## إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس

تأليف ابن زيّدان: عبد الرحمن بن محمد السّجلماسي (۱۲۹۰ - ۱۳۳۵هـ)

> ين الدكتورعلى عمر بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة المنيا والإمام بالرياض ومن الباحثين بمركز تحقيق التراث (سابقا)

> > الجزء الخامس

الناشر مكتبة الثقافة الدينية

## الطبعة الاولى ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨ حقوق الطبع محقوظة للتاشر الناشر

مكتبة الثقافة الدينية

٢٦٥ شارع يورسعيد -- القاهرة

٠ ٢٢٢ ٢٥٩ - ١١ ١ ١٨٣ ٥٠٠ / فلكس: ٧٧٢ ٢٣٥٥ ٢

E-mail: alsakafa\_aldinay@hotmail.com

بطاقة الفهرمسة إحداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون القنية

اتحلف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ج٥ تاليف: ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد المكناسي ، تحقيق: على عمر ـ ط ١ ـ القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٨

٥ مج : ٢٤ سم

تدها: ٤ ٣٩٣ ١٤٣ ١٧٧

ا الققهاء معاجم

ا۔ عمر ، علی (محلق)

ب- العنوان

نیوی : ۹۲۲،۵۸

رقم الإيداع : ۲۰۰۸/۸۲۷۸



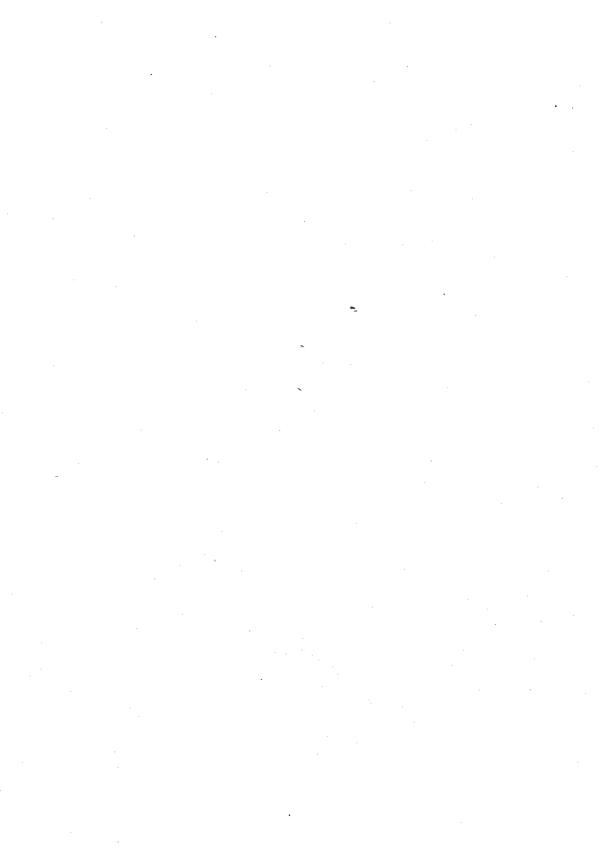





إتخاف أعلىم الناس بجمال أخبار حاضره مكناس لابر زيدان





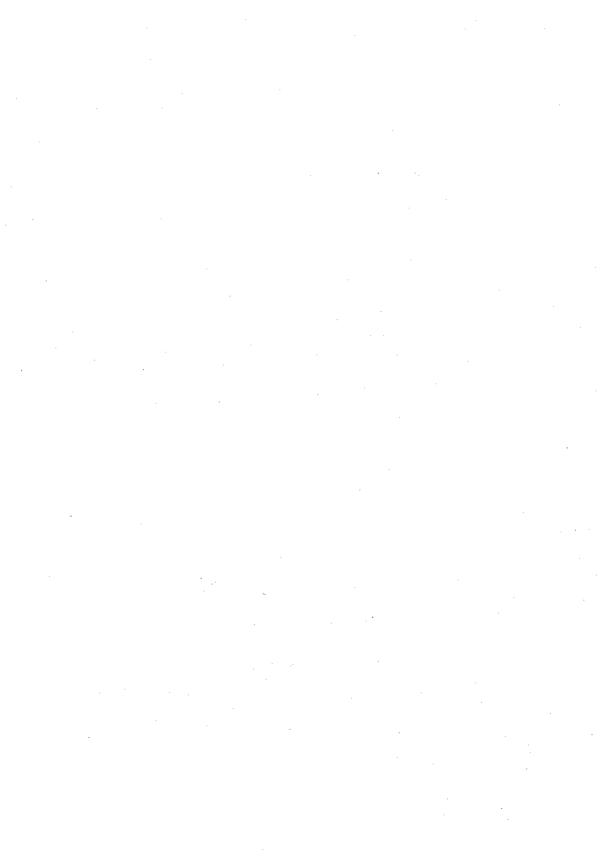

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

\* \* \*

٤١٢ – عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن فخر الملوك أبى النصر إسماعيل السلطان ابن السلطان ابن السلطان.

ولادته: قال نجله العلامة المولى العباس فيما قرأته بخطه ومنه نقلت ولفظه: ولعل في هذا العام (يعنى عام ٢٠٤٤ أربعة ومائتين وألف) ازداد والدنا رحمه الله سيدى ومولاى عبد الرحمن بن هشام هـ أمه السيدة هنية بربرية.

حاله: وصفه أبو حامد العربى الجامعى فيما كتب به للأمين الحاج محمد الزبيدى معزيا بتاريخ خامس صفر عام ستة وسبعين بقوله: مولانا فخر الملوك، وملجأ الضعفاء والمساكين، وسيف الله على الطغاة المعتدين، الحليم الرءوف الصابر، الجابر المتيقظ المتغافل، العابد الزاهد أويس وقته ه.

ووصفه العلامة الناسك المرشد الشيخ المختار بن محمد بن المختار الكنتى فيما كتب به إليه يعظه وينصحه بما لفظه: نخبة الأخيار، وخلاصة خاصة الأحرار، سلسلة السادات الأبرار، وخاتمة القادات ذوى الأقدار، منبع الفضل والجود، وفرع سبب أصل الوجود، من ثبت أصل شجرته وفرعها في السماء، وطاب ثمرها ودنت قطوفها للاجتناء، فكان أعرقها عرقا، وأرحبها عزقا، الفارع البرع، الورع البر المتواضع، الساعى في الخيرات المسارع، الجهبذ المجاهد أعداء



تقريظ حضرة صاحب السمو الأمير أحمد باشا باى صاحب المملكة التونسية للتاريخ

الدين، حامى بيضة الإسلام من المعتدين، إمام الأمة، القائم بكل الإمَّة (١) الباقعة السامى يتيمة الخلف، الخليفة المستخلف، الذي أنشد فيه الحال:

أتت الخلافة منقادة إلى الماح الآلها والماح الآلها والماح الآلها والماح الآلها والماح الآلها الماح ال

الإمام الحق، الحاكم بالحق، وظل الله في أرضه، أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عبد الرحمن ابن أمير المؤمنين سيدنا ومولانا هشام ابن أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عبد الله ابن أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عبد الله ابن أمير المؤمنين سيدنا وملانا إسماعيل بن مولاى على الحسنى.

إلى أن قال: هذا وقد قدم علينا من ناحيتكم الميمونة الفاضل الأديب، السالك الناسك الصادق الذائق سيدى بابا أحمد بن عبد الرحمن في وفده المبارك غير خزايا ولا ندامي، فأثنوا عليك بما أنت أهله، وأنشدوا من فضائلك ما طوى البين، وفصلوا وأذاعوا من تقريبك العلماء، واحتفالك بالعلم، وصرفك عنان الهمة إليه، وإحيائك السنة، وإماتتك البدعة، ولين جانبك، وخوفك وتواضعك، وعفوك وحلمك وصبرك، ووقارك، وتوكلك وزهدك، وورعك وكرمك، ما هو الغاية القصوى المنتقاة، وقرة العين المبتغاة، والدليل وورعك وكرمك، ما هو الغاية القصوى المنتقاة، وقرة العين المبتغاة، والدليل قال أن القاطع على أحقيتك بالإمامة الحقيقية وأخلقيتك بالخلافة الحقيقة الحقيقية. إلى أن قال: إنه لم ينقل إلينا واش ولا خاص ولا عام قديما وحديثا من سيرتكم من عهد أمير المؤمنين مولانا سليمان إلى الآن ما ينقم حاسد، ولا ينقد بصير ناقد، إلا شدة الحجاب إلخ.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «الإِمة بالكسر: النعمة، كما في المصباح».

ووصفه العلامة الخطيب السيد عبد الحفيظ الملقب الكبير الفاسى الفهرى فى "إعراب الترجمان، عن قصة الأوداية مع مولاى عبد الرحمن" بما لفظه: الإمام الذى حطت لديه السيادة ركابها، وأرخت عليه السعادة أطنابها، وتنظمت عقود علكته أى انتظام، وانقادت له سوابق الخلافة بغير زمام، وتقلد بسيف النصر والمهاد، وقام على ساق الجد والاجتهاد، وشمر على ساعد السعد لنصرة الدين، مقتفيا آثار الخلفاء الراشدين، الأمير الذى ارتقى ذروة الجلال، وتحلى بأوصاف الكمال، وتفرد بالمحاسن الرائقة الجليلة الحسان، وجمع من الفضائل ما لم يأت على حصره لسان، رفيع القدر والشان، أمير المؤمنين أبو زيد مولانا عبد الرحمن

وقال أبو محمد العربى بن على المشرفى الراشدى فى مؤلف «فتح المنان بشرح قصيدة ابن الونان» أو «المواهب السنية، فى شرح المشمق مقية» - وكان شروعه فى هذا الشرح مستهل شوال سنة ١٢٩٤ أو فى العشر الأواخر من رمضان، وانتهاء استخراجه من مبيضته أواخر جمادى الأولى سنة ١٢٩٥ كما قال ذلك عن نفسه - فى حق صاحب الترجمة ما لفظه:

أعز الله به الدين، وخذل الأعداء والبغاة المعتدين، وتمم مكارم الأخلاق لمن كان قبله، ولم يسود للإيمان وجها بل نور نهاره وأقمر ليله، وأرغم أنف الشيطان وأولياءه بوصية المولى سليمان، فكان في أسوأ الزمان حسنة الليالي والأيام، المضاعف أجرها للمولى الإمام، إذ هو الذي عهد له بالخلافة، وما شان تصرفه طول عمره على وفق الشرع وما رام خلافه.

فهو الذي اختاره الله سلطانه العزيز، ورفعه على منصة التبريز، بل هو الإمام الذي ألقت إليه الإمامة زمامها، وقدمته الأفاضل لما اختص به من الفضائل أمامها، عميد المجد الذي لا يتناهى فخره، ووحيد الحسب الذي تسامى قدره،

فرع الدوحة المحمدية التي عم خيرها الإسلام، وغصنها الناعم الذى في روض أمنه أنام الأنام، بل هو المستظل بظل حرم نسبه المتصل بسيدنا محمد النفس الزكية، وشجرته الثابتة في الروضة الفاطمية العلوية، أعز الله به هذه الأمة المحمدية، التي هي خير أمة أخرجت للناس، وأسعد به هذه الأقطار المغربية كما أسعد بطالع سعده حاضرة فاس، وكان يسترعي على رعيته، حفظا لرعايته، ويأخذ في تسكين هذه الأوطان وتمهيدها، واستثناف العزائم وتجديدها، وإطفاء نار الفتن وإخمادها، وإعلاء أركان الإيالة ورفع عمادها، فكسر للبغاة الشوكة، ودفع بسياسته عن رعاياه الوثنية والشركة، وقد كان وعاظا لرعيته مشفقا عليها رءوفا بها، وإذا ظهر جور عامل وكررت به الشكوى لديه ولم يوافق على عزله في البرالحين، فإنما ذلك من سوء الظن بالشاكي، لعموم الفساد على وجه الأرض في البروالبحر، وفي كل ذلك لم يخل فؤاده من نية عزله وكذلك عند جور وزير أو غيره هد.

وقد كان رحمه الله صواما قواما، من أتقى ملوك الإسلام وأقومهم طريقة، ذا علم وورع، وديانة وعفاف، وكمال هدى وجد، ونجدة وشجاعة، وصدق لهجة، واقتصاد في الأمور وتدبر ونظر في العواقب، ومراقبة وخوف وخشية، وحلم وشفقة، وتأن وتوقف في الدماء، وصلابة في الدين، وقوفا مع الحق لا تأخذه في الله لومة لائم.

مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه يلبس المرقع والمخصوف، قدم له يوما صاحب طعامه جريدة صائره اليومى فوجد به زيادة غير معتادة، فسأله عنها؟ فقال: هي قيمة بعض الخضروات أول ظهورها، فقال له: لا تعد لمثلها، فإني لا أحب أن أتناول إلا ما يقدر الضعيف على تناوله، ما لي وللخضرة الجديدة، حتى إذا كثرت آكلها كغيرى.

قال الفضيلى فى الدرر البهية: أخبرنى من أعتمد حديثه من أقاربنا أنه تعذر ذات يوم على أهل مطبخته الوقود، ولما أمسى المساء بات جل أهله بدون عشاء، فلما بلغه ذلك كشف رأسه واعتراه سرور عظيم، ثم رفع يديه وقال: اللهم لك الحمد والثناء حيث سويت بين أهلى وبين ضعفاء المسلمين، وما لام من فعل ذلك ولا عاتبه ولا عنفه ولا أنبه، قال: وهذا دأبه فى سائر الأحوال هـ.

وحسبك في هذا الباب أنموذجا ما كتب به لنجله المولى سليمان وإليك لفظه بعد افتتاحه:

«ولدنا الأبر مولاى سليمان، أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فاعلم أن التوسع في المآكل والمشارب بأن يأكل المرء كل ما اشتهى من الخصال البهيمية، والأخلاق الحيوانية، مع أنكم اليوم في مقابلة جهاد ورباط، ولستم بِصَدَد رفاهية ونشاط، ففي الحديث من كانت همته في بطنه فقيمته ما يخرج منها، وفي الأثر عن سيدنا عمر رضى الله عنه: كفي بالمرء إثما أن يأكل جميع ما اشتهى ونحن من العرب، وشأن العرب أخذ البلغة والاكتفاء بما وجد ولقد قائلهم:

وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نلت غاية الذم أجمعا

كما كان أسلافنا فى حركاتهم لتمهيد القبائل بناحية الترك يقتصرون عند الحاجة على جمع فضلات علف الخيل، ويقلونه ويدقونه ويقتاتون به، وما أدركوا الذى أدركوه بالرفاهية والسعة، وإنما أدركوه بالصبر وتحمل المشاق من جوع وغيره، فالزم القناعة والإمساك عما فيه غضاضة وشره، وإياك أن تكلف الأمين هنالك أو غيره بشىء خارج عن الضرورى، وتجعل تقول: ايتنى بهذا الشىء، فإنى إن

سمعت عنك شيئا من ذلك لا تبقى تساوى عندى قلامة، وتسقط من العين التى أنت فيها عندى، فأقبل على ما آتاك الله ولا تمدن عينيك إلى ما زاد على ذلك، وإياك أن ترى فرسا عند عامل أو غيره وتوجه له فيه، وارفع همتك عن كل أحد حتى إن عرض عليك أحد شيئا قل له: لا أتوقف على شيء، وأنا الذى أعطى للناس، وإذا دعتك داعية لشهوة أو غرض فاقمع نفسك، وشم يدك واشبع، ففى المثل: تجوع المرأة ولا تأكل من ثديها، وقال الشافعى:

إذا أظمالت أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجل رجله في الشرى وهامة همته في الشريا فكن رجل رجله في الشرى قدون إراقة ماء الحيا

واعلم أن تلك المراسى الشلائة تطوان وطنجة والعرائش من أضعف البلاد وأقلها زرعا، وإنما يجلب لها من القبائل جيرانهم، فلا ينبغى أن يكلفوا أو يشططوا، بل ينبغى للنازل فيهم أن يعيش بعيشهم ويقتصر على قوتهم:

البس لكل حاجة لباسها إما نعيمها وإما بؤسها وهذه وصية خصصناك بها، وتذكرة آثرناك لها لتجرى على مقتضاها، وتسلك السبيل التي نحبها ونرضاها، والله يبقيك والسلام في ٢٨ رجب الفرد الحرام عام ١٢٦٠ هـ».

وكان قبل هذا قد كتب كتابا شديد اللهجة للقائد بريك الحبشى يحذره من أن يدع ولده المولى سليمان المذكور يتمتع بأنواع الملابس، كما حذره قبل من التنوع في المآكل والمشارب، ونص ما كتب به بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«وصيفنا الأرشد بريك الحبشى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى، وبعد:

فاعلم أنا إنما بعثنا ولدنا المولى سليمان بقصد قراءته والاشتغال بما يعنيه، ولم نوجهه دلالا يتخير في الشقق ويتلون في الملابس، ولم نبعثك معه إلا بقصد حراسته وحفظه من هذا وشبهه ومنعه ما لم نأذن لك فيه، فإن احتاج إلى كسوة أو شيء يطلبه منا ولا يباشر ذلك بنفسه ويوجه. . عليه ولم ننقم على أخيه مولاى أحمد إلا هذا وشبهه، مع محافظته على دينه ومروءته، وعليه فإني أعاهد الله تعالى إن سمعت عليه شيئا بعد هذا أو أطلقت له اليد في التصرف في شيء مما دخل عليه من الهدايا شققا ودراهم حتى نخلى داربوك، فإنما وجهناك معه لتمنعه عما لا يناسب، فإذا تركته وما يريد فوجودك وعدمك سواء، فإن ضاع مما دخل عليه قلامة أو تصرف في شيء ببعث أو إعطاء نعاقبك عليه، واترك ذلك موقوفا حتى أرى فيه رأيي إن شاء الله والسلام في ٢٣ شعبان المبارك ١٢٥٥).

وله قدس الله سره في مثال هذا أخبار يضيق عنها المقام.

ولاه عمه أبو الربيع سليمان أمانة ثغر الصويرة وعمالتها، ثم نقله للخلافة عنه بفاس وذلك عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف، فأحسن السيرة وقام بمأموريته أحسن قيام.

ووجهه مع أولاده للحرمين الشريفين بقصد أداء فريضة الحج وزيارة قبر جده عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأعطاه بضاعة ينفقها في سبيل حجه فحفظها ولم يتصرف في قيراط منها، ولما آب من حجه ردها إلى عمه وقال له يا سيدى: إنني كنت ادخرت بضاعة جمعتها من كد يدى لأنفقها في هذا الصدد، وآليت أن لا أضيف إليها غيرها إلا إذا نفدت، وقد حصلت لى بها الكفاية والحمد لله، فعجب عمه من حاله وسر واستبشر وقال له: خذ ذلك بارك الله لك فيه.

بويع له بالخلافة بعد وفاة عمه أبى الربيع المذكور بعهد منه يأتى نصه فى ترجمة عمه سليمان بحول الله وقوته، وكانت بيعته بفاس فى خامس عشر ربيع



بيعة أهل الرباط للمولى عبد الرحمن

النبوى عام ١٢٣٨ ثمانية وثلاثين، وبويع له بالعاصمة المكناسية يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الثانى، وسبب تأخر بيعة أهل مكناس ما كان من المخالفة والشقاق بين قاضيها أبى العباس أحمد بن عبد الملك مار الترجمة، وبين عبيد البخارى على ما قرأته بخط أبى العباس الأغزاوى المترجم فيما سلف، قال: حتى هم العبيد بقتل القاضى، وما منعهم من ذلك إلا الشرفاء، قال: وأقام المترجم بفاس بعد البيعة له سنتين ه.

والذى للزيانى فى «عقد الجمان، فى شمائل السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام» وذكر حركاته وغزواته وعماله وقواده وأمنائه وقضاته، أن خبر وفاة المولى سليمان إنما وصل لفاس فى السادس والعشرين من ربيع الأول هـ.

وفى الاستقصاء أن القاضى ابن عبد الملك كان ممن حضر البيعة بفاس هـ يعنى وهو متول خطة القضاء بها إذ ذاك، والذى يظهر أن ما عند الأغزاوى المذكور أصح وأضبط، لأنه ممن حضر وعاين الوقائع وممن كان بصدد تقييد الحوادث مياومة والله أعلم، ثم أعلنت بيعته في سائر البلاد المغربية.

ونص بيعة أهل الرباط له من إنشاء أبى العباس أحمد الرفاعى الرباطى كاتب الدولتين ومن خطه نقلت:

«نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه بيعة مظهر العدل والإحسان. أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمن. ابن حائز الشرفين. وشريف الطرفين. مولانا هشام بوأه الله فراديس الجنان.

الحمد لله عاقد ألوية النصر بمعاقد العز منشورة الأعلام، وناشر الرحمة العامة بأنوار الخلافة العظمى عناية بأهل الإسلام، ومرسى قواعد الشريعة بالخلفاء أن تميد، وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد،

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، أحمده حمداً يوافى متوالى آلائه الـتى من أجلها الاستظلال فى كنف الخلافة، وأشكره شكراً كفيلا بالمزيد من كرمه الذى نؤمله ولا نعتمد خلافه، وأستعينه على القيام بأمور الدين وأتولاه، وأستنصره جلت قدرته وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وأستغفره مما يعرض من التقصير فيما طوقناه من الأمور الأكيدة، وأعوذ بوجهه الكريم من شرور أنفسنا التى لولا عدل الخلافة يحجزها لهوت فى هوة المكيدة، وأستهديه إلى الاستضاءة بشمس الخلافة فى فلك السعادة، وأستكفيه فتنة من يعشو عن أنوار الحق فى البدء والإعادة، وأعتصم به اعتصام الذين باعوا من الله أنفسهم فآمنوا وجاهدوا، وأستمسك بسنته استمساك الواثقين به الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم.

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له شهادة يزين التدين بطاعة سلطان الله حلاها، وينتظم في سلك الدين والوفاء علاها، شاهدة لمن وفي بما عاهد عليه الله بالنجاة، كفيلة لمن دان بها بأعالى الدرجات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.

وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده الذي بعثه رحمة لخلقه يزكيهم ويهديهم، وخليفته الأعظم الذي أوحى إليه ﴿إِنَّ اللّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... ﴿ اللّهِ فَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَي اللّه الله عليه ومكره، وحبيبه الذي ألزم خلقه السمع والطاعة في المنشط والمكره، ووليه الذي نوه بذكره فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [القلم: ٤]، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله العترة الزكية، والنسمات الذكية، الذين عقدت لهم لواء المجد في صدور الأكارم، وحفظت بهم نظام أشتات المكارم، وأغليت

نفائس معاليهم فوق الدر النظيم، صلاة وسلاما يشملان أصحابه الذين قاموا على الواجب بأعباء ما رغب فيه وأمر، وأجمعوا على إنفاذ عهد أبى بكر بالخلافة لعمر، وحافظوا على التمسك بسنته في الحديث والقديم، وواصل اللهم رضوانك الأكبر، ورحمتك الموجودة في المورد والمصدر، على ساداتنا العلماء الذين بلغونا عنه حقائق الدين، وأثمتنا الخلفاء المهتدين، الذين لم يزالوا شجى في لغاديد المعتدين، وسرجا يستضاء بهم في دياجي ليل الخطب البهيم.

ونضرع لك فى تأييد مولانا الإمام الذى عقدت عليه الخناصر، وقطع به أثر كل باغ متمرد فما له من قوة ولا ناصر، وكففت به أكف أهل العداء وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا يقصرون، ومننت على العباد تيمنا به بعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم.

أما بعد: هذه الفاتحة التى تيسر لها من الآمال كل مرتجى، وأطلقت من السنة المسألة والابتهال ما كان معقودا مرتجا، ورسخت فى قواعد التأييد والظفر سوقها، ونفقت فى متاجر العز والتمكين سوقها، وسقاها اليمن وابل عهاده، وأحلها الإقبال بحبوحة صدره وفسيح مهاده، وأسرعت نحوها الآمال خاضعة، ولبت دعوتها أعيان الأكابر وأكابر الأعيان مطرقة متواضعة، وابتسمت لها ثغور اليمن ضاحكة بملء فيها، وهش لها من كل قلب منيب يبتغى الديانة ويصطفيها، فإن الله جل جلاله، وعز كماله، دعا خلقه والصحف مطوية والأقلام جافة، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافّةً ... همي [البقرة: ٢٠٨]. وإن الإمامة العظمى من الدين بمحل الروح من الجسد، والشجاعة من الأسد، ومنصب عظيم الخطر والبال، ومرتبة يعز منالها بتكلف واهتبال، ولكنها موهبة من الله يرشح لها من اختصه بفضله ومبرته، ومظهر قدرة حفته عناية قوله عليه السلام: إذا أراد الله أن يخلق خلقا للخلافة مسح يده على ناصيته، وقد احتضنتها بهذا

المغرب والحمد لله أبوة نبوية، ونسبة هاشمية علوية، فتمت له المآرب بهالات البدور، وانشرحت به الصدور من الصدور، فإنها دولة رفعت منار العدل على العلم المنيف، وأمنت كل مروع من الخطوب في إقامة الدين الحنيف، وازدهت بالخلافة بيض أيامها وغر لياليها، واتسقت لها المفاخر الجسام من مواليها، ونشرت أعلام الفضل المبذول للأنام على السوية، وحاطتها أيدى الأقدار لحسن السيرة وصفاء الطوية، وصارت أزمانها على التجدد موسما وعيدا، وأمنتها عناية الملك الحق إسعادا وتأييدا، بأمراء ورثوا سر النبوءة كابرا عن كابر، وتأثلوا الفخر التليد المتلو في المصاحف على رءوس المنابر، حـتى أفضت بالتأييد والمبرة العمـيمة، إلى صدر صدورهم الذي حاز من هذا الفخر صميمه، إمامنا اللذي لم يختلف في عدله وفضله اثنان، وسلطاننا الذي أيد الله به الدين وقلده أمر المسلمين فما بات عن مصالحهم بطرف وسنان، سلطان العلماء وعالم السلاطين أبي الربيع مولانا سليمان، فلم يأل جهدا رضى الله عنه في نصيحة يدخرها لغده، ومبرة يتعجلها حيثما مرت على خلده، مؤيدا للدين والسنن، موضحا بالقول والفعل كل نهج حسن، رافعا منار الحق وشعاره، جاعلا تقوى الله دثاره وشعاره.

وكانت أيامه الغر شامة في محيا الدهر، وعوامله المرجوة المخوفة محيية للمهج قاصمة للظهر، في خفض ودعة، وبركة وسعة، لا جرم قد طلع في آفاق السعد مطلعا قفي به وفاق سلفه، ويسر له وعلى يديه من الآمال ما أجزل به أجره وأدخله كنفه، وناهيك به من إمام حسنت أياديه فهي لعيون الزمان نواظر، وطابت بعدله أغصان السول فهي زواه نواضر، تزهى في ثوب العز والقبول، وتميس ببرد قشيب بين الصبا والقبول، وللناس ببركته سرور وازدهاء، والأيام في طرب من مراد واشتهاء.

وهو لنا أب بر ونحن لـه بنون، تجرى بأمـره الأقـدار وعلى حكم خـواطره

المنون، حتى اشتاق إلى ربه، وأحس بإجابة الداعى من قلبه، نظر رحمه الله شفقا فى الأمانة، فى عصابة أبقى الله على خلقه ببقائهم أمانه، فاختبر على محك السبر يواقيت الآل، ونفائس الللآل، فتخير أثبتها جنانا، وأقواها نجدة وبيانا، وأوفرها مروءة وديانة، وأكملها عدالة وصيانة، وأجمعها لشرائط الإمامة اتفاقا، وأوعبها لضروب الكمال فى سوق المعارف والعوارف نفاقا، وكان هذا البدر الساطع، والسيف القاطع، حسنة الدهر، وشذا خمائل الزهر، المفضال المبرز فى ميدان العلوم بذكائه، والمقدام المجلى فى مضمار السبق بذكائه.

طالع الأمن في غرة الأزمان، ويتيمة الفخر التي تضاءلت لعلو مقدارها الأرواح والأثمان، أبو زيد مولانا عبد الرحمن ابن أخيه أمير المؤمنين مولانا هشام ابن أمير المؤمنين السلطان الجليل مولانا إسماعيل الشريف الحسنى العلوى.

فعهد إليه بالخيلافة بعده، وألزم كل واحد من رعيته السمع والطاعة له جهده، فكان أمره رحمه الله حتما، وعهده حكما، ولما تحول رحمه الله للملك الكبير، وجوار الملك الخبير، وثبت عهده الذى نصح فيه لله ولرسوله وللمسلمين كان أول من قام بتنفيذ أمره العاطر الأنفاس، صدور العلماء وعلماء الصدور بحاضرة فاس، في جملة من بها من الأثمة والأشراف الذين هم بدور الحنادس المدلهمة، وعامة المسلمين وخاصتهم، والجيش السعيد من الوداية وغيرهم، فقلدوه الإمامة الجسيسمة، ورفعوا ببيعتهم منار الإسلام اغتناما لبركته العميسمة، فقام بها علما، وأرضاها عدلا وسيفا وقلما، وأفاض سجال الفضل وهو أيسر شمائله، وسار سيرة أخبلت ورود الزهر في خمائله، فأرتهم محاسنه من ضروب الحسن والإحسان عجائب أحجم المقوال عن إبانة فضلها، وتلت عليهم باليمن والعافية في مَنْ آية أَوْ نُنسِهَا نَأْت بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِها ... في البقوات المقوات المقوات المقوات المقوات المناه المؤلفة ا

وإنا معشر أهل رباط الفتح من الخاصة والعامة من ساداتنا الشرفاء والفقهاء،

والعلماء والطلبة والمجاهدين الرؤساء، من الطبجية والبحرية قاطبة، وأهل الحرف قد بلغنا على الحقيقة جميل ما صنعه أهل حارة المغرب قاعدة فاس، العطرة الأنفاس، من تنفيذ عهده، والوفاء بوعده، فأسرعنا مهرولين، وعلى إجابته معولين.

فإنا نشهد الله وملائكته أنا نقر له بالسمع والطاعة، في المعروف حسب الاستطاعة، وأعطينا أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمن هذا أيده الله تأييد جده ببدر، وأحله من القلوب بسويدائها ومن محافل الجلالة بالصدر، صفقة أيدينا، وعقد قلوبنا، وبايعناه بيعة نبتغي بها رضا الله والدخول في الطاعة، وننتظم بها في سلك جماعة المسلمين، فيد الله مع الجماعة، وقد التزمنا إمامته، ورضينا بها تاجا للفخر وعمامته، على الوفاء بما ألزمنا الله من طاعة إمام البرية، وما ألزمه الله من حقوقنا في جملة الرعية.

اللهم اجعلها بيعة مستمدة بكرمك من بيعة الرضوان، وأتح لنا من نعمك بها ما لا يخطر ببال في كل حين من الأحيان، وبارك لنا في إمامته بركة تشمل النفس والأهل والأموال والأولاد، وتحفظ بها المهج والسفار والتجار والبلاد، ويسر له آمال الراغبين، وحطه وحط به فإنك ملجأ الطالبين.

اللهم وَالِهِ بولائك، وكن له نصيرا غامرا بآلائك، وألهمنا وإياه شكرا يقتضى الآلاء، ويقضى بانقضاء اللأواء، إنك سميع الدعاء، بجاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام آمين.

شهد على نفسه وعلى جميع من حضر هذا العقد السعيد بعقده والتزامه، وعرفهم وهم بأتم حال وأكمله في وقت الضحى والشمس على ارتفاع ٢٨ ثمان وعشرين درجة من يوم الخميس التاسع عشر من ربيع الثاني عام ثمانية وثلاثين

ومائتين وألف، عبد ربه تعالى، أحمد بن محمد الرفاعى الحسنى لطف الله به آمين».

وبعده واحد وعشرون توقيعا وشكلا منها: محمد بن أبى العباس الرفاعى، ومحمد بن محمد الأوسى الأندلسى، ومحمد بن العربى عاشور، وعبد القادر بن المهدى مرين، وصالح بن أحمد الحكمى، ومحمد بن محمد البوعزوى، ومحمد بن محمد السلاسى، ومحمد الطيب بسير، ومحمد بن المكى البنانى، ومحمد بن على الزعيمى، ومحمد بن محمد فرج.

وقد رفع على خط الكاتب المذكور بما نصه:

«الحمد لله، الخط والشكل الأول عقبه بصك بيعة أهل هذه الحضرة الرباطية الأمير المؤمنين أبى زيد مولانا عبد الرحمن العلوى، روح الله روحه، وأسكنه من الجنان فسيحه، أعلاه كلاهما للفقيه العلامة الأوحد أبى العباس سيدى أحمد بن الفقيه الأسمى سيدى محمد الرفاعى الحسنى، قاله عارفهما معرفا بهما من غير شك يلحقه فى ذلك فى ثامن عشر محرم الحرام عام اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف، عبيد الله تعالى محمد بن العباس الرفاعى لطف الله به».

ونص الأداء عند قاضي الرباط الحالى:

«الحمد لله وحده أدى المعرف أعلاه فقبل وأعلم به عبد السلام بن إبراهيم لطف الله به».

هذا ولم تزل البلاد على عهده فى هدوء وراحة وإقبال، وسعادة وثروة وزيادة نوال، والحدود قائمة، والفتن نائمة، والمظلوم ينتصف من الظالم، والبرىء لا يخشى سطوة الحاكم، رغما عما وجده أمامه من الأهوال، والفتن البربرية التي أصبحت بها الدولة فى انحلال كاد أن يئول إلى الاضمحلال.

فقابل تلك الخطوب بلا مال ولا معين ولا ناصح، فرد الملك المحمدى إلى عنفوان شبابه، وجدد سياست على المهيع العتيق الوثيق، ونظم التراتيب الداخلية، على نحو ما أراد، ورتب أمور الرعية وأصلح ما أفسده الزمان منها.

وولى وعـزل، ونكل من استحق التنكيل، وأقـر من يستحق الإقـرار مع التكريم والتبجيل، وأصـدر في هذه السنة الأولى من ولايته الملك ظهـيرا شـريفا بتوقـير واحتـرام حفدة الأسـتاذ سـيدى عبـد الرحمن بن القاضى وإبـقائهم على عادتهم.

ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «عبد الرحمن بن هشام بن محمد» وبدائريته «محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، على» ﴿ ... وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ ... وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ ... ﴾ [هود: ٨٨]:

«جددنا بحول الله وقوته حكم ما بأيدى المرابطين حفدة الفقيه الأستاذ سيدى عبد الرحمن بن القاضى، من ظواهر عمنا المرحوم المتضمنة التوقير والاحترام، والرعى الجميل والإعظام، وما بأيديهم من الظهائر السلطانية والمكاتب الملوكية، لأجل انتسابهم، وأبقيناهم على عادتهم المألوفة في ضريح الولى سيدى المليلي من الاختصاص بما يوضع فيه من الصدقة والنظر في مصالحه، بحيث لا ينازعهم فيها أحد، والله يوفقنا وإياهم والسلام في ١١ جمادى الثانية عام ١٢٣٨».

ولما فرغ من التراتيب الداخلية خرج من فاس لتفقد الأحوال، ومراقبة ما عليه العمال، واستخلف على فاس ابن عمه أبا عبد الله محمد بن الطيب<sup>(١)</sup> فنزل

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «قد أوصى المترجم على سيدى محمد بن الطيب هذا الشيخ المختار الكنتى في رسالته المشار لها ونوه به قائلا: «واختر لجيوشك من القواد أكملهم عقيدة وأتمهم ديانة وأقواهم نصيحة وأشدهم على أعداء الدين شكيمة كسيدى محمد بن الطيب ابن سيدى محمد وأشباهه».

بقصر كتامة، وبه اجتمعت عليه الجيوش من أعمال مراكش، فرحل إلى الرباط وبه أقام مناسك عيد الأضحى، ورجع إلى فاس أوائل رجب سنة ١٢٣٩ تسع وثلاثين ومائتين وألف، فأمر بشراء الأملاك التي بين قبة المولى إدريس وسوق البزازين، فهدمت وزادها في سعة مسجد الشرفاء.

ثم أمر بسنة الختان لأولاد الغرباء والضعفاء والأيتام من الحواضر والبوادى، وكان اختتان من ذكر بضريح الشيخ أبى الحسن على بن أبى غالب، وأمر أمناءه بإعطاء جميع من ختن، قميصا من كتان ودراهم، ثم وصل ضعفاء فاس بمال جزيل وكان توزيعه على يد مقدمى الحومات، فخان أولئك المقدمون، واستبدوا بنحو النصف لأنفسهم. قاله في عقد الجمان.

وفى هذه الأثناء خرج للعاصمة المكناسية وكانت تعجبه، فرأى من تلاشى الجيش البخارى بها ما أهمه، ولم يزل يعالج أمره حتى أنعشه وأمده بالخيل والسلاح، ورتب له الرواتب الشهرية ثلاثون أوقية للفارس ونصفها للراجل وثلثها للشويردات - أبناء الجيش الذين لم يبلغوا الحلم - وربعها للمسنين الذين تقاعدوا عن الخدمة، وثمنها للصبيان.

وقرر أن يسقط راتب من مات ممن ذكر، فإن وجد من يخلف الهالك يعين في محله، وإلا فيبقى المرتب بيد ورثة الهالك إلى أن يوجد من يخلفه.

أما إذا مات فرس فيجمع المرتب المعين له إلى أن يجتمع ما يعوض به فيشترى فرس آخر بدله، ولا بد من الإشهاد بالعدول على عين الفرس الذى مات ووصفه وصفا مدققا، ويكتب ذلك في كناش ليقابل بكناش إحصاء الخيل بأوصافها الخاصة.

ينبئك عن كبير الاعتناء والتدقيق الذى كان جاريا فى أمور الخيل وأنسابها وأسمائها وأوصافها فى دولتنا العلوية، ما كتب به ولد صاحب الترجمة سيدى

محمد زمن خلافته عن أبيه للقائد الجيلاني بن بوعزة في هذا الشان ونصه بعد الحمدلة والصلاة:

"وصيف سيدنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة، أعانب الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، عن خير مولانا أيده الله ونصره.

وبعد: فقد وجدنا في نفولة من نفائل أنساب الجذعان الفطام الذين وجهت جذعة زرقاء بالدينار بنت الحيمر فحرس ابن العامري، مع أن الحيمر أصله من الصحراء لا مِنْ بني حسن، والآن أعلمنا هل الكاتب الذي كان يقيد أنسابهم أراد أن يجعل الحيمر، أو كائن لابن العامري فرس يقال له الحيمر لنكون على بصيرة، أصلحك الله والسلام في ٢٢ ربيع الثاني عام ١٢٦٣».

واتخذ الجيش من خمس قبائل: الأودايا، والشراردة سكان آزغار، وأهل سوس سكان مراكش، وشراكة وأولاد جامع، وأهل فاس، وعبيد البخارى، ورتب لهذا الجيش الكسوة في كل ستة أشهر، والصلة شهرا دون شهر مقدار المرتب الشهرى المذكور، ويكون توزيع تلك الصلات طبق توزيع الراتب هـ.

وكان له مزيد اعتناء بالجيش المذكور، يتفقد أموره، وينظر في إصلاحه يدل لذلك هذا المقال الذي كتب به للقائد الجيلاني بن بوعزة يأمره بوجوب متابعة قوانين الجيش، والتمشى على سننها، ويذكر الإنعام الصادر لوف عيادة الجيش، ويأمره باستعراضهم ودفع رواتبهم والنظر في خيل فرسانهم.

ونص أولها بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك، وعرفنا ما فيه، ووصل عيادة الجيش السعيد

وفرهم الله مخازنية، وقواد المائة ومقدمين وقائد المسخرين، وقواد الأرحى والعلاف، ووقفنا على زمامهم مبينا فيه عدد الخيل وما معهم من الرماة ٢٥.

وقد حضروا عيد المولد النبوى على مشرفه أفضل الصلاة والسلام، واغتنموا بركته، وقاموا بواجب الخدمة والطاعة أصلحهم الله ورضى عنهم، وقد وجهناهم بعد أن أبقينا الإدالة ومن يعجز عن القيام بفرسه، وأنعمنا عليهم بثلاثين أوقية للفارس ونصفها للراجل وخمسًا وأربعين أوقية للمقدم، وستين أوقية لقائد المائة، وثلاثين مشقالا لقائد الرحى ومن جملتهم المدنى، وخمسة عشر مثقالا للعلاف بناصر، وقدر ما يجب لهم بحسب ما ذكر تسع وعشرون مائة مثقال، وخمسة وعشرون مثقالا.

وزمامهم على التفصيل يرد عليك طى هذا، وبوصول كتابنا هذا إليك اشرع فى تسريد الجيش، وعند كماله ادفع له الراتب الوارد صحبة الطاهر الرغاى، وقدره ثلاثة عشر ألف مثقال وخمسمائة مثقال واثنان وتسعون مثقالا وسبع أواقى ونصف الأوقية، كما ترد عليك عشرون ألف مثقال اجعلها ببيت المال عمره الله من جملة ما سبق، وقد أمرنا المدنى يحضر معكم عند التسراد ليحصى الخيل الضعيفة بقصد أن يتوجه صحبتها للعذير، فإذا أحصيتم عددها وجهوه لحضرتنا الشريفة لنوجه الكتاب الذى يصحب معه المدنى لقائد الغرب، ونوجه الخيل الراكة التى هنا تلحق به أيضا وإذا وصلت الإدالة ادفع لها ما أنعمنا عليه بها المذكور صدره إلا من تخلف عن العلامات فلا تدفع له شيئا والسلام فى ٧ ربيع الثانى عام ١٢٦٧».

ونص ثانيها:

«وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد نقم على ابن العواد مسائل كان يرتكبها ليس للجيش فيها سلف ولا في ارتكابها خير، منها ما قدمنا لك النهى عنه من التخليف كل شهر، ومنها أنه بلغنا أن المائة تسرد جملة ولا تسرد كل رباعة وحدها كما هو القانون المعروف والجيش البخارى به يقتدى المخزن في كل الجهات، ومنه يأخذون القوانين حتى إن اختلفوا في أمر يرجعون إليه، وهذا التسراد الذي تقف فيه المائة كلها لا يعرف زائدها من ناقصها ولا غائبها من حاضرها، والمعروف المعمول به قديما وحديثا هو تسراد كل رباعة وحدها، حتى إن خص لعددها شيء يبينه واحدا واحدا ويذكر وجهته ومحله، وإذا كان المقدم لا يسأل نسى وقائد المائة من باب أولى وأحرى، فقد ضاع الحزم والضبط الذي يقتبس من عبيد سيدى البخارى، فبوصول كتابنا هذا إليك رد القوانين لأصولها.

وتنبه لما لا تحمـد عاقبته، واجـعل تسراد كل رباعة وحدها كـما هو القانون المألوف، لتعرف الزائد من الناقص، وتطلع على ما خفى عنك من التلبيس.

وقد كان الجيش فيما سلف يعادل القبائل كلها قوة ونجدة، ويفوقهم عددا وعُددا، وانظر إلى القبائل الدائرة بكم اليوم كل قبيلة تعادل الجيش أو تقاربه، فينبغى أن لا يحسب في الجيش إلا أهل النجدة والحزم والشجاعة، الذين يقاوم واحد منهم العدد الكثير، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، والله يعينك ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغ قصدنا فيكم، حتى ترجعوا لأصلكم الأصيل من العدد الكثير، والمدد الغزير بمنه، والسلام في ٣ ذى الحجة الحرام عام الأصيل من العدد الكثير، والمدد الغزير بمنه، والسلام في ٣ ذى الحجة الحرام عام

ونص ثالثها:

«وصيفنا الأنجد القائد الجيلاني بن بوعزة، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فخيل مسخرى الجيش السعيد الذين كانوا فى الخدمة مع ولدنا سيدى محمد أصلحه الله ووجهم لصلة رحمهم وذكر أن فيهم عزابا، ومن لا اعتناء له بفرسه فاربط منها ما هو للعزاب ومن لا اعتناء له بفرسه بمحل العسكر وفى وقت علفها يحضر قائدهم الطالب إدريس بن المكى، والعلافة الطالب بوعزة الفشار، والطالب أحمد الخضر حتى تعلف الخيل المذكورة على أعينهم مدة مقام أربابها هناك للاستراحة، فإن هؤلاء العزاب بنفس ما يستريحون نوجههم لولد سيدى محمد أصلحه الله يقابلون خدمتهم.

وبوصول كتابنا هذا إليك خلف الهراب منهم والموتى والعاجزين عن الخدمة وعددهم عند قائدهم إدريس بن المكى، وزد على عددهم المذكور من لا شغل له من الجيش إلا الدوران فى الأزقة على حسب ما يشير به إدريس بن المكى، والحاضر بصيرة، والسلام فى ١٤ ربيع الأول عام ١٢٦٩».

وكان له ولوع زائد بعتاق الخيل لا يركب غيرها، لم يحفظ قط أنه ركب بغلة في حضر ولا سفر، ومن عادته أنه يجلس لملاقاة الناس، وسماع المظالم بكرة وبعد صلاة العصر من كل يوم، وترفع إليه المظالم في الوقتين المذكورين، وإذا كان عراكش يركب صباحا لترويح النفس بجنان أجدال، يتطوف أقسامه، يدخل من باب ويخرج من باب آخر، ولا ينزل غالبا عن فرسه إلى أن يرجع لاقتبال الناس وسماع المظالم.

ولم يزل عمله جاريا على ما ذكر منذ جلس على كرسى ملك آبائه الأكرمين إلى أن لقى ربه.

وفى أيامه استكشفت معادن نحاسية فى سواحل طنجة وتطوان ومعدن حديدى بنواحى رباط الفتح، واختبرت كلها فوجدت صالحة، واكتشف بمقربة من فاس معدن الكبريت، ولكنه لم يتم عمله.

وفى أيامـه حدث الاتجـار فى بيع العلق لأروبـا، يصطاده الناس من المروج ويحتفظون على إبقائه حيا، ثم يوسق للخارج بالأثمان ذات البال.

وفيها جرى العمل بالاتجار أيضا في بيع قسور الدباغ ووسقها للديار الأروبية، كذا قال بعض حذاق كتابه في مؤلف له تعرض فيه لبعض أخلاق المترجم وعوائده وبعض ما كان في أيامه من الأحداث والوقائع.

وفى عام ١٢٤٠ أربعين وصل ضعفاء أهل فاس وما أضيف إليها بمال جزيل أيضا، وأسند توزيعه عليهم للفقيهين أبى عبد الله محمد بن الطاهر وأبى زيد عبد الرحمن بن مخلوف، فلم يحرموا أحدا ممن يستحق، وتوليا دفع ذلك لأربابه بأنفسهما يدا بيد.

وفيه أصدر ظهيرا بإبقاء الأشراف الكتانيين على ما عهد لهم به.

ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

"يعلم من كتابنا هذا أعلى الله قدره، وأنفذ في البسيطة أمره، وجعل في الصالحات طيه ونشره، أننا أبقينا السادات الأشراف الكتانيين على ما عهد لهم من توليتهم ضريح الولى الشهير، الغوث الكبير، سيدى دراس بن إسماعيل دفين خارج باب الفتوح واستبدادهم بجميع ما يهدى للضريح المذكور من غير منازع لهم في ذلك ولا معارض، ولا مزاحم ولا مداحض، فعلى الواقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا العمل بما فيه، ولا يحيد عن كريم مذهبه والسلام في ١٧ ربيع الأول عام ١٢٤٠».

وفى شوال من العام تحرك لحسم مادة الزيغ والعناد من متمردة الأعراب ذوى منيع، وأولاد نصير، ودخيسة، فمزق جموعهم الشيطانية كل ممزق، وألقى القبض على رءوس الفتنة منهم وقيدهم بالأغلال والسلاسل وأودعهم بطون السجون،

وكانوا نحو المائة، وألزمهم بإعطاء العسكر، ووظف عليهم غرامة مالية فلم يسعهم غير السمع والطاعة وتنجيز الجميع، وأراح الله البلاد والعباد من عيثهم.

وفي عام ١٢٤١ واحد وأربعين أنف بنو زروال من ولاية ابن يشو عليهم لظلمه وتعديه، وفروا وتحصنوا بالجبال، فحشد العامل المذكور جنودا مجندة واقتفى أثرهم، فلم ينل منهم شيئا، فتوجه إليهم المترجم لإرضاخهم للطاعة خوفا من انتشار الفساد واقتداء العامة بهم في خلع ربقة الطاعة من أعناقهم من غير أن يرفعوا أمرهم للسلطان، فيتسع الخرق، ولما نزل بساحتهم وعلموا أن لات حين مناص أتوا خاضعين طائعين، فقوبلوا بالعفو، وولى عليهم الوديني وكان ظلوما غشوما.

وفى عام ١٢٤٢ اثنين وأربعين ومائتين وألف توجه المترجم للصويرة ونواحيها من حاحة وغيرهم، فطاف على تلك القبائل وأصلح خللها، وأقام الحدود ورتب الأمور، ثم رجع لمراكش، ثم نهض لزمور الشلح ونزل بساحتهم وحكم بالسيف فيهم حتى كسر شوكة تمردهم ووجه أسراهم فى الأغلال والقيود للسجون.

وفى آخر عام ١٢٤٣ ثلاثة وأربعين، اتصل بالمترجم ما عليه هشتوكة والشياظمة من العيث فى الطرقات وأنهم نهبوا الحجاج، وأن زرارة والشبانات خرجوا عن الجادة واتبعوا أهواء حامل راية ضلالهم الضال المدعو المهدى بن محمد ابن العباس الشرادى، فاستعمل الحركة وأخذ فى تجهيز عساكره فقومها وجمع آيت يمور، فخرجوا معه من مكناسة الزيتون بحللهم، وسار إلى أن بلغ ثغر تطاوين، فتفقد أحوالها وأصلح أبراجها وركب مداقعها ورتب حاميتها، ثم توجه على طريق آزمور مولاى بوشعيب لهشتوكة والشياظمة النازلين أحواز آزمور، فأوقع بهم شر وقعة انجلت عن تعمير السجون المغربية بهم، حملوا إليها أربعة على جمل،

ووقع الاستيلاء على محصولاتهم، ومن انفلت منهم من السجن بقى عالة يتكفف.

وفى أوائل عام ١٢٤٤ أربعة وأربعين، توجه نحو الزاوية الشرادية على طريق آسفى فى جنود جرارة متلاطمة الأمواج، وأحدق بها من جهاتها الأربع، ودخل الزاوية عنوة بعد معارك عظيمة، واستولى على جميع ذخائرها من مال ومتمول، وفرقت بغاة صناديدهم على سجون المغرب زجرا لأمثالهم، ووجه بعيال الفتان وأولاده لمكناسة الزيتون، فأنزلوا بدار القائد محمد بن الشاهد البخارى، وصير تلك الزاوية بلاقع، وقلع أشجارها، ونقل ما كان بها من الزيتون والفواكه للجنان الكبير الذى اتخذه بمراكش وسماه الزهراء والزاهرة.

قال أبو العلاء إدريس أحد كتبه الديوان الرحماني في الابتسام: إن الزاوية بقيت خالية لم تسكن إلى سنة تسع وأربعين، فعمرها المترجم بالأوداية حين أجلاهم عن فاس ه.

والذى للزيانى فى عـقـد الجمـان: أنه أنزل بمحلهـا آيت يمور الذين كـانوا معه. هـ.

ويمكن أنه أنزل بها أولاً آيت يمور، ثم نقلهم بعد وأنزل الودايا. والله أعلم.

أما زعيمهم موقد نيران الفتن الضال المدعو المهدى، فإنه نجا بنفسه للفيافى وسار إلى أن انتهى به المسير إلى آيت باعمران من ولتيتة، وبقى هنالك ثلاثة أعوام، ولما ضاقت عليه الأرض بما رحبت اتخذ الشفعاء والوسائط لصاحب الترجمة فأمنه وجاء تائبا، فوجهه لأولاده بمكناس، ثم ولاه على إخوانه فآذاهم ومكر بهم، فشكوه إلى المترجم فعزله عنهم.

ثم استعطف السلطان في الإذن له في أداء فريضة الحج فأذن له، ولما قضى مناسكه ورجع استأنف له صاحب الترجمة الولاية على إخوانه فلم يقبلوه، ثم سحن ثم سرح، وتقلبت به الأحوال وتأخرت وفاته إلى أوائل شوال من سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف، وقد كان ذا قساوة وشكاسة غليظ الحجاب، طويل النقاب، لا يبالى بما وراء الباب.

وفى وقعة الزاوية الشرادية المشار لها يقول الفقيه الأديب السيد محمد بن الحسن أقصبى:

مبين الفتح بالتيسير لاحا وسار في البلاد كسير شمس فحق لنا الهناء ولا كيروم وكيف وفي اسمه الشر ابتداء فما المهدى عهدى لرشد أضل فريقه عن نهج حق غرورا بالمضل فاحتواهم فحكم فيهم الآلات ضربا وصار منهم أسرى وقتلى وجاد بالحسوم على وحوش وخيرب دورهم وهو ارتداع فلا جمع الإله لهم شتاتا فمن لم يشكر النعماء يجزى

وبالنصر العزيز غدا وراحا وفاق المسك نشرا حيث فاحا من الشرادي الغرب استراحا وحيث الشرينفي لا جناحا ولكن سبه شرعا أباحا فراموا من أميرهم الكفاحا خميس منهم ساءوا صباحا ورميها والد مها منهم أباحها وأعمل في رءوسهم الرماحا يعـودها بما منه السـماحـا لكل مفسد يأبي الصلاحا ولا نالوا بفسقهم رباحا بمنع غيره نال الفللحا

فلو أموا الأمير لنالوا عفوا همام شانه حلم وصفح المافته إلى الرحمن أومت ماثره الكريمة ليس تخفى فلم تزل الأنام به بخير فسزدت يا أبا زيد سرورا وأبقاك الإله لنا بخير بجاه من عليه الله صلى عليه ألف ألف صلاة تهدى كذا للآل ما أذنت ببشرى

وأتحفهم نجاة بيل نجاحاً الأهل الدين قد خفض الجناحاً بأن له إلى الرحما ارتياحاً وليس تقاوم الشمس اتضاحاً لسان ثنائهم بالشكر باحاً وبسطا وابتهاجاً وانشراحاً وزاد ملكك الأسمى صلاحاً أتى في ذكره قولا صراحاً مسا ومهبها بهدى صباحاً مبين الفتح بالتبشير لاحاً

وفى عام ١٢٤٦ ستة وأربعين ومائتين وألف، عزل الوزير ابن إدريس إرضاء للودايا كما نشرحه بعد.

وفيه كانت ثورة الودايا على صاحب الترجمة، وذلك أنه لما كان ورد على صاحب الترجمة من علماء أهل تلمسان وأعيانهم مبايعين له عمن خلفوه وراءهم وراغبين في الدخول تحت طاعته وملحين في توجيه مدد من قبله وخليفة عنه ينزل ببلادهم ويكون ردءا لهم، والتزموا بإعطاء جميع ما يلزم في ذلك من مصاريف وعدة وأسعف رغبتهم، فوجه معهم ابن عمه المولى على بن سليمان خليفة عنه، وعددا من فرسان الودايا، وعين القاضي والمحتسب وكان في معيتهم السيد الحاج العربي بن على الوزاني، وخط لهم الخطة التي يجب تمشيهم عليها، وساروا إلى أن حلوا دار الإمارة بتلمسان وضيعوا الحزم ونبذوا الخطة التي رسمت لهم، وكان

ما كان مما لست أذكره، واتصل تفصيل ذلك بالمترجم فاشتد غضبه، وحقد على الرؤساء المستبدين كالطاهر بن مسعود، ومحمد بن فرحون وغيرهما.

وكان الحاج الطالب ابن جلول الفاسى قائما على ساق فى الشيطنة والوسوسة، يدس الدسائس لإيقاد نيران الفتن بين المترجم والودايا، إذا كانوا ذوى قوة وبأس شديد، فاغتنم هذه الفرصة وجسم الأمر وطير الإعلام للودايا بنوايا المترجم نحوهم، وهول لهم غاية التهويل، فتمكنت منهم شيطنته وصمموا على الخروج عن الطاعة ونقض البيعة، وخرجوا من تلمسان قاصدين فاسا، وساروا إلى أن بلغوا قنطرة سبو، فوجه المترجم على أعيانهم وهو يومئذ بفاس، فوفدوا عليه لمشور الدكاكين من دار الإمارة بعد أن تحالفوا مع إخوانهم على أنهم لا يسلمونهم للسجن، وأنهم يقومون فى وجه الأمير والمأمور لنصرتهم، ولو أدى الحال إلى إتلاف نفوسهم وأموالهم.

ولما مثلوا بين يدى صاحب الترجمة أظهروا غاية الغلظة والجراءة، فأمر بالقبض عليهم وإيداعهم السجن، فلما كانوا بباب المشور قام الصعاليك إخوانهم وانتزعوهم من أعوان المترجم قهرا، وكان الذى تولى كبر ذلك الطاهر ابن مسعود الأودى، وذلك في تاسع عشر شوال العام، ثم لما بلغ هذا النبأ لصاحب الترجمة خرج لقصبة الشراردة في خاصته يريد التوجه لمكناس، ولما علم بذلك الودايا ضجوا، وآذنوا بالقتال، وشقوا عصا الطاعة، وأحدقوا بالقصبة، ففر عن السلطان جميع الناس ونفرت منه قلوب العامة، ولم يتجاهر بمؤازرته غير ابن عمه القاضى مولاى عبد الهادى، ووزيره أبي عبد الله محمد بن إدريس العمراوى، ثم اغتنم المترجم فرصة أمكنه فيها الخروج بما خف وعز من الذخائر النفيسة فخرج ناجيا بنفسه يريد مكناسة، فاقتفى أثره الودايا فردوه مسلوبا للقصبة، وجعلوا يعدون عليه

ما نقموا من الأمور وأزالوا جلباب الحياء وتجردوا في أثواب الوقاحة وهو ساكت لا يجيب.

ولما كان الصباح احتال إلى أن ركب فرسه ورجع لدار الإمارة بفاس العليا، فاجتمعوا للمشورة فيما يفعلون به، فمن قائل نوجه به لبلده سجلماسة، ومن قائل نقتله لأنه لا يفلتنا إذا تمكن من نواصينا، ولا نأمن غوائله ما دام حيا، وتعددت اجتماعاتهم على ما ذكر أياما وهو يبعث العيون لترقب حركاتهم وسكناتهم حتى لا تغيب عنه من نتائج تلك الاجتماعات شاذة ولا فاذة، ويستعمل النظر في وجه يمكنه به الخلاص منهم، فأسرَّ في يوم من الأيام لبعض خاصته أنه يريد التنقل لترويح النفس مع بعض حرمه لجنان أبي الجنود المكتنف بين فاس الجديد وفاس القديم، ومراده بذلك الاحتراس على نفسه والأخذ بالأحوط لها، فركب صبيحة بعض الأيام فرسه كأنه يريد استنشاق الهواء وتنسم النسيم على عادته من قبل، بعض الأيام فرسه كأنه يريد استنشاق الهواء وتنسم النسيم على عادته من قبل، وغلقت الأبواب بينه وبينهم، وأمر بالعيال فلحقوا به للجنان المذكور، ولما علم بذلك بغاة الودايا تعاقدوا مع أهل فاس على الإعلان بخلع ربقة الطاعة، وانضم إليهم أهل الفساد من أولاد جامع.

ثم إن صاحب الترجمة لما حل بعياله بالجنان المذكور اطمأنت نفسه وأمن من تسور أولئك البغاة عليه، ووجه للجيش البخارى الذى بالعاصمة المكناسية يأمرهم بالقدوم عليه لفاس فى ألفى فارس من أهل النجدة والبأس، يرأسهم أبو سلهام بن العريف البخارى، وبمجرد وصول الأمر العالى للجيش المكناسي لحق بالسلطان لفاس، فاعترضهم الودايا على مقربة من وادى النجا، وحميت الحرب بين الفريقين نحو ساعتين، وساروا إلى أن اقتحموا فاسا عنوة رغم أنف الودايا.

وبعد أيام عزم المترجم على التوجه لمكناسة ولكن رأى أنه لا يمكنه المسير على طريق سايس لتجول خيل شياطين الودايا به مع البربر حلفائهم، ثم عين

اليوم الذي يسافر فيه وقسم محلته على قسمين الأثقال مع قسم، وهو مع قسم، وقد أخذ كل غير طريق الآخر.

وذلك يوم الاثنين ثالث عشرى حجة الحرام منصرم العام، ولما علم بذلك الودايا اقتفوا أثره وصمموا على قتله وتبديد الجنود البخارية التى معه، ولما وصل لعقبة المساجين من ناحية وادى سبو، لحقوا به وركضت خيولهم على كل ذروة وغارب، واقتحموا الحملة عليه وهو يذودهم ويدافعهم ذات اليمين وذات الشمال، وفر الناس ونهبت الأثقال وتلفت أنفس، ورجعوا العيال لدار الإمارة بفاس الجديد، والمترجم يكر ويفر إلى أن انفلت منهم ونجا بنفسه لمكناس على طريق زرهون، وأثناء ما ذكر كتب للقائد بوسلهام ابن يشو يستنجده ويستدعيه لمقابلة البغاة الخارجين، ومنازلتهم، بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير بداخله (عبد الرحمن بن هشام الله وليه ١٢٤٣):

«خالنا الأرضى الأنجد القائد بوسلهام بن يشو، أصلحك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وعلمنا ما أنت عليه من الحزم والتيقظ والسعى في الصلاح، الله يرضى عنك ويصلحك، وأنتم أقرب الناس إلينا، وأحظاهم لدينا، وأولاهم بنصرتنا وحمايتنا، وأن الله تعالى استرعانا إياكم، وجعل بيعتنا في أعناقكم، وهو سبحانه سائلكم عنها إن لم تقوموا بحقها.

وهؤلاء الأوداية طغوا وتجبروا، وعنوا في الأرض واستكبروا، وقالوا بزعمهم: مَنْ أشد منا قوة؟ فنقضوا البيعة، وشقوا عصا المسلمين، وفتحوا عليهم بابا من الفتنة عظيما، وقد قال عليه الفتنة نائمة ومن أيقظها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقال عليه السلام: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، وقد أوجب الله عليكم قتالهم بالكتاب والسنة، فشمروا عن ساعد الجد

إيمانا واحتسابا، وجاهدوا في الله حق جهاده فسيأخذهم الله على أيديكم وينفلكم أموالهم ويورثكم أرضهم وديارهم، وهذا أمر شرعى أوجبه الله عليكم وعلى غيركم من المسلمين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

فانهض إليهم مع الأعراب نهوض أمثالك، ونشطهم واقتف سيرة أخيك، فلو كان موجودا ما فعلوا هذا، ولكان رابطا عليهم بمكس، وهذه أول كلفة كلفناك بها، وفيها تظهر نجدتك وحزمك، والسلام في ٢١ ذى الحجة عام ١٢٤٦».

وكان حلوله بمكناس عاشر محرم فاتح عام سبعة وأربعين ومائتين وألف، وفى يوم السبت الرابع عشر من الشهر المذكور نهض من مكناس لقمع مردة جروان الذين سعوا فى الأرض الفساد، فأوقع بهم ومزق أحزابهم كل ممزق، ورجع لعاصمة من يومه، ولم يزل ثاويا بها وأهل الأهواء فى طغيانهم يعمهون، والمترجم يكتب لعماله بالمراسى يأمرهم ببعث الأخبية والميرة وما يحتاج إليه، فبعث إليه القائد محمد عشعاش عامل تطاوين كل ما دعت الحاجة إليه من أخبية وكساوى وميرة إلى أن كان العيد النبوى، فأتت لتهنئة جنابه وفود القبائل تَتْرَى، ففرح الناس واستبشروا.

قال فى إعراب الترجمان: ثم فرق - يعنى صاحب الترجمة - بعد العيد تلك الجموع، وانقلب كل واحد لبلده يود الرجوع، لأجل ما شاهد من بشائر التمكين، وعلامات النصر المكين، فعند ذلك قال الذين يريدون العتو فى الأرض والفساد: لو كانت له قدرة ما استقر به الوساد، حيث فرق ما كان بيده، فكيف يعود من وصل إلى بلده.

ثم أعلن المترجم بقتال الفرقة الباغية، وشرذمة الودايا الطاغية، حتى تفيء إلى أمر الله.

وذلك يوم الاثنين الشامن عشر من ربيع النبوى المذكور، فكتب للقبائل الخورية يستنهضهم فأتوه مسرعين، ووردت عليه القبائل الغربية وقائدهم ابن يشو، وخيم ذلك الجند العرمرم بضواحى مكناس، وعقد لقائد المسخرين القائد بوسلهام المذكور على ذلك الجيش، ونهض به لفاس لقطع جرثومة فساد شرار الودايا ومن شايعهم، ولما وصل لوادى ويسلين وجد نساء الودايا وصبيانهم أمامه بالألواح متشفعين، فرق لحالهم فتقدم إليه بوسلهام المذكور وقال له: يا سيدى نصرك الله، إن الودايا لم يتركوا للصلح محلا وليس العفو عنهم في هذه الحالة مما ينبغى، ولما كان بسايس أجلب بخيله على عتاة بنى مطير واستولى على ما لديهم من مال ومتمول، ولما اتصل الخبر بالودايا اجتمعوا مع أهل العدوة من فاس وأجمعوا أمرهم على الإصرار على التمرد والعدوان.

وفى رابع عشرى ربيع الثانى من العام، وجه كتابا لأهل فاس ليقرأ على المنابر، قال صاحب إعراب الترجمان. فقرئ وحضر جميع المناس ولا خصوصية للأكابر، فألفى منه لا يروى ويمير، بفصاحة يكل عنها منطق بنى نمير، ولقد نثر الدر فيه من فيه، وازدادت فيه الطائفة الصالحة ما كانت تنويه من التنويه، بألفاظ رائقة، ومعانى فائقة، وأحاديث نبوية، وآيات من محكم القرآن، وهو فى غاية الضبط والإتقان، ولعمرى إنه لباب الأدب وفصه، وعنوان الفصاحة ونصه هـ.

وقد تركت جلب نص ذلك الظهير هنا اختصارا، ومضمنه الإخبار بحال تلك الفرقة الفاسدة، ذات التجارة الكاسدة، وما تسببت فيه للإسلام والمسلمين من الفتن والأهوال، وأنه لما لم ينفع فيها تحذير ولا إنذار، ولم تزد المقابلة بالحلم واللين إلا طغيانا ونفورا، وانهماكا في هتك الحرم، تعين أن يقابلوا بالحرب والتضييق بعزائم قوية.

وقد أصدر إليهم ذلك الرقيم من المحل المعروف بالسوير حيث كان مخيمه،

وأعلمهم فيه أنه سينهض منه إلى وادى النجا أو العيون الزرق، ومنه إلى وادى فاس، ولما بلغوا وادى النجا أمر المترجم الديارة وابن يشو بالتوجمه على باب الجيسة، والجيش البخارى على باب الساكمة، وتحالفوا على أن من لم يدخل من الباب المعين له لا تتزوج له بنت.

وخيم السلطان بجبل تغاة، وضرب به فسطاطه وخيمت الجيوش السلطانية من دار الأضياف إلى أعلى عين قادوس إلى وادى الملاح، وكان عدد تلك الجنود يناهز الخمسين ألفا، واشتعلت نيران الحرب وحمى الوطيس إلى أن صار الكور ينزل أمام المترجم، وذلك ثلاثة أيام قتل فيها بوسلهام المذكور.

ثم وقع الصلح بواسطة السيد الحاج العربى الوزانى، والطالب ابن جلول موقد نيران هذه الفتن بشروط شرطها الودايا، منها: عزل المولى عبد الهادى عن خطة القضاء، ومنها عزل الوزير ابن إدريس عن الوزارة، فلم يكن للمترجم بدل من قبول ذلك فعزل القاضى وولى مكانه السيد العربى الزرهونى، وولى مكان ابن إدريس المختار الجامعى، وتم الصلح وتفرقت أحزاب الضلال.

ثم بعد هذا كله لم يزل عرق فساد الودايا ينبض، فتصدى لهم المترجم ولم يقلع عنهم حتى أذعنوا قهرا، ولم يسعهم ومن شايعهم غير التوبة والإنابة فأقبلوا بصبيانهم وشيوخهم بالمصاحف والألواح متشفعين وبالنصر معلنين، وذلك فى ثامن عشرى ربيع الثانى من العام.

ولم يزل صاحب الترجمة مخيما بجنوده خارج فاس إلى جمادى الثانية، فنهض لمكناسة، وكان حلوله به يوم السبت ثامن عشرى الشهر، وولى على فاس القائد الأحمر، وعزل الزرهوني عن القضاء، وولى مكانه أبا حسن على التسولى، ووجه الطاهر بن فرحون ومحمد بن مسعود والعكادى لسجن جزيرة الصويرة،

وأمر بصلبهم، واستعمل الأحمر العروى على فاس، واستخلف بها ولده أبا عبد الله سيدى محمد.

وقد ألف الناس في هذه القضية وذهب الكتاب في شرحها كل مذهب، ووقع لبعضهم تخليط واشتباه وعلى ما سقناه وأوضحناه تشد يد الضنين.

هذا وفى السنة نفسها سافر صاحب الترجمة لمراكش، وأخذ معه جماعة من أعيان الودايا، ولما استقر بها قبض عليهم وثقلهم بالحديد وتركهم بسجن مراكش نحو العامين، ثم قطع رأس اثنين منهم كما قطع أربعة من خلاف شاركوا فى البغى والشقاق، ثم كتب لعامله على فاس بالقبض على رؤساء الفتنة من أهل فاس والتوجه بهم لسجن مراكش ففعل.

وفى عام ١٢٤٨ وفد عليه أبو الربيع سليمان بن محمد الشيبى القرشى المكى أحد سدنة بيت الله الحرام، فبالغ فى إكرامه ورده ردا جميلا، ولما بلغ فى أوبته لطنجة اخترمته المنية بها رحمه الله.

وفى عام ١٢٤٩ تسعة وأربعين، أصدر أوامره بترحيل الودايا من فاس وتفريقهم على فرق ثلاث: فرقة عين لنزولها ثغر العرائش، وفرقة أنزلها برباط الفتح، وفرقة بوادى نفيس حول الزاوية الشرادية.

وفى عام خمسين ومائتين وألف، كتب ظهيرا شريفا يحض فيه على الاتحاد وجمع الكلمة أمام الخطر الداهم، والجيش المهاجم، ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله: «عبد الرحمن بن هشام الله وليه» وبدائرته: «ومن تكن برسول الله نصرته، البيت»:

«خديمنا الأرضى القائد مصطفى بن إسماعيل وفقك الله وسددك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى.



ظهیر رحمانی إلی مصطفی بن إسماعیل فی الندب للصلح بین الأمیر عبد القادر الجزائری وبین المتشاجرین معه وبعد: وصلنا كتابك الأول والثانى مخبرا بما شجر بينكم وبين الحاج عبد القادر بن الحاج محيى الدين، فغير خاف على أحد ما يريد العدو الكافر لذلك القطر من تشتيت كلمته، وموت مقاتلته وإهانته، وسبى ذراريه ونسائه، أحال الله بينه وبين ما يريد بما شاء من قدرته، ودافع عن حوزة الإسلام، وأصلح أمر الخاص والعام، بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومهما ظهر بينكم خلاف وعدم ائتلاف إلا ونشط له عدو الدين، واعتقد أن حيلته ومكره تمكنا من المسلمين.

فعليكم أيها المسلمون بالتمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف صالح هذه الأمة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتحمل الأذى، والصبر على ما آذى، فإن فى طلبكم عدوا ماكرا، لم يزل فكره لأخذكم والحيل التى يتوصل بها لإهانتكم حائرا، فتفطنوا واستيقظوا من سنة الغفلة، واعملوا فيما يدرأ عنكم هذه الثلمة، وتضرعوا لمولانا جلت قدرته فى كشف الرجز عنكم، وأزيلوا حظ النفس الأمارة، واسعوا فيما يجلب لكم الألفة قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ... الْحُمَادُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفًار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... وآلا ﴿ [الفتح: ٢٩].

وأنت فى ذلك القطر من العقلا، والرؤساء النبلا، فكان من حقك والأنسب لمثلك أن تصلح ما أفسد الحاج عبد القادر، وتسعى فى ألفة المسلمين، وتنظر فى العواقب، وتقصد بذلك وجه الله وحياطة المسلمين.

وعليه فإن أردت رضا الله ثم رضانا، فاجتهد في صلح بين خدامنا الدواثر والزمالة، والشيخ ابن الغمارى مع الحاج عبد القادر بن محيى الدين، لتجتمع كلمة المسلمين ويكونوا يدا واحدة على من سواهم، ونفسا متحدة على من عاداهم، وقدى في عين من ناوأهم، والله يتولى هداكم، واقصدوا بذلك وجه

الله والدار الآخرة، قال تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ... ﴿ [النساء: ١١٤] وفضل الجهاد والترغيب فيه وما أعد الله للمجاهدين في سبيله كتابا وسنة وإجماعا مما يعلمه كل من يعقل بالضرورة، فلا حاجة لنصب البراهين عليه:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

وها نحن وجهنا من خاصتنا وخيار جيش أخوالنا الأوداية، صاحبنا، حامله محمد بن العربى ليحضر الصلح المذكور، فإياك والتراخى، أصلحك الله والسلام في مهل المحرم الحرام فاتح عام ١٢٥٠».

ومما يدل على أنه - مع تحمله أعباء الخلافة وقيامه بواجباتها قدر المستطاع - لم ينس نصيبه من الدنيا ما كتب به لابن عمه المولى الهاشمى ابن ملوك فيما يتعلق بجنان له ما نصه:

«ولد عمنا الأرضى، مولاى الهاشمى بن ملوك، سلام عليك ورحمة الله تعالى.

وبعد: فقد بلغنا أن سور الجنان كمل فاجعل له أساسا داخل السور حائطا به من كل الجهات عرضه ثمانية أشبار، واشتغل بجمع الحجر والجير ليكونا مهيأين ميسرين، وحين نكون بالغرب نوجه لكم كيفية الفصالة بحول الله، وما بداخل الجنان المذكور من الكدا ومدر الدور يجعل في الحفر التي به وبالأساس المذكور، والسلام في ٢٤ من المحرم فاتح عام ١٢٤٩» صح من أصله.

ومما يدل على ما كان من تبادل التجارة مع الخارج في عهده ما كتب به لأمناء العدوتين، وعامل الرباط، ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله «عبد الرحمن بن هشام الله وليه»:

«خدامنا أمناء العدوتين القائد محمد السويسى، والحاج بناصر غنام، والحاج العربي معنين أعانكم الله، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد سرحنا لخديمنا الحاج عبد الكريم الغسال وسق الصوف والزيت من مرسى العدوتين وما أبيح وسقه من مراسينا، وأذناه أن ينوب عنه من شاء ويعزله متى شاء، فاستوصوا به خيرا، وسرحوا له ذلك والكل بالصاكة المتعارفة التى عليها العمل بجميع ثغورنا المحروسة بالله، والسلام وفي ١٨ من جمادى الثانية عام ١٣٤٩».

وبعده بخط من يجب: «استقل قابلها بأصلها فماثلته وأشهده الفقيه الأجل، العالم العلامة الأفضل، المدرس الخطيب الأنبل، قاضى الجماعة بفاس الإدريسية وما والاها وهو (فلان...) أعزه الله تعالى وحرسها باستقلال الرسم أعلاه عنده الاستقلال التام بواجبه، وهو حفظه الله تعالى وأكرمه بحيث يجب ذلك من حيث ذكر، وفي تاسع عشر جمادى الثانية عام تسعة وأربعين ومائتين وألف (فلان...) وعبد ربه (أحمد البكرى... الله برحمته).

وبعده: الحمد لله أديا فقبلا واعلم به عبد ربه تعالى (فلان. . . . ) . »

وهذا الرجل المصرح له بوسق ما ذكر كان من الأمناء ذوى المروءة والصدق، حسبما يدل على ذلك ظهيران شريفان نص أولهما بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

"يعلم من كتابنا هذا أعلى الله قدره، وأطلع في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره، بيد حامله المتمسك بالله تعالى ثم به خديمنا الحاج عبد الكريم بن محمد الغسال الطنجاوى، يتعرف منه بحول الله التام، وشامل يمنه العام، أننا أسدلنا عليه أردية العناية منا والتوقير، من ولاة أمرنا وحملناه على كاهل المبرة والإكرام،

والرعى الجميل المستدام، فلا يكلف بتكليف، ولا يوظف عليه وظيف، لما ثبت لدينا من مروءته ودينه وصدقه فعلى الواقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا العمل بما فيه ولا يحيد عن كريم مذهبه، صدر به الأمر المعتـز بالله في ٢١ من ذي القعدة عام ١٢٤٣».

ونص ثانيهما بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، وأطلع في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره، يعلم منه سدلنا بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، على ما سكه خديمنا الأمين الأرضى الحاج عبد الكريم الغسال أردية التوقير والاحترام، وحملناه على كاهل المبرة والإكرام، والرعى الجميل المستدام، لما هو عليه من الدين والمروءة والعفاف إذ ينبغى لمن كان كذلك أن يميز ويوقر ويحترم، فنأمر من يقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل به، ولا يحيد عن كريم مذهبه، وقد أخرجناه من زمرة العوام فلا يسام معهم بتكليف، ولا يوظف عليه وظيف، صدر به أمرنا المعتز بالله في ٢٣ ذى الحجة الحرام عام ١٢٤٩».

وفى ثانى محرم من سنة ١٢٥٠ المذكورة أصدر ظهـيرا للشرفاء العلويين فى شأن توزيع صلتهم عليهم نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، وأطلع في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره، أننا جددنا بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، لأبناء عمنا الشرفاء العلويين أهل الدار الكبيرة وسكان المدينة حكم ظهير عمنا رحمه الله الذي بأيديهم وأقررناهم على ما جعل لهم فيه، من تفريق ما يوصلون به من بيت المال على الصغير منهم والكبير، وعدم إنفاق الوالد على ولده المطلقة أمه من واجبه في الصلة، بل من متاع الوالد لوجوب إنفاقه عليه شرعا، وإنفاق واجبه في الصلة على ولده إن امتنع من الإنفاق عليه، لينكفوا بهذا عن الطلاق، فالواقف عليه على ولده إن امتنع من الإنفاق عليه، لينكفوا بهذا عن الطلاق، فالواقف عليه

يعمل به ولا يحد عن كريم مذهبه، والسلام في ثاني المحرم الحرام فاتح عام ١٢٥٠».

وفى جمادى الأولى من العام أذن لقاسم حصار والذمى الياهو الزاكورى بضرب فلوس النحاس بالرباط ونص الإذن بذلك:

"يعلم من كتابنا هذا أعلى الله قدره، وأنفذ في البسيطة أمره، وجعل فيما يرضى الله طيبه ونشره، أننا أذنا حامليه الحاج قاسم حصار والذمى الياهو ابن إبراهام الزكورى في ضرب سكة الفلوس برباط الفتح قطع ثمانية عشر موزونات في الرطل، وأن لا يضيفا للنحاس أكثر مما يستوجبه من خفيف وروح التوتية، وكل ما يضربانه ينظره الأمناء، فيما ألفوه على الكيفية الموصوفة أجازوه، ويروج بأيدى الناس، وما لا كسروه ولا يروج بأيدى الناس، وإن أخفيا منه شيئا ووجد يعاقبان، وقيصرنا عليهما شراء شظاية النحاس بالعدوتين سكلاً، ورباط الفتح على أن يؤديا لبيت المال وفره الله سبعمائة مثقال عن كل سنة.

ونأمر خديمنا القائد محمد السويسى أن يشد عضدهما على ذلك ويعينهما في ٣ فيما احتاجا إليه فيه، ألحق عليهما وأصلح، ونأمر خديمنا القائد والسلام في ٣ جمادى الأولى عام ١٢٥٠».

وفى رجب منه كتب له عامله القائد العربى السعيدى بما نصه من أصله بعد الحمدلة والصلاة:

«بعد تقبيل حاشية بساط مولانا الشريف، ولثم الثرى تحت قدمه المنيف، سيدنا أمير المؤمنين وناصر الدين، ناشر لواء العدل على جماعة المسلمين، سيدنا ومولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام أدام الله نصره، وكبت عدوه وخلد في الصالحات ذكره، آمين.



إذن رحمانى للحاج قاسم حصار والذمى الزاكورى بضرب سكة الفلوس بالرياط

أما بعد الإعلام لمولانا أيده الله ونصره: أنه ورد على العبد من عند خديم سيدنا القونص يهودى ابن عليل أقحار قزدير مطبوع عليه، وداخله مكاتب لمولانا ورسوم كنظرادة الصلح مع جنس نابليطان بذكره فها هو يصل حضرة مولانا العالية بالله صحبة فارسين مع إخواننا التباعة خدام سيدنا، كانوا هنا على الخدمة وتوجهوا لخدمتهم مع مولانا، ثم الإعلام به لمولانا أيده الله أنه ورد علينا كتاب نجل مولانا سيدى محمد بارك الله لنا فيه يأمرنا فيه بتوجيه خمسين فارسا ادالة للريف لعند خديم سيدنا القائد محمد بن عبد الصادق بقصد الخدمة والانتفاع معمه، وغكنهم من راتبهم خمسين أوقية لكل فارس منهم، ومقدمين خمسة وسبعين أوقية، وقائد المائة عشرة مثاقيل، وذلك من صائر سيدنا من عند خديم سيدنا الأمين القائد عبد الخالق اشعاش، فامتثلنا أمر سيدنا ومكناهم بما قال وجهناهم للخدمة فالله يقضى بهم غرض مولانا ويبارك لنا في عمره آمين.

ثم الإعلام به لسيدنا أن الذمى زنكوط من آل ذمة طنجة الذى هو فى علم سيدنا كان يطلب من مولانا يوسق البقر من طنجة ولم يساعده مولانا لذلك، وكان بمدينة مكناس وهرب منها إلى وهران، ومعه اثنان من اليهود لعنهم الله، فلما خرج عن تلمسان اتصلوا به القطاع وقتلوه هو ومن معه، وكانت عليه بذمته لمولانا من صاكة المرسى نحو أربعة مثقال وماثتين مثقالا وخمسين أوقية، تخلدت بذمته الآن، ولم يكن له ما يوفى ما بذمته سوى دار سكناه إن كان بيعها للمسلمين تساوى ستمائة مثقال إلى سبعمائة، وإن أمر سيدنا ببيعها لليهود تزيد على تلك القيمة والله أعلم.

وهذا دون ما كان بذمته أيضا من صاكة سيدنا كان أعطى فيه ضامنا للأمين، وعليه ديون للمسعودى وغيره ما ينيف عن ألفين مثقالا، بهذا وجب الإعلام لمولانا بارك الله لنا في عمره وأبقاه لدى الأنام، وهذه النواحي سالمة والحمد لله

ولا ما يخطر في البال من فيضل الله ووجود مولانا، والعبيد يطلب مولاه صالح الأدعية لنا ولعقبنا والسلام في رجب الفرد الحرام عام ١٢٥٠.

خديم المقام العالى بالله العربي بن على السعيدي» صح من أصله بلفظه.

وفى هذا العام ولى ابن عمه وصهره على بنته المصونة المولاة خديجة المولى عبد الهادى خطة القضاء بفاس.

وفى شوال عام ١٢٥١ كتب لخليفته ولده بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«ولدنا البار الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله ورضى عنك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغنا دخول العدو الكافر دمره الله لتلمسان جبرها الله، وتحققنا أن ذلك من خيانة المسلمين وموالاتهم للنصارى والعياذ بالله، فإنا له وإنا إليه راجعون على غربة الإسلام وأهله، وقد طلب (...كذا) خديمنا القائد العربى الرحمانى شدة احتياج المسلمين للإعانة والمدد بالبارود والخفيف والعدة، فبوصول كتابنا هذا إليك وجه له ثلاثين قنطارا من البارود وما يكفيها من الخفيف يجعل ذلك تحت يديه احتياطا إن احتاجوا إليه يجدونه موجودا، وانظر إن كان تحت يدك من المكاحل نحو المائة والخمسين اجتمعت بالخزين من دفع أو غيره، وجهها له مع ذلك.

وإن لم تتيسر ففى البارود والخفيف كفاية وهو العمدة التى تدعو إليها الضرورة، وقد كتبنا للشيخ أبى زيان بالانتجاع بحلته والنزول بطرف الإيالة فى الحدود التى حدها الأسلاف قدسهم الله مع الترك ولا يتعداها، وأمرنا أن يستكثر من الخيل، ويأمر بالاستظهار بالعدة والعدد، ويحشد ما قدر عليه من خيل إيالته،

ويقيم هناك بحلته أياما كأنه متبع الكلا لرعى المواشى على عادتهم فى الانتجاع، حتى يشيع خبره فى الآفاق، ويسمع العدو الكافر دمره الله قوة الإسلام واستعداده، فلابد كاتبه بذلك وأكد عليه وحرضه أتم التحريض، ويوافيك كتاب إليه فوجهه على يدك عزما، والسلام فى ١٥ من شوال عام ١٢٥١» صح من أصله.

وفى عام ١٢٥٣ أصدر ظهير للحاج قاسم حصار السلوى المتقدم الذكر بالتوقير والاحترام، ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير بداخله «عبد الرحمن بن هشام الله وليه».

«كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، وخلد في الصالحات طيه ونشره، بيد المتمسك بالله تعالى ثم به خديمنا الأرضى الحاج قاسم حصار السلوى يتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، أنا أسدلنا عليه أردية التوقير والاحترام، وحملناه على كاهل المبرة والإكرام، على ممر الليالي والأيام، لمحبته في جانبنا العالى بالله تعالى، وحسن خدمته فالواقف عليه يعمل بمقتضاه، ويقف عند حده ولا يتعداه، صدر به أمرنا المعتز بالله في ثالث ربيع الأول النبوى الأنور عام ثلاثة وخمسين ومائتين وألف».

وفى عام ١٢٥٥ كتب له خديمه محمد عشعاش بما نصه من أصله بعد الحمدلة والصلاة:

«مولانا السلطان الماجد الهمام، الرافل في حلل الإجلال والإعظام، قرة الأعيان، أمير المؤمنين سيدنا مولانا عبد الرحمن، بارك الله في عمر سيدي وزاده شرفا وتعظيما، وسلام الله ورحماته وبركاته على الحضرة المحروسة المحفوظة بالله تعالى.

وبعد: لثم حاشية البساط الكريم، وأداء ما يجب للمقام الرفيع من

التعظيم، فقد ورد كتاب سيدى المعظم المبجل في شأن تفصيل الألفى كسوة من الكارية كما وصف، فبوصوله فصل مما حضر من الكارية عد ١٢٠٠ وبعثت لجبل طارق على ما يكون به الكمال، وأما الملف الموفر من الأعشار فبوصول إذن سيدنا في بيعه بيع بعشرة في المائة فائدة، فإن كان لا زال مراد سيدى في كساوى الملف فليأمر بما يريد منه عددا ووصفا يبعث عليه وتصنع بحزم وعزم، وكساوى الكتان نطلب من سيدى أيده الله الإذن فيما يكون بها، هل توجه بوجدانها أم حتى يأمر سيدى متى شاء؟ وما ذكر سيدى أيده الله على شأن قفاطين النساء يجعل بدل السفيفة كمخة فذلك العمل فيما يوجه من قفاطين النساء، نعم إن كان سيدى يريد ذلك في قفاطين الرجال فليأمر بذلك، يكون في التالي للقابل والعمل على ما يأمر به سيدى أدام الله نصره وتأييده وعلى الخدمة والسلام في يـوم الثلاثاء ٤ يأمر به سيدى أدام الله نصره وتأييده وعلى الخدمة والسلام في يـوم الثلاثاء ٤

الخديم محمد أشعاش وفقه الله آمين» صح من أصله مباشرة بلفظه.

وفي عام ١٢٥٦ كتب لخليفته بما نصه:

«ولدنا الأبر الأرضى، سيـدى محمد، أصلحك الله وسلام عـليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد كتبنا لك هذا بعد حلولنا الصخرة وإقامتنا بها الاثنين أول شعبان، ونقيم بها يوما آخر للاستراحة، وننهض إن شاء الله إلى ماز<sup>(۱)</sup> ومنها إلى بين الصاع وعين البل، فبوصول كتابنا هذا إليك عين للنهوض معك جميع خيل الجيش الفاسى ولا يبقى هناك إلا ما لابد منه، وادفع لهم راتبا من عند أمناء فاس خمسين أوقية للمخزنى، وسبعة مثاقيل ونصف للمقدم، وعشرة مشاقيل لقائد

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «محل بين تادلا وزعير والشاوية».



ظهير رحماني للحاج أحمد عواد بوصول جزية أهل الذمة بسلا

المائة، وانهض على بركة الله لحضرتنا العالية بالله قاصدا لمكناسة على مهل، ويكون مبيتك بوادى النجا، ومنه لمكناسة إن شاء الله.

وقد أمرنا ابن العواد أن يهيئ للتوجه صحبتك ثلاثمائة من خيل عبيد سيدى البخارى، تنتظرك بمكناسة، وقبض الراتب مثل الجيش الفاسى، وأمرنا البهلول الشرادى أن يعين من الشراردة مائتى فارس بالتثنية ويأمرها بملاقاتك حيث تعين لهم، فإذا وصلت مكناسة تقص فى الخبر عن أمر زمور زيادة على ما عندك من خبرهم، فإن تحقق عندك صلاحهم فمر حراك الشراردة يلحقون بك لمكناسة، وادفع لهم ثلاثين أوقية للمخزنى، وأربعين أوقية للمقدم، وخمسين أوقية لقائد المائة.

وانهض على بلاد زمور قاصدا لرباط الفتح، وإن كانوا على غير استقامة تامة فأظهر عذرا موجبا لانحرافك عن بلادهم، واقدم على طريق جروان وقدم لحراك الشراردة الأمر بملاقاتك حيث تعين، ويكون راتبهم معك لتدفعه لهم عند الملاقاة لتوافينا بالرباط إن شاء الله عند حلولنا به، فيتوجه حراك الحوز معك، فإنهم راغبون في توجيهك صحبتهم.

وما كان من أمور تافيلالت على يد الحاج الطالب مره بالقيام به وقضائه، وما كان على يد السيد علال السامى كذلك، وأمر وصيفنا فرج بأن يصير إلينا كتب تافيلالت مهما وردت، والسلام فى فاتح شعبان المبارك عام ١٢٥٦» صح من أصله الموجود بالمكتبة الكتانية.

وفيه كتب بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى الحاج أحمد عواد، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصل لحضرتنا العلية بالله كتابك وصحبته ألف مثقال جزية أهل ذمة سكل، حسبما بينت، وذلك على يد خديمنا الطالب محمد السويسي، وذلك جزية ثلاث سنين مضت عن تاريخه والسلام في ٢٤ محرم الحرام عام ١٢٥٦».

وبعده: «الحمد لله أعلم بأعمال الكتاب الشريف أعماله عبد الله تعالى فلان...».

وفيه كـتب لقاضى سكلاً بما يكون عليه العـمل فى أمر الأملاك بعد حـيازتها عشر سنين بما نصه:

«الفقيه القاضى السيد محمد زنيبر أرشدك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى، وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وعلمنا أن ما حكم به علماء الرباط فى قضية بوعمرو بن الحسن الشاكى مع الحاج محمد أمغار السلوى موافق لما حكمت به فيها قبلهم، فالحمد لله على موافقة الحق، وعلمنا أن الشاكى لا حق له، وإنما هو ملد ونحن نسمع ممن ورد لبابنا السعيد شاكيا ونرد قضيته لمن يبحث فيها من الحكام تفصيا من العهدة، لأنا لا نعلم المحق من المبطل، وحيث تحقق أن الشاكى ملد فبوصول كتابنا هذا إليك اجلده ثمانين جلدة أدبا له وزجرا لأمثاله، والعمل فى أمر الأملاك على ما فى كتاب عمنا رحمه الله الذى وجهت النسخة منه من أن من ملك ملكا مدة من عشرة أعوام لا ينزع من يده ولا يسمع ممن ادعى فيه بدعوى إن كان حاضرا ساكتا والسلام فى ١٤ ذى الحجة الحرام متم عام ١٢٥٦».

وعلى هذا الظهير ذهب ولده السلطان سيدى محمد، فقد كتب لقاضى تلك المدينة في عهده بما نصه:

«الفقيه القاضى السيد العربى بن منصور السلاوى، سددك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى ويركاته.

وبعد: فإن الناس في هذا الوقت اعتادوا القيام في الأملاك المبيعة بل قديما لارتفاع ثمنها ويلتمسون لذلك أسبابا يفتحون بها باب القيام والخصام بعد سكوتهم عنها وهي في يد مشتريها وتصرفه المدة الطويلة، وذلك مؤد إلى السغب، وكثرة الخصام المطلوب تقليله ما أمكن، ومن جملة ذلك المعلم أحمد أحسيسو السلاوي الحصار، اشترى داراً من بعض ورثة عمر عواد ما يزيد على الثلاث عشرة سنة صفقة، وأمضى له الباقون، وأفتى له من يعتبر من الفقهاء بإمضاء البيع وصحته كما رسمه بيده، وقد كان مولانا المقدس بالله كتب للقاضى السيد محمد زنيبر بأن العمل في أمر الأملاك على ما في كتاب عمنا مولانا سليمان رحمهم الله، من أن من ملك ملكا عشرة أعوام لا ينزع من يده، ولا يسمع نمن ادعى فيه بدعوى إن كان حاضرا ساكتا، ونحن على أثرهما في ذلك، فنأمرك أن تنتهج نهجه، وحيث كان حاضرا ساكتا، ونحن على أثرهما في ذلك، فنأمرك أن تنتهج نهجه، وحيث الختى من يعتبر من الفقهاء بصحة شراء أحسيسو المذكور، وطال أمره زيادة على المدة المذكورة، فلا تسمع للقائم عليه فيه كلاما والسلام في ٢٠ شوال الأبرك

وبعده بخط من يجب حفظه الله استقل، وبعده:

انتهت قـوبلت بأصلها فـماثلته ووافـقته وأشـهده الفـقيه الأجل، العـلامة الأفضل، قاضى محروسـة سلا ونواحيها حينه وهو (محمـد العربى بن أحمد بن منصور لطف الله به) أعـزه الله تعالى بعز طاعـته وحرسـها بثبوت المنتسخ أعلاه الثبـوت التام، لصحـته عنده وثبوته لديه بواجـبه، وهو حفظه الله ورعـاه وسدده وكلاه، بحـيث يجب له ذلك من حيث ذكـر دامت كرامـته، وتوالت بحـمد الله سعادته ومجادته.

وفى ثامن عشرى جمادى الثانية عام ثلاثة وثمانين ومائتين وألف فوقه والاستقلال عقبهما بخط من يجب رعاه الله، بطرته: وبعده بخط من يجب حفظه

الله استقل، بين أسطره ونص خطابه، أصلح نسخة، لحصاء، له، ضرب بين تعالى ووصلنا صح به عبيد ربه محمد إدريس بن محمد الجعائدى الحسنى لطف الله به فى الدارين آمين بين فقته، وأشهده صح به محمد وعبيد الله محمد العربى ابن محمد بن سعيد لطف الله به فى الدارين.

ونص الثبوت عقبه:

الحمد لله أديا لدى أصلا وإلحاقا، فقبل وأعلم به أسير نفسه محمد العربى بن أحمد بن منصور لطف الله به، ونص الأعمال أسفله بخط من يجب رعاه الله: أعملته. وبعده ثبوت ثان نصه:

انتهت فقوبلت بأصلها فماثلته ووافقته وأشهده الفقيه الأجل العالم العلامة الأمثل، الدراكة الأنبل، المحدث الحجة الأكمل، قاضى سلا ونواحيها وخطيب أعظمها حينه ووقته وهو أبو الحسن (فلان...) أعزه الله تعالى بعز طاعته، وهو وحرسها بثبوت المنتسخ أعلاه الثبوت التام لصحته عنده، وثبوته لديه بواجبه، وهو حفظه الله ورعاه وسدده وكلاه، بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، دامت كرامته وتوالت بحمد الله سعادته ومجادته، وفي ثالث عشرى ربيع الثانى عام عشرة وثلاثمائة وألف بين أسطره من من لطخ بين مولانا والمقدس صح به عبيد ربه تعالى (فلان...) بشر محل وفي ثالث عشرى ربيع الثانى عام عشرة وثلاثمائة صح به (فلان...)

وفى عام ١٢٥٧ ورد على صاحب الترجمة العلامة الأديب الشيخ يوسف المدنى فأكرم وفادته وأحسن إليه.

وفي عام ١٢٥٨ كتب لولده الخليفة بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«ولدنا الأبر الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فتصلك كتب فيها أخبار المسلمين مع العدو الكافر، قصمه الله بناحية الشرق وغيره، وجهناها لك لتطلع على ما فيها وتعلم حقيقته، فإن الأعداء أهلكم الله حسبوا كل بيضاء شحمة، وقويت أطماعهم ومنتهم أنفسهم وهموا بما لم ينالوا، ولما استولوا على تلمسان ورأوا ما عليه أهل حوزها من التواكل والتخاذل والفشل والرعب منه والفرار أمامه، ظنوا أن هذه الناحية مثل تلك، وأرادوا تعدى الحدود ومد اليد إلى الإيالة، وأعملوا الوجهة لها بعد الوجهة الأولى التي لم يحضر هناك أحد من الجيش، فلما دنوا وجدوا المخازنية أمامهم في شرذمة فثبتوا وناوشهم خيل المتنصرة القتال فردوهم على أعقابهم، فخشى العدو على نفسه وفر ليلا.

ولما عاين من نجدتهم وثباتهم ما لا قبل له به وتخلف ظنه، كتب لطاغيته بذلك، وأرادوا إعمال التمويه والتلبيس ونصب المكائد بالتخيلات والأوهام، فظهرت بعض قراصينهم بنواحى طنجة والعرائش، فأمرنا جميع القبائل بإظهار القوة والاستظهار بالعدة والعدد ليرى من ذلك ما يسوءه ويبلغ الشاهد الغائب، ولا ينبغى إلا ذلك، فإنه دمره الله صاحب غدر ونكر وتلبيس، لا تؤمن غوائله، ولا تنقضى حيله ومكائده.

فلتكتب لعمال الـ ثغور وعمال القبائل الموالية لها بإظهار القوة والاستظهار بالعدة وكثرة العدد، فإن ذلك مما يقوى سواد المسلمين، ويفت في أعضاد الكافرين فقد قال الله تعالى: ﴿ ... لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ... ﴿ الله على الله على الله أبه (١) وسليمان بن الطاهر بحشد عديد قبائلهما، خيلا ورماة للصويرة، وعمارة ساحتها بلعب البارود وغيره، مما يغيظ العدو، ويقيمون يومين

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بضم المهمزة وكسر الموحدة تحت والهاء، أحد كبار عمال سوس وصناديدهم».

أو ثلاثة، وبعد ذلك ينصرف الجل ويبقى البعض، ويجعلون عمارة ذلك الشغر مناوبة، إذا توجهت طائفة وردت أخرى، وأمر ابن الغنيمى يفعل مثل ذلك بآسفى، وابن إبراهيم يفعل مثل ذلك فى فحص المجاهدين، والحاج موسى كذلك، فإن ذلك مما يغيظ الكفار ويفت فى أعضادهم ويرهب المشركين ويرعبهم، وفيه مغفرة الله ورضوانه، فإن كل ما فيه إغاظة عبدة الأوثان، وإرغام أشياع الشيطان فيه رضا الرحمن والفوز بالثواب والأمان، قال الله سبحانه: ﴿ ... وَلا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو يَنْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ... ﴿ ... وَالتوبة : ١٢٠] الآيات.

ولتأمر عمال الشغور الصويرة وآسفى والجديدة وآزمور بمباشرة آلة الحرب ونصبها على كراريطها فى مواضعها، ووضع الإقامة حذوها، وإصلاح ما احتاج إلى الإصلاح من ذلك وتهيئته ليبلغ العدو من ذلك ما يغيظه ويسوءه، فإنه أهلكه الله عين وأذن على ما يتجدد من ذلك ولا يغيب عنه شىء منه، والله يرفع راية الإسلام، ويخذل عبدة الأصنام بجاه النبى عليه الصلاة والسلام فى ٤ ربيع الثانى عام ١٢٥٨، صح من أصله الموجود بالمكتبة الكتانية.

وبنفس التاريخ كتب لعاملي العدوتين ظهيرا في شأن المناوشات الواقعة على الحدود، يأمرهما بأخذ الأهبة والاستعداد وتهييء الأبراج والمدافع، واستعراض رجالها.

ونصه بعد الحمدلة والصلاة والتوقيع السلطاني صدر الكتاب «عبد الرحمن ابن هشام وفقه الله» بخطه كما كان يفعل أحيانا في بعض رسائله:

خديمينا الأنجدين القائد محمد بن الحاج محمد السويسى، والقائد بوعمران الحاج الطاهر فنيش السلوى، وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



ظهير رحماني لعاملي العدوتين الرباط وسلا بالاستعداد للطوارئ المنتظرة من جانب فرنسا ويرى خط السلطان صدر الظهير

وبعد: فاعلموا أن عدو الدين الفرنصيص دمره الله لما استولى على تلمسان ردها الله دار إسلام، ورأى اضطراب أحوال قبائل تلك الناحية وفشلهم عن ملاقاته وفرارهم أمامه، ظن أن كل الناس كذلك، وحسب كل بيضاء شحمة، فسولت له نفسه لعنه الله التشوف إلى قبائل إيالتنا السعيدة وإرهابهم بتهويل أمره ونصب حيله ومكره بدورانه بعسكره المخذول، ومحاكته للحدود ليرهب ضعفة العقول ويرعبهم، فتحرك على عادته وأراد النزول بمحل نزل به قبل توجه جيشنا المنصور لتلك الناحية، فلما قرب منه وجد بعض خيل المخزنية أمامه فنزل على بعد، لعلهم يتزلزلون فثبتوا، وناوشهم خيل المتنصرة القتال فردوهم أعقابهم وولوا إلى العدو منهزمين، فسقط في يده وهرب ليلا، فلما رأى ما لا قبل له به أراد إعمال المكر والحيلة بظه ور القوة الإسلامية، والاستظهار بالعدة والعدد، ليرى ما يسوءه ويزداد غيظا وهوائا، ويعلم أن الإسلام والحمد لله بأنصاره، وأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام راغبة في جهاده ساعية في دماره.

فبوصول كتابنا هذا إليكم أظهروا أخذ الأهبة والاستعداد بتركيب آلات الحرب في محالها على كراريطها وعجلاتها في صقائل العدوتين، وأنزلوا حول كل مدفع ومهراس عددا من آلات حربه من الكور والبنب وغير ذلك، وأظهروا الحزم بتفقد العدة ومسحها وتشميسها وتسراد الرجال أهل العدة، وتعمير الصقائل والأبراج بأهلها، ليصل العدو ذلك، فإنه لا يغيب عنه شيء، لأن له عيونا يطالعونه بذلك، ويبلغ الشاهد الغائب، وفي ذلك من توفر أجر نية الجهاد، ونيل رضوان الله ما يتبادر إليه المؤمنون ويتسابق إليه الموقنون، فإن في ذلك إغاظة الكفار، وإرغام الشيطان وأشياعه، وكل ما فيه إرغام الشيطان فيه رضا الرحمن.

والقصد بذلك إظهار عزة الإسلام، وإلا فالعدو قصمه الله في هوان وصغار، وذلة واحتقار، فالمراسى معمورة والحمد لله بحاميتها، والثغور مشحونة

بعدة الحرب وآلتها، وكل عين أمامها إصبع ما تحرك في ناحية إلا ويلقى من أهلها خسارا، ولا يطمع في جهة إلا وينال هلاكا وبوارا، بحول الله وقوته، وهذا الأمر افعلوه عند ظهور شيء، والسلام في ٤ ربيع الثاني عام ١٢٥٨».

ثم كتب له بما نصه:

«ولدنا البار الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فاعلم أن المهدى الشرادي كنا حسَّنًا به الظن، حيث أظهر التنسك وأبدى النصيحة والتودد مع أخذ الحذر منه، ووليناه على قبائل أهل سوس طلبا لجمع كلمتهم، حيث رأينا رغبتهم فيه وميلهم إليه، حتى طلب التوجه للمشرق فساعدناه وجعلنا خليفته البهلول كما في علمك، ولما سافر صرحنا له بالاستقرار، ونحن في خلال ذلك نلتمس انحرافهم عن المهدى وانقطاعهم عن محبته، ولما قدم أعرضنا عنه وأقررنا الوالى على عمله، فكان لا يبرم أمرًا دون ولده في غيبته ودونه في حضوره حتى ألقى الله العدواة والبغضاء بينهم وبين العامل، وسعى في فساد القبيلة عليه فلم يصلح الله له عملا ولا بلغه من ذلك أملا، بل رجع شؤم سعيه عليه، وعادت سهام فساده إليه، فأصبح وقد كشف الله عواره، وأبلى أسراره، وأطلقت ألسنة خاصتهم وعامتهم في ثلبه، وإبداء العجر والبجر من عيبه، ورموه عن قوس واحدة، وهتكوا حرمتــه وخرقوا عوائده، ولم يبق مصمماً على اتباعه غير البعض من زواره، أمرناهم بالانتقال لفاس فكان مبلغ شيعته مائة ونيفا وخمسين فارسا وما يناهز الأربعمائة رام، بعد ادعائهم أن الكل له تابع وبعد انتقالهم جعلوا يتسللون فرادي وأزواجا، ويرغبون في الرجوع أفواجا، وتطرقت إليه ألسنتهم بكشف ما كان يسر من قلة الدين، والتلبيس بالانتساب للصالحين، حتى ذكرت شبانية كانت بداره قالوا على وجه الفساد فأخرجها عند توقع الشرّ به. وحدثت أنه يبول على المصحف الكريم وموضع خلوته وقبلة استجابة دعوته المستراح، وأنه تارك للصلاة، مشتغل بالسحريات، وصدقتها في دعواها زوجته بنت عمه وشاع ذلك وذاع، وملأ الأفواه والأسماع، وحدث به العامة عن الخاصة وعمدوا إلى زريبته فحرقوها، وإلى مخازنه فنه بوها وفرقوها، ومن سر سريرة ألبسه الله رداءها، وأصبحوا اليوم وقد خرجوا من الظلمات إلى النور، يتأسفون على ما فاتهم من الاغترار به وتقلبات الأمور، وقد اختفى بحيث لا يدرى محله، وعامله الله بما هو أهله، فكان طلب الانتقال إلى المشرق بأولاده، وإعراء الأرض من فساده، وسنجيبه إلى ذلك إبعادا له عن هذه الأقطار وننشد:

## إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار

وأيضا اعلم أن ابن العواد ظهر منه من الفساد ما لم يكن في حساب، واغتررنا ببكائه وما كان يظهر من الدين والطهارة وكثرة إيمانه بنصيحته في هذا الجيش وشفقته، وكانت تصدر منه هنات، وتبلغنا عنه أمور يتحاشى أهل الدين عنها، فنعاتبه على ارتكابها فيجيب بالتفصى من عهدتها، ويبرهن برسوم زور، وكلام فجور، فنحمله على علاته، ونغض الطرف عن هناته، ثقة بما يظهر، واغترارا بما يموه ويزور، وهو ساع في تبذير هذا الجيش البخارى بخرق العوائد، وإفساد القوانين، وأحدث فيهم أموراً شنيعة من بيع المراتب والخطط وتوليتها غير أهلها، ومنع المستحق منها، وإيثار الدخلاء ومن لا خلاق له بذلك، وإلزامهم المغارم زيادة على خيانة الرواتب الشهرية، والغفلة عن تفقد الأسلحة والعدة والخيل التي نخصصهم بها حتى كادت أن تضيع المخزنية رأسا.

وفقد الحزم والضبط المعهود في المخازنية، وعدم الإقدام والشجاعة فيهم مع أنهم كان يضرب بهم المثل، فإن الرعية على رأسها، وتصدى لإرث كل من حانت منيته من المخازنية وحيازة متروكه وبيع أصله ومنع ورثته.

وأما أهل مكناسة فقد سار فيهم سيرة جور وعسف، وأذاقهم عذاب ظلم

وخسف، بجعل حيل ونصب حبالات وأساليب لاستخلاص الأموال، ومصادرة ذوى الأغراض، وأفضى به الحال إلى جعل ديار مخصوصات للفاسد، وتوظيف خراج على الفاسدات فى كل شهر، ولم يكفه ذلك كله حتى جعل من جهاته لإفساد القبائل ومداخلته أعيان الفساد، وتمالئهم عن الخروج على عمالهم، فكل من لم يمل إليه ولم يواصله أو تشانا معه، بث فى رعيته القيام عليه وواعدهم بالمعونة، ورتب لهم الطعام عند الزوقة، مع أنه أبخل من مادر، وإن نزل عليه ضيف واحد أضجره ونصب العداوة مع قواد البرابرة المجاورة لمكناسة، وألقى الشرّ بينهم وبين المخازنية، حتى لم يبق لهم وُدًّا فى قلب القريب والبعيد، ولم تبق له همة إلا فى هذا وشبهه.

وأما أهل الذمة فأبدأ فيهم وأعاد، حتى أخرجناهم من حكمه، ومع ذلك لم يتحاش عن فعله فيهم وفي غيرهم، ولما تفاحش أمره، وفشا في الرعية شره، قبضنا عليه ووجهناه لفاس بكبله، وحاق به سوء مكره، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

واستخرنا الله تعالى فيمن نوليه على الجيش عمن يسعى فى جبره، وينصح لله ولرسوله وللمؤمنين فى سره وجهره، فشرح الله صدرنا لتولية قائد مشورنا السعيد القائد الجيلانى بن بوعزة لما بلوناه من نصحه ومحبته، وعلمناه من دينه ومروءته، نسأل الله تسديده وتوفيقه، وإلهامه الرشد وطريقه.

واعلم أن جل الحياينة وخصوصا أولاد أرياب منعوا الحقوق، وأظهروا العقوق، فطلب عاملهم خروج المحلة إليهم، فوقع منهم وعد وإخلاف، ومنع وإرجاف، فنهضت المحلة المنصورة إليهم وأحاطت بالمفسدين وأخذتهم أخذة رابية، ولاذوا بالفرار، وتركوا الأموال والأنعام، فامتلأت أيدى المحلة منها، وقبضوا

وقتلوا وهو مشروح فى الكتب الواردة عليك صحبته، والسلام فى ٤ جـمادى الأولى عام ١٢٥٨» صح من أصله الموجود بالمكتبة الكتانية.

وفى عام ١٢٦٠ ستين ومائتين وألف، كتب له الأمير عبد القادر بن محيى الدين الحسينى الجزائرى يسأله عن أبناء عمه المهاجرين للمغرب، وفى طى كلامه الإعلان بانحياشه وانحيازه إلى شريف حضرته، وطلبه صالح أدعيته، ونص كتابه بعد الحمدلة والصلاة ثم الطابع بداخله «عبد القادر بن محيى الدين ١٢٥٨» وبزواياه الاثنتى عشرة: الله، محمد أبو بكر، عمر، عثمان، على، عبده، ناصر الدين، الواثق بالقوى المعين. وبدائرته ومن تكن برسول الله نصرته البيت:

"ملاذنا وعمدتنا وقاطبة أهل الإسلام، الذي بلغ الله به قصد ومرام، ورفع به مقام أهل الإيمان على كل مقام، متعنا الله بنصرته على الدوام، وصر الليالى والأيام، ذلك الإمام الهمام، الذي اشتهر كنار على رءوس الأعلام، ولا تحصى مزاياه أو تحصرها الطروس والأقلام، مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام على مولانا ما لا يتناهى حصره من السلام، مضمخا بطيب التحيات والإكرام والإعظام، وأسبغ عليكم أنواع الإنعام، ونصر بكم ملة النبي العدنان، وخذل بكم أهل الكفر والطغيان، ولا زائد بعد التماس صالح دعاء مولانا ورضاه الأرضى، عن أبناء صنو أبينا الذين حلوا بساحته، وخيموا بجوار حضرته، وهم السيد أحمد وإخوته أولاد المرحوم السيد أحمد بن أبي طالب، وأن لا يكونوا مطرحين بزاوية الإهمال، لأننا وإياهم منسوبون من جملة الخدمة والعيال، ومثل مولانا نصره الله، من قال فيهم تعالى جل جلاله: ﴿ ... يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ... ﴿ ... الله، من قال فيهم تعالى جل جلاله: ﴿ ... يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ... ﴿ ... الله، من قال فيهم تعالى جل جلاله:

ونحن لك أينما كنا وحيثما حللنا واستقر المكان بنا، لأن من إلى الشرف الرفيع انحاز، فقد نال المطلوب وفاز، وأن لا ينسانا من دعواته، في خلواته وجلواته، المرجوة القبول عند الله، ونحن من أهل الحسبة عليه بعد حسبتنا على



كتاب من الأمير عبد القادر الجزائري للسلطان المولى عبد الرحمن

الله خديم حضرتكم الباذل جهده في مرضاة الله ورسوله ثم مرضاتكم، المتوكل في كل أموره على الله وعليكم الموضوع اسمه بالخاتم، النائب عنكم بما قدر من جهاد العدو القائم، في ١ ربيع الثاني سنة ١٢٦٠» هـ من أصله الفتوغرافي الموجود بالمكتبة العمومية للحكومة بالرباط.

ولما دخلت هذه السنة التي هي سنة ستين، كان قد تم استيلاء فرنسا على سائر شمال المغرب الأوسط، اضطر الأمير عبد القادر المذكور للدخول لحدود المغرب الأقصى، فنزل بعين القصب فاقتفت أثره ووقفت جنودها وراء نهر تافنة، وجعلت تبنى قصبة في الغزوات على شاطئ البحر لتقرب منها مراكبها وتنزل إليها عساكرها، وقصبة أخرى على وادى الحاجة مغنية، فكثر العيث بأعمال وجدة وملحقاتها، وعمد بعض الحامية الفرنسية النازلين ببنى واسين وكانوا تابعين لأعمال وجدة، وكانت تربة المرأة الصالحة مغنية، معتقدة من بنى واسين، فأهانوا قبيها بما قام له بنو واسين، وقعدوا وصدر منهم ضد الحامية ما جسم المسألة، وكدر صفو السلم بين الإيالتين، وأوجب إلحاح سفير فرنسا بطنجة على المترجم في طلب الترضية.

وفى أثناء المخابرة وجه المترجم جيشا فى نحو ثلاثة آلاف بين خيل ورماة تحت رياسة كاتبه على بن الطيب الأجناوى، وأمره أن لا يفاتح بقتال حتى يصدر إليه الأمر، ثم لما وصل الكاتب لوجدة فتح باب المخابرة مع رئيس الحملة الفرنسية، ولم يشعر حتى ابتدأ المسلمون بقتال جيش الحملة، ولما رأى رئيسها ذلك أمر عسكره بالكمون للمسلمين بعريش الوادى، ثم أحدقوا بهم وقتلوا منهم نحو الثمانين، فرجع الجيش السلطانى لوجدة، ثم نهض لعيون سيدى ملوك، ودخلت الحملة الفرنسية لوجدة فوجدتها خالية فباتت بها ليلة واحدة أعدمت ما كان بها من بارود ورصاص، ثم بارحتها من غير أن تحدث بها أدنى حدث.

ولما اتصل هذا النبأ بالمترجم وهو يومئذ بمراكش، وجه لخليفته بفاس ولده أبا عبد الله محمد للنظر في شأن الحدود ريثما تنفصل القضية بطريقة سلمية، فجهز جيا من القبائل الغربية يبلغ ثلاثين ألف مقاتل، وسار به إلى أن بلغ وجدة، وألقى القبض على على بن الطيب رئيس المحلة السابقة المذكور.

وقد عثرت له على كتاب أرسله لوالده المترجم يخبره بحلوله بالعيون وما كان من اجتماع قبائل آنكاد والصحراء وحسن استعدادهم، ونصه بعد الحمدلة والصلاة:

"بعد تقبيل حاشية البساط الشريف، وأداء ما يجب بين يد سيدنا أيده الله من التبجيل والتعظيم والتشريف، يكون في علم مولانا أيده الله، أنا حللنا بعيون سيدى ملوك حلول عز ويمن وسعادة بوجود مولانا أدام الله وجوده، ونصر أعلامه وجنوده، وتلقتنا بها قبائل آنكاد بعطاطيشهم، وأظهرت من الفرح والسرور بمحال سيدنا أيده الله ما لم يعهد منها، وسكنت أنفسهم واطمأنت وزال عنهم ما كانوا فيه من الخوف والجزع، والروع والفزع، بسبب فعل ابن الأكناوى، وانحاشت إلى عاملها الطالب حميدة الشجعى، وانتظم شملها، وما بقى منها من تطمح عينه للعدو الكافر بوجه ولا بحال، كما تلقانا بتازا أخوال سيدنا الكرارمة في أحسن زى وأعجبه بعطاطيشهم أيضا، وقاموا بمؤنة المحلة أحسن قيام وصحبتنا كافة فرسانهم ورجالاتهم وجميع أعرابهم، وما تخلى أحد عنا من هؤلاء القبائل المعتبرة، ولا أظهرت عجزا ولا تكاسلا.

وقد اجتمع من القبائل الـصحراوية أيضا خلق كـثير لله الحـمد وله المنة، والمسلمون الآن في غاية الظهور، والعدو من أجل ذلك ينادى بالويل والثبور.

هذا وقد بلغتنى كتب سيدى أيده الله ونصره فى شأن العدو الكافر الذى جعل طنجة نصب عينيه، واستفدت منها ما حدث بطنجة من الهرج، فإنا لله وإنا

إليه راجعون، نسأل الله ببركة سيدنا أن يجبر صدع الإسلام، ويكسر شوكة عبدة الأصنام، والمحال التي هنا في غاية النشاط، والسرور الانبساط، وما لحقتها خصاصة ولا تلحقها بحول الله وبركة سيدى ووجوده أيده الله.

والسيد عبد القادر بن محى الدين تأخر بمن معه لملوية بألطف إشارة، وأوجز عبارة، من الطالب حميدة والشيخ حمدون بأمرنا وإشارتنا، فلم يبق للكافر الآن ما يعتذر به من جهته، والذى حققناه أن هذا العدو لا يقنع بتأخير السيد عبد القادر ولا بكل ما يفعل معه، إذ لا زال مصمما مع ضعفه الآن بالنسبة للمسلمين المجتمعين هنا على تعدى طوره إن وجد إليه سبيلا، وقد خوطب من قبل الطالب حميدة بنص ما في التقييدة الواصلة في طي هذا الكتاب فأجاب بالامتناع من الخروج من مغنية، والمتعين خروجه منها إذ ليس في بقائه بها إلا الفساد، ورد هؤلاء القبائل للخوض والعناد، فيتعين اشتراط الخروج عليه منها عند عقد الصلح معه، وإلا فلا يتم كلامه ولا تحسم مادته ولا ينقطع تشوف من في قلبه مرض اليه، ولا يستقيم مع بقائه بها أمر من أمور هذه النواحي.

وهذه القبائل عزمت على الزحف عليه وإخراجه منها وإعمال موجبات التضييق عليه من قطع الماء عنه، وأخذ من خرج منها، ومنع من يريد الدخول إليه حتى لا يقر له بها قرار، ويطلب النجاة بنفسه والفرار، وإن تمادى على البقاء بها مع توفر أسباب إخراجه منها الآن وذهبت هذه الجموع، وبقى بها مد يده بل ورجله وملك ما شاء من قرى وأمصار، وصدر منه ما لم يصدر منه في عصر من الأعصار، فلا ينفع معه إلا الجد، ولا يخدع سيدنا بإبقاء عسته بها - أى بمغنية وانه يترك بها محلة لا عسة وحاصله مكائده لا يحدها حد، ولا تدخل تحت عد، وما رضى أحد من هؤلاء القبائل بإبقائه بها خوفا من غدره، وجسارته ومكره، إن تفرقت هذه الجموع وكذا الحراك قالوا: إن رجعنا وأبقينا هذا الكافر بمحله ذهب

عملنا، وظهر له فـشلنا، والله يبارك في عمر سيـدى آمين والسلام في ٢٠ رجب عام ١٢٦٠.

محمد وفقه الله بمنه آمين».

ثم إن الخليفة المذكور خيم بجنوده على ضفة وادى يسلى حول وجدة، فى ذلك البسيط الممتد من غير تَرو ولا نظر فى العواقب، وعندما نزلت المحلة على تلك الحالة، ورأى ذلك الأمير عبد القادر، قال لهم: إن هذه الفرش والأثاث والثقلة التى جئتم بها حتى وضعتموها بباب جيش هذا العدو، ليس من الحزم فى شىء، والرأى أن لا تلاقوا العدو إلا وأنتم متحملون منكمشون بحيث لا يبقى لكم خباء مضروب على الأرض، وإلا فإن العدو متى رأى الأخبية مضروبة وإلا وقصدها ولا يرجع دونها ولو أفنى عليها عساكره، فلو أبقيتم هذه الأثقال بوادى زا، فإن كانت لكم فلا يبعد إتيانها، وإن كانت عليكم فتسلم من الأخذ وتجدون الراحة والمقام بها حتى تعودوا للقتال، ولكن لم يجد لنصحه أذنا واعية، فرجع من حيث أتى يتنفس الصعداء.

ثم إن بعض الأعراب لما رأى قائد تلمسان يريد أن يصبح الجيش السلطانى على حين غفلة، قدم على المحلة وأنذرهم بالهجوم عليه، وحقق لهم أنه ترك الجيش الفرنسى يستعد للنهوض إليهم حينا، فلم يلتفوا إليه، ولا رفعوا لخبره رأسا اعتمادا على قوة عددهم وبسالة مقاتلتهم، ولما كان الصباح أعجلهم قائد الفرقة المذكورة الجنرال (لامور يسير) الشهير عند العرب بأبى هراوة وعسكر بجيشه بمغنية، وقبل فتح المخابرة هجم على الجيش المغربي في غلس يوم الخميس ليلة الخامس من شعبان السنة.

ولما أشرف على اسلى، نظم جيشه على هيئة قلعة مركزها منونة الجيش وأركان الجيش، تحيط بالمركز عسكر المشاة ثم الخيالة ثم القبائل الدائنة بطاعته،

وتحيط بالدائرة بطريات المدافع الخفيفية من سائر جهاتها، وأمر القائد العام لامور جيشه بالهجوم والسير على هذا النظام، ولما تراءى الجمعان ركبت محلة المخزن وكان أكثرها خيالة وأضعاف المحلة الفرنسية وتسابقت إلى اللقاء، والجيش الفرنسي محافظ على النظام المذكور لا يتحرك من مركزه حتى أصاطت به جيوش المغرب إحاطة السوار بالمعصم، صارت تصب رصاصها فيه.

فعند ذلك أمر القائد الفرنسى بإطلاق المدافع من سائر الجهات إطلاقا متواليا بلا إمهال دام العمل على ذلك ثلاث ساعات، والجيش الفرنسى لم يتزحزح عن موقف، وما كانت الساعة العاشرة من اليوم المذكور حتى افترقت محلة المغرب ومات أكثرها، وتمزقت أوصال حماتها ـ الذين جعلوا صدورهم هدف المدافع مقابلهم ـ كل ممزق، وتطايرت أشلاؤهم في الهواء وباقيهم طارت بهم خيولهم فلم ينزلوا إلا وراء نهر ملوية، وبقى الخليفة في نحو عشرة من خاصة فرسان غلمانه، ثم سار إلى أن لحق بتازا، ثم سار إلى أن بلغ فاسا، وتقدم الجنرال (لامور يسير) بجيشه إلى مضارب المعسكر وقد كانت بقيت به فرقة من جيش العبيد والطبجية، فأبلوا بلاء حسنا، وقتلوا من المهاجرين عددا كبيرا إلى أن غلبوا عليهم، واستولى الجنرال المذكور على المعسكر عا فيه.

وعندما وصل خبر الواقعة للمترجم وهو بمراكش فخرج يطوى المراحل طيا كى يدرك رتق الفتق قبل اتساعه، ولما بلغ ثغر الرباط بلغه أن أسطولا فرنسيا يريد الهجوم على طنجة، فبعث ولده أبا الربيع سليمان فى شرذمة من الخيل لحراسة طنجة، وفى ذلك الأثناء بلغه أن الأسطول رمى طنجة بخمسة آلاف كورة فى نحو ست ساعات ودمر منها أماكن كثيرة، ثم ارتحل عنها وتركها خاوية، ومن لطف الله أن كان أهلها أخلوها قبل هجوم الأسطول عليها فنقلوا أموالهم وأولادهم للفحص.

وقد عثرت على كتابين فى هذا الشأن: أحدهما من القائد محمد عشعاش، والثانى من المولى سليمان يذكر فيه دخوله لطنجة وكيف وجدها بعد أن ضربها الأسطول الفرنسى ونص أولهما:

«أدام الله العز والتأييد والتمكين، والنصر والظفر والفتح المبين، لمولانا السلطان المعتصم بالله المعان، سيدنا ومولانا عبد الرحمن، زاد الله سيدنا عزا وشرفا ومكانة وتبجيلا وتعظيما، وسلام الله وتحياته ورحماته ورضوانه الطيبات المباركة على الحضرة المنيفة الزكية، وبعد لثم حاشية البساط الكريم، وأداء الواجب للمقام الرفيع المبجل من التعظيم، فلا ريب أن ما فعل مراكب الفرنصيص بطنجة يوم الثلاثاء العشرين من شهر التاريخ من إطلاقهم عليها وتخريبهم بعضها لا يعزب عن كريم علم سيدنا، ولا شك أن نجل سيدنا الأسعد أنهى ذلك لكريم علم سيدنا وعليه اعتمدنا، والذى نعلم به سيدنا أن عشية يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر التاريخ خرجت تلك المراكب عن آخرها وغاصوا فى البحر والعشرين من شهر التاريخ خرجت تلك المراكب عن آخرها وغاصوا فى البحر يعودون لتطوان يفعلون بالجميع كفعلهم بطنجة.

ووجب أن نعلم سيدنا ليكون من أمرهم على بصيرة، ونجل سيدنا الأسعد مولانا سليمان كتب لنا أن نوجه له الكمانية (١) فنحن نوجه له كل يوم ما يستحق له ولمحلت حفظه الله، وأقر عين سيدنا به وبإخوته، ولا حركة عند اللعين الفرنصيص في هذه الساعة للنزول في البرّ على ما بلغنا، وإنما غايته الفساد في المراسي، اللهم إن حدث شيء فالله يجعل كيده في نحره، والخفيف الذي أمر سيدنا بتوجيهه لفراجي قد وجهنا منه نحو الشلاثمائة ونحن نتظر الإبل لنوجه له الكمال وعلى الخدمة والسلام في ٢٣ رجب الفرد الحرام عام ١٢٦٠.

الخديم محمد اشعاش وفقه الله آمين».

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «ما يحتاج إليه من التموين».

## ونص الثاني:

"سيدنا الإمام، المؤيد بالله الهمام، مولانا أمير المؤمنين، وناصر الملة والدين، وبعد أداء ما يجب من الإجلال والإعظام. وإهداء رفيع السلام. لعلى ذلك المقام، فقد وافانا الأمر الشريف، والخطاب العلى المنيف، فتلقيناه بالإعظام والإجلال، والمبادرة إلى أوامره بالامتثال. فإنا بحمد الله كما يحب سيدنا ويرضى من الوقوف والأخذ بالحزم في المصادر والموارد، فالعسة داخل البلد وخارجها ليلا ونهارا على أكمل وجه من الضبط والترتيب، فالكل قائم أحسن قيام.

وقد دخلنا قبل تاریخه بیوم إلی المدینة وقصدنا النظر إلی أبراجها فظهر لنا أن إصلاحها يتيسر فی أقرب مدة، لأن رمی العدو لم يعم جميعها، وإنما كان يصيب شرفات البعض فتسقط إلا ما كان من البرج الجديد الذی طريقه مارة أسفل سور البلد الموالی للمرسی والبرج المتصل به من أعلی، فقد تهدم الكثير منهما، ودخلنا مسجدها الجديد فرأينا بسوره الموالی للبحر أثرا كثيرا من رمی المدفع له، وبسقف أيضا وأحصی ما نزل بالمسجد فألفی ستا وثلاثين كورة، والواقع خارج البلاد شیء كثير جدا.

وقد جمع الأمين الحاج أحمد الرزيني مما وقع داخل البلد بالخصوص ثلاثة آلاف، وقد رأيناه مجموعا بالبرج الذي بإزاء باب المرسى، وأما ما وقع بالأجنة وأطراف البلد فإلى الآن لم يجمع منه شيء، وسمع أهل البلد من القنصوات بعد نزولهم ورجوعهم لمنازلهم أن ما رمى به قصمه الله ينيف على ستة آلاف بكثير، ومع هذا كله فالسلامة حاصلة بفضل الله وسعادة سيدنا.

وذكر لنا الأمين المذكور أن الكور الذى اجتمع عنده كله يصلح لوجود مثل تلك المدافع التي كان يرمي بها عندهم بالمرسى، وقرأنا كتاب سيدنا الشريف على

القائد محمد بن عبد الملك وكبراء البلد من القواد والطبحية وغيرهم، ففرحوا به أشد الفرح، وظهر عليهم من السرور والنشاط ما لا مزيد عليه، وحرضناهم وذكرناهم ومنيناهم وبينا لهم بعض ما أعد الله للمجاهدين من الأجر والمثوبة، وما ادخره لهم من رفيع الدرجات فقاموا فرحين مستبشرين، ودفعنا لهم الكتاب الشريف بعد ليقرأوه على من لم يحضر منهم ليعم الفرح جميعهم.

والقائد محمد اشعاش قد بذل المجهود، وظهر منه ما هو المعهود، فمنذ وصلنا لطنجة ورسله تترادف علينا منه من الخبز والبشماط (١) ما عم جميع المحلة، فالله يعينه على خدمة سيدنا الشريفة.

وورد علينا جسوس وكيل سيدنا بجبل طارق أمس تاريخه، فـتلاقينا معه بالمحلة السعيدة، وذكر أنه راجع لمحله فورا والسيد بوسلهام ورد علينا منه كتاب يخبر فيه بأنه باحد الغربية، وأنه بنية الورود لطنجة يوم الكتب، وهذا ما وجب به إعلام سيدنا والسلام وفي ٢٧ رجب الفرد الحرام عام ١٢٦٠ سليمان وفـقه الله بنه صح من الفتوكرافية المأخوذة من أصله الموجود بملف الفتوكرافيات بالمكتبة العامة للحكومة بأجدال من رباط الفتح.

ولما اتصل بالمترجم ما حل بطنجة تضاعف همه وغمه، وتوقع الهجوم على الشغر الرباطى، فأخذ فى الاحتياطات اللازمة، وكتب لعاملى العدوتين بالاستعداد، وصمم على المقام بالرباط، فبينما هو كذلك إذ حدث ما أوجب إسراعه بالنهوض لفاس، وما استقر به الثوى بفاس حتى بلغه هجوم الأسطول على ثغر الصويرة ومقاومة أهلها له بقدر إمكانهم، وأخيرا دخلها الأعراب النازلون حولها فنهبوا وعثوا وأفسدوا، فازداد ضجرا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولم

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «قطع من الخبز صغيرة مشوية في الفرن».

يكن له بد من الجنوح إلى السلم التي جنحت إليه فرنسا، لفساد الرعية وفزعها وعدم توفر الدواعي.

ثم التفت لمنهزمة الجيش الـذى كان مع خليفـته ولده أبى عبـد الله المذكور بوجدة فـقبض على جمـاعة منهم وأودعهم السـجون مدة، وأهان كـبراء، وحلق لحاهم وقطع خراجهم مدة ثم عفا عنهم.

ولما تمت المهادنة انعقد الصلح على تسوية الحدود بين وجدة ومغنية على ما هي عليه الآن، وعلى طرد الأمير عبد القادر من حدود المغرب.

ثم بعد ذلك نهض المترجم وسار إلى أن خيم برباط الفتح، وولى عليها عبد اللطيف فرج، وأقام به أربعة أشهر، ثم نهض وسار إلى أن عبر وادى أم الربيع على مشرع بولعوان، وهنالك التقى بنجله الخليفة أبى عبد الله المذكور، إذ كان مخيما على دكالة بثلاثاء سيدى أبى النور، وأمره بالتوجه لفاس وسار هو إلى أن بلغ مراكش، وما استقر به الثوى بها حتى بلغه أن الأمير ابن محيى الدين قام فى قبائل أنجاد وتبعته أعرابها وبرابرها، وقاتل طائفة من أهل قلعية، وقتل منهم نحو الثلاثمائة، وسار إلى أن وصل إلى قرب تازا عازما على التوغل فى البلاد المغربية، وأنه اتفق مع بنى عامر والحشم على الملاقاة معه بضفة وادى الحياينة ودخولهم جميعا بقصد التغلب، كذا قال بعضهم.

وعند هذا الحد أظلم الجو بين المسترجم والأمير عبد القادر المذكور، وساءت الظنون واتسع للأوهام المجال، وشمرت على ساق شياطين الجن والإنس للمبالغة في الإفساد، فبعث المسرجم ولده الخليفة المذكور وأمره بنقل بني عامر والحشم لداخل الإيالة، فعرض عليهم الخليفة ما لديه من الأوامر فأجابوا بالسمع والطاعة، واعتذروا بأنهم ليس عندهم ما يحملون عليه رحالهم، فالتزم لهم بإعطائهم جميع ما يحتاجون إليه، وبعث معهم خيلا توصلهم إلى الأرض التي عينت لنزولهم، ثم

لما وصلوا لخيامهم قالوا: لا ننتقل من مكاننا هذا حتى نموت عن آخرنا، وضرب واحد منهم أحد الفرسان الذين وجهوا، ولما رأوا انكباب الناس عليهم انحازوا للخابة وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، ولم ينج من القتل إلا النزر القليل، فقيدوا وصفدوا وحشدوا مع النساء والصبيان لفاس، ثم أمروا بالنزول بضفة نهر سبو.

ولما اتصل خبر الواقعة بالأمير رجع لسلوان، وأشيع عنه التظاهر بالعداوة للمترجم والتأهب لمحاربته داخل إيالته والاستبداد عليه، فوجه المترجم إليه جيشا بقيادة شيخ بنى مالك ابن رباح القائد محمد بن سالم الأحمر المالكى، وكان من كبار الأبطال ووجوه الأعيان من العمال للنظر في شأن الأمير ومطاردته أو القبض عليه، غير أن القائد الجسور لم يحسن التدبير، ولا حسب حسابا للمصير، فبوصوله لقصبة سلوان صمد جيشه الجرار للغارة على حلل المهاجرين أتباع الأمير، وكانوا منتشرين بكارت وقلوعها (قلعية) فتوقف الأمير عن مناجزته وكتب إليه يتبرأ مما نسب إليه من البهتان، وأقسم بصدق ولاية السلطان بكل أيمان، وبرهن على أنه مستظل بحمى أمير المؤمنين، مع بقية السيف من أبناء المسلمين، وأكثرهم شيوخ وأيامى، وعجزة ويتامى، فلم يصخ القائد المذكور لكلامه ولا النفت لاستعطافه، بل هجم على دائرة الأمير فوقفت بقية الأبطال دونها يدافعون عن الحريم والمال، عملا بقول من قال:

وإذا لم يكن من الموت بد فعلى الحر أن يموت كريما

وبعد حرب شديدة سقط القائد الأحمر قتيلا بين الصفوف، وافترقت جيوشه، وقد تركوا بين يدى الأمير معسكرهم بما فيه من حريم وأثقال وأثاث وأموال، فجمع الأمير ما تركوه، وعين وفدا من الأشراف والعلماء وأعيان رجاله برياسة شيخ الجماعة أبى عبد الله محمد سقاط بن الشيخ المشرفى، وكان ملحوظا عند المترجم لكثرة تردده سفيرا لحضرته فيما مضى، وقدموا ما تركته محلة الأحمر

من الأخبية والأثقال والحريم والمتاع وتبرءوا واعتذروا عن الأمير واستعطفوا المترجم، وأدوا السفارة كما ينبغى، فقوبلوا بكل تجلة وإكرام، وتحقق السلطان براءة ساحة الأمير من أقوال المرجفين، وأحسن إلى بقية الحشم وبنى عامر وجمعهم وحملهم لمراكش، وأنزلهم بأخصب بلاد بالويدان من قبيلة الرحامنة من عرب حشم البلاليين إخوانهم، وانقلب الوفد إلى الأمير مغمورا بجود المترجم وكرمه.

ثم بعد هذا قضت الظروف على صاحب الترجمة بإبعاد الأمير عن حدود بلاده، ولم يكن له بد من ذلك بعد أن كانت بينهما محبة صادقة، ووصلة كاملة وإخاء، كم أمده المترجم بآلات الحرب، وأعانه بالأموال والملابس والصافنات الجياد حسبما بتحفة الزائر والحلل البهية وغيرهما.

ولكن لما كان للأحوال مقتضيات وللضرورة أحكام لم يسعه إلا تنفيذ ما وقع عليه الاتفاق إثر قضية أسلى، وارتكاب أخف الضررين، فجهز المترجم جيشا كثيفا بقيادة ولديه: المولى محمد، والمولى أحمد لإزعاج الأمير للخروج من إيالته أو الجنوح للصلح، وأمر جميع قبائل الناحية بمعاضدة الجيش ضد الأمير عبد القادر إن أبى مما ذكر، ونزلت الجيوش السلطانية بتازا وأقامت بها أياما، وكانت تزيد على عشرة آلاف مقاتل.

ولما علم الأمير عبد القادر بذلك بعث خليفته البوحميدى للحضرة السلطانية يطلب الصفح والعفو عما مضى، فلحق بالمترجم لفاس فأكرم وفادته، واقتبله بجنان أبى الجنود الذى صار اليوم جنانا عموميا، ولما مثل بين يديه وبلغه ما أتى لأجله أجابه المترجم بقوله: إن أحب الحديث إلى الله أصدقه، وإنى لا أقبل منكم إلا أحد أمرين: الدخول لداخل الإيالة والنزول لدينا نزول عز وإكرام، أو الخروج من الإيالة وحدودها، ولا يمكن قبول غير هذا بحال، فطلب البوحميدى الإمهال

إلى أن يخابر مرسله، فأمهله صاحب الترجمة وأمنه وأبقاه فى ضيافته، فبعث لمرسله الأمير بجواب المترجم له فأعرض عنه ولم يجبه.

ثم بعد ذلك نهض الخليفتان عن معهما من الجيوش من تازا وساروا إلى أن بلغوا سلوان، ثم وقعت مناوشة بين جيوش الأمير والجند السلطاني، ثم ارتحل الأمير وسار إلى أن عبر الوادى فاقتفت أثره الجنود وانضمت إليها جميع قبائل آنكاد، ووقف الجيش الفرنسي بالحدود له بالمرصاد، ولم يتركوا للأمير ملجأ ولا منجى مما قدره الله وقضاه.

وهذه نسخة بطاقة لأهل آنكاد وبنى يزناسن فى ذلك نقلا عن مسودتها المحفوظة بمستودع الأوراق بالقصر السلطاني بالرباط:

«خدامنا أهل آنجاد وبني يزناسن كافة إلخ.

وبعد: فقد وصلنا كتابكم مخبرين بما صدر من أعداء الدين من تعدى الحدود وما قابلتموهم به من الغلظة والقوة، وأبديتموه من الحمية والأنفة، وتوجيه جماعة منكم مع كتاب عاملكم ومخاطبته بالجدحتى رجع عن مراده واعترف بخطئه وتعديه، وأنصف للحق وصار ما دار بينكم وبينه منا على بال، ذلك هو الظن بكم، وهو المعهود من أهل الدين المتين، المتبعين لسبيل المهتدين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والله معكم، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والمؤمنون أقوياء بيقينهم، موقنون بنصر دينهم، مصدقون بوعد ربهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

واعلموا أن نزول الحاج عبد القادر ودخوله بين أظهركم هو الذى جرأ أعداء الدين عليكم، وجعل وجهتهم إليكم، ولولا هو ما طرق حماكم، ولا تعمد أذاكم، لأنا عقدنا معه الصلح الذى فيه مصلحة الإسلام، وسددنا بذلك باب الفتنة

عن الخاص والعام، فإن ذلك الفتان جر البلاء لأهل الواسطة حتى جرأ عدو الدين عليها حتى جاس خلالها، وكسر شوكة أهلها وزادهم انحياشا للكفر، وتوغلا في الشر، بإجلابه عليهم، ونهب ما أبقت لهم الفتنة من أموالهم، وحكم فيهم بحكم الطاغوت من استحلال الدماء والأموال، وانتشار الفساد إلى العيال، فإذا ظهرت له بارقة من الكفار لجأ إلى حوزكم، واحتمى بكم، وجعلكم حجابا بينه وبينهم ليجر لكم الفتنة والوبال، ويرميكم كما رمى من قبلكم بالمحنة والخبال.

وأنتم عن دسائسه ساهون، وعن مكره بكم لاهون، ولو عقلتم رشدكم، وحفظتم عهدكم، لكان أعدى الأعادى إليكم، ولعاجلتموه بالقتال والدفاع عن حوزتكم، وأخرجتموه وأتباعه عن بلادكم. ليطيب لكم العيش، ولا يطرق الرومى حماكم، بعسكر ولا جيش، وحتى لو ظهر من الرومى نقض لأمددناكم بجيوشنا المنصورة، وعاجلناكم بنصرتنا المشهورة، مع أنكم تجدون في العدو من الوفاء ما لا تجدون في تلك الشرذمة الفاسدة، والفئة الكاسدة.

فلا تظنوا بهم حمية ولا دفاعا، ولا تعتقدوا فيهم نصرة ولا انتفاعا، وانظروا ما تكرر على أسماعكم من وقائع غدره، وما رمى به المنحاشين إليه من ظلمه وضره، تعلمون ما يريد بكم ولكم، وما هو جار من سخط الله إليكم، فقد كاد أن يزلزل يقينكم، ولو ساعدتموه لبدل دينكم، فإنه حملكم على مخالفة من أوجب الله عليكم طاعته وبيعته في أعناقكم، وجرأكم على عدم امتثال أمره مع اعترافكم بالسمع والطاعة في حال خلافكم.

هذا من فعل الشيطان إنه عدو مضل مبين، فتيقظوا لدسائسه واستعيذوا بالله من وساوسه، وأصرموا حباله ومن معه وأخرجوهم، وضيقوا عليهم بمنع الأسواق وأحرجوهم، لتعودوا عليكم بركة الامتثال، وتفوزوا برضا الكبير المتعال» هـ.

وبعد مناوشات خفيفة ختم الأمير أعماله بالتسليم للفرنسيين على شروط، ورجعت أتباعه لأوطانها، وحمل إلى فرنسا بمن معه من العيال والأتباع فى بابور وأنزل بـ (طولون) وذلك فى صفر عام ١٢٦٤ أربع وستين، وقيل فى متم عام ١٢٦٣ ثلاثة وستين ومائتين وألف، وبقى لديها فى عقال ستة أعوام.

ثم سرحه نابليون الثالث وعين له مرتبا سنويا يدفع إليه من خزينة الدولة، وأباح له الذهاب حيث شاء، فاختار أخيراً سكنى دمشق بأهله، وبها كانت منيته في الساعة السابعة من ليلة يوم السبت التاسع عشر من رجب سنة ثلاثمائة وألف ١٣٠٠ والرابع والعشرين من إيار سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة ٨٨٣ كما بتحفة الزائر، ودفن بجنب الشيخ محيى الدين بن عربي الحاتمي.

وكان هذا الأمير رحمه الله عالمًا عاملا كاملا، راسخ القدم في الحقائق والرقائق، وكتابه المواقف أكبر دليل على تضلعه وسعة اطلاعه، ودقة مداركه.

أما الشجاعة والإقدام فهو ابن بجدتهما، وقد عرفت له فرنسا ذلك، وقدرته قدره، وما زالت الأعاظم تنزل الأعاظم منزلتها، وقد بسط صاحبا الجيش والاستقصا وغيرهما نبأ وقائع الأمير الحاج عبد القادر وصاحب الترجمة في حالتي السلم والحرب، ووقعت الإشارة لبعض ذلك في تحفة الزائر تركنا جلبها اختصارا.

وقد عشرت للأمير على رسالة بعثها وهو بفرنسا إلى صاحبه البوحميدى يصف فيها حالته في الاعتقال ومقامه بتلك الديار، ويدعو فيها للسلطان المترجم بالتوفيق والإعانة ويعذره عما صدر منه في حقه، ويستغفر الله مما كان ونصها:

«من عبد القادر بن محيى الدين، كان الله له ولإخوته آمين، إلى أخى سيدى محمد بن أحمد البوحميدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فإنا نسأل عن أحوالك ونرجو أن تكون في نعمة مثلنا، فإننا في نعم لا نحصوها، وخيرات لا نستقصوها، وحصل لنا من صفاء الوقت والبسط وانشراح الصدر ما لا نقدر قدره، ولا نكيف أمره، نسأل الله أن تكون كذلك، وحمد الله واجب علينا لا سيما حين جرت علينا المقادير باللطف والرأفة، وسيق كل منا لما قدر له وعليه محفوفا بالعناية، فإنا لو حاولنا غير ما نحن فيه واستظهرنا بالجن والإنس والملائكة ما كان غير ما هو كائن، فلنطب نفسا ونعلم يقينا أننا في عافية، فإنها غير محصورة فيما صورته صورتها، والحق تعالى إنما أذن لعباده في الأسباب وجعل لهم الكسب وصورة الاختيار قبل ظهور مراده.

أما بعد إبداء قـضائه وقـدره، فليس لهم إلا تلقـف مواقع القـدر شريعـة وحقيقة، وإرادتهم غير إرادة الله قريبة من الكفر، أو هى الكفر، ومراد الحق تعالى أن يتعرف لنا فى كل شىء حتى لا نجهله فى شىء.

اللهم أشعرنا لطفك حيثما أقمتنا حتى نكون بك ولك.

وإنه تعالى أوجب ما أراده فينا مثل ما أوجبه فيما أراده منا، فكما يجب علينا قبول هذا يجب قبول ذاك.

وأن عيالك وأولادك في خير، ويصلك كتابهم مع هذا الكتاب، وأننا وقت التاريخ اطلب وزير الحرب يجمعهم معنا وأنه لا يخيب ظننا ولا يرد كلمتنا إن شاء الله، فكن على هناء منهم في القراءة وغيرها مثل أنفسنا، وإذا تسرحنا إلى الشرق إن شاء الله نطلب تسريحهم أو ذهابهم معنا إلى الشرق وأن تسريحنا قريب إن شاء الله، فإن الجنرال ذو لا منسيار صار من عظماء الدولة وهو حبيبنا حارص على تعجيل تسريحنا.

وما أقعدنا هذه الأيام إلا ما كتبه الله لنا من الماء والطعام، فإننا في أيام الدولة السابقة حين وصلنا إلى طولون، واسترحنا من تعب البحر، وعزموا على سفرنا، وأخذوا في أهبة السفر وقع ما وقع من التبديل، ولما جلس في دار الإمارة

من جاء بعدهم كاتبونى وقالوا لى: إنك عندنا فى ضيافة الإكرام، وقد وقع هذا التبديل فاقبل عذرنا فى تأخير سفرك حتى يستقيم أمر الدولة ونسرحك لبر الإسلام، وقد استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم، فتسريحنا قريب بحول الله وقوته، وجميع ما قصدناه أو ظنناه فى الفرنصيص من الخير والإحسان والاحترام فعلوه معنا، وزادوا فوق ما ظنناه، فنحن اليوم ملوك على الحقيقة، فقد أنزلونا فى منزل سلطانهم فى قصر يحار فيه الطرف، ويقصر دونه الوصف، وفرش وطية، ومآكل شهية، وملابس بهية، مع التعظيم التام، من الكبير والصغير والخاص والعام، ورفقتنا ما بين تال وذاكر ومدرس ومتعلم صار الشهر عندهم كاليوم وتيقنوا بحسن اختيار الله لهم، وقد بلغنا أن لك وجها عند السلطان وفقه الله للخير وأعانه عليه وأصلحه وعلى يديه، وهذا دعاؤنا له اليوم والأمس وغدا ونعذره فى حقنا، ونستغفر الله فى حقه، فإنى ما أبرئ نفسى وستبلى السرائر، وتجزى كل نفس بما تسعى.

فإن كان ما بلغنا حق فاسع فى تسريح ابننا الصادق، فإن والده قد احترق صدره، وعيل صبره، وسرى لنا ذلك جميعا، وما كان يخطر ببالنا أن السلطان يبقيه لهذا الوقت، والأمر لله، وعليك السلام من الوالدة ومن محمد وأمه ومن السيد الحاج مصطفى بن التهامى، ومن السيد قدور بن محيى الدين، ومن قاره محمد، ومحمد بن البشير، وبعض من جاء معنا إلى فرنسا مفترقا معنا كمحمد ابن الجير وعن قريب يقع لهم التخيير بين المجيء عندنا وبين التسريح أينما أرادوا.

وقد خبرنا أنك شممت كافورة ومسكة فبالرفاء والبنين والكيس الكيس، ولا تكثرت بالحادثات، وسلم تسلم وتسترح وهو جنة الدنيا، وإنى أعلم أن أهم شيء عندك قراءة الأولاد فكن مستريح القلب منهم بعد جمعهم معنا إن شاء الله، ولا

تنسانا عند ضريح الدرياق المجرب، مولانا إدريس، وعند غيره من أهل الله أحياء وأمواتا، وفي عاشر ذي القعدة الحرام عام ١٢٦٤» من كناش موثوق بما فيه.

هذا وإن مولانا الجد السلطان ابن هشام كان للأمير عبد القادر عضدا معاضدا. وساعدا مساعدا. ومعينا ماديا وأدبيا، أعان بالعين والسلاح وجياد الخيل وفاخر الملابس، سرا وعلنا ضد محاربيه.

قال في الابتسام عن دولة ابن هشام:

إن الأمير ابن محيى الدين كان يخاطب السلطان ابن هشام بالوالد ورسائله لا تنقطع عنه، وخطب به وبعث له بالبيعة، وكان يقول إنما أنا نائب عن مولانا عبد الرحمن بن هشام، وإن السلطان ابن هشام كان يخاطبه بالولد البار وأورد كتاب أصدره المولى ابن هشام للأمير المذكور ونصه بعد الحمدلة والصلاة:

«محل الولد البار الأحظى، المجاهد الأرضى، السيد عبد القادر بن محيى الدين، أمدك الله بالعون واليقين، ونظمنا جميعا في سلك عباد الله المتقين، وسلام الله الأتم، ورضوانه الشامل الأعم، يتوالى لديك في المواقف، ويخصك بتواتر الأمداد الربانية والعوارف، ورحمة الله تعالى وبركاته تترى وتتوالى.

هذا وقد وصلنا كتابك الذى فاح نشرا، وأهدى بشارة وبشرى، مخبرا بما رزق الله المجاهدين من شحذ العزائم، وما توالى على الكفر وشيعته من النكبات والهزائم، فالحمد لله حمدا يليق بجلاله، ويؤذن بزيادة النصر واتصاله، فقد سعدتم والله وفزتم، وحزتم من الأجر الوافر ما حزتم، لقيامكم بفرض الجهاد المتعين، وسبقيتكم لهذا الفضل البين، فاحمدوا الله أن جعلكم ردءا للإسلام وأهله، وخصكم بالجهاد في هذا الزمان، وألبسكم رداء فضله، واشكروه على ما هيأه لكم من السعادة، وكتب لكم من الحسنى والزيادة، فإن الجهاد عما شرف الله هيأه لكم من السعادة، وكتب لكم من الحسنى والزيادة، فإن الجهاد عما شرف الله

به فى صدر الإسلام الصحابة، وتلاهم أهل الخير والإصابة، وجعلكم الله زهرة وعصابه، ألبسكم لبوس التقدم وأعطاكم نصابه، فنلتم شرفا ضخما وأجرا عميما، يا ليتنى كنت معكم فأفوز فوزا عظيما.

فإن الجهاد كما علمتم فضله، نغبط فيه أهله، لأنه كميا السعادة، ومفتاح الرحمة في الغيب والشهادة، وحسبك ما أعد الله للمجاهدين في الدنيا والآخرة، وما خصهم به من المراتب العليــة والمنازل الفاخرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ منَ الْمُؤْمنينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ... ﴿ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١١١] الآية. قال بعض المفسرين في إيقاع اشترائه تعالى على أنفس المؤمنين وأموالهم غاية التشريف لهم، لأنهم قالوا: إن نفاسة السلعة تعرف بثلاثة أشياء: بعظم المشترى لأن العظيم القدر في العادة لا يباشر إلا شراء الأشياء العظيمة، وبجلالة الواسطة يجل قدر المتوسط فيه ويعظم الثمن، فإن من أعطى الجنة في الثمن أعطى فوق الأمنية، فبان بهذا غاية شرف المجاهدين عند الله تعالى، ومن شرفهم الحياة الأبدية، والكرامة السرمدية، قــال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ﴿ آلَ عَمران : ١٦٩] وفي الصحيح: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أشجار الجنة. وقال عليه السلام، وقد سئل عن أفضل الأعمال، فقال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميستة جاهلية. وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقال: ما أحد يخرج من الدنيا له عند الله خير فيتمسنى الرجوع إليها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة ولوددت أنى أُقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أُقتل ثم أحيى ثم أقتل. وقال: والله لن تلج النار عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خسشية الله وعين غضت عن محارم الله. وقال: والله لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مسلم أبدا. وقال عليه السلام: يأتي الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه السلام: رياط يوم خير

من الدنيا وما فيها. فهنيئا لكم يا معشر المجاهدين وبشرى بما لكم عند الله من الخير العظيم، والأجر الجسيم، فإن أنفاسكم وخطواتكم حسنات. وسائر أفعالكم عند الله درجات. قال الله سبحانه: ﴿ ... ذَلكَ بأنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبُّ وَلا مَخْمَصَةٌ في سَبيل اللَّه وَلا يَطَنُونَ مَوْطئًا يَغيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ منْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلاَّ كُتبَ لَهُم به عَمَلٌ صَالحٌ ... ﴿ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠] الآيات. فأيقنوا بنصر الله. وصمموا عزائمكم على إنجاز وعد الله. ولا يهولنكم ما يزخرف به العدو على ألسن شياطينه من كثرة الحشود والجموع. وما يظهره من قوة ويهدد من خنوع. فإنما ذلك ترهات باطلة وتمويهات كاذبة ﴿ ... لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بإِذْنِ اللَّه ... ﴿ اللَّجَادِلَةُ: ١٠] مع أنه بلغنا على ألسن الثقات أنه يكترى العسكر من صبانية وغيرهم ليهول بكثرة العدد والعدد، وذلك كله كسراب لا طائل تحته، وكيف يرد المزية أو يقف للموت من هذه صفته، مع أن المسلمين المجاهدين ثبتهم الله أعدادهم موفورة، وعزائمهم على قتال العدو مظفورة، وقلوبهم بما عند الله مسرورة، وهم يقاتلون على دينهم وبلادهم ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولْيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَان كَانَ ضَعيفًا ﴿ لَكُ ﴾ [النساء:٧٦] فتأملوا قوله سبحانه: ﴿ ...كُم مِّن فَعَة قَليلَة غَلَبَتْ فَعَةً كَثيرَةً بإِذْن اللَّه وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ... ﴿ إِلَى قَوْلُهُ : ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنَعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ... ﴿ إِلَى (مُؤْمِنينَ) [آل عمران: ١٧٣ – ١٧٥]. وقد وهن الله كيد الكافرين فقال سبحانه: ﴿ ذَلِكُمْ وأَنَّ اللَّهَ مُوهِن كَيْد الْكَافرينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [الأنفال: ١٨] وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ... ﴿ إِنَّ ﴾ يا [الأنفال: ٦٥] الآية. فكان في صدر الإسلام لما بدا الواحد لا يفر من عشرة والعشرون لا تـفر من مائتين والمائة لا تفـر من الألف، فلما كثر المسلمـون خفف

الله سبحانه فقال: ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مَّنكُم مَّائَةٌ صَابرَةٌ يَغْلُبُوا مَائَتَيْن ... ﴿ اللَّانْفَالَ: ٦٦] الآية. ويحرم على المسلم الفرار من كافرين والله مع الصابرين بالعون والتأييد ولعل هذه الخرجة آخر خرجاته لهذا البر فلا نشك أن الله يجعل تدميره في تدبيره فقـد عول قبحه الله وأخزاه على الخروج من ثلاث طرق، من وهران ومن مستخانم ومن قسنطينة في يوم واحد وساعة واحدة على ما بلغنا وذلك بحول الله سبب خذلانه وتمزيقه، وتوهين كيده وتفريقه، فإن عادة الله في هذا العدو الأصفر مهما طغي وتمرد وتعجب في نفسه يوبقه الله سبحانه ببغيه. ويورده موارد شقائه وغيه. كما وقع له في مصر وغيرها وأذكرك غزوة وادى المخازن على عهد السعيديين فإن أعداء الله خرجوا في مائة ألف فارس وخمسة وعشرين ألفًا وكان إذ ذاك مولاي عبـد المالك لمرض كان به حين حمى الوطيس وكان أخوه مولاى أحمد مدبر أمره فهزم الله الكافرين وقتلوا وسبوا وغرقوا ولم يفلت إلا النزر اليسير ومات محمد المسلوخ الذي أتي بهم وطاغيتهم بستيان وغنم المسلمون وكراعهم وفل حد البرطقيز من يومئذ حتى الآن ونسأل الله أن يجعل هذه الغزوة نظيرتها على هذا العدو الكافر، فالصبر ثم الصبر فإن الشجاعة، صبر ساعة، وفي الحديث: الصبر عند الصدمة الأولى، وليس للكفار كبتهم الله إلا الحملة الأولى ثم يفشل ريحهم وتضعف عزائمهم، والصبر والشبات، يكسران الوثبات، ولم يكن الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يقاتلون بكثرة عدد ولا عدد وإنما كانوا يقاتلون باليقين لإعلاء كلمة الله ورجاء لما عند الله حتى انتشر الدين في المشارق والمغارب فاصبروا وصابروا ورابطوا وأبشروا وبشروا، وأيقنوا أن الله متم نوره وناصر دينه إنجازا لوعده الصادق، وقضائه السابق، قـال سبـحانه: ﴿ . . . وَاللَّهُ مُتمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿ ﴾ [الصف: ٨] وقال ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من حالفهم حتى تقوم الساعة وهم بالغرب» وفي رواية بالمغرب نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم منهم، فقد كان الدين عند ابتدائه غريبا فأظهره الله على الدين كله وأقسم سبحانه بنصر من ينصره فقال: ﴿... وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ... ﴿نَكَ ﴾ [الحج: ٤٠] فهو تعالى المتكفل بإعزازه وإعلائه، والممد بالظهور والنصر لأوليائه، فعلينا امتثال أمره، وعليه سبحانه إمدادنا بنصره، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والسلام.

قال صاحب الابتسام: انتهت هذه الـرسالة من خط ابن إدريس وعلى هذا المساق الرسائل التي كان يبعث له منذ ظهر إلى أن غبر وانقطع منه الأثر هـ لفظه.

ومن تأمل بإنصاف تصريحات المرحوم المنعم الأمير أبى عبد الله محمد نجل الأمير عبد القادر المذكور في مؤلفه تحفة الزائر صحيفة ٢٠٢. وصحيفة ٢٠٠ وصحيفة ٢٠٠ وصحيفة ٢٠١٠: علم علما يقينا صدق ما ذكرناه، ولم يبق له أدنى ريب في حسن نوايا الجد ابن هشام وإخلاصه للأمير عبد القادر وموازرته له وطهارة سريرته نحوه، وإبدائه النصائح لسموه وسعيه في إزالة ما ينشأ من خلاف أو سوء فهم بينه وبين غيره من المجاهدين المدافعين، ولكن لما رأى استيلاء الأجنبي على بلدان المغرب الأوسط واحدة تلو الأخرى حتى اضطر الأمير عبد القادر إلى الفرار من بلده والحلول بأطراف إيالة المغرب الأقصى ومد الأجنبي بسب ذلك يد العداء والانتقام في بعض الشغور المغربية وأطراف الإيالة السلطانية، وألجأ ذلك الجد ابن لعدم تكافؤ القوتين، وعدم اتحاد القلوب، وغير ذلك من الأسباب التي لا تكاد تعزب عن المطالع اللبيب.

وهجمت بوارج فرنسا على ثغرى طنجة والصويرة، وقذفت أفواه مدافعها الكور عليهما على حين غفلة، واحتلت وجدة وضيقت على سلطنة المغرب برا وبحرا، وصمم الجيش الفرنسي على اقتفاء أثر الأمير عبد القادر حيث ما حل

وارتحل، والأمير عبد القادر إذ ذاك حال بتخوم الإيالة السلطانية على مقربة من فاس، وفرنسا تعلن استرعاءها على أمير البلاد مشددة في مطاردة الأمير أو الإيذان بالحرب.

وتحقق السلطان العجز، وأن لات حين مناص، وليس بعد العيان بيان طلب أولا من الأمير الجنوح إلى الصلح حسبما في تحفة الزائر، وأبدى له نصائح وإرشادات وتكفل له بكل ما يضمن راحته وراحة أتباعه، فأبى الأمير ذلك كل الإباية، كما في تحفة الزائر.

ثم طلب منه بعد ذلك مبارحة إيالته التى أصبحت فى خطر عظيم، تهددها القوة الأجنبية برا وبحرا وفى هذه الظروف الحيرجة صدر من المهاجرين من بنى عامر – الذين كانوا ارتحلوا لبلاد السلطنة المغربية مغاضبين فآواهم السلطان وأكرم وفادتهم ونزلهم وأقطعهم أرضا للحراثة ذات أهمية كبرى وبسائط خصبة – ما صدر من مقابلتهم الإحسان بالإساءة، ووقع الهرج والمرج بسبب ذلك داخل الإيالة وفى أطرافها والقلوب مندملة، وفتنة الودايا ومن شاكلهم حديثة عهد، واتسع للمرجفين ومن فى قلبه مرض المجال.

فلم يبق والحالة ما ذكر لأمير البلاد بد من القيام على ساق في إعمال اللازم في إطفاء ما تأجج من نيران الفتن، ودفع الضرر المحقق لحوقه لقطره المغربي، ورعيته المسئول عنها قبل أن يحيق بهما ما حاق بجيرانها أهل تلمسان وغيرهم، وقد تحقق من نفسه ومن إيالته عدم القوة في ذلك الوقت على التسرع للحرب، وأن الإقدام على ذلك والحالة ما ذكر غير جائز سياسة وعقلا وشرعا.

قال ابن يونس فى ديوانه الذى قيل فيه إنه مصحف المذهب. التسرع فى غير قوة يورث النكث، أخر الحرب ما استطعت، فإن النفقة فيها من النفوس هـ.

وقد اضطر سلطان المغرب لما ذكر، وشرح للمهادنة وعقد الصلح مع فرنسا وقبول شروطها فيه، إذ يتعين على المكلف بالنظر في مصالح المسلمين الاهتمام بدرء المفاسد أكثر من الاهتمام بجلب المصالح وسد أبواب الخرق الذي يتسع على الراقع، ولا خلاف في جواز الصلح مع العدو وإن كان طالبا إذا دعت الضرورة لذلك إبقاء على المسلمين وبلادهم، وأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

وقد نقل الشيخ بنانى فى الفتح الربانى لدى قول خليل المبين لما به الفتوى: وللإمام المهادنة لمصلحة ما نصه ابن عرفة المازرى، لا يهادن الإمام العدو بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم إلا لضرورة التخلص منه خوف استيلائه على المسلمين، وقد شاور عليه السلام لما أحاط القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فى أن يبذل للمشركين ثلث الثمار، فلو لم يكن ذلك جائزا عند الضرورة ما شاور فيه هو إلخ. ومقتضى الاستثناء فى قول ابن عرفة أن لا محذور فى المهادنة مع الضرورة، قاله سيدى عيسى السجستانى فى أجوبته هو.

ومن قواعد مذهبنا المالكى الضرورات تبيح المحظورات، وما شرحناه هو حقيقة الواقع، والحق أبلج، وقد ذهب المغرضون فى نشر هذه الأحدوثة التى هى من أعظم المواقف فى تـــاريخ المغربين كل مذهب، وعند الحق الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، تجتمع الخصوم وتنكشف الحقائق ويقتص من الظالم والمظلوم.

هذا وفي عام ١٢٦٠ كتب له بما نصه من أصله:

«المقام الذي أعلى الله قدره. وشرف في العالمين ذكره، مولانا الإمام. خلاصة آل الرسول عليه الصلاة والسلام، جلى المناقب، وجميل العواقب، أمير المؤمنين. المجاهد في سبيل رب العالمين، محل اليمن والأمان، ومعدن الخير

والإحسان. سيدنا ومولانا عبد الرحمن، لا زالت مواهب الله على قلبه هائمة الانسجام، وعوارف معارفه دائمة الازدحام، وسلام على تلك الحضرة العالية بالله ورحمة الله وبركاته وتحياته دائمة متوالية.

هذا وقد وصل كتاب مولانا الشريف. العلى القدر المنيف، فاستفدنا منه سلامة سيدنا التى تحمد وتشكر، وتذكر ولا تنكر، أدام الله وجودكم للمسلمين، وأبقاكم رحمة للعلين، وما ذكر سيدنا من قدومنا وانتداب المسلمين للجهاد فما قصرنا فى ذلك بوصولنا تلاقينا مع هؤلاء القبائل، وقرأنا عليهم أمر سيدنا وأجابوا بالمسمع والطاعة، وشرعوا يتهيئون للحركة، وبعثنا أمر سيدنا لزيان، وكنا فى انتظارهم فنحن على ذاك، إذ سمعنا بخروج سيدنا من الرباط، فلم أدر ما السبب فى ذلك؟ والتبس علينا الأمر، وبلغنا خبر جيش وجدة، وكذلك خبر الصويرة وما حل بأهلها، فتأسفنا على ذلك الغاية، والحمد لله على سلامة ولد سيدنا سيدى محمد ففى سلامته سلامة المسلمين، والعاقبة للمتقين.

ولما وصل كتاب سيدنا زال اللبس علينا وهانحن بصدد القدوم مع المجاهدين، وانتداب من طابت نفسه من المسلمين للمحل الذي أمر به سيدنا بإثره عاجلا إن شاء الله، مستعينا بالله وعلى محبتكم وودكم، سائلا دعاكم وملتمسا رضاكم حالا ومآلا، والسلام على سيدنا ورحمة الله، وفي ٩ رمضان المعظم عام ١٢٦٠.

محبكم ابن داوود بن العربي لطف الله به».

ومما كتب به للبعض من إيالته فى الموضوع أصله بملف أوراق الحدود المغربية الموجود بمستودع الأوراق بالحضرة السلطانية، من الرباط، نصه بعد الحمدلة والطابع:

«خدامنا الطرافي الباقين مع جماعة المسلمين، وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغنا انحراف إخوانكم عن الإسلام ودخولهم في حزب الكفر وشيعته، واختيارهم للكفر عن الإيمان، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، وركوب ما يجلب سخط الله اليوم وغدا.

وقد كتبنا لكم هذا الكتاب غيرة على جانبكم وموعظة لكم ولإخوانكم، فإذا قرأتموه تقدموا لإخوانكم بالتذكرة والموعظة، وحذروهم سطوة الله وغضبه النازل على من والى الكفر وشيعته، وبالغوا في تذكيرهم ووعظهم لعل الله أن ينفعهم بذلك فيستيقظوا من غفلتهم ويرجعوا من ضلالتهم، ففي الحديث: لأن يهدى الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وإياكم أن يستفزكم العدو الكافر بخداعه، فإنما ذلك كالسراب سيضمحل عن قريب، فعضوا على دينكم بالنواجذ، وأخلصوا النية في جهاد عدوكم بحسن يقين بنصر الله وإعلاء دينه على الدين كله بوعده الصادق، وقوموا على ساق الجد في مقاطعة الكافر، ومصارمة أهل شيعته، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتْخذُوا الْيَهُودَ وَالنّصارَى أَوْلِياء بعضم وجل: ﴿ وَمَن يَتُولَهُم مَنكُمْ فَإِنّهُ مِنهُمْ ... ﴿ آلَ ﴾ [المائدة: ١٥] وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَتُولّهُم مَنكُمْ فَإِنّهُ مَنهُمْ أَنْ حَرْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ آلَ اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ آلَكَ اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّه هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ آلَكَ اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّه هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ آلَة عَلْمَ اللّه اللّه مَا اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّه هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ آلَكُ اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّه هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ آلَكُ اللّه اللّه اللّه مَا الْغَالِبُونَ وَلَاكُ اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنُوا فَإِنّ حَرْبَ اللّه هُمُ الْغَالِبُونَ وَلَاكُونَ اللّه وَاللّه وَكُمْ الْغَالِهُ وَاللّه وَلاء وَلَهُ وَاللّه وَلَا عَن اللّه وَلَوْلُولُهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا وَلَا عَلْهُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا عَن اللّه اللّه وَلَا اللّه و

ونأمركم أن تكونوا يداً واحدة، ونفسا متحدة مع البركة السيد الشيخ بن الطيب البكرى، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، وقد أمرناه أن يصلح بينكم وبين إخوانكم قبائل الصحراء، حتى تكونوا معهم يداً واحدة على أعدائكم كما كنتم من قبل، لتربحوا وتنجحوا، ولا تقصروا في إرشاد إخوانكم حتى يرجعوا إليكم ويعمروا البلاد معكم، فإن الفرنصيص لا يأنفون من هذا ولا يكرهونه ولا يتعدون الحدود، ولا يطمعون فيمن هو من إيالتنا وإيالة أسلافنا قدسهم الله، وذلك لما جددنا معهم من الهدنة وعقدنا من المصالحة والسلام وفي ٣ رمضان المعظم عام ١٢٦١».

وفى عام ١٢٦١ كتب لمجاط بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير: «خدامنا قبيلة مجاط كافة وفقكم الله، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد كان أخبرنا خديمنا ابن حد الشعيوى، بأن الخارجين عليه من إيالته رغبوا فى الرجوع إليه، والبعض من إيالة وصيفنا الجيلانى بن بوعز ذبحوا عليه راغبين فى الدخول فى ولايته، فوجهنا كتابنا صحبة وصيفنا المعطى الزعرى لاختبار صحة ذلك من عدمه، لأنا نريد لكم الصلاح والسكينة وما يعود عليكم بانتظام الأمر وحسن الخدمة وصلاح الأحوال، ولو علمتم ما نحب لكم من الخير ونؤمله لكم من الصلاح لبذلتم أنفسكم وأولادكم فى الطاعة والخدمة، وعليه فها نحن أقررنا وصيفنا الباشا المذكور على من كان فى ولايته، ومن رغب فى الانحياش لإيالته منكم، وأبقينا خديمنا القائد محمد بن حد الشعيوى على من بقى معه حسبما بالرسم المشهود عليكم، ونأمر الكل بالسمع والطاعة وحسن الخدمة والاستقامة، ومن حاد منكم عن الخدمة ورام نقض ما شهد به عليه فلا يكم إلا نفسه، ولا يضر إلا رأسه، وفقكم الله والسلام وفى ٢٨ محرم الحرام فاتح عام الانفسه، ولا يضر إلا رأسه، وفقكم الله والسلام وفى ٢٨ محرم الحرام فاتح عام

وكتب للفقيه القاضى سيدى محمد بن عبد الهادى فى شأن شراء الأصول بتافيلالت بالطابع الصغير بداخله «عبد الرحمن بن هشام الله وليه» بما نصه:

«ابن عمنا الفقيه سيدى محمد بن عبد الهادى أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد بلغت موجبات بيع المواضع التي أراد مولاي اليمني بلغثي وحفيده بيعها وتقويمها بسوم الوقت صحبتهما، ولم نشتر شيئا من ذلك، إذ لا

يشترى الأصل من لم يكن عنده من يقوم بصيانته وحفظه وخدمته، فقد بلغنا ما يقع فى أصلنا هناك من تفريط الخدام والوصفان فيه وعدم خدمته وتعريضه للتلف وضياع غلته، وليس من الرشد أن نعمد إلى شراء أصل آخر ونعرضه للتلف أيضا، فإنما يشترى الأصل ويغتبط بزيادته من عنده من يقوم على حفظه وخدمته من ولد أو ابن عم أو خديم أو وصيف حازم، والله يعينك والسلام فى ٣ رمضان عام ١٢٦١».

وفيها اخترع العسكر على الهيئة المنظمة وضمه إلى جيوشه وكلف بتنظيمه على نسق النظام التركى عامليه اشعاش وازطوط، ولكن لم يتم بـذلك أمر لأنفة الناس مما لم يألفوه، وما انتظم في ذلك السلك غير من لا يؤبه من أخلاط الرعاع، فارتكبوا ما هو من شأنهم من كل شنيع، فاغتاظ المترجم بذلك وأمر بتركه وإبطال العمل به.

وفيها وجه عامله على ثغر تطاوين سفيراً لفرنسا، وفي معيته جماعة من أعيان الشغر المذكور، ووجه معه وحوشا وخيلا وطرفا واحتفلوا لمقدمه بباريس احتفالا عظيما، وبالغوا في إكرامه، وقاموا بضيافته أتم قيام، وأطلعوه على معامل السلاح والمقومات الحربية، ثم بعد قضاء المأمورية التي توجه من أجلها وأوبته للحضرة السلطانية ورد باشدور فرنسا لرد الزيارة والسلطان يومئذ بمراكش، وكان نزول الباشدور المذكور بشغر الجديدة في مقدمه هذا سادس عشرى قعدة عام اثنين وستين، ووصوله لعاصمة الجنوب في الثاني عشر من ذي الحجة، وورد في معيته من أهل طنجة والجزائر خمسة عشر رجلا، ومن الفرنسيين تسع وعشرون، ومن اليهود عشرة، فأكرم وفادته وأنزله بالبستان المعروف إلى اليوم بالمأمونية، ورتب له جراية وافية مياومة أربعة رءوس من الضأن، ونصف ثور، ومائتي خبزة، وخمسين

دجاجة، وثمانية أرطال من الشمع، وما يناسب ذلك من السمن والزيت والخضر والحليب والزبد.

وفى اليوم الثالث من أيام وصوله صدر إليه الإذن بلقى السلطان، وفيه كان اقتباله له أمام قبة الصويرة الشهيرة بعاصمة الجنوب، والمترجم ممتط ظهر جواده، والجيوش والوزراء وأعيان الدولة مصطفة عن اليمين والشمال، ثم تقدم السفير وقدم ما أتى به من الهدية ستة مدافع نحاسية من الطراز الجديد محمولة على كراريط مزخرفة، وما يحتاج إليه كل مدفع من الإقامة، وأربعة أفراس من إناث الخيل العتاق، ثم ناول الكتاب الذى أتى به للحضرة السلطانية فناوله السلطان لقائد مشوره فيفتحه وناوله للترجمان فقرأه أمام صاحب الترجمة، ولما ختمه وأحاط المترجم علما بما حواه كان من جملة ما شافهه به أن قال له: سنكون معكم على ما كان عليه أسلافنا وأنتم جيراننا لكم علينا حفظ الجوار، وقد كنا قبل نسمع عنكم ما لا يليق، أما اليوم فقد تحققنا صدق محتكم في جانبنا.

وإننا مستعدون لقضاء شئونكم، ثم دخل جنانه، ورجع السفير لمحل نزوله، هذا ملخص ما أفاده بعض من شاهد ما ذكر من حذاق الكتاب في مقيداته، وكان إبحار هذا السفير من ثغر السويرة، كذا قال بعض كتاب الدولة العبد الرحمانية في بعض مقيداته.

وفى عام ١٢٦٢ كتب لأبناء عمه بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:
«أبناء عمنا الأشراف، أهل قصبة سيدى ملوك، وفقكم الله وسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابكم، وعرفنا مضمنه وما ذكرتم من حطنا من قدركم، وأنا لم نجركم محرى أسلافنا الكرام قدسهم الله من الاعتناء بكم، والدفاع عن

حوزتكم، فمعاذ الله أن يصدر ذلك منا، وحاشا الله أن نسلمكم أو نهملكم مع أنكم من خيار أبناء عمنا وأرضاهم وأحظاهم لدينا، وما طلبتم من أمرنا الشريف بتقويم بلادكم لتبيعوها لجانبنا العالى بالله، وتنتقلوا منها لسكنى مراكشة حيث تخيرتموها لشبهها بالصحراء، فاعلموا أن بلادكم لا تصلح إلا لكم، وعن قريب ينجلى هذا الغبار، ويأخذ الله أهل الفساد الفجار، ويرجع المخزن إلى نصابه، والصلاح إلى أحزابه، فإن مع العسر يسراً، إنَّ مع العسر يسراً، والسلام وفي ٢٤ ربيع الأول عام ١٢٦٢».

وفى عام ١٢٦٣ كتب لولده الخليفة بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«ولدنا الأبر الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله ورعاك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فيرد عليك كتابان لولد الشبلى فى شأن خديمنا الحسين الجروانى، طالعهما لتكون على بصيرة فى أمره، فقد عجز الذين معه عن مقاومة بعض زمور ولم يقوموا به، فكيف بعداوة بنى مطير! والعاقل لا يرتكب ما لا يقدر عليه، ولا يسعى فيما يجر الغلبة إليه، فلا بدّ اسع فى إطفاء نار الفتنة الشائرة بين القبيلتين، وباشر الصلح بينهما حتى تضع الحرب أوزارها، وتذهب الشحناء بين الفئتين.

وقد تواتر لدينا من كتب العمال ولد الشبلى وغيره، ارتكابه للخوض والسعى في إثارة الغوغة على العمال ومواعدة فسدة القبائل بالولاية، حتى تشوف لذلك كل قاطع ومارق، وأن الواقع في بنى حسن، إنما هو بسببه لسعيه في ولاية العامرى بن إدريس وتسريحه، وقد كان حاول ذلك لما كان هنا وتكلم حتى في هذا أخ عق أرح الذي وجهنا، ولم نساعده على شيء من ذلك، ولما قدم وجد فيك محل قبول لذلك ومساعدة، ونحن لم نكره ولاية العامري، واستقامة بنى

حسن معه، لأنه ولد الدار وله، ولسلفه صالح خدمة ونصيحة وقدم صدق في الحزم والنجدة، غير أنه خلط ولم يتبع سيرة سلف وتخلق بأخلاق البربر وآثرهم على العربية، وأراد جعل قدمهم على رقاب بني حسن، وسعى في وطئهم بهم، وجعلهم مخزنا عليهم مع فسادهم، وخصهم بإعطاء جيد خيل بني حسن وتفريق مال الله الذي جمع عليهم، وجعلهم وزره وحاميته، حتى أعلام المخزن التي كانت عنده أعطاها لزمور، ورضى بالدنية لهم التي لم يرضها أسلافه من قبل، حتى عقد حلف الطاطة معهم، الذي لا يرضى فعله ذو نفس أبية، وهمة عربية، من ارتكاب عادتهم الجاهلية في ذلك من الاجتماع معهم على طعام مخصوص، والمشى إليهم حافيا عارى الرأس، ليكمل العقد ويطمئنوا إليه، ويصير من جملتهم، وقد اقتدى به إخوانه وغيرهم، وتخلقوا بهذا الخلق السيئ الشيطاني، وقد كان بني حسن أشداء على عداوة البربر، ساعين في قمعهم، مثابرين على قتالهم، لا يرضون بجعل العافية معهم فضلا عن مؤاخاتهم ومحالفتهم، وبذلك صلاح زمور واستقامتهم، فانظر إلى ما رجعوا إليه اليـوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، مع أنه من المعلوم المجرب أن ولايته عليهم لا تعقب إلا بالفتنة والاضطراب، كالواقع الآن وسعى الجرواني في هذا وشبهه ليس فعل عمال النصيحة وولاة الصلاح.

وقد سرى ذلك حتى دخل فى الغرب، فقد لقيه الحباسى بمكناسة، وأهدى له بغلة ووعده بالولاية، وصاريشنع ذلك ويشيعه فى آذان العامة مع سكون أهل الغرب ورضاهم بولاية عاملهم لما مسهم من الراحة وعمهم من العفة وحسن الملكة، وأعلمناك بهذا كله لتكون على بصيرة، وتنظر فيه بحسن النظر، وتتنبه لما وقع وصدر، وتكشف عن حقيقة ذلك وصحته من عدمها، ونحن الآن نراعى أمر الفتان الحاج عبد القادر، فقد بلغنا استفحال أمره، وانتشار ضره، ونريد من يسعى

فى أمر الألفة والجماعة ما أمكن، ليكون ذلك عونا على ما يحاول من اجتثاث أصله، وحسم مادة إفساده، ولا شيء أعون على ذلك من إصلاح القبائل، واستقامة خدمتها، وهذا الحباسي لا يبعد وقوع هذا منه لخفته وطيشه.

فبوصول كتابنا هذا إليك، وجه عليه كأنك احتجته لغرض، ووجهه موكلا به من يحفظه من غير كبل ليد اشعاش لتطوان، ومره بتثقيفه كما كان عبد الله بن القرشي عنده وعند والده من قبل، وهذا الأمر لا تظهره للجرواني، ولا يشم له رائحة، إذ ربما يسوء ظنه لأن طبعه جاف يأبي قبول النصح ويشمئز منه، إنما أردنا بهذا كله تبصرتك وتنبيهك لتتفطن وتكون على بال، والسلام في فاتح جمادي الثانية عام ١٢٦٣».

ثم كتب له بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«ولدنا الأبر الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله ورعاك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بسلامة تلك النواحى وسكون قبائلها وانتفاء ما كان من الخوض والاضطراب فيها، فالحمد لله، فهذه النواحى كذلك، زاد الله المسلمين صلاحا وألهمهم رشدا ونجاحا آمين، وقد وصل كتاب ولد أب محمد مخبرا بما أعقب قتال فسدة غياثة من دخول الرعب في قلوبهم وقلوب جيرانهم، حتى قدموا عليه راغبين في معونة المحلة لظهور ثبات الجيش السعيد، وإقدامه وفتكه في المتجاسرين عليه، وعلمنا من جوابه عتابك له على الواقع، ولعل ذلك خير، فإن غياثة لئام لا ينبغي إلا أن يقابلوا بالجد والقوة، وأن يهانوا ولا يكرموا، وليسوا أهل مكرمة، إن قوبلوا بالبشاشة واللين رجعوا وراعوا بل عند ذلك يزدادون جسارة وتعنتا:

## إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

وإنما اللائق هو مقابلتهم بالشدة، وأخذهم بالعنف، ليلزموا طورهم، ويعرفوا قدرهم، فقد جربناهم وخبرناهم، وتعرفنا ذلك من طباعهم أهلكهم الله، ومع هذا النازل بهم ورغبتهم في الصلح لا تركن لما أظهروا ولا تغتر بسكون الفتان، وخذ الأهبة والاستعداد بعمارة تازة وشحنها بالرماة النفاعة، التي تكون حامية ومنعة، مثل رماة العرب دخيسة مائة، وأولاد نصير مائة، وذوى منيع خمسون، والشجع خمسون وثلاثمائة أو أربعمائة من رماة الجبل إيالة الصنهاجي وفرجي.

ورتب لهم الكفاية، فإن الرماة أكثر معونة وأقل مئونة، حتى إن كان الطول يملهم اجعل لهم الإدالة يتبدلون بعد الشهر أو الشهرين، ولا يلحقهم ملل ولا ضجر، وهذا العسكر النظامى حيث ظهر ثباته وإقدامه ونكايته فى العدو استكثر منه على قانونه وإعداد عدته، وقد أخبر ولد أب محمد أن سبب اضطراب تلك القبائل هو ما ألقاه الوزغ ولد بوزيان مما كنا منيناه به، حين كان بحضرتنا الشريفة، وذلك إنما كان منا على وجه المدافعة والوعد، حيث أكثر الإلحاح والرغبة، وإلا فأى فائدة ظهرت على يد الكرارمة، وأى عائدة عادت على الدولة منهم حتى يجابوا لما طلبوا! وما أفسد قلوب تلك القبائل وكفرهم فى المخزن إلا ولايتهم لما يرتكبونه فيهم من العسف والظلم والبغى الخارق للعوائد حتى يختاروا الكفر عن عودهم لولايتهم، فكيف بالدخول فى حزب الفتان! فذلك أيسر عليهم من تحمل أعباء ولايتهم،

وانظر ما نتج منهم من كثرة الإرجاف وإلقاء الرعب في القلوب بما سودوا به الصحائف، وطولوا وهولوا وخوفوا من أمر الفتان، وأنه قادم لتازة لا محالة، وطلبهم للمدد والخيل والعدة والمعونة بالعسكر وغيره.

وقولهم في مكاتبهم: إنه قال لهم إن أردتم الخير لأنفسكم تنحوا عن الطريق، وإلا فسيحل بهم ويحل، وذلك فت في عضد المخزن وشيعته وإرجاف، حتى كأنهم ينادونه هلم فليس هناك من يلقاك، أهلكهم الله وزادهم ذلا وهوانا، فلا أضر على الدولة منهم، فإنهم الذين ربوا هذه الفتنة بإيواء الفتان ودائرته، وإظهار الإشفاق عليه والترغيب في الإحسان إليه، وأن ليس مراده في شيء إلا الحماية والمعيشة وهو يسر حسوا في ارتغاء، حتى برز منه ما برز ولحقهم من شؤمه ونحسه ما صيرهم عالة في ... ومَن يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ... في الله الحج المالة.

وما ذكر على شأن الجيلانى بن العواد والشافعى وعدم نجح سعيهما فى تلك الناحية، فالأمر كذلك، فالأول قائد فتنة لا زال لم يغسل عارها، وسبب محنة أصلاه نارها مع خبث لسانه وعدم إحسانه، وأما الشافعى فلا يعرف صرف أهل تلك الناحية ولا الكلام معهم، لأن صرف الشاوية وكلامهم بخلاف هؤلاء، والموجه لهم ينبغى أن يكون به عارفا.

واندب لكل مهم أهل بلواه.

وفى تكليف ولد أب محمد بذلك غنية فإنا نعرفه فى حال الخلافة خيراً دينا مع محبة وصدق لهجة، فهو أولى بالمباشرة وأحق بالتكليف، وقد مارس قبائل تلك الناحية وعرف أهلها وصرفها وحمد مسعاه وحنكته التجارب، والله ولى التوفيق والسلام فى 7 رمضان المعظم عام ١٢٦٣».

وفى سنة ١٢٦٦ كتب بعض أولاد سيدى الشيخ للقائد حميدة الشجعى يخبره بحالة قبائل الحدود بما نصه ومنه تعلم بعض الأسباب التي اضطرت المترجم إلى ارتكاب ما قدره الله وقضاه:

«محبنا الأرضى، الرئيس الأعز المرتضى، القائد السيد حميدة بن على، أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه الأعم وتحياته.

وبعد: فإننا والحمد لله بتمامه لازلنا على عهدكم ومحبتكم، نسأل عنكم ونحبكم وندعو لكم، لكن بقى القلب متعلقا من أجلكم حيث لم يأتنا من لدنكم كتاب ولا جواب مع قربكم منا ومحبتنا معك راسخة لا يفصمها عارض من العوارض.... وأما خبر هذه الناحية فالسكوت عنه خير من الخوض فيه، فقد تراكمت أهوالها واشتدت أزمة الفتن حتى وصلت حدها، وخافت الناس سطوة العدو الكافر دمره الله، وهابوه لذلك لا سيما حيث أمنوا انتقام المخزن وعدم قيامه لديهم، فجدوا في الفساد واتخذوه سبيلا، وامتلأت بلاد الله بغيا وفسادا، وأكل القوى الضعيف، ولم يبق خوف ولا حياء إلا من الكافر لا غير، فلما ثار ذلك وشاع لديهم ذهب ميعاد المهاية بفرسهم وهديتهم للكافر يطلبون الأمان لأنفسهم، فتبعهم كثير من القبائل كبني حمليل، وبني بوحمدون وغيرهم، فأمنهم الكافر وأجابهم بما يقتضيه ظاهره، كما كانت عادته وباطنه على دغل يترقب الفرصة وينتهزها مهما وجدها، والناس في وجل منه، والفساد بينهم لا حدّ له.

فأهل أنجاد يشنون الغارات على أطراف وجدة وبنى مطهر أكلوا مال بنى وكيل وبعض مال المزاوير معه بوترفاس بنفسه ولم يبق حسن ولا محسن، والجهة التي تلى الحدود كلها التجأت لإيالة الرومي ما عدا بنى يعلى مع أنهم بقوا في حيرة من عدم الملتجأ، فهذا وجه ما عليه الناس في نواحينا كافة، نسأل الله السلامة لديننا ودنيانا آمين، وحامله الطيب الطرشي منا وإلينا استوص به خيراً بارك الله فيك وأعانك، وعلى محبتك وعهدك والسلام في ٢٨ ذي الحجة الحرام متم عام ١٢٦٦، ويسلم عليك أخونا كاتبه صح منه حمزة بن الطيب لطف الله به من ملف أوراق الأمير عبد القادر المحفوظ بمستودع الأوراق بالقصر السلطاني بالرباط.

وفى عام ١٢٦٦ أحدث المترجم المكس أولا فى الجلود فقط بفاس وغيره من الأمصار، وذلك على يد المصطفى بن الجيلانى الدكالى، والمكى القباح ثم أحدثه فى البهائم ثم تفاحش أمره من بعده.

وفي عام ١٢٦٧ أصدر ظهيرا نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير:

«يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أمضينا للتاجر الحاج قاسم حصار السلوى وشريكه ولد المسعودى بيع كنطردة الثيران التى يسقها جنس اللنجيز من طنجة وتطوان حرسهما الله تعالى مدة من عام واحد، يأتى من تاريخه على أن يؤديا لبيت المال عمره الله عشرة آلاف مثقال، الحق بالطرة وشريكه ولد المسعودى والسلام في ١١ ربيع الأول عام ١٢٦٧».

وفيها كتب بعضهم للقائد فرجى باشا فاس الجديد واحد وصفان السلطان سليمان المتازين كان بمثابة أحمد مولى إتاى، وكان له نفوذ شاسع ومكانة عالية في الدولة العبد الرحمانية، ونص الكتاب بلفظه بعد الحمدلة والصلاة:

«أدام الله سعادة الباشا الأمجد، الفارس الأنجد، الوجيه النزيه، الأفضل النبيه، الماجد الأكمل القائد فرجى أدام الله عزك بوجود مولانا المنصور بالله، وسلام تام شامل عام عليكم ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله وأبد ملكه.

وبعد: فليكن في كريم علم مولانا أدام الله عزه أننا لما توجهنا لهذه الناحية ما رأينا إلا الخير الكبير ببركة وجود مولانا أعزه الله، حتى وصلنا لعيون سيدى ملوك فالتقوا بنا كبار بني يوناسن والنجع وهوارة وفرحوا بنا كلهم فرحا كبيرا، ومانونا مئونة جيدة، وسرنا لوجدة فلما دخلنا والتقوا بنا أهلها سلموا علينا ومانونا مئونة ضعيفة ونفروا منا نفورا تاما خاصتهم وعامتهم، فغفلنا عنهم حتى ننظر مرادهم.

فلما كان بعد وصولنا بثلاثة أيام قدم (١) كبار بنى يزناسن وشيخهم الحاج ميمون ليسمعوا أوامر مولانا المنصور بالله، فلما دخلوا عندنا اجتهد (٢) أهل فى إقامة المفتنة وساروا يترددون فى الهجوم علينا وعليهم حتى لصبيحة غد خرج للسوق بعض من قدم معهم من أهل وجدة الفارين من البلد، فدفعوا عليه وهجموا على القصبة عن آخرهم بالعدة والسلام والبارود، وطلعوا على الأسوار واستولوا على القصبة، والتجار ينادون بالشرع ويستغيثون، ونحن نطفئ ذلك بأنفسنا، حتى قدم بعض من أشياخ العرب، فركبوا وركبنا، وخرجناهم سالمين، وحضر لطف الله فى الدماء والأموال والحمد لله، ولما وقع ذلك اجتمعوا بنى يزناسن وجميع عرب آنكاد وتعاهدوا على أن من حاد منهم عن خدمة المخزن يحرقوه أو يقتلوه واجتمعوا أيضا أهل وجدة وتعاهدوا على الفساد والعصيان، وساروا يكاتبون الرومى دمره الله بما لا يليق، وهذا بإشهاد جميع التجار وغيرهم من أهل العدل والصلاح وهذا ما وجب به إعلام مولانا أدام الله عزه والسلام وفى من أهل العدل والصلاح وهذا ما وجب به إعلام مولانا أدام الله عزه والسلام وفى

وفى عام ١٢٦٨ كتب بما نصه وهو يدل على اهتمامه بكل شيء بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير:

«وصيفنا الأفلح بريك الحبشى، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فيرد عليك صحبة حامله اثنتان وثلاثون جلاسية (٣) من الخليع البقرى، فيها ثلاث من البطون، فنأمرك أن تدفع لولدنا مولاى سليمان ثمان جلاسيات، ولمولاى عبد الله أربعا، ولمولاى الحسين أربعا، ولابنتنا زوجة سيدى

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «قدموا».

<sup>(</sup>۲) في المطبوع: «اجتهدوا».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «أواني خزفية معروفة».

المهدى بن العربى ثلاثا، ولأختها زوجة مولاى الظاهر ثلاثا، والباقى وهو عشر جلاسيات ادفعهم لدارنا بآبار، واجعل ذوات البطون فى عددها لا فى عدد ما أمرنا بإعطائه، وحظ مولاى عبد الله ومولاى الحسين ادفعه لهما ولا يتصرفان فيه، بل أبقه تحت يدك حتى يدخل كل واحد لمحله، لأن مئونتهما اليوم من دارنا، كما يرد عليك صحبة الحامل المذكور أربعة قناطير من الزيت، ادفعها للدار تكون بالخزين أيضا، ومنه تكون عولة مولاى سليمان والسلام فى ٢٥ صفر عام ١٢٦٨».

وفيها كتب القائد محمد بن عبد الصادق للمترجم بما نصه بعد الحمدلة والصلاة:

"بعد تقبيل بساط سيدنا المنيف، ولثم قدمه الشريف، ثم الإعلام لمولانا أن الرومي دمره الله لما كتبت له قبل ورود الأمر الشريف، وطلبت منه أن لا يترك عساكره هناك، وأن ينهض من محل نزوله امتثل، لكن عدو الدين لا يؤمن بقى بمحله بعد بعث من حيز عليه من غير مضرته لشيء وقوله لا ينهض حتى يتلاقى مع عبد مولانا، ويجعل معه العقدة التي يكون فيها الصلاح للدولتين، ثم بقى على حاله المذكور إلى يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شعبان الأبرك ونهض لمرس قربه من قبيلة بني يزناسن، إلى أن وصل ولم يجد الحال حيثة من أهل القبيلة المذكورة بالمرس المذكور إلا شرذمة قليلة من بني خالد وبني منقوش نحو المائتين، ومنعوه النهب من المرس المذكور وقاتلوه قتالا عظيما وردوه عملي عقبه، ومات من الجانبين من مات وانجرح من انجرح، ورجع لمحل نزوله.

ويوم الأربعاء من شهر الله رمضان وافانا نجل مولانا السعيد مولانا العباس بالمحلة السعيدة لتفرسيت، ولاقيناه بالفرح والسرور الواجب وكثرة المئونة، وساعة وصوله ورد علينا رقاصيص من وجدة وبنى يزناسن يطلبون التعجيل بقدومنا

لناحيتهم لما أصابهم من القلق ووفور الوجل، ونحن ما ظهر لنا توجه لتلك الناحية بالمحلة السعيدة ما دام عدو الدين قربها، إلا أن أذهب بنفسي خاصة في نحو مائة فارس وبعض أعيان قبائلنا الريفية بعد تركى المحلة السعيدة في قبائلنا الريفية ناعمة بحمد الله بوفور المؤنة ونتوب عاجلا لقبض الواجب من القبائل الريفية التي هي آكد التقديم، وفي ذلك مصلحتان: إحداهما لئلا ينسب الرومي لنا إعانة الرعية، الثانية التقديم منهم لأن النفع فيهم أكثر من غيرهم من القبائل الوجدانية ولراحة المحلة أيضا، ثم الإعلام أيضا لسيدنا أن بني يزناسن آخذون في خواطرهم ذاكرون أن مولانا سمع فيهم كلام غيرهم وقبض مساجنهم، وامتنع من تسريحهم، لأن الأشجاع إخوانهم وتحت كفالتهم، وكذلك من معهم من الثلاثة نفر لأنهم إخوانهم، ولم يكن بوجدة إلا سكناهم، وهم الآن مجموعون في سجن فاس، وقد طلبوا منا الشفاعة فيهم المرة بعد المرة، وجوابي لهم أن الطاعة لا تكون بالشرط، وحتى الآن تعين علينا الكلام وظهر لنا أن الشفاعة في شأنهم فيها مصلحة، حيث القبيلة المذكورة زرب الطرف قابضة على دينها وإيمانها أفضل من غيرها، فالمطلوب من سيدنا أن يجبر خواطرهم بتسريح المساجين المذكورين، وينفى عنهم الشك الـواهي من أنهم فيـهم غـرض أهل وجدة، وهم الآن إخـوان وذات واحدة وهم عمارة وجدة، ما عدا ابن زعيم، لا كلام لنا فيه.

والنظر في هذا كله لمولانا والعبد على الخدمة طالبا من سيده صالح الأدعية والسلام وفي ٥ رمضان المعظم ١٢٦٨، مقبل الأرض بين يدى سيدنا، محمد بن عبد الصادق أمنه الله صح من أصلها الموجود بمستودع الأوراق الرسمية بالقصر السلطاني من رباط الفتح.

ثم كتب أيضا بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«خديمنا الأرضى القائد محمد بن عبد السلام بن عبد الصادق الريفى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مراجعا فيما أمرناك به من إسقاط الواجب هذه السنة عن فرقتى بنى منقوش وبنى خالد جبرا لحالهم، وإعانة على ما ضاع لهم، فذكرت أنك طالعت كبراء القبيلة كالخديم الأنصح الحاج ميمون وأشباهه، فنشطوا لذلك وفرحوا برد البال لهم، وكون الخاطر معهم، ثم ذكروا أن الذى تقتضيه المصلحة هو عدم الإسقاط عنهم وأحرى حيث ألفاك الحال قبضت منهم لا يناسب الرد لهم، لأن القبيلة تتشوف لمشل ذلك لكون الجهاد وقع من الكل إلى آخر ما ذكرت.

أو أنك بعد ما أردت الشروع فيها أمرناك به من الكلام مع الرومي على الحقوق التي قبلهم ومحاججته ردك عن ذلك أعيان القبيلة مخبرين أن المصلحة في عدم المراجعة الآن للعلة التي ذكروا، وأن مثل ما صدر هو كثير الوقوع من الجانبين من قديم، ثم يقع الصلح في ذلك ووجهوا كتابهم بهذا، وأن ترحيل الشيخ سليمان العطياوي من المحل الذي هو به لا يناسب لما في بقائه هناك من المصلحة، فاعلم أرشدك الله أن الذي يبلغنا ويظهر لنا نكتب لكم والعامل الناصح العاقل السديد الرأى يتأمل القضايا على مقتضى مصلحة الرعايا، ثم ما يرى المصلحة في السديد الرأى يتأمل القضايا على مقتضى عدم تنفيذه يراجع فيه، ونحن لا نكره المراجعة.

والآن حيث اقتضى النظر عدم الإسقاط عن الفرقتين المذكورتين، وعدم الرد لهم فاترك ما قبضت منهم تحت يدك وأضفه إلى غيره، ولا ترد لهم شيئا، فإنا ما أمرنا بذلك إلا جبراً لحالهم، وأما الجهاد فهو فريضة وفضيلة يتعين على كل أحد حيث يفجأ العدو، ثم حيث أشار أعيان خدامنا بنى يزناسن وفرهم الله بعدم الكلام الآن مع الرومى وأن الرأى تأخير ذلك، واستصوبت أنت إشارتهم فاترك الكلام معه، ولا تخاطبه فإن الحاضر بصيرة ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب.

وكذا الشيخ سليمان البطياوى حيث كانت المصلحة في بقائه بمحله فاتركه فيه ولا تنقله منه، وأنت بصيرة ما يناسب فإنا نكتب على مقتضى ما يبلغنا، فما يكون صوابا وسداد نفذه، وما تأملته وكان الأمر على خلاف ما بلغنا فيه راجعنا، فإنك أصلحك الله من أهل العقل والتجربة والعراقة في الخدمة، زادك الله توفيقا وإرشادا آمين، وما كان على خلاف الصواب ونفذته فالعهدة فيه عليك، والله يوفقك والسلام في ٢٥ قعدة الحرام عام ١٢٦٨».

وفي عام ١٢٧٠ كتب بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«ولدنا الأبر الأرضى سيدى محمد أصلحك الله ورضى عنك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فيصلك طى هذا كتاب وجهه الطالب عبد السلام بن عبد الكريم جوابا عما قدمناه له من كتاب الزكاة، أخبر فيه عن حال القبيلة بما تراه فيه، ولا شك أن الزكاة فرع عما يزكى، وحيث كان حال القبيلة كما شرح، فمن كان عنده نصاب شرعى من زرع أو ماشية فليطالب بها على قدر ما عنده، ومن ليس عنده نصاب فلا يطالب بشيء.

وعلى هذا يكون العمل فى شأنهم لكن إن صرحنا لهم بذلك تشوف له غيرهم من جيرانهم، لأن تلك النواحى كلها هذا العام ضعيفة، والآن تأمره مشافهة حين يكون عندك فى العيد بأن يخاطبهم بأن من كان عنده شىء فليزك على ما عنده، ومن ليس عنده شىء يقول لهم: أنا أؤدى عنكم، ولا يطالب بعد بشىء من ذلك، وإنما يفرغه لهم فى هذا القالب للعلة المذكورة لأن أهل الغرب لا يقصرون إن كان عندهم ما يعطون، فينبغى الآن الرفق بهم والسعى فى جبر حالهم، لأن ذلك الظالم تركهم لحما على وضم كما يصلك بطيه أيضا كتاب وجهه عبد الكبير بن المدنى فى شأن ما كلفناه به من قبض ما تراه فيه من عند

رجلين ظننا أنهما معا بإيالته، فبوصوله إليك مُرْ عبد السلام بن عبد الكريم بالقبض على ولد أخت الشافعي وأخيه المذكورين فيه وتوجيههما إليك، ثم وجههما لعاملها المذكور ليستخرج منهما متاع بيت المال، هذا وقد وصلنا كتابك وعلمنا ما فيه وتصفحنا ما أجاب به ابن عبد الصادق في القضية المعهودة، وعلمنا من كتابه الذي وجهت سابقا ما أخبر به من رد الولد النصراني لأهل ملته، وما ذكره في شأن العداوة بين الريف والصبنيول، وأن لا خير في الهدنة بينهما، فذلك هو المقصود، لكن لو كانوا يقتصرون على مقابلة السيئة بمثلها مع الصبنيول فقط.

وأما ما يفعلونه بالإنجليز وغيره من الأجناس البعيدة عنهم، فإنهم يجرون به كثرة الكلام والهرج.

وما ذكرت على الشريف الذى جاء يعرض بيع أملاك له باكحيك، فإن لنا هناك أصولا، فاكتب لوصيفنا الحبشى يـقومها، ويوجه لك رسم التقويم ومواجب البيع، وادفع ثمنها للبائع أو لوكيله بعد تسليم الموجبات شرعا، وما طلبه مقدم الشيخ أبى يعزى من زليج البديع على المثال الذى كانت مزخرفة به القبة، فادفع له من الزليج الموجود فى الوقف لا غير، لأن الترقيع ليس كالبناء.

وما ذكرت فى شأن مجاط الذين قبضهم الطالب عبد السلام بن عبد الكريم الشعيوى ومن معه، فهؤلاء كانوا نازلين هنالك بالإذن قديما، فأمره بتسريحهم وإبقائهم هنالك، ونحن لما ألح علينا إخوانهم هؤلاء بالطلب فى جلب الفارين أجبناهم لذلك، ومن كان له إذن كهؤلاء فليسوا منهم، وعلمنا ما ذكرت من توقف مولاى عبد الهادى فيما توجهه إليه من أمر الأصول على الإذن من قبلنا، فها نحن كتبنا له بذلك، وها كتابه يصلك طى هذا، فاختم عليه ووجهه له.

وأما الحطوشي فقد قدمنا لك أنه لا يوثق به، لأنه يقبض من البائع والمشترى ولا عليه. وما ذكرت في شأن الولد المقبوض في جرح وصيف سمار من وصفاننا فانظر في أمره، فإن كان من أهل الدعارة والفساد فألقه بالسجن ورتب له ما يقتات به، وإن كان لم يصدر منه إلا الجرح المذكور فهذا حق لنا قد سامحناه فيه فسرحه والسلام، ألحق بطرته مشافهة حين يكون عندك في العيد، بعد تسليم الموجبات شرعا صح به في ١ ذي الحجة عام ١٢٧٠ الحق بين أسطره شرعي صح به المن أصله.

وفي عام ١٢٧١ كتب أيضا بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«ولدنا الأبر الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله ورضى عنك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه، ووصل زمام أمناء فاس بصائر الشهر الفارط، وعلمنا ما ذكرت من صدق الحشم فيما ادعوه من ساقية الجديدة، كما علمنا كتبك لمولاى الصادق بما قدمناه لك وإعادتك الكتب له بعد ورود كتابه الذى وجهت بطيه، وقد تصفحناه وكتبنا له بما تراه طى هذا، فاختم عليه ووجهه له، والله يوفقه للقبول، ويصلك زمام رسوم ٤ وبطائق ٣ كانت تحت يد الأمناء تضمنت ما بذمم المذكورين فيها من صائرنا الموفر بالله، فأما ما بذمة دخيسة وأولاد نصير وذوى منيع فكلف عمالهم باقتضائه والإتيان به.

وأما ما بذمة بوزيان فعهدى أنى كنت أمرت بحيازة بلاده فى ذلك، فإن كانت حيزت فذاك، وإلا فأمر بحيازتها، وكان بذمته وبذمة إخوته أكثر من ذلك، فقد كنا سلفنا له لما كنا بحركة عين زورة أكثر من ألفين، فباحث الأمناء لعلهم أن يجدوا ذلك فى كناش الأمين الذى كان معنا وقتئذ.

وأما ما بذمة ابن المانع فإن كان ما يحاز منه فحزه، وأمر الأمناء أن يجعلوا لعبد الله العلج الذي بباب دارنا العالية بالله هنالك الوارد من المشرق كسوة تناسبه

من كساوى المخازنية، وأن يدفعوا له خمسة عشر مثقالا، كما يصلك كتاب لابن عبد المالك الريفى، وآخر لقونصو الفرنصيص تطلع منهما على قضية وقعت بطنجة، وكنا كتبنا للخطيب لما ورد علينا كتاب ابن عبد المالك أن يحتج عليهم بأن هذا الرجل هم أتوا به من بلادهم بعد ما صدر منه معهم ما صدر، فهم يعرفونه ويعرفون حالته وأنزلوه عندهم وأجروا عليه مئونتهم حتى صدرت منه هذه الواقعة، وكان من حقهم حيث أتوا به مع معرفتهم بحاله أن يسلموه لعامل البلد في كبله فيعلمنا به، وننقله من هنالك ونعرف ما نسلك في أمره حتى لا يصدر منه هذا ولا شبهه، فصاروا هم المتسببين في قتل ذلك المسلم فهم المطالبون بدمه.

وأمرناه أن يسلك معهم فى القضية ما ينقطع به الكلام حتى إن رأى أنهم لا يريدون إلا القصاص، وأن لا محيد عنه، فليكتب لابن عبد المالك أن يقتص منه، لأنه قتل مسلما عمداً، ثم بعد ختمه ورد كتابه فى القضية فاستدركنا له فى الكتاب المذكور، أن الذى يكون عليه العمل هو أن يحتج عليهم أولاً بما ذكر، فإن لم يفد فلي سلك معهم مسلك الشرع، وما حكم به عليه العمل إن أذعنوا لذلك وإلا فليخبرنا، ولا شك أن الشرع لا يقتل مسلما بكافر لكن هذا قتل مسلما عمدا عدوانا ومصالحا يجر بقتله ضررا على المسلمين، فعلى كل حال استحق القصاص بقتل المسلم، وإذا كان كذلك فنخرج من باب واسع.

وقد ورد أخوك مولاى العباس أصلحه الله ومن معه، ووصلنا كتابك صحبتهم، وعلمنا تنفيذك لهم ما يحتاجونه لسفرهم وللطلبة ما أنعمنا به عليهم أصلحك الله ورضى عنك، ويصلك كتاب للطالب أحمد اللب وجهه له مع ظهير والسلام في ٢٥ جمادى الأخيرة عام ١٢٧١» صح من أصله.

### اهتمامه بأمور الدين

# وصدور أوامره لولاته بجبر رعاياهم على إقامة رسومه

قال المشرفي في شرحه للشمقمقية بعد ما نقلناه عنه صدر هذه الترجمة:

وكان - أى السلطان المولى عبد الرحمن - فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمحل الذى لا ينكر، يأمر عسماله بالرفق والسير الحسن فى الرعية والاستمساك بالسنة وعمارة المساجد واتخاذ الفقهاء يعلمون الصبيان بكل حلة ودوار، وينهاهم عن البدع والمحدثات التى أعظمها إشاعة الفاحشة والربا فى معاملاتهم، حتى ابتلاهم مولاهم بغلاء الأسعار والآيات التى نشأت عن أفعالهم.

وبذلك كتب لسائر عماله في رابع جمادي الأولى عام سبعة وستين ومائتين وألف مكاتب فرقها جائلة في الأقطار، تقرأ عليهم في مساجدهم وأسواقهم وموضع اجتماعهم في مواسمهم ما نصه في النسخة التي بعثها لعامل الغرب المالكي القائد محمد بن الحاج الحباسي - فأقام ابن عمه الأستاذ الخير الفقيه ابن عبد السلام في نفر من أصحابه وأهل شرطته، يدور في المناهل ويطوف على كل حلة ويقرأ عليهم مكتوب السلطان، ولثقته وأمانته ومعرفة الناس له بأنه ابن عم الحاكم فيهم كي تأخذ بقوله وتنفذ ما أمر به السلطان - وفاتحة الكتاب:

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ... وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللهُ عَلَى المحجة البيضاء التي لا يحيد عنها إلا شقى، ولا ينحرف عن مناهجها القويم إلا غوى، فقد رغب وبشر وحذر وأنذر ولم يأل جهدا في نصح أمته، وندب الناس للانخراط في سلك ملته، فجزاه الله عنهم أفضل ما جزى به نبيا عن قومه آمين، وآكد ما جاء به على قواعد الإسلام الخمس المشار إليها بقوله على نعمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سيلا».

«فالتوحيد أساسها وقطبها الذي عليه مدارها فالبداية به أهم، والعناية به أتم، ومعرفته على الوجه الأكمل الذي هو إقامة الدلائل والبراهين أولى، ليخرج المكلف به من ربقة التقليد المختلف في إيمان صاحبه».

"والصلوات الخمس عمود الدين وذروة سنامه، فهى منه بمنزلة الرأس من الجسد، وقد وقع الحض عليها فى كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كقوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴿ الْبَقرة : ٢٣٨] كقوله عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴿ البقرة : ٢٣٨] وكقوله عَلَى الصَلَحت له صلح وكقوله عَلَى أول ما يحاسب عليه العبد صلاة الفريضة، فإن صلحت له صلح سائر عمله، وإن فسدت عليه فسد سائر عمله، وكفاها فضيلة وشرفا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله فيها، وتاركها يقتل حدًّا كما قال خليل فى مختصره: ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضرورى وقتل بالسيف حدا، ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل هـ، ولها وسائل من طهارة حدث أصغر وأكبر وطهارة خبث وستر عورة واستقبال قبلة، وغير ذلك مما لا بد من معرفته».

"والزكاة واجبة في الحبوب والشمار والعين والأنعام على من حال عليه الحول، وكمل عنده النصاب، وهي أخت الصلاة قارنها الله بها في غير ما آية من كتابه لكونها طهارة للأموال كما أن الصلاة طهارة للأبدان قال تعالى: ﴿... وَيُقْيِمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [البينة: ٥] وقال عليه السلام حصنوا أموالكم بالزكاة والمال الذي أخرجت زكاته ليس بكنز فلا يدخل صاحبه في الوعيد المشار إليه بآية (يوم يحمى) الآية».

وقال تعالى فى الحج: ﴿ ... وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... وَلَلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... وَلَمْ عَلَى السلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه، وفى حديث آخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

"وقد تساهل الناس فى قواعد الإسلام المذكورة فتجد جل العوام لا يعرفون عقائد التوحيد ولو على سبيل التقليد المحض ولا يصلى، ومن صلى فإنما يعرف كيفية الصلاة بكثرة تكرارها ولا يعرف مسنونا ولا مفروضا ولا يحسن طهارة ولا غيرها من وسائلها، ويتثاقل الكثير منهم عن إخراج الزكاة ويعدها من قبيل المغرم، ويتجاهر البعض بأكل رمضان من غير نكير، وجل الصائمين يتهاونون بحقه، ولا يبحث عما يصحح صومه أو يفسده، وبعضهم يصوم ولا يصلى، وفى الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه، لما يكثر فيهما من الرياء والسمعة ويتلبس فى سفره بمعاص كثيرة التى أعظمها ترك الصلاة فى وقتها، ولا يبالى مع كثرة الرفث والفسوق والله يقول: ﴿ ... فَلا رَفَتُ وَلا فِسُونَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ... ﴿ إِلَا البقرة: ١٩٧].

الله وقع التساهل الكثير في أصول الدين المذكورة وقع التساهل في فروعها بالأحرى كالجهاد فإنه وإن كان فرض كفاية يسقط الطلب عن البعض

بسبب قيام البعض به فربما يصير فرض عين إن فجأ العدو، وقال خليل في مختصره: وتعين بفجأ العدو، وإن على امرأة، يحتاج الإنسان إلى نيته ومعرفة أحكامه وتعلم ما يقوى به عليه من رماية وفروسية وغير ذلك قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةً ومِن رِبّاطِ الْخَيْلِ ... ﴿ [الأنفال: ٦٠] وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية».

«وقد أكثر العمال من التساهل في أمر الزني والسرقة والدماء واكتفوا فيمن ثبت عليه شيء منها بالسجن والذعيرة مع أنهما من الكبائر شدد الشارع في أمرهما وعين في كل واحد منهما مائة جلدة وأما المحصن فحده الرجم حتى يموت لأن السنة خصصت الآية وقال جل وعلا في أمر السرقة ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا ... ﴿ ﴿ ﴾ [المائدة: ٣٨] وقــال عليــه السلام: لو أن..... ســرقت لقطعت . . . . وذكر عضوا شريفا من ذات شريفة وحاشاها من ذلك وقال تعالى فَى حَقَ الدَمَاء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْفَىٰ بِالْأَنْفَىٰ ... ﴿ إِلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ... ﴿ الله قوله (وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ) [المائدة: ٤٥]، وقال: ﴿ وَلَكُمْ فَي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الأَلْبَابِ ... ﴿ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٩] فهذه نصوص صريحة قاطعة لا تقبل التأويل، فالإعراض عنها إلى الحكم بالهوى والغرض الدنيوى إلحاد في الدين، وخروج عن ربقة سيد المرسلين ﷺ وعلى آله قــال تعالى: ﴿ ... وَمَن لُّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] وفي آية أخسرى: ﴿ . . فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [المائدة: ٤٧] وفي آية أخرى: ﴿ . . . فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُونَ ﴿ إِنَّكُ ﴾ [المائدة: ٤٤].

«ومن ذلك فساد المعاملات بيعا وغيره وتعاطى الربا بإسلاف الدراهم بزيادة أو كرائها بكذا لكل مثقال في الشهر، مع أن الله شدد فيه لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَالَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ﴿ اللَّهُ ﴾ - إلى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قوله: (وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: ٢٧٥] وقال ﷺ: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، وقال فى حديث: ولا فشا فى قوم الربا إلا أخذوا بالسنة».

"ومن ذلك تسلط الأشياخ في نساء رعاياهم بالاحتيال بالقبض على من كانت عنده زوجة حسناء، حتى يتوصلوا للإفساد فيها، ومن ذلك فساد الأنكحة والتساهل فيها من خطبة الرجل على خطبة أخيه والدخول بالمطلقة قبل كمال العدة وغير ذلك من المنكرات، وأبشعها وأشنعها ما كان بلغنا عن فجرة الأشياخ والخلايف من بيع النساء، وصورة ذلك أن يرغب الرجل في زوجة حسناء تحت آخر ويتوصل إليها بإغراء الشيخ على زوجها بالقبض عليه، وتوظيف ذعيرة لا يفي بها ماله، فإن أدى ما قدر عليه تحمل عنه الراغب في زوجته بالباقي ويتسلمها منه، ويجعلها فجرة عدول الوقت في صورة خلع، وربما يدخل بها الراغب فيها قبل انقضاء عدتها".

"ومع شيوع هذه الحوادث الفظيعة، والبدع الشنيعة، فلا غرابة من حبس الأمطار، وارتفاع الأسعار واستيلاء العدو الكافر على كثير من الأقطار، فإن الله لا يغير ما بقنوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذه المسغبة التى امتحن الله بها عباده، وجعلها فيهم حكمه ومراده، أعظم الآيات التى قال الله فيها: ﴿... وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفًا ﴿ قَنَ ﴾ [الإسراء: ٥٩] فليجهد الإنسان في الإقلاع عن ذنبه، والرجوع لربه، حتى لا يكون ممن قال فيهم: ﴿ ... وَنُخَوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿ قَنَ الإسراء: ٦٠].

"وقد غاضت حياض العلم وأقوت ربوعه، وضيعت من الدين أصوله وفروعه، وزهد الناس وخصوصا ذوى أمرهم فى الباقية، رغبة فى هذه الدنيا الفانية، مع أن مالها إلى ذهاب، ومصيرها إلى عقاب، ولو استقام العمال

لاستقامت الرعية، لأن القوم على دين رئيسهم، فهم أولى الناس بالتفقه فى الدين لتكون سيرتهم فى الرعية على منهاج الشريعة، فإنه لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه كما فى الحديث.

والعامل إن كانت بطانته صالحة، كانت أعماله جارية على الصلاح والسداد، وإن كانت بطانته على غير هداية، كانت أحكامه مخالفة للشرع فضل وأضل.

وقد كان العمال الأقدمون أهل الخير والدين ويقتدون بأفعالهم بالعلماء العاملين والأخيار الصالحين، ويعينون من ظهرت نجابته في قبائلهم على طلب العلم من محله، وأخذه من أهله.

واليوم تجد القبيلة الكبيرة من قبائل البادية ليس فيها عالم واحد يرجع الناس إليه في مسائل دينهم ونوازل أحكامهم، وما ذاك إلا للانهماك في زهرة الحياة الدنيا والإعراض عن الآخرة، وقد قال النبي على النبي خيركم من لم يدع آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته، فيجب على من ولاه الله أمراً أن ينصح لنفسه ولرعيته جهد الاستطاعة، فإن النبي في يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ويحمل الناس على اتباع السنة والجماعة، ويزجر من قيصر في دين الله وخالف أمره، ويبدأ بنفسه لينفع تعليمه ويقبل ما يقول ويسعى في إحياء العلم ما أمكنه فإن رفعه من أشراط الساعة، وتعظيم العلماء من تعظيم حرمات الله، والله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ويلزم العامل كل دوار أو جماعة مشارطة طالب علم يرجعون إليه في أمر دينهم وتعليم صبيانهم وجهالهم، ويقوم بالأذان والصلوات الخمس في أوقاتها، ومن لم يفعل زجره

وعاقبه، ويختار الأشياخ من أهل الدين، ويرفع القضايا الشرعية لقضاة العدل الذين يتقون الله ويتحرون في أحكامهم.

ومن وجب عليه حد من حدود الله يرفع أمره إلينا لنأمر بإنفاذ حكم الله فيه، ولا يقال: فسد الزمان، وقل أهل الدين وفقد الناصر، فإن من قام لله وجد الله قال تعالى: ﴿ ... وَلَيَنصُرنَ اللّهُ مَن يَنصُرهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ يَ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوا الزّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيها ما الله عليه هذا الكتاب نصب أعينكم، فإنا نصحناكم ولمنهاج الشرع أرشدناكم، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه آمين».

قال المشرفى المذكور بعد جلبه لهذا الظهير: فلينظر العاقل إلى هذه الوصية الجامعة التى لم تصدر إلا من خليفة أو من ابن نبى ولى، جمع فيها بين علوم الشريعة والحقيقة، دلت على صفاء باطنه واتصافه بالعدل وإيثاره للدين على غيره، وإعراضه عن الأغراض المفسدة للطبع البشرى، فيجب على كل خليفة وولى عهد من أمير ومأمور أن يحفظ فصولها، ويعمل بمقتضاها، ولذلك أدرجتها فى تأليفى هذا لنأخذ قسطا من الثواب مع من عمل بها، فينبغى للحاكم أن يمشى على منهاجها فهى كرسالة مولانا على بن أبى طالب كرم الله وجهه للقضاة وأهل الفتوى، ولقد شاهدنا من لم يخالف أمره نجح سعيه وصلحت أحواله ونتجت بخير قضاياه، ومن ادعى عليه أو خالف أمره واتبع هوى نفسه بدد الله شمله ومحا المولى سبحانه اسمه ورسمه.

وقضية الوداية، فيها الكفاية، فقد كانت لهم السطوة والجاه العريض الباع والحظوة، وحيث استخفوا بسلطان الله أهينوا، وكان عاقبة أمرهم خُسْرًا والذى قرأناه في فنون الأدب أن ثمانية إذا أهينوا فلا يلومون إلا أنفسهم: من أتى مائدة

لم يدع إليها، والمتأمر على صاحب الدار، والداخل في حديث اثنين لم يدخلاه فيمه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديث على من لا يسمعه منه، وطالب الرفق من أعدائه، وراجى الفضل من اللئام، وهي مجموعة نظما:

لا لوم فى واحد منها إذا صفعا وداخل فى حديث اثنين مندفعا وداخل الدار تطفيلا بغير دعا وجالس مجلسا عن قدره ارتفعا ضيف تأمر فاحفظها أخى لمعا

أحق بالصفع في الدنيا ثمانية المستخف بسلطان له خطر ومتحف بحديث غير سامعه وطالب الخير عمن لا خلاق له وطالب الرفق من أعدائه وكذا

وقضيتهم مذكورة في الحسام، وسببها أنهم كانوا هم الرؤساء على محلة مولاى على بن مولانا سليمان بتلمسان لكونه خليفة عن مولانا عبد الرحمن، فجاروا وعاثوا، وكرههم أهل تلك الإيالة لميلهم للطمع الدنيوى، ولا يمضون حكما على وجهه، فنفوهم وأعرضوا عن أحكامهم، وكم بلغوا أمرهم لمولاى على الخليفة بفسادهم وإشاعة الفاحشة منهم، فتارة يأمر بسجنهم ويسرحهم عند غيبة الشاكى، وتارة يوعدهم بالزجر، ولم يفعل، وحين تحققوا ذلك مدوا أيديهم فيهم، عند ذلك كرهوا البقاء هناك، ورجعوا عن غير إذن الإمام، وشهد عليهم الخليفة بذلك بين يدى السلطان فخلى سبيله لكونهم أكرهوه على الرجوع وعاقبهم عما هو معلوم ويستوجبونه، وذكرنا ذلك في غير هذا، وكانت قبيلتهم مشئومة مهما وجدوا مندوحة لإثارة الفتنة أثاروها، فدعا عليهم العلامة السيد محمد بن ألى بكر بن عبد الكريم بن على البازغي ثم الزهني، في قصيدة له حين أكلوا ملاح اليهود بفاس العليا وقت فتنة الفترة، التي كانت آخر ولاية مولانا سليمان مطلعها:

يا غارة الله عهد الله ينتظر شنوا على ملة الإسلام غارتهم سبوا نساءهم من بعد ما سلبوا إلى أن قال:

يا أهل فاس سيروا بهم على مهل تربصوا بهم بالسوء دائرة تصبها راحة المنصور فوقهم اهـ كلامه.

إن الودايا لذلك العهد قد كسروا وذمة المصطفى فى أهلها خفروا ديارهم ولدور البغى قد عمروا

ولا عليكم فإن الله ينتصر تأتى حماهم فلا تبقى ولا تذر فيصبحون وفي أخبارهم عبر

وقد وقفت على ظهائر شريفة للمترجم أصدر أحدها للقائد المهدى الشرادى، والثانى للقائد العربى السعيدى، كلاهما بتاريخ رمضان سنة ١٢٥٠، والثالث للقائد ابن عبد الصادق الريفى بتاريخ صفر عام ١٢٧٠ يأمر فيها العمال المذكورين بالاهتمام بإقامة قواعد الإسلام بمحل ولايتهم، وإرشاد الناس إليها، وتعليمهم أمور دينهم، وما يجب عليهم وجبرهم على العمل به، ويأذن بعقوبة من تهاون بذلك، ويستغرب سكوت العمال عن عقاب تارك الصلاة مع أنه أولى بالعقوبة.

وقد سبق تصريح المشرفي أنه كتب بتاريخ جمادي الأولى عام ١٢٦٧ لسائر عماله بهذا المعنى، كما عشرت في بعض ظهائره الصادرة بتاريخ عام ١٤١ لرؤساء المراكب البحرية التجارية منها والحربية على الحض على التقوى، والصلاة لوقتها وقراءة القرآن<sup>(۱)</sup>، ويوصى بعدم حمل مثل الخمر والخنزير، ويوعد من فعل ذلك

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «هذا نظير ما أمر به السلطان المولى عبد العزيز بحرية «البشير» كما قدمناه».

بالنكال، وتلك أدلة كلها تدل على مبلغ اهتمامه بالدين، وحمل الأمة على العمل بأوامره، وتجنب نواهيه.

وإليك نص ما وقفت عليه مما كتب به للقائد المهدى الشرادى الذى كان ادعى المهدوية وعتا وتمرد، مار الذكر آنفا، بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطانى:

«محبنا المرابط الأرضى السيد المهدى الشرادى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإن الله سبحانه رضى لنا الإسلام دينا، وجعلنا من أمة سيدنا محمد وبعد: فإن الله له فى الوجود قرينا، فمن اتبعه واقتفى ما جاء به فقد فاز فوزا عظيما، ومن حاد عن سنته، فليس من أمته، وقد خسر خسرانا مبينا.

فاعلموا أن التوحيد أصل الإيمان، وبه يخرج الإنسان من ربقة الشرك وحزب الشيطان، وهو النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه مع اعتقاد

معناها، والجزم بأن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ﴿ ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَيْ ﴾ [الشورى: ١١] والسورة الجامعة للتوحيد ﴿ قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ ﴿ قُلْ اللّه أَحَدٌ ﴿ قُلْ اللّه أَحَدٌ ﴿ قُلْ اللّه أَلَه الصَّمَدُ ﴿ قُلْ اللّه وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لّه كُفُواً أَحَدٌ ﴿ فَي ﴾ اللّه أَخْرُص وَلَمْ يَكُن لّه كُفُواً أَحَدٌ ﴿ فَي ﴾ [الإخلاص] وقد قال عليه الصلاة والسلام: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.

فمن أخل بقاعدة من هذه القواعد الخسمس فقد اختل إيمانه، ولا يخفى أن الصلاة هي عمود الدين وذروة سنامه، وقد ذكرها الله في مواضع من كتابه وأوصى عليها ومدح القائمين بها كما ذم من ضيعها قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ... ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَقِيمُونَ الصَّلاةَ ... ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ بَعْدَهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُواتِ ... ﴿ وَ البقرة: ٣]، وقال: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُواتِ ... ﴿ وَ هَا اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنَّامُ اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ وَإِنَّامُ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴿ وَ النور: وَاللّهُ اللهِ وَإِنَّامُ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ وَ النور: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِنَّامُ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ وَ النور: ﴿ اللّهِ وَإِنّامُ السَلَاةِ وَإِيتَاءِ الزّكَاة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ وَيَرِيدَهُم مِن فَصْلِهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ مَن النور: وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَمُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلُهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد قال عليه السلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله.

فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ويجب حفظ أم القرآن، وسور منه للقراءة في الصلاة قال تعالى: ﴿ . . . فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَصْلِ اللَّهِ

وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنِدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿نَهُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وقد تواترت لدينا أن الناس أهملوا الصلاة رأسا، وتركوا ما كان عليه سلفهم من جعل المساجد في الحلل وترتيب الطلبة للأذان، وإقامة الصلوات وتعليم الصبيان، وهذه غفلة كبيرة عن الله، وتضييع لدين رسول الله ﷺ.

فإذا قرأت كتابنا هذا فمر كل أهل دوار من إيالتك بجعل مسجد فيه إمام راتب، وأجبرهم على إقامة رسوم دينهم، وإحياء سنة نبيهم ﷺ، بإقامة الصلوات في أوقاتها بشروطها المعتبرة شرعا، فإنهم رعيتنا ينبغي لنا نصحهم وإرشادهم لما ينفعهم دنيا وأخرى.

قال عليه السلام: كلكم راع ومسئول عن رعيته، وقال: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن قام بواجب ذلك وواظب عليه فقد استبرأ لدينه، وأدى ما عليه، ومن تراخى فى ذلك وحاد عن سنن الدين فنعاقبه بحول الله وقوته أشد العقوبة ولا يلم إلا نفسه.

وبث نسخا من هذا الكتاب في إيالتك ليعم النفع به إن شاء الله وليعملوا بمقتضاه، والله يوفقهم لما فيه رضاه، وقد أذنا لك في عقاب من لم يمتثل بعد الإعلام، فأحق ما يعاقب عليه الإنسان دينه، وقد علمت أن سبب نزول المصائب غالبا من احتباس الأمطار وغيرها، التفريط في الدين، فلا بدَّ قُمْ على ساق الجد في هذا والسلام في ١٦ رمضان المعظم عام ١٢٥٢» هـ من أصله.

وبمثله ولفظه کتب للقائــد العربی بن علی السعیدی بتاریخ ۱۵ رمــضان عام ۱۲۵۲.



ظهیر رحمانی للقائد المهدی الشرادی بإقامة رسوم الدین وإحیاء السنة بكل دوار من إیالته



ظهير رحمانى إلى القائد محمد بن عبد الصادق بإقامة رسوم الدين في البادية وإلزام كل دوار بمشارطة طالب علم يعلمهم وأولادهم الدين ويقيم الصلاة

ونص ما كتب به لابن عبد الصادق بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:
«خديمنا الأرضى، القائد محمد بن عبد الصادق الريفى، وفقك الله وسلام
عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فمن أعظم منن الله على هذه الأمة أن رضى لها الإسلام دينا، وأتم عليها به النعمة قال تعالى: ﴿ ... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ... ﴿ ﴾ [المائدة: ٣] وقال تــعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلام دينًا فَلَن يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ فَي الآخرة منَ الْخَاسِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّ عَمْرَانَ: ٨٥] وأن الصلاة منه كما ورد بمنزلة الرأس من الجسد، فهي بعد التوحيد والإيمان بالله أعظم قواعده، وذروة سنامه ويتيمة عقد فرائده، حض عليها الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ٢٣٨ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقال: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبَرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ . . . ﴿ وَأَمُرْ ١٣٢] وقال: ﴿ ... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُر ... ﴿ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وفي صحيح البخاري وغيره عن النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال ﷺ: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة إن صلحت له صلح سائر عمله، وإن فسدت عليه فسد سائر عمله، فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد ذم الله قوما بإضاعتها فقال: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ... ﴿ ٥٠٠ ﴾ [مريم: ٥٩] الآية، وفي مختصر خليل وقتـل بالسيف حدًّا، ولو قال أنــا أفعل وصلى عليه غير فاضل، ولا شك أن لها وسائل وشروطا من طهارتي الحدث

والخبث، واستقبال القبلة مع الأمن إلى غير ذلك مما تتوقف معرفته على مخالطة العلماء الأخيار، وسؤالهم عنه كما يسأل غيرهم عن أمور الدنيا.

وقد بلغنا أن الناس تركوا الصلاة بالبادية وأضاعوها، حتى كأنها ليست من قواعد دينهم، وما ذاك إلا من غفلة العمال عن أمور الدين وصرفهم وجه عنايتهم للأغراض الدنيوية، وإعراضهم عن النظر في الأمور الدينية الأخروية:

ما هكذا يا سعد تورد الإبل

إذا لم يكن دين فلا كانت الدنيا

إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود

فإن الله تعالى يقول فى معرض الثناء على العمال أهل الخير والدين، المقتفين منهاج سيد المرسلين: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكّنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج: ٤١] وفى الحديث الشريف: خيركم من لم يدع آخرته لدنياه، ولا دنياه لآخرته.

 وقد ذكرناكم وأرشدناكم لأنكم مسئولون عن الرعية ونحن مسئولون عنكم ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَ الجَاثِية : ١٥] ألا هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، وفقنى الله وإياكم، وهدانى والمسلمين إلى صراطه المستقيم وهداكم. آمين والسلام في ٨ صفر الخير عام ١٢٧٠ ».

فهذه الظهائر الشريفة، والأوامر المنيفة، هى مرآة مكبرة لماضى صالح سلفنا الأكرمين، وأمرائنا العظام من الفتح الإسلامى إلى العصر الحاضر، لا يتقاعسون عن زجر وإنذار من حاد عن الطريقة المثلى والمحجة البيضاء، التى لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تارة بالوعد، وأخرى بالوعيد، فلقد كان يهمهم كثيرا تعظيم شعائر الدين ورعاية حرماته وإعلاء منار النظام الذى رتبه الله لخلقه، ورسمه بالشريعة، وأوجبه بالحكمة البالغة امتثالا لأوامر الخالق الرازق، ورضوخا لتعاليم الدين الحنيف، ولتحققهم أن الدين أكثر تأيراً في بقاء الملك ورسوخ الدولة وجمع الكلمة في الدفاع عنها، وأن أهل الاعتقاد الواحد يعملون بقلب واحد ويد واحدة، ويعتقدون برابطة دائمة بينهم في الدنيا والآخرة، وأن أعظم واجب على السلطان القيام بحفظ الدين ووظائفه الشرعية حتى لا تزول عن أوضاعها، وأن وظيفة الملك قد علم بالضرورة أنها هي حراسة الدين لحماية الناموس.

والأوائل لا يسمون بالملك إلا من حرس الدين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجره، وأما من أعرض عن ذلك فيسمونه متغلبا ولا يؤهلونه لاسم الملك، وأن الدين هو وضع إلهي يسوق الناس باختيارهم إلى السعادة القصوى، والملك حارس هذا الوضع الإلهي حافظ على الناس ما أخذوا به، حتى إذا أغفل شيئا من حدوده دخل عليه من هنالك الخلل والوهن - وحينتذ تتبدل أوضاع الدين ويجد الناس

رخصة فى شهواتهم، ويكثر من يساعدهم على ذلك، فتنقلب هيئة السعادة إلى ضدها، ويحدث بينهم الاختلاف والتباغض المؤديان إلى الشتات والتفرقة، وبطلان الغرض الشريف، وانتقاض النظام الذى طلب صاحب الشرع بالأوضاع الإلهية، فتحتاج الأمة إذ ذاك إلى تجديد الأمر واستئناف التدبير، قال حكيم الفرس وملكهم ازدشير: إن الدين والملك أخوان توأمان لا يتم أحدهما إلا بالآخر، فالدين أس والملك حارس، وكل من لا أس له فمهدوم، وكل من لا حارس له فضائع.

إن الإسلام جاء بالحكمة والعزم هادما للتشريك بالكلية، ومحكما لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديموقراطية والأريستوقراطية، فأسس التوحيد وأظهر للوجود حكومة كحكومة الحلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر حتما ولم يخلفهم فيها بين المسلمين خلف، إلا بعض شواذ كعمر بن عبد العزيز، والمهتدى العباسي، ونور الدين الشهيد. فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى القرآن وما يدعو إليه وعملوا به واتخذوه إماما، فأنشأوا حكومة قضت بالتساوى حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية، وحالات معيشية اشتراكية، لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة، وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوى حتى في القصص منه.

إن الحكومة الإسلامية مؤسسة على أصول إدارة الديمقراطية، أى العمومية والشورى الأريستوقراطية أى شورى الإشراف - وقد مضى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده على هذه الأصول بأتم وأكمل صورها، خصوصا وأنه لا يوجد في الإسلام نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل إقامة

الدين. . . هذا الدين السهل السمح الذى رفع الإصر والأغلال وأباد الميزة والاستبداد.

ومما يدل على خضوع ملوكنا للشرع المطاع وتسوية أنفسهم مع أقل الرعية، أنه لما كان المولى عبد الرحمن صاحب الترجمة عاملا وأمينا بالصويرة استقرض البعض منه مالا وبقى بذمته إلى أن نقل لخلافة فاس، ثم إلى أن تسنم عرش الملك، ومات المستقرضون، ولما طلب الأمير من الوراثة أداء ما على موروثهم من المال المستقرض طلبوا من السلطان إعمال الشرع معهم فى ذلك، فعين وكيلا عنه لرفعهم لمجلس الشرع الحاج عبد القادر بنانى ناظر أحباس القرويين، والقاضى يومئذ مولاى عبد الهادى الشريف العلوى، وبعد تقييد المقال وإجراء المسطرة الشرعية وقع الحكم على الورثة بالأداء وعلى السلطان بيمين القضاء، ثم صالحهم الوكيل بحط قدر من الدين فى مقابلة اليمين فأجابوه لذلك، وتم الفصال وهذا يذكرنا بعدل الصدر الأول.

قال في الترجمان المعرب آخر ترجمة أبي الربيع في حق السلطان أبي عبد الله محمد بن عبد الله ما لفظه: لما ولى خاله القائد قدور بن الخضر على قبائل الجبل وأمره بالخروج بالمحلة لقبض الزكاة والعشر في إبان الخريف واقتضاها منهم ورجع، فكثر شاكو تلك القبائل بباب السلطان بأشياحهم فاستفهمهم السلطان عن العامل، فقالوا: ما رأينا منه إلا الجميل، وما تشكينا إلا بالأشياخ، فوجه معهم رحمه الله أحد قواده بهذا الكتاب (من إملائه) ونصه:

«خالنا القائد قدور بن الخضر سلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: بلغنى ما صار إليه حال المستضعفين من الرعايا الذين أسندناهم لنظرك، لتحفظهم بسمعك وبصرك، فتركتهم في حيز الإهمال، وليس هذا شأن من يتولى الأعمال، فنأمرك أن تخرج إليهم وقت قراءتك لهذا الكتاب، في

خمسمائة من الركاب، وأدرك هذه الغنم قبل أن تفترسها الذئاب والقبيلة التي تنزل عليها فأصل دعاويها، ورد مظالمها، وانتصف من ظالميها، ولا تكثر المقام وتطيله، واترك الطمع وسبيله، فإن ذلك مما يضر بالرعية ويجحف بالمال، والحظ عاقبة المآل.

والقبيلة التى تشتكى من شيخها لا تهمل أمرها، وابحث عن حال الشيخ المشتكى منه، فإن كان ممن علم بالجور والتعدى فانتصف منه وأبدله بغيره، وإن كان الشيخ من أهل الخير ولم يعلم ظلمه فأقره على شيخوخته وافصل مسألته بوجه سديد.

وأصحاب الجنايات أحوالهم تختلف، فمنهم من يسجن ولا يطول سجنه ويمكث ثلاثة أيام أو أربعة تأديبا له ويسرح، ومنهم من يضرب ويسجن ويبقى الشهر والشهرين عقوبة له، وأما أهل الجرائم العظيمة مثل القاطع والسارق والهاجم والمتلصص وقاتل النفس، فالواجب أن تتصرف فيهم بالضرب والسجن، وقبض النصاف، ويبقوا تحت يدك إلى أن تأتينا بهم وتخبرنا بجرائمهم، ولا تجعل فسحة في تسريحهم.

وأوصيك بتقوى الله والرفق بالمساكين، والمضرب على أيدى الجبارة والمتمردين، فإن ذلك من القربة في الدين، وإياك أن تتعدى هذا الحد وتفرض على القبائل مالا أو تكلفهم لما لا يطاق من المئونة والسخرة، أو تظلمهم مظلمة، فما وجهّ تُك في هذه الحركة إلا لرد المظالم وإقامة الحقوق لأربابها، ومن تجنب الظلم في هذا الحركة إلا لرد المظالم وإقامة الحقوق لأربابها، ومن تجنب الظلم في هذا فهو مأجور والسلام» وقد أسلفنا في ترجمة صاحب هذا الكتاب سيدي محمد بن عبد الله نصيحته للأمة كما قدمنا نصيحة السلطان المولى الحسن القرنية في ترجمته.

ومن هذا الباب ما كان من تحرى صاحب الترجمة المولى عبد الرحمن فى الأوقاف الدينية، فقد وقفت له على ظهير أصدره لناظر سلاً، أبى العباس أحمد عواد فى الموضوع، ودونك لفظه بعد الحمدلة والصلاة ثم الطابع السلطانى بداخله «عبد الرحمن بن هشام الله وليه»:

«خديمنا الناظر الأرضى، الحاج أحمد عواد، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فدور الحبس المنفذة بأيدى الناس هناك أردنا التحرى منها، فإن كان من دور المخزن هناك ما يناسب فأعلمنا به لنكون ننفذ منها والسلام في ٢٦ ذى الحجة متم عام ١٢٥٢».

ومن الباب ما كتب به وزير المترجم المختار الجامعي لعواد المذكور ونصه بعد الحمدلة والصلاة:

"محبنا الأود الأرضى، الخير الدين المرتضى، السيد الحاج أحمد عواد، سلك الله بنا وبك مناهج السداد، وبلغنا وإياك من رضاه غاية المراد، وسلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا أيده الله ونصره.

وبعد: فقد وصلنا كتابك واستوعبناه، وأطلعنا عليه مولانا فسر غاية، ودعا لك بخير، وحمد الله على وجود مثلك في هذا الوقت، لأنه أيده الله لا يحب أن يتولى أمور المسلمين إلا من هو مثلك وهو ضالته المنشودة، وغايته المقصودة، فابق على عملك فإن الله يعينك ويسددك حيث لم تطلب هذا الأمر وما ذكرت في شأن ما ضربه المتولى قبلك من المكوس وأحدثه من الأمور المذمومة شرعا وطبعا، أسقطه واقطع مادته، فإن سيدنا لا يحبه ولا يرضى لولاة أمره أن يسمع عنهم ما يخالف الشرع والسلام في ١٤ ربيع الثاني عام ١٢٤٧، وأسلم على الفقيه السيد

محمد عواد والحاج العربي معنين والفقيه السيد التهامي مرسيل بأتمه وأزكاه والسلام.

المختار خار الله له ولطف به»

ومن الباب أيضا ما وقفت عليه لولده السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى الأمين، الحاج عبد الله حصار، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بورود كتابنا الشريف عليك المتضمن للجواب عما أعلمتم به جانبنا العالى بالله من الفصال مع الإنجليز في فكاك دار الأحباس بالعدد الذي قدره ثلاثة آلاف ريال، على أن يدفع خديمنا الطالب الطيب ابن هيمة النصف الذي تطوع به، وأمرناكم بفكاكها من يد النصراني، ولو أن يزاد من بيت المال ضعف ما تطوع به الخديم المذكور حرصا على تطهير ذلك المحل، وحتى إن توقفتم في خلاصه من يده على محل آخر غيره ويدفع له بالكراء تفعلوا، وذكرتم أنكم أحضرتم النصراني المرة بعد المرة، واجتهدتم كل الاجتهاد في سل المحل من بين يديه أنت والأمين الذي معك، وذلك بمحضر القائد الطيب بن هيمة وخوفتموه من جهة تسلطه على المسجد وغيره من مواضع البر، بطرق الشرع والقوانين، وضيقتم به غاية حتى أطاع بخروجه منه بمشقة، وطلب فيه ستة آلاف ريال ومحلا يسكن فيه، فبالغتم في الاجتهاد معه حتى أسقط ألفًا وتفاصلتم معه بخمسة آلاف ريال، وعينتم له دارا مناسبة يسكن بها بالكراء من جهـة كونها بين دارين لتجار النصارى، وليس في جوارها مسجد ولا زاوية ولا غيرهما من مواضع التقرب، وأنها كانت في القديم معدة للتجار، وكانت بيد نصراني، ثم بيد ذمية من آسفي، وتكني بدار الأعشار حيث كانت تنزل بها المعشرات لما كانت تحاز

بجانب المخزن قيد ولاية ابن عزوز، وأنها الآن بيد الأمناء يضعون فيها إقامة البناء وغيرها، ويؤدون للأحباس ستين أوقية كراء في كل شهر، وأسفلها صين وأعلاها متداع للسقوط، وأكريتموها للنصراني بمائة ريال في السنة، وعملتم معه تصلحوها له، وذكرتم إن اقتضى نظرنا بقاء الأحباس على حيازة الستين أوقية كراء، وأنتم تحوزون المائة ريال من النصراني في السنة فذاك وإن اقتضى نظرنا أن تناقل مع المسجد بملك يساوى ستين أوقية كراء في الشهر فعلتم، وأخبرتم أن الخمسة آلاف ريال التي تفاصلتم بها مع النصراني عملتم معه يقطع له نصفها الآن من خدمة إن كانت له خدمة، والنصف الآخر حين تصلح الدار ويخرج إليها ويدفع لكم مفاتح المحل والمخازن التي كانت بيده يصير يقتطع له من خدمته، وصار كل ذلك بالبال، فقد أمضينا ما فعلتموه أصلحكم الله ورضى عنكم، وأمر المناقلة سهل، فما تقتضيه المصلحة فافعلوه فيها والسلام في ٣٣ من شعبان عام ١٢٨٥».

ومن ذلك أيضا ما وقفت عليه لحفيده المولى الحسن ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى الحاج عبد الله حصار وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد بلغنا أن بلاد السواحل الحوزية كلها أو جلها ملكها أهلها للنصارى واليهود الذين في حمايتهم بالبيع أو الرهن، بأن يذهبوا إليهم برسومها ويطلبون منهم دينا أو بيع قوت أو شبه ذلك، فيعطونهم ما طلبوه ويحوزوا الرسوم، ولا يبقى لأهلها فيها إلا الاستغلال من تحت أهل الحمايات، وهذا الأمر إن لم يتدارك بالقرب اتسع الخرق فيه على الراقع، ولا يكون هذا إلا مع تجار المراسى الحوزية لقربهم منه وعليه فاستفهم تجار بلدك عما دفعوه لأرباب هذه البلاد من دين أو شبهه، ما هو منه على وجه الشراء وما هو على وجه الرهينة، والقدر

الذى وقع به البيع أو الرهن، وأسماء الذين باعوه أو رهنوه لهم، وأعلمنا به على التفصيل، وإن أمكنك أن تتلطف في حوز الرسوم منهم وتوجيهها إلينا فذلك المراد والسلام في ١٩ ربيع النبوى عام ١٢٩٦ هـ».

ونص آخر له بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«أذنا بحول الله وقوته للفقيه القاضى السيد عبد الله ابن خضراء، فى النظر فى الوكلاء والشهود والعرفاء بمراكشة، وتمييز البر منهم فيقر والفاجر فيقصى، كما أذنا له فى النظر فى أمور الأحباس والمواريث والغياب والكشف عن أولياء الأيتام والمحاجير بما تقتضيه الشريعة المطهرة فى كل ما يتعلق بحقوق الجميع، فيسلم ما سلمه الشرع من ذلك، ويرد ما رده، وأن يحاسب أولياء الأيتام والمحاجير على ما دخل بأيديهم من أموالهم.

وأما ما دخل بيد ناظر الأحباس الكبرى من مستفادها ونائب المواريث والغياب من أموال المواريث والمنقطعين، فالنظر في محاسبتهم عليه أمر آخر موكل لجانبنا العالى بالله حين نريده والسلام في ٥ ربيع النبوى عام ١٢٩٨».

ونص آخر بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى القائد محمد بن سعيد السلوى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغ لعلمنا الشريف ما استفر به اللعين. رعاع المسلمين، واستهواهم بغوايته وضلاله المبين، وارتمى بهم الحال إلى أن صاروا يشربون الخمر جهارا، ويعربدون في الشوارع وهم صرعى أطوارا، من غير مراقبة من حرمها في صدر الإسلام، وأوعد من يقتحم شربها بأليم العقاب، وفوق إليهم السهام.

فعن مولانا رسول الله عليه مخبرا عن ذى الجلل، من شرب الخمر فى الدنيا سقاه الله من طينة الخبال، وهى ما يسيل من جلود أهل النار.

وعليه فنأمرك تزجر من عثرت عليه من المسلمين معربدا، أو وجدته صريعا واللعين عليه مستحوذا، بأن تجلده ثمانين، وتودعه السجن حتى تتحقق توبته ويخلص من شؤم سمة المجانين، ويتدرع شعار المسلمين: ﴿ ... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التُوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ( . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التُوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ( . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التُوَابِينَ وَيَحِبُ المُتَعَهِرِينَ ﴿ ( . . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُتَعَهِّرِينَ ﴿ ( . . إِنَّ اللَّهَ يُحبُ التُورِجِ شيئا و يُحبُ المُتَعَهِّرِينَ ﴿ ( . . ) وتتوعدهم عن ذلك إن غضوا الطرف عنه أو قبضوا عليه الرشا من المبتلين، وتزجر من المسلمين من عاد إلى مخالطة أهل الذمة في شيء من ذلك في الحين أو بعد حين، فإن ذلك مثلبة في الدين:

والنفس كالطفل إن تهمله شب على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

إلا ما يتعاطاه أهل الذمة فيما بينهم فلا يتعرض لهم، لكونه مستحلهم في دينهم، وأعطوا العهد عليه، نعم يعزرون إن أظهروا السكر في غير محلهم جريا

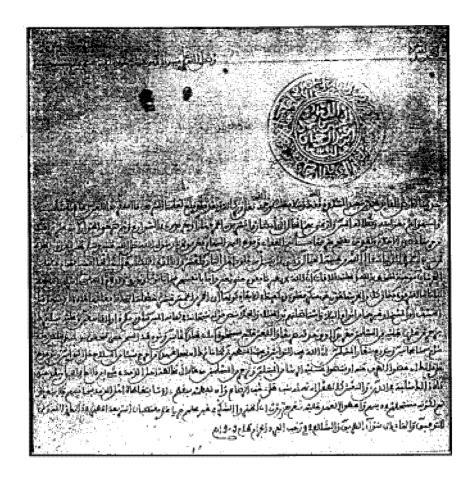

# ظهير حسنى لعامل سلا في التحذير من الخمر وإقامة الحد على شاريها وسجنه



ظهير حسنى إلى القائد حم بن الجيلانى فى الإذن للنظار بالزيادة فى اكرية الأحباس تبعا لارتفاع السكة والزيادة لأصحاب الوظائف الدينية والنيادة لأصحاب الوظائف الدينية

على مقتضيات الشريعة المطهرة في ذلك، والله ولى التوفيق، والهادى إلى سواء الطريق، والسلام ٩ رجب الفرد الحرام عام ١٣٠٤».

ونص آخر بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«وصيفنا الأرضى القائد حم بن الجيلاني، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد بلغ لعلمنا الشريف ما استحال إليه أمر الرباع من الضياع وضعف الخراج، بالاستيلاء عليها بما كانت به من الأكرية قبل ارتفاع السكة وعلو الرواج، حتى أفضى ذلك إلى تعطيل جل الوظائف الدينية، والرواتب العلمية العملية، كالإمامة والأذان، والأحزاب والوعظ والتدريس كما شهد بذلك العيان، وعندر التعطيل مقبول، وليس لرده محصول، لما هو بين من أن خراج ذلك الوظيف بحساب ما كان به قديما، وقبضه بما تروج به السكة الآن صار تافها ذميسما، لا يسمن ولا يغنى، ولا يقوم بصاحبه الذي نعنى، كما أن الأصول والرباع، تداعى جلها للسقوط وآلت إلى الضياع.

ومن المعلوم أنه من مستفاد البعض يتلافى البعض ويتدارك الإصلاح، ويداوى عليها من عاهة الاجتياح، فالزيادة فى الأكرية طبق السكة متعين، والمصير إليه من الحق الواضح البين، إذ بذاك تبقى الأحباس محفوظة منتفعا بها على الدوام، وتصير المناصب الدينية مستمرة غير معطل بها القيام، وبه يتوفر ما يقع به الإصلاح فى المستقبل كما كان قبل ليصير فيما له وجه من المصالح وقبل.

وإبقاء ما كان على ما كان، سبب فى تعطيل الوظائف الدينية وخراب الإسكان، وفى محض حق الله تجب المبادرة بقدر الإمكان، وعليه فليزد سائر النظار فى أكرية الرباع والعقار بحسب ما يقتضيه الحال من جهة ارتفاع السكة

وحسن الاعتبار، وتمسكا بأسد الأنظار، مما ليس فيه ضرر ولا ضرار، وليعرف الزائد أنه أدى ما عليه من حق الله، واستبرأ لدينه قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله، وليعد ما زاده من قبيل التعاون على الدين، لينتظم في سلك الفائزين المهتدين، وليتخلص العمل بتحسين الطوية، فإنما الأعمال بالنية، وليزد ناظر الأحباس المذكور لأهل الوظائف بقدر ما زيد في أكرية الرباع، لتنضبط الوظائف الدينية ولا يبقى عندر في تعطيلها بمقتضى هذا الاصطناع، وقد أزلنا بذلك من عهدتنا ما استرعانا الله عليه، وجعلناه في ربقة النظار والقضاة ومن الأحباس مسندة إليه، والله رقيب، وعلى كل شيء حسيب، والسلام في . . جمادى الثانية عام ١٣٠٣) استقل الظهير الشريف.

إلى غير ذلك مما يطول ذكره.

وإن أى وقفة يقفها القارئ الكريم من هذه الفصول التى كان يصدر الأمر بها لعمال الجهات وقواد المناطق نأت أو قربت تملى عليه من آيات الاعتناء بكل ما يتعلق بأمر الدين، ومعالم التوحيد، وأركان الإسلام مما لم يكن يغفل أمره أحد من سلفنا الأكرمين، وملوكنا الأماثل مجتهدين، حاثين على التواصى بإقامة الدين، ونشر نفوذه وثقافته المؤثرة بين مختلف الطبقات وتنوع الأوساط.

وكيف لا يكون اعتناؤهم بالدين عظيما واهتمامهم بأمره يتجاوز أقصى مجهوداتهم ومتفوق حدود مقدرتهم، وهم يعلمون أن ذلك من أخص واجباتهم، وأول فروضهم المحتم عليهم قبل غيرهم إنجازها وأداؤها، علاوة على ما في رابطة الدين وثقافته، ومن لم الشعث وضم المتفرق وإحكام الوحدة التي ينتظم بها أمر الملك، ويصلح نظام السلطان.

وقلما أمكن صلاح حال أمة أو رعية من الرعايا ما لم تسق بسياسة الدين الكفيلة بصلاح عموم الأحوال، وتحقيق جميع الآمال، ولعل ذلك هو سر اتفاق

كلمة المؤرخين وعموم الباحثين والمحررين على سحب كلمة السلطان ونعت الملك عن كل قائم لا ينهض بأمر الدين، ولا يحفل بتعاليمه وأوضاعه المحببة إلى كل ذى فكر سليم ونفس شريف.

فمهما علا قدر الواحد واشتد ساعده يدعونه متغلبا ما لم يكن للدين من نظره نصيب، وللاهتمام به من رعايته قدر وافر، ولنرسل رائد النظر بعيدا منذ الفتح الإسلامي للآن على جميع الأصقاع النائية والدانية من مختلف أقطار المغرب وجهاته، فنرى كيف أن كل ناحية أو صقع مهما ضؤل شأنه وقل سكانه إلا وبه مسجد لإقامة الصلوات ومرجع عبادة وإنابة لأداء الفروض، وطلب غفران الخطايا، وتهذيب النفوس، وإصلاح الضمير.

ولم يخل قط عصر أو تاريخ لم تكن فيه كل قبيلة أو بادية تفرط في شأن من أمور دينها وتعليم شرعها، وكان الفضل الأول والأكبر في ذلك واستمراره لهداتها الأمراء الكرام والملوك الأعاظم، ولا سيما ملوك دولتنا الحاضرة الذين نقرأ لهم في هذا الباب صفحات بيضاء يبيض لها وجه التاريخ وتنار بها طلعة وجوهم على ممر الأعصار وتوالى الأيام، وما هذه الفصول المنتشرة بأغلب مراجع هذا التاريخ كله - ومنها ظهيرنا الواقفة هذه اليراعة عنده - إلا غيض من فيض، وقُل من كُثر، من هذه العنايات المختلفة والرعايات المتشتة بين مختلف دفاتر التاريخ.

أما مولانا السلطان الحالى المفتخرة بعصره الدنيا على كل العصور، فلم ينهج إلا نهج أسلافه الأكرمين، وسلفه من عظماء ملوكنا العلويين في الحث على إقامة أمر الدين وتنظيم معالم الإسلام في كل ناحية وجهة، ففي كل مرجع وموضع من الأنحاء المغربية يعطى لأمر الدين المقام الأول والمكان الممتاز، وإذا كان قد انفرد عصره الزاهي بإقامة شعائر الدين في مواطن جديدة وأماكن لم يكن تأسس بها مسجد من قبل لحدوثها بحدوث عمران إيالته المتسع، وانتشار نفوذ دولته الممتد في

ذلك إلا من حظوظه المؤيدة، وسعوده الطالعة، ومجده المضاعف الناشر فخره على الأيام والليالي:

#### نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا

فكم من مسجد وجامع جمعة وخطبة أنشئ منذ جلوس جلالته على عرش أسلافه الكرام، وآبائه الهداة العظام، وإن أحجمنا عن عدها فلمعرفة الجمهور بها وانتصابها أمام جميع الأنظار، يشاهدها الخاص والعام، وحسبك منها المسجد الجامع المقام بأنحاء زمور الشلح بالمحل المعروف بـ (الخميسات) الذي أصبح عمرانه يتزايد بتزايد الإقبال عليه، ومضاعفة الحركة فيه، وناهيك إنه بمنزلة محطة من أكابر المحطات، وطريق من أوسع الطرق شأنا، وأبعدها مدى، يربط بين أقصى البلاد البربرية وشواهق جبالها الممتدة إلى أقصى حدود الأطلس البعيد، فهلا اعتبرنا ذلك من حسنات عصره الزاهر الذي أمكن أن نشاهد فيه ما لم يكن بالحسبان.

### اعتناؤه بنشر العلم وتسهيل سبله:

وكما اهتم بأمور الدين وإظهار شعائره وإقامة مبانيه، كذلك اعتنى بمسألة العلم والعلماء والطلبة وانتقد أسلوب التدريس الذى كان جاريا على عهده من تطويل ممل، واقتصار مخل، واشتغال بالقشور عن اللباب حسبما ترى فى هذا الظهير الشريف الذى أصدره لقاضى مدينة فاس يأمره بجمع المدرسين وتنبيههم على خطأ ما جرت به العادة، وإرشادهم لنظام كفيل بالتحصيل والإفادة، ونصه:

«ولد عمنا الأرضى، الفقيه القاضى مولاى عبد الهادى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة، وجدهم فى الطلب، غير أنه قل التحصيل والإفادة، وذلك لمخالفة الفقهاء فى إقرائهم عادة الشيوخ، وإعراضهم عما ينتج التحصيل والرسوخ، فإن الفقيه يبقى فى سلكة سيدى خليل نحو العشر

سنين، وفى الألفية العامين والثلاث أكثر ما يجلب من الأقوال الشاذة، والمعانى الغريبة الفاذة، وكثرة التشغيب بالاعتراضات وردها، ومناقشة الألفاظ وعدها، ويخلط على المتعلم حتى لا يدرى الصحيح من السقيم، ولا المنتج من العقيم، وفى ذلك تضييع الأعمار التى هى أنفس المتاجر بلا فائدة، وتعمير الأوقات التى يرتجى نفعها بلا عائدة، فتجد الطالب يرحل فى طلب العلم من بلاده، ويتغرب عن أهله وأولاده، ويقيم المدة المتطاولة لا يحصل مع كثرة دءوبه على طائل، ولا يقف على محصول ولا حاصل، فترى الفقهاء يكثرون على المبتدئ من نقول الحواشى والاعتراضات، وينوعون الأقوال والعبارات، حتى لا يدرى ما يمسك، ولا أى سبيل يسلك، ويقوم من مجلس الدرس أجهل مما كان، ولا يجد زيادة مع بلوغه فى نفسه الإمكان.

وهذا يؤدى إلى ضياع العلم الذى هو ملاك الدين ويحمل على عموم الجهل فى العالمين، وما هكذا كان يفعل أهل الإفادة والتحرير، الذين يحرصون على نفع طلبة العلم رغبة فيما عند الله من الأجر الكبير، فقد كانوا يسهلون لهم طرق العلم واستفادته، ويرتكبون ما يقرب تحصيل العلم وزيادته، ويتنزلون لعقول الطلبة على قدر أفهامهم، ويحتالون على حصول الفهم والعلم للمتعلمين بلطيف عبارة كلامهم، حتى يحصل اللبيب على مراده في أقرب أوان، ولا يضيع عمره سبهللا من غير تحصيل ولا عرفان.

إذ كان مقصودهم في ذلك الله ونشر العلم للعمل، لا التفصيح والتمشدق الذي يحصل معه الخلل والملل، ولا ينجح معه لذي أرب أمل.

وهذا من الأمر الذى يجب التنبيه عليه، ويتأكد فى جنب أرباب المناصب الجنوح إليه، إذ فى الحديث: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم.

فبوصول كتابنا هذا إليك اجمع المدرسين وأرشدهم لما فيه المنفعة العامة، والإفادة التامة، وهو الاقتصار في التقرير على حل كلام المؤلفين وإفهامه للسامعين المتعلمين، مع التنبيه على ما فيه من خطأ وتحريف من غير إكثار هدر، ولا تشغيب بترداد اعتراضات وطرر.

إذ المقصود هو حصول الفهم والإفادة، والمناقشة في الألفاظ إنما هي لغو وزيادة، وليست لأهل التحرير بعادة، وما يقدم قراءة النحو والبيان والمعقول، إلا لتحصيل الملكة التي يتوصل بها إلى فهم المنقول، فلا ينبغى في الفقه مناقشة الألفاظ، ولا نقل كل ما سوده الحفاظ، بل ينبغى الاقتصار على بسط المسائل وفصولها، وتقريبها للفهم بتقرير أصولها، فلا يجاوز الفقيه في سلكة خليل، العام، وإن أطال ففي عامين، ولا يجاوز في الألفية الشهر أو الشهرين كما كان يفعل ذلك جهابذة العلم ونقاده، بل كانوا يسردون خليل في أربعين يوما، والألفية في أقل من ذلك، ويحصل الطلبة في ذلك على علوم جمة، ومسائل مهمة، لا يحصلونها في هذا التماطل والتطويل، وعمارة الأوقات بما ليس عليه تعويل.

ولينظروا في سيرة من قبلهم في التدريس والإلقاء، ويسلكون ما هو أقرب للتحصيل وأمس بتسهيل الفهم والإقراء، فبهداهم فليقتدوا، وبأنوارهم فليهتدوا، ليستفيدوا ويفيدوا، ويبدئوا في نشر العلم ويعيدوا، ويحصل الطلبة الغرباء في ذلك على مرادهم، ويدركوا ما يسره الله على قدر استعدادهم، والله ولى التوفيق.

ومن جملة الأمور الموجبة لقصور فهم المتعلمين وعدم نفعهم، تقصير مجلس الإلقاء وخفته، فلا يجاوز من أطال من الفقهاء الساعة، مع أن من رحل للطلب من بلده ونيت تحصيل العلم يستغرق الأوقات، ويعرض عن الراحة واللذات، ولا يكون له غرض إلا في درس أو نظر، ليحصل مطلوبه على الوطر،



ظهير رحماني لقاضي فاس المولى عبد الهادي في إرشاد المدرسين لسلوك طريق تكون أقرب للتحصيل ونفع الطلبة



ظهير رحماني للقائم بالزاوية الكرزازية في الإنعام عليه بأعشار بني عباس وزكواتهم

ففى الحديث: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فينبغى حمل الطلبة على الأليق بحالهم من الدءوب والإطالة. ومواصلة الطلب وترك البطالة والسلام في ١٢ محرم الحرام ١٢٦١».

وقد جاء فى كتاب شريف بعثه لولده الخليفة بتاريخ عام ١٢٥٢ مما يدل على اعتنائه بالعلم وأهله:

"وما ذكرت على شأن الطلبة الذين ظهرت نجابتهم، فمن كان معجتهدا فى القراءة وظهرت نجابته فرد له ما كان يقبضه قبل من الإعانة، ومن كان مجتهدا فى القراءة مشابرا عليها فاجعل له ما ينتعش به ويتقوت، وحين يزيد اجتهاده نزيده إعانة، فإن العلم كاد يندثر وفى مراكش أكثر، وقد كان الملوك ينقلون العلماء من البلدان لبث العلم ونشره كالسهيلى وعياض، والطلبة، وإن كان غالبهم إنما يقرأ العلم لأجل الدنيا، فإن العلم يرده إلى الله ويدعوه لإخلاص العمل له، وقد قال سفيان الثورى رحمه الله: قرأنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله».

#### تبرعاته وأوقافه

من ذلك إنعامه على رئيس الزاوية الكزازية بجميع أعشار بني عباس.

ودونك لفظ الظهير الصادر بذلك بعد الحمدلة والصلاة ثم الطابع السلطاني بداخله «عبد الرحمن بن هشام بن محمد وفقه الله» وبعده:

«أنعمنا بحول الله وقوته على محبنا المرابط البركة، سيدى محمد بن محمد القائم بأمور الزاوية الكرزازية بجميع أعشار بنى عباس وزكواتهم القاطنين بوادى الساورة وما والاه، ليستعين بذلك على مئونة زاويتهم المباركة، فنأمرهم أن يدفعوا له ذلك، ولا يتراخوا فيه، وفقهم الله والسلام في رابع عشرى ٢٤ محرم الحرام عام ١٢٣٦».

وقد أصدر ظهيرا آخر بهذا التاريخ لمقدم الزاوية المذكورة بالتوقير والاحترام، نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«مقدم الزاوية الكرزازية المباركة المحب محمد بن بوعزة، السلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد ورد على حضرتنا الشريفة المرابط البركة المحب الصالح سيدى محمد بن محمد، وأثنى عليك خيرا، وذكر لنا محبتك في جانبنا العالى بالله تعالى، وسعيك فيما يرضى الله ورسوله ويرضينا، فالله يرشدك، وهانحن وقرناك لانحياشك إليه، واحترمناك وأسدلنا عليك ذيل المبرة وأمناك فلا يحوم أحد حول حماك، ولا يروم أذاك، والواقف على كتابنا هذا يعمل بذلك، ولا يسلك غيره من المسالك، والسلام في ٢٤ من محرم الحرام عام ١٢٣٩» هـ من أصلهما المحفوظ بمكتبتنا، وصاحب الزاوية الكرزازية الذي إليه تنسب هـ و الشيخ عبد الكريم كان من أكابر الأولياء كما في التقاط الدرر للنسابة الضابط المحرر أبي عبد الله محمد بن الطيب القادري، قال: وعمن أخذ عنه من الأكابر سيدى محمد العياشي دفين مصر. هـ.

ومن تبرعات صاحب الترجمة إنعامه بعشرة قناطير من معدن الحديد على الزاوية الناصرية، ودونك نص الظهير الصادر في ذلك بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني:

«يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، وجعل في الصالحات طيه ونشره، أننا جددنا لماسكه المكرم الأجل المرابط البركة السيد أبي بكر بن على حفيد الولى الشهير، والشيخ العارف الكبير صاحب الأسرار والمفاخر سيدى محمد بن ناصر أفاض الله علينا من بركاته، على ما بيده من ظهير جدنا سيدى الكبير قدس الله روحه في النعيم المتضمن إنعامه على الزاوية الناصرية بتمكروت عمرها الله

بدوام ذكره بخمسة قناطير من معدن الحديد من مرسى الصويرة، ومثلها من مرسى السفى كل عام، إعانة لها، وقد جمعنا العشرة قناطير كلها بثغر الصويرة، فنأمر كل من يتولى بها أمرنا الشريف أن ينفذ للزاوية المذكورة القدر المذكور كل عام والابتداء من شهر تاريخه صدر به أمرنا المعتز بالله في ١٠ محرم عام ١٢٧٣» وبعده: استقل.

ومن ذلك الساعات التي حبسها على جامع المنجارين والجامع الأعظم من مكناس، ونص ما ورد في ذلك حوالة الأحباس الكبرى بمكناس صحيفة ٤:

الحبس مولانا الإمام، المظفر الهمام، أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمن ابن مولانا هشام الشريف العلوى مجانة على منار الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون، وحازها الموقت بالمنار السيد محمد الفاسى بحضور ناظر الأحباس السيد الحاج الطيب غريط، وذلك بواسطة خديم سيدنا الطالب السيد محمد الأشخم الزرهوني، تقبل الله من مولانا المذكور وشهد على إشهادهم بذلك عارفين قدره وبأتمه، وعرفهم ثالث المحرم الحرام فاتح أربعة وسبعين بموحدة ومائتين وألف فلان بشكله ودعائه وفلان كذلك».

وبالصحيفة نفسها: «بعد تحبيس مولانا أيده الله مجانات خمس على جامعى النجارين، والأعظم بمكناسة الزيتون، وحازها بالأمر المولوى أعزه الله الناظر السيد الحاج الطيب المذكور أعلاه، يليه لجانب الحبسين المذكوريان حضر الطالب السيد محمد بن الفقيه السيد عبد القادر الفلوسي الموقت بالجامع الأعظم، والشريف سيدى محمد بن سيدى محمد فتحا المنوني الموقت بالنجارين، وحاز الأول ثلاث مجانات، وحاز الثاني اثنتين، وعرفوا قدره وبأتمه، وعرفهم ثالث المحرم الحرام فاتح أربعة وسبعين بموحدة ومائتين وألف فلان بشكله ودعائه وفلان كذلك».

ومن ذلك ما سنه للمهاجرين إليه من وطن الجزائر كل سنة خمسمائة مد من القمح بالمد الفاسى لخصوص الأشراف منهم، مع خمسمائة مشقال كذلك، وكان بها خمسمائة ريال أو ما يقرب منها، وذلك زيادة على صلته لهم فى الأعياد وكذلك عوامهم من أهل الحرف والزراعة، وقد أصدر أوامره لعماله باحترامهم وتوقيرهم وعدم تكليفهم بأى كلفة من الكلف المخزنية قلّت أو جلّت، وأن لا يسامون بمغرم ولا هدية رعيا لهجرتهم وتغربهم عن أوطانهم.

وقد وقفت له على ظهير كتبه لولده الخليفة يأمره بإسكان القاضى الذى كان مع الأمير عبد القادر دارا تناسبه بفاس وإعانته على مئونته ونصه بعد الحمدلة والطابع:

«ولدنا الأبر الأرضى سيدى محمد أصلحك الله ورعاك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فبوصوله إليك مر الطالب علال الشامى يدفع لحامله السيد عبد القادر بن محمد قاضى الحاج عبد القادر بن محيى الدين ثلاثين مدا من القمح إعانة له على مئونته، وينظر له دارا يسكنها مناسبة لحاله، وإن كان أهلا للتدريس يجعل له ما يستحقه من المشاهرة، على أن يقوم على تدريس مختصر خليل، فقد بلغنا أنه يحسنه، وقد كتبنا لولد عمنا مولاى عبد الهادى بذلك بأن يجعل له ما يستحقه، فإن قيمة كل أحد ما يحسنه والسلام في ١١ رمضان المعظم عام ١٢٦٢.

ومن ذلك أنه لما انتشر القحط بالمغرب سنة أربعين ومائتين وألف بذل للضعفاء والأرامل والأيتام والمساكين، وأمد التجار بالأموال لجلب الأقوات من أوربا وغيرها لإيالته، وحدد للمحتكرين الأرباح شفقة على ضعفاء الرعية، وعنف ولام من خالف ذلك، ويكفيك شاهدا على ذلك ما أصدره لأهل العدوتين سكلاً



ظهير رحماني لأهل العدوتين ببعث تاجر لأوروبا يمتار الأقوات ويجلبها للناس عند القحط

ظهير رحماني إلى الخليفة سيدى محمد في جواز اكتيال الجزائريين القمح لأنفسهم من المغرب ومنعهم إن أرادوه لغيرهم والرباط فى الموضوع، وإليك نص الظهير الصادر إليهم بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني:

«خدامنا أهل العدوتين سَـــلاً، ورباط الفتح كافة الســـلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وبعد: فكيف تجاركم يجلبون الأقوات ويحتكرونها ولا يقنعون بالربح الذى جعلناه لهم، وقدره درهمان للمشقال، والناس في غاية الاحتياج من غير نكير (... أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الله [الماعون: ٧] وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة.

وعليه فبوصول كتابنا هذا إليكم عينوا رجلين تاجرين ماليين سلاوى ورباطى، كالحاج العربى معنينو، والحاج محمد والزهراء لندفع لهما عشرة آلاف ريال، ويتفاوضان فيمن يسافر منهما لبر النصارى يتسوق، ومن يجلس بالبلاد يقبل ما وجهه الآخر، ويباع الزرع بالبلاتين بما يأتى به وزيادة درهم لكل مثقال ربحا، وهذا الربح يستبد به التاجران اللذان تعينونهما، وحظنا من ذلك الدعاء وإغاثة الملهوف، ويباع الزرع للخاص والعام، ولا يحجر على أحد، وإذا تهيأ التاجران للعمل أخبرونا مع رسول، لأوجه للذى يسافر منهما أمرنا لطنجة ليدفع له المال المذكور هناك، ويتخير المسافر المذكور هل نكتب لابن عليل بجبل طارق يعينه أو لمودنة بجنوة، والعزم له بركة، وإياكم ثم إياكم والـتراخى والسلام في سادس ذى القعدة عام أربعين واثنى عشر مائة» من أصله.

ومن ذلك ما كتب به لولده خليفته سيدى محمد في شأن أهل الجزائر الذين يدخلون أرض المغرب لاكتيال القمح من قبائله، يأمره بالبحث في أمرهم، فإن وجدهم يشترون القمح لأنفسهم وإخوانهم تركهم، وإن وجدهم يشترونه لمن احتل بلادهم منع بيعه إليهم.

ونص الكتاب من أصله الموجود بمستودع المحفوظات بالقصر السلطاني بالرباط بعد الحمدلة والطابع: ولدنا البار الأرضى، سيدى محمد أصلحك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغنا أن عرب الصحراء من الواسطة وغيرهم يدخلون أفواجا بعدد كثير لكيل الزرع من قبائل الإيالة كعام أول، وأنهم كانوا في العام الفارط يقيمون على الأندر حتى يأخذوا ما يخرج منها جملة وذلك بقصد التوجه لبيعه للنصارى دمرهم الله، فلا بد ابحث عن ذلك عامل وجدة وغيره حتى تقف على حقيقته، فإن كانوا يتوجهون به للنصارى كما بلغ عنهم فقد أذناك في منع القبائل من بيعه لهم، ومن ظهر عليه ذلك يعاقب ويزجر، وإن كانوا يأخذون ذلك لأنفسهم ويحملونه لإقامة بنيتهم فاترك سبيلهم، فإنهم إخواننا ولا سبيل لمنعهم، وأعلمنا بما ثبت عندك لننظر فيه والسلام وفي ١٤ جمادى الثانية عام ١٢٦٣».

فأين هذا مما تقوله المتقولون عليه من أنه كان يعين النصارى على المسلمين ويمدهم ويساعدهم عليهم.

ومن ذلك ما وصل به علماء الأزهر العامر من مصر المحروسة على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم بواسطة شيخ مجلسه الحديثى قاضيه بالعاصمة المكناسية أبى عيسى المهدى بن سودة المرى مار الترجمة، والأمين الحاج محمد الرزينى، والحاج بوجنان البارودى، وذلك فى شهر شوال عام أربعة وسبعين لكل واحد من أهل الطبقات الأولى ثمانية وأربعون ريالا (فرنك ٢٤٠)، ولكل فرد من الثانية خمسة وأربعون ريالا (فرنك ٢١٠)، ولكل فرد من الثانية خمسة وقد قدمنا أسماء أولئك الشيوخ فى ترجمة أبى عيسى المذكور.

ومن ذلك شراؤه لدار بمكة المشرفة وتحبيسه لها على مؤذنى المسجد الحرام بمكة زادها الله عزا وشرف، وكان ذلك سنة ١٢٧٤، ودونك نص عقد الشراء

والوقف وما جرى فى ذلك بعد افتتاحه وطابع قاضى مكة المشرفة بداخله السيد أحمد عزت:

«الحمد لله عز شانا، هذه حجة صحيحة شرعية، ووثيقة محررة مرعية، صدرت بمحكمة مكة المكرمة البهية، دامت آمنة محروسة محمية، بين يدى نائب مولانا فخر قضاة الإسلام، كمال ولاة الأنام، قاموس البلاغة ونبراس الأفهام، محرر القضايا والأحكام يومئذ ببلد الله الحرام الراجي لطف ربه الخفي، الحاكم الشرعي الحنفي، الواضع خطه وخاتمه الكريمين أعلاه، دام فضله ومجده وعلاه، مضمونها حضر إلى المجلس الشريف الشرعي، ومحفل الدين المنيف المرعي، المكرم الحاج محمد بن الحاج أحمد الرزيني المغربي في شراء المبيع الآتي ذكره فيه بطريق وكالته عن الجناب الشريف المحترم السيد السلطان الأمجد مولاي الشريف السلطان عبد الرحمن بن المرحوم السلطان هشام سلطان المغرب، الثابتة وكالته عنه في شراء الدار الآتية، وأن يوقفها عنه في الوكالة عنه المفوضة المطلقة وقفا صحيحا شرعيا يصرف ريعه على الآتي ذكرهم أدناه بشروطه الآتية، وذلك بين يدي نائب مولانا الحاكم الشرعي الموما إليه أعلاه ثبوتا شرعيا، بطريقه الشرعي المطابق للوجه الشرعي بشهادة المكرمين الحاج سعيـد جسوس بن أحمد المغربي، والحاج على بن حسن المغربي، وحضر لحضوره في البيع المكرم صالح بن الشيخ عبد الغني بن الشيخ أحمد عبد الغني غب حضورهما وثبوت الوكالة المذكورة فيما ذكر الثبوت الشرعي».

«اشترى المكرم الحاج محمد بن أحمد الرزينى الوكيل المذكور بطريق وكالته المفوضة المذكور عن موكله مولاى الشريف السلطان عبد الرحمن المشار إليه بمال موكله لموكله، دون مال غيره من بائعه الحاضر معه صالح عبد الغنى المزبور، فباعه ما ذكر أنه له وفي ملكه وحوزه، وباق تحت تصرفه إلى حين صدور هذا البيع منه

فيه الآثل إليه بالشراء الشرعي، بموجب حجة شرعية بيده، أعنى ما باعه كامل الدار الكائنة بمكة المشرفة بحارة الشامية المشتملة على مساكن علوية وسفلية، ومرافق ومنافع، وحقوق شرعية، وحوش وذلك بسفح جبل الهندى، ويحد كامل هذه الدار ويحيط بها بجميع ما اشتملت عليه حدود أربعة شرقا السكة النافذة المصعدة إلى علو جبل الهندى، وفيها باب الدار، وغربا جبل الهندى المذكور، وشاما ملك ورثة الشيخ محمد سعيد بن العطار، ويمينا وقف المرحوم الشيخ إبراهيم بن ياسين الجناعي، وتمام الحد السكة المصعدة إلى علو الجبل المذكور، وفيها باب الحوش بما لهذه الدار المبيعة المذكورة من الحق والحقوق والسوح والمرافق والمنافع والأرض والبنا ومجارى الماء والطرق والاستطراقات وكل والفسوح والمرافق والمنافع والأرض والبنا ومجارى الماء والطرق والاستطراقات وكل من المتبايعين المذكورين العلم الشرعي، النافي للجهالة شرعا، اشتراء صحيحا شرعيا، المتبايعين المذكورين العلم الشرعي، النافي للجهالة شرعا، اشتراء صحيحا شرعيا، وبيعا صريحا مرعيا بيعا باتابتلات... حازما جازما لازما ثابتا لا عدة فيه ولا معنوية، مستوفيا لجميع شرائطه الشرعية، ومسوغاته المحررة المرعية.

لا قول فيه يبطله، ولا شرط ولا خيار يفسده، بل وقع على أتم البيوعات الشرعية وأكملها، صدر بين المتابعين المذكورين بصريحى الإيجاب والقبول الشرعيين، بثمن قدره وجملته من الريالات السنكو ألفان ريالا سنكيا وسبعمائة ريال سنكى. وخمسون ريالا سنكيا، ثمنا حالا مسلما جميعه من يد المشترى المذكور بيد البائع صالح عبد الغنى المزبور، حسب إقراره بقبض ذلك واعترافه الإقرار والاعتراف الشرعيين، وأذن هذا البائع المذكور لهذا المشترى الوكيل المزبور في قبض وتسلم كامل الدار المحدودة المبيعة المذكورة وقبضها وتسليمها منه لموكله مولانا السلطان عبد الرحمن المذكور، وحازها له حوز مثلها خالية عن الموانع المبطلة، والشواغل المفسدة، لصحة هذا البيع، والقبض والتسليم والاستلام

فموجب ذلك صارت الدار المبيعة المحدودة المذكورة ملكا طلقا من أملاك المشترى له مولاى الشريف السلطان عبد الرحمن المذكور، وحقا صرفا من حقوقه يتصرف فى ذلك تصرف الملاك فى أملاكهم، وذوى الحقوق فى حقوقهم من غير معارض له فى ذلك ولا منازع، ولا رافع ليده ولا مدافع، وضمان الدرك له على البائع المذكور، حيث يجب له عليه شرعا، وقد صح وثبت جميع ما ذكر لدى نائب مولانا الحاكم الشرعى المومى إليه أعلاه ثبوتا صحيحا شرعيا، وأجاز هذا البيع ونفذه وأمضاه، وأوجب العمل بمقتضاه، والله الهادى».

«ثم لما أن تم هذا البيع وانبرم، وصارت الدار المذكورة ملكا من أملاك مولانا السلطان عبد الرحمن المذكور، أقر بالمجلس الشرعى بين يدى نائب مولانا الحاكم الشرعى المومى إليه أعلاه هذا الوكيل عنه الحاج محمد الرزينى المذكور بوكالته المفوضة المذكورة الثابتة شرعا، عن مولانا السلطان عبد الرحمن سلطان المغرب، إقرارا شرعيا وهو وموكله بحال الصحة ووفور العقل طائعين نافذين التصرف، بأنه أوقف عن موكله بحال السلطان المذكور كامل هذه الدار ملكه المحدودة المذكورة أعلاه، وذلك لأنه حيث كانت هذه الدنيا الدنية دار مرور وغرور، لا دار بقاء وسرور، ولأن الآخرة خير وأبقى ولا ينفع ابن آدم من هذه الدنيا إلا ما قدمه لنفسه من التصدقات المرضية، والأعمال الزكية، وقد ورد في الخبر عن سيد البشر سيدنا محمد على فضل الصدقة أحاديث كثيرة شهيرة أشهر من شمس الظهيرة، منها قوله في فضل الصدقة أحاديث كثيرة شهيرة قوله وله النار ولو بشق تمرة، ومنها قوله ولد عالم يتفع به أو ولد صالح يدعو له.

فلهذا رغب السلطان مولاى السلطان عبد الرحمن المذكور في الوقفية لأنها صدقة جارية طامعا في الجزاء والثواب، من الملك الوهاب. فأوقف هذا الوكيل عنه الحاج محمد الرزينى المذكور بوكالته المفوضة عنه كامل الدار المحدودة المذكورة، وهى فى ملك موكله، وحبس وسبل وأبد وأكد، ووطد (۱) وسرمد وخلد، كامل الدار المحدودة المذكورة أعلاه بحقها وحقوقها وسوحها وفسوحها ومرافقها ومنافعها وأرضها وبنائها وطرقها واستطراقاتها وحوشها ومجارى مائها، وكل ما يعد ويحسب من جملتها وينسب إليها شرعا، المعلوم ذلك عند الواقف الوكيل وموكله العلم الشرعى النافى للجهالة شرعا وقفا صحيحا شرعيا، وحبسا صريحا مرعيا، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يملك ولا يتملك، ولا يبدل ولا يستبدل، ولا يناقل به ولا ببعضه، بل لا يزال قائما على أصوله وضوابطه مستمرا على شروطه وروابطه، أبد الآبدين، ودهر الداهرين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

يصرف ربعه بعد العمارة الضرورية اللازمة على المؤذنين بالمسجد الحرام بمكة المشرفة أهل الوظائف في منابر المسجد الحرام دائما أبدا بالسوية بينهم، وإن تعذر إجراء ربع الوقف على المؤذنين أصحاب الوظائف المذكورين ولم يمكن إجراء ذلك مطلقا بوجه ما، فيصرف ربع الوقف على مطلق الفقراء القاطنين ببلد الله الأمين.

وشرط هذا الواقف الوكيل المفوض المذكور عن موكله، أن النظر على هذه الدار الوقف للحاضر معه بالمجلس الشرعى المكرم أحمد أفندى أماصيه لى ابن عمر مؤذن باشى شيخ المؤذنين حالا، فلا يعارضه فيه معارض، ولا ينازعه فيه منازع، ولا يشاركه مشارك، يؤجر ويعمر ويقسم ريع الغلة بالسوية على أصحاب الوظائف المؤذنين جماعته، ثم من بعده يكون النظر لكل شيخ يتولى مشيخة المؤذنين شيخا بعد شيخ دائما أبدا.

وإن آل الوقف لمطلق الفقراء بمكة فالنظر لمولانا الحاكم الشرعى يومئذ، ينظر عليه من أهل الديانة والأمانة من فيه صلاحية لذلك».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «وأطد».

«ثم لما أن تم هذا الوقف وانبرم، وعلى هذا المنوال انحسم، وتسلم هذه الدار الوقف المذكورة الناظر عليها أحمد أفندى المذكور، ووضع يد نظارته عليها خالية عن الموانع والشواغل، حضر إلى المجلس الشرعى ثانيا هذا الوكيل الحاج محمد الرزيني المذكور الشابتة وكالته المفوضة عن مولانا السلطان عبد الرحمن المزبور، بين يدى نائب مولانا الحاكم الشرعي المومي إليه أعلاه، وأحضر معه الناظر على الدار الوقف المذكورة أحمد أفندى المذكور شيخ المؤذنين، وادعى عليه بوكالته المذكورة بدعوى صحيحة شرعية مستكملة لشروطها ومسوغاتها الشرعية في هذه الدار الوقف المذكورة، وحددها ورددها بحدودها المذكورة أعلاه، تتضمن دعواه أن موكله عنَّ له الرجوع عن هذه الوقفية ويريد عود الدار المذكورة إلى ملكه ثانيا، زاعمًا عدم صحة الوقفية حيث لم تسجل ولم يحكم بها حاكم شرعى متمسكا بقول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في ذلك، وطلب رفع يد الناظر عليها المدعى عليه عنها، وعارضه الناظر في ذلك أحمد أفندي المذكور بأن ليس لموكلك الرجوع عن هذه الوقفية، وأنها صحيحة ولو لم تسجل، متمسكا بقول الإمامين الهمامين أبي يوسف ومحمد، وأن العمل على قولهما في الوقفية، فعند ذلك تأمل بينهما نائب مولانا الحاكم الشرعى المومى إليه أعلاه في ذلك، تأملا شــافيا كافــيا ورأى برأيه السديد، ونظره الــرشيد، أن بجانب صــحة الوقفية رجحانا قويا، وطريقا سويا.

ثم استخار الله تعالى وحكم بينهما بصحة الوقيفية ولزومها، في خصوصها وعمومها، حكما صحيحا شرعيا عالما بالخلاف، الجارى بين الأئمة الأسلاف، ومنع هذا الوكيل المدعى المذكور عن إعادة دعوى الملكية، وامتثل لذلك وبقى الناظر المذكور واضعا يد نظارته على الدار الوقف المذكورة، وصارت وقفا من أوقاف الله تعالى الأكيدة، مدفوعا عنها بحوله وقوته الشديدة.

﴿ فَمَن بَدَّلُهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيمٌ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللهِ عليه وعلى آله وصحبه والمائتين والألف من هجرة من له العز والشرف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شهود الختم:

ترجمانه: محمد أفندي سعيد زاده. كاتبه: دروس أفندي معاص.

مسجله: الشيخ أحمد عزوز حباط. كاتبه: محمد بن المرحوم وسى الفغبى غفر لهما» من أصله.

## استعداده البحرى

كان المغرب على عهده لا تزال له مراكب بحرية تجارية وحربية تمخر العباب ويقتنص رؤساؤها مراكب الدول التى ليس لها عقد مهادنة مع المغرب، ولا جوازُ مرورٍ يُبيحُ لها حرية التجول بمياهه وعبور شواطئه، وكان له بتلك المراكب ورؤسائها مزيد اعتناء، وقد اهتم كثيرا بإرجاع القوة البحرية - التى أغفلها بل أهملها عمه أبو الربيع آتى الترجمة - إلى سابق عزها، وردها إلى شبابها.

فتطوف على الثغور المغربية أواخر سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف، وأمر بإنشاء الأساطيل وضمها إلى البقية الباقية من آثار جده أبى عبد الله محمد بن عبد الله، وأصدر أوامره لرؤساء البحر من العدوتين سلا، والرباط، أن يخرجوا القراصين للتطوف بالسواحل المغربية وما جاورها، فخرج الرئيسان عبد الرحمن بركاش وعبد الرحمن بريطل، فصادوا بعض المراكب الأجنبية وليس بيدها ورقة الجواز التى تخولهم التجول بتلك السواحل طبق الاتفاق الواقع بين الدولة الشريفة والدول الأروبية، فغنموا تلك المراكب وأتوا بها إلى مرسى العدوتين والعرائش، وبأثر ذلك وقع الهجوم على مرسى العرائش أخذا بالثار، ووقع قال عظيم بين



ظهير رحماني بحيازة (اليطغان) التي كانت عند الرئيس عبد السلام

أهل ذلك الثغر والمهاجم الأجنبى دام طيلة النهار، وانجلى بالظهور على الهاجم، وذلك يوم الأربعاء ثالث ذى القعدة عام خمسة وأربعين ومائتين وألف، وكانت هذه الواقعة وما نشأ عنها من فتح أبواب المشاكل بين الدولة الشريفة والدول الأجنبية من أعظم ما فت فى عضد صاحب الترجمة، وأكبر حائل بينه وبين الوصول لبغيته وغايته وضالته المنشودة.

وقد عثرت على عدة وثائق في هذا الباب، فمنها ظهير يدل على استعمال تلك المراكب في نقل الأمناء ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«خديمنا الأرضى، الحاج محمد بن التهامى، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فالأمينان الواردان عليك في المركب أنزلهما بمحل حذاء دارك وما معهما من الكمانية واستوص بهما خير إلى أن نقدم، فنحن في إثره فنهوضنا من ثغر الرباط الفتح يوم الاثنين تاسع شهر تاريخه، وإياك والتراخي في ذلك سددك الله، والسلام في ٨ شوال الأبرك عام ١٢٣٩».

وكان السلطان ينعم على رؤساء المراكب بـ (اليطغان) تشريفا لهم، وهو سيف قصير محلى بالفضة له قبضة من عاج أو كـركدان مرصع بالذهب والأحـجار الكريمـة، وله غـمـد كله من ذهب، وقـد يكتب على نصله اسم صانعـه واسم السلطان المنعم به، وكان هذا اليطغان سلاحـا ملوكيا ينعم به السلطان على رؤسائه ما داموا أحياء، فـإذا مات صاحبه حيز من ورثته ليدفع لمستحقيه، يدل على ذلك هذا الظهير الذي أصدره المترجم ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع:

«نأمر خديمنا الفقيه الحاج عبد الوهاب محبوبة، أن يحوز اليطغان التي كانت عند الرئيس عبد السلام رحمه الله، فإنها من آلة الحرب التي لا تورث،

وإنما ينتفع بها من كانت عنده قيد حياته، وتدفع لمن يستحق الانتفاع بها بعد مماته والمسلام وفي ٩ من جمادى الأولى عام ١٢٤٣».

وبعده إعمال بعض القضاة له، ونص كتاب من الوزير ابن إدريس في الموضوع:

محبنا الأود الأرضى، الحاج أحمد عواد، سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير مولانا أيده الله ونصره.

وبعد: فإن يطغانا كان عند الرئيس عبد السلام بن الفقيه، ولما توفى حازه منه محبوبة، وعليه فيأمرك مولانا أن تحوزه منه ووجهه إلينا ليصل محله إن شاء الله تعالى والسلام في ١٧ شعبان الأبرك عام ١٢٥٦.

محمد بن إدريس لطف الله به»

وكان السلطان يصدر أوامره للرؤساء بما يكون عليه عملهم، وأين يتوجهون، وعمن يبحثون كما ترى في هذا الظهير الذي أصدره المترجم ونصه بلفظه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير بداخله (عبد الرحمن بن هشام غفر الله له) وبدائرته: ومن تكن برسول الله إلخ، وبزواياه: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) (الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، على).

«الخديـمان الرئيس عـبد الرحـمن بريطل والرئيس الشريـف عبد الـسلام، أصلحكم الله ووفقكم، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فليكن سفركم المبارك السعيد المصحوب بالسلامة والغنيمة إن شاء الله ما مداش واحد تقطعون للبحر الكبير على قان سينط، وتبحثون كل البحث على جنس إبريمل، وجنس لويك وجنس ابروصية وجنس هنبورك، وإذا احتجتم للماء

فادخلوا لجنوة، ولا تقيموا فيها أكثر من ثلاثة أيام ولا تحملون منها إلا الماء، وإياكم والفالطة وعليكم بتقوى الله والصلاة في وقتها وقراءة حزب القرآن وحزب البحر صباحا ومساء، والله خليفتي عليكم، وإذا تم سفركم وكمل بالخير إن شاء الله فادخلوا مرسى العدوتين إن ساعدتكم للدخول إن شاء الله والسلام في ٢٦ من قعدة الحرام عام ١٣٤١».

وقد اقتنص يوما الرئيس الحاج عبد الرحمن بركاش مركبا غنيمة، فتألفت لجنة لإحصاء ما احتوى عليه من السلع وتقويمها وبعد أن بيع منها ما بيع، ووجه للسلطان بعضها، كتب السلطان إبراء لأمناء العدوتين الذين تألفت تلك اللجنة منهم ومن أمينين تطوانيين وذمى من يهود تطوان وإليك نص ما راج في ذلك بلفظه:

"الحمد لله وحده بأمر مولانا الإمام، حامل راية الإسلام، سيدنا أمير المؤمنين، وناصر الملة والدين، المجاهد في سبيل رب العالمين طالع السعد في غرة عدنان، أبي زيد مولانا عبد الرحمن، نصره الله وأيده، وأيد عساكره وجنوده، آمين، أحصى أمناؤه بمرساه من العدوتين حرسهما الله بوجود مولانا أعزه الله وهم خديمه الحاج محمد السويسي والحاج بناصر غنام والحاج عبد الله السدراتي والأمينان الواردان بأمره الشريف أسماه الله من تطوان حرسه الله الحاج عبد الرحمن مدينة والحاج أحمد صالح والذمي شميل قرياط من يهود ملاح تطوان، ما الرحمن مدينة والحاج أحمد صالح والذمي شميل قرياط من يهود ملاح تطوان، ما احتوى عليه المركب المغنوم على يد رئيس سيدنا المجاهد عبد الرحمن بركاش من السلع على اختلاف أنواعها وتعرفوا وزن ما يوزن منها، وعد ما يعد منها حسبما يذكر ذلك مبينا بتقويم الذمي قرياط المذكور بحسب سعر الوقت في أوائل ربيع الثاني عام ١٢٤٤:

| كاغيد كتابي فروض | المال دريت عددها                                       | يرامل فلفل عدد | حيناديق من كبريت | برامل جنة حلاوة | يزامل جعاالبان | منادق من زاج عدد | متنادق إصفالامن شمع الشعم                         | المستادق شايان                                | مندوق شماور تبن                                         | متادن فيها الدي                            | حينادق جنه ابرية  | يرامل شب عدد                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ه٠٠٠ زنم         | ٠٠١٠ كياماء                                            | ٠٠٠٠ ميزان     | ahab e.          | ١٠٠٠            | <b>.</b>       | ١٠٠١ - ١٠٠١      |                                                   |                                               | ١٠٠٠ عادما                                              | ە بالقار:                                  | سال رسون          | <b>*</b>                              |
|                  | ١٠٠٠ كيلها بميار الرباط تقزيبا قناطين ١٠٠٠ ١٤٤ منالسوم | いい、小いの一日日の     | からかつか            | ***             | .35.           | ane 1613 wow     | ١٧٨ تاكل خندوق في ويع فتظالاييعب ميزان حاني ١٥٨١١ | ٢٠٠٠ فيها عليات مهدود ماني وهدو مستعمر ودودود | ١٠٠٠ علادها ١٢٧ ت. بيهنظ بمستشتوم للواحد يجب درهم ١٢٢٠٠ | ٥٠٠٠ بالظارة مههده طاق ١٤٣٠٠ سنتشوم ١٣٩٠٠٠ | ۱۰۰ بیمت افتدادها | ٠٨١٨ حاق                              |
| *****            | •• 433                                                 | •••            | . ٧ ٢ ٧٠         | .311.           |                | •                | ن ۱۹۸۸۱                                           |                                               | المراهر                                                 | • 3                                        | ,                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| *****            |                                                        | ٠٠٧٤٢٠٠ وع     | opyo :/r by      | ٠٠١٦٤٠ و٢٠٠٠    |                | ٠٨ م             | 150                                               |                                               | احد يجب درهم                                            |                                            |                   | ٠٠٠٢٠ مستشوم ١٠٢٠٠٠                   |
| ٠٠ ٢ ٤٧٥         | .٢.1٢.٧٠                                               | ****           | / oddo · ·       | . 118.          | ,              | •••              | otioi.                                            |                                               |                                                         |                                            |                   |                                       |

| ا<br>فروش ا                                  | ٥١٠٠ فيها كتان إسط ١٩٢٠ مستسوم للشقة | مالارا : مستنسوم الما                   | :          |                           | . \$44.     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| قرض واحدداخله شتق كمان                       | ١٠٠٠ مرم ١٠٠٠ للنفة يجبدوالم ٧٠٠٠    |                                         |            |                           | <b>&gt;</b> |
| بجنع فياسطر اعلاه دراهم                      |                                      | 9-4 AC 57                               |            | <b></b> ().               | All Fridaks |
| مندوق وأحد فيه رئد صبي                       | •                                    | ٣٠٠٠ ميزان ١٣٠٠ميلة ١٠٠٠                |            | -1/1 × 60                 | 022         |
| وفيله كواغدمضام صفار                         | <b>L</b>                             | *************************************** | *          |                           | 0 2 2       |
| وقيه كواغد                                   | ٣٠٠٠ فيها قرط صفو                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |            |                           | • 03. • • • |
| ونفيه كواغد خواتم                            | ه في كل كاغد ٢٠ ١٠ قوم بهذا          | المرم بهذا                              |            |                           | **          |
| صندوق داخله شعادر                            | r arcel                              | 1.10                                    | ***        | ٠٠٠٤٠٠٠                   |             |
| 15 3. C. |                                      | ex<br>ex                                | 4.2.       | ٠٠٠١٥٠٠ ١/١ م             | .01         |
| الفافة واحدة فيها شيلان بلوري عددها          |                                      | 14 (A)                                  | ¥0 · · · · | ٥٠٠٠ مسلسوم للواحد ٢٢٣٠٠٠ | 377         |
| مندوقان تصاوير من زاج                        | Y ale limble a ox ing sall           | المرد بعي بمذا                          | •          |                           | 0.1470      |
| کاغید کتابی رزم                              | •                                    | e<br>o<br>o<br>o<br>o                   | *:         | ١٠٠٠ مياس ديه             | :           |
| ابرميل طرمنطينة                              |                                      |                                         | . 1.9      | ۱۹۱۰۰ ستتوم ۷۰۰۰۰         | • > 0 · · · |

| فروش                                          | برامل عقيق ابيض عدد | برامل عقيق علجة | برامل عقبق وردي | برامل عقىق فروزي | برامل عقيق ذهبي | بزميلان منعقيق عيبة | برامل عقيق أضفر | بزامل عقيق اخضر | بزميل واحد                            | مثادق ميدوع طويل ١٠ و بدور١١٠ | صندوق واحد                            | صنابوق آخر                           |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ١٢ - فيهاعر خيط                               | १४ - ग्रेबाट        |                 | •               | :                | •               | •                   | ***             | •               | ا ٥٠٠دا مُعلىمة يتي لربيجة كواغد ٠٠٠٠ |                               | داخله عمین بزیری<br>۱۰۰۰ الوان کوراغد | ا داخله کواغ                         |
| ١٧ - افيهاش خيش شم بالمهل مدا و والشقة دو اهم | مهمدر صافي          | 2440            | * * 0 * .       | 000              | * 1.1.4         | O#>.                | >: <u>:</u>     | 2112            | کو اعد                                | ٢٠٠٠ داخلها كواغد             | 3.                                    | ١٠٠٠ واخله كؤاغد من غقيق يمسيم عددها |
| 4                                             | 11710               | . 4450          | . 113.          | · mico           | . 144.          | 001                 | ¥331.           | 1111.           | 10                                    | AP.Y                          | ٠٠٠ ډ٠                                | ٠٠. ډ۸                               |
|                                               |                     |                 |                 |                  |                 |                     |                 | 4 mm & 4        |                                       |                               |                                       |                                      |
| ***                                           | 01411.              | 03.64.          | .413            | oodd             |                 | 001                 | *****           |                 |                                       | . 14441                       | . 155.                                | . 121.                               |

| -ج) ٥٨٥٧٠٠ | ٥٠٠٠ فياعقيق غنان الوان كواغد ١٩٢٠٠ ١٠٠٠                                        | صئادق عددها                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| #r 0341    | 1000 autegelängeake Zeläte m3000 yü                                             | مندوق واحد فيه                     |
| **         |                                                                                 | صندوق آخر فبه                      |
| ٠٠٠٥٠٠     | igr soute.                                                                      | احتناوق أغر                        |
| 4/1 YAYA   | ٢٠٠٠ فيها عقيق منتظم وميال قومت بهذا                                            | exile accal                        |
| a/1 XY     | ١٠٠٠ مكاك ٧ خوائم و حكاك ٢٥٩ قرط وشيه قفا ت نافطة                               | مندوق وأحد                         |
| ٥٧٢٠٠      | حنائق البعزية بأغيها من حوائجهم وقش لباسهم وشماد دوجين قوم الجيع عدابيع اجع هذا | حنادق البحر يتنافيها من حوالجهم    |
| AND WARRY  | 4                                                                               | يجتمع فياسطر اعلاه دراهم هذا       |
| el contact |                                                                                 | يزادعلي ذلك الجدوع حوله هذا        |
| 11. 034.04 |                                                                                 | بجتمع فيأقوم اعلاه وحوله دراهم هذا |
|            | ويتي مالم يتوم مكانات الضرب عددها خسة مشرهي تجت أيدينا                          | وبقي ممالم يقوم مكانات الض         |
| ·          | جستدوقان داخل كل واحد زنابل ما. ٨ واحد ما. خزامة والثاني ما. ازير               | مبندوقان داخل كل واحدزز            |

خمندوق آخر فيه قطع قزدير فيها ماء ه غير ممروف مافيها

خمناتق عددها ١٨ في كل واجد قطعان ما. ٢٠ لم يعرف ما فيها

اختنالهون صغير فيه قطيمان معموران بتغنيان مختلطة مع زريعة وقطيع فزديرفيه ماء وصندوق فيه حجو اكعل فآخو فيه حقان لم يعرف ما فيعما

أفرطان فيعما تبات يبكون بشاطئ البعر وخنشة فيعا عروق دبيع

بفرائت كبزة فيها قزازات ٨ ما٠ وقطع ٨ قزدير فيها شبه برهام

الارتيل فيه لشة عظيم بيعنا غير معروف

بوطات الشراب كباره؛ منار٠١

بيسات قلاع جديد ١٠ واعواد١٧ تصليح المركب الجلاية الانطبنات وغيرها » **—** 

ألقاقد الماج محدالسويس والحاج بناصرخنام والحاج العزني مبيئ برساء تمن المدوتين سرسعها المذيوجو دمولانا المئير المنالب الله الله الله الله الله وأمن أمره \* وجعل في المصالمات كلية ويشره \* دفع أمنا. المقام العلى بالله وغدامه

بالله المناجل الماجيدالجيدة هلال مايذكر من نصف سلم الغنيمة من تقين الستنق في العشرين من رمضان العظم عام ١٨٢٤:

|                | Wa Amil I                              | ماد ١٩٥٠ مستقل يجب حداهم عاء بمهالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | The Party of the Party |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                | *11.                                   | .014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠٠٠٠ ميزان حان         | न्तियों संबंधि कार     |
|                | TANY ST                                | 04/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aja ki o               | منادق كبزيت            |
| 15.70 1/1 344. | 374.                                   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                      | برامل حبة حلاوة        |
|                | ٠٠٠                                    | יזאאו אבידני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٠٠٠ عدد ما فيها زاجاً | منادق زاج              |
|                | 1.70                                   | F. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                      | شمارو تبن عدد          |
|                |                                        | The second secon | •                      | برامل عب               |
|                | . 440                                  | 021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                      | بزميل كرميم طرطاد      |
|                | 411 142.                               | OAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | بوميل نافع             |
|                | • • • •                                | مهده مستسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ×)                     | نصف مندوق كافود        |
|                | ٠٠٠٠                                   | مه ٠٠٠ سيب رما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 À • •                | JŽ.                    |
|                | 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ٥١٤٠٠ ميسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                     | بزامل دهج              |
|                | \$ 5 . 5                               | مهدون سنتسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **** 11r               | بزامل ملح تنقية        |

| ۱/۱ ۲/۱ عدد ۱/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                     | 10               | ٧٠ • • • • • • | • ^ • •       | <b>4</b> /1 (1) (1)                    | چالې الطلح تعن پرميل ۲/۱ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ۱٬۰۰۰ عدد ۴/۱۲۵۰۰۰ مین ۲/۱ ۲/۱ ۱۰۰۰ فیها قبوط صفر و مضام ۲/۱ ۱۰۰۰ فیها قبوط صفر و مضام ۲/۱ ۱۰۰۰ فیها کتان حیث ۲/۱ ۱۰۰۰ مین ۲/۱ ۱۰۰۰ مین ۲/۱ ۱۰۰۰ فیها کتان حیث ۲/۱ ۱۰۰۰ مین ۲/۱ ۱۰۰ این ۲/۱ این ۲/۱ ۱۰۰ این ۲/۱ ۱۰ این ۲/۱ ۱۰ این ۲/۱ ۱۰ این ۲/۱ ۱۰ این ۲/۱ این ۲/۱ ۱۰ این ۲/۱ | 2/1 3714                              | by o             | 1 = =          | 1/1 AV33.     | ¥1.                                    | يبرامل بياض الوجه        |
| ۱٬۰۰۰ عدد ۱/۱۲۵۰۰۰ مین ۱/۱۲۵۰۰۰ مین ۱/۱<br>۲/۱۲۰۰۰ فیها قرط صفر و مضام ۲/۱۲۸۰۰۰ مین ۲/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ***              | •              |               | *                                      | فطع عرق موس              |
| ۲/۱ ۲۰۰۰ فیها قرط صفر و مضام ۲/۱ ۲۰۰۰ می ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 3/1 1/4.         |                | ··· 1/1.4v··· | 2/1                                    | العنبز تصف برميل         |
| ۱٬٬ ۲٬۰۰۰ فیها قرط صفر و مضام<br>۲/٬ ۲٬۰۰۰ فیها قرط صفر و مضام<br>۲/٬ ۲٬۰۰۰ فیها شقتی کتان ۲/٬ ۲۸٬۰۰۰ میم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                                     | 0<br>\<br>\<br>\ | -              | 0             | •                                      | red examine the          |
| ۲/۱۲۰۰۰ فیها قدط صفر ومفام<br>۲/۱۲۰۰۰ فیها شقت کتان ۱/۱۲۸۰۰۰ سب ۱۳<br>۲/۱۲۰۰۰ فیها کتان خبیش ۲۰٬۱۰۲۰۰۰ سب ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                     | 1/1 /44.         | 9              | 1/1 13        | i are                                  | بصندوق تعاويد من ذاج     |
| ۲/۱۲۰۰ فیها قرط صفر ومضام<br>۲/۱۲۰۰ فیهاشتن کتان۲/۱۲۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/1 1440                              | •                | •              | **            |                                        | شمارو عدد                |
| ۳/۱۱۰۰۰ فیها قرط صفر ومفام<br>۳/۱۷۰۰۰ فیهاشتق کتان۲/۱۸۸۰۰۰ سس ۳۰<br>۱/۱۰۲۰۰ فیها کتان خیش ۳۰٬۰۰۰ سس ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | •                |                |               | 2/12                                   | كواغدخواج                |
| ۱/۱ ۲۰۰۰ فیماشقتی کشان ۱/۱ ۱۸۰۰۰ میم<br>۱/۱ ۱۰۰۰ فیما کشان خیش ۳۰٬۱۰۰ میم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | ٨/١ ٨٨٠٠         | ,              | المغر ومضام   | ٣/١١٠٠٠ فيها قرط                       | كالفيد وتعمل             |
| ١٠١٠٠ ويا كتان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0 44 47 2        | i              | Jan. 1/1.16   | ٧/١٠٠٠ ويماعدق                         | فروش عدد                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1050             | 2              | うまる よー・       | ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 46                       |

| نعف مندر قعقيق         | ٠٠٠٠ كو اغد          | 1/1 dd     | ì     | · .        |          |
|------------------------|----------------------|------------|-------|------------|----------|
| صندوق عقيق بزيدي الوأن |                      | 7.2        | 1:1   | · .        |          |
| مبنادق مبدوع           | ٠١٠٠ كراغد           | x/1 v13    | -1/11 | 112207 1/4 | 11 20231 |
| برامل عقيق زبيجة       | ٢/١١٠٠٠ كواغد        | 1/1 01     | 1     | , You      |          |
| بزامل عقيق أخضر        | 1/12                 | 1/1.101.   | *     | 1.6.       |          |
| بزميلان من عقيق أصفو   | }**                  | 1/1 11/1.  | *     | A\$\$1     |          |
| برميل عقيق هيبة        | •                    | 1/1 114.   | •     | */1 *** 1  |          |
| برامل عقيق ذهبي        | 1/1 1                |            | :-    | .41.       |          |
| برامل عقيق فروزي       | •                    | 1/1 mi.    | 1:-   | x/1 mm 1/  | -        |
| برامل عقيق وردي        | ¥/63                 |            | : -   | ٠٧٠٠ ح     | 2000     |
| برامل عقيق طجة         | 2/0000               | 2/1.24.11  | : ;   | 1/1 1/4    |          |
| برامل عقيق ابيض        | ٣١٠٠٠ ميزان ٢/١٠٠٠٠٠ | x/1. A.Lo. | :     | 1/1 2.10   |          |
|                        |                      |            |       |            |          |

نصف آخر انواع عقبق نعف آخر عقيق حب الرمان ٢/١٠٠٠٠ كواغد يزاد على ذلك الشمع بتامه صنادق ٤٧٢٠٠ ميزان صافي ١٨٨٠٠ يتماهدا به عليه فرعل الأمنا. المذكورين معه بالمشار البيه بعد التهادهم به باتسه بتاريخ اعلاء » تعتف صنادوق مبلاوع وغيره ٢/١٠٠٠٠ كواغد نصف حنادقالبحوية وحو نجهموقش لباسهموشادوبعد اسقاط مرآة ١٩ توجهت وين الجبن ٢/١ ١٨٨٢ اجتمع غانية آلاف مئقال وسبمائة ميقال وتسمة وستبون معقال وغان اواق ونصف اوقية هكذا٤/١ ٨٩٢٧٨٠ صنادن عنين خناق الوان أغذه الحاج عبد الحبيد اعلاه من سوم اثني عشر مثقالا القنطار فزاد غنه على ما قوم به هذا ٢٠٥٠٠ حقاق ميال وعقيق ازرق الحملاطة جيع ماوسم اعلاه من الاثمان هو بذمة اسلاح عبدالحيد الذكور حيده اعدير العبائب العلي بالذاني الايراء منه وقيده ٣/١٧٠٠٠ كواغد ١/١٠٠٠٠ كواغد ۳۰۰۰ خیرط ٢/١ ١٠١٠٠ غزا ٢/١١٠٠٠٠ تارا 1/11/1: - " eg 1/1 VAY3 x/1 0m... سيروع يجب ١١٥١ 1/1 1/1. 1/1 011.

| ,                                       | a                                                                                          | 1                                   |                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         | الحلاطة وحده يوافي حضرة شيدنا العلية بالله ما أمرنا سيدنا أعزه الله بتوجيمه من سلع الفنيمة | عنا العلية بالله ما أمس تا سيدتا أع | الحدثة وحده يوافي حضرة شيا          |
|                                         | ٠٠٠٠                                                                                       | ۳۰ میزان صافی                       | برامل حصلبان                        |
| . 1                                     | ٠٤٠٠ م                                                                                     | 0                                   | صادق الى                            |
|                                         | ۵۸۷۰ سیدوم                                                                                 | ه مای                               | منادق شایال                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٠١١٠ م                                                                                     | •                                   | وتوجه الامير بنعيس لغاس             |
| 167.                                    | 344.                                                                                       | *                                   | برامل مليم تنقية                    |
| 0 * *                                   | ٠٨٠٠ مر/١ ٪ وم                                                                             | •                                   | برميل مناحرم                        |
| •                                       | داد. مرسست وم                                                                              |                                     | برميل جلائبة                        |
| 344.                                    | المن المساوم                                                                               | •                                   | anki ide con and                    |
| 0 2 2                                   | · *                                                                                        | يزان ٠٠                             | صندوق داخله حقاق ٣ رئدصيني ميزان ٠٠ |
| •                                       | ٧٠٠٠ مستاوم                                                                                | •                                   | فرض واحدداخله شقق كرية .            |
|                                         |                                                                                            |                                     |                                     |

| کاغید کتابیوزم<br>جیع ذلك هذا | = ع =<br>الحد لله قوجه للحضرة الشريفة العلية بالله قبل بعوا كندة مع المنشطرة : | حق فيه عقيق منتظم ملجات | أخرفيه مليطات منه | آخرفيه موجات مثله | آغو ماضرمبلوع ٢ سسنتسوم وعقيق ملاجات | آخر فيه عقيق منظوم محائر | آخر فيه مدجات | آخر فيه مدجات | العرفية مقبق شبكات |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| ٧٠٠٠                          | = کم =<br>مراکشة مع المنشطرة :                                                 | الم المرام              | ٧٠ ١٠٠٠٠٠٠٠       |                   | <b>3</b>                             | 11 1/1, 20               | 1. 1/1 / 6 /  | ٨٠ بهذا       | ال مستسوم          |
| rricoy »                      |                                                                                | ***                     | ****              | *                 | · .                                  | ٠. ٢٠                    | 03            | 03            | • 11.              |

|            | 01.1.                | مر عوا                                  | مع مدجات                                                                                                             |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | •                    | · · · / · / · / · / · / · / · / · / · / | آخر فيه عاؤ                                                                                                          |
|            | **                   | **                                      | آخرفيه حزوم دخام                                                                                                     |
|            | 1/11.1.              | 30 27                                   | كوميات من عقيق                                                                                                       |
| o>; } .    | ****                 | 11                                      | ملجان                                                                                                                |
| 13174      | »<br>•               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | سفايين سود                                                                                                           |
|            |                      | المور ٥٠                                | خيوط عقيق ميال                                                                                                       |
|            | ٥٠٠٠                 |                                         | وبن حوائج البعرية مرآة                                                                                               |
|            | <i></i>              | 4.                                      | کاغید دزم کتابی                                                                                                      |
| in         | 1/1244.0             | . 4                                     | صندوق حكاك ٧ خوائم وعكاك ٧٧ قرط وقدات نافطة                                                                          |
|            |                      | لطاني )                                 | = 0 = «الجديد وحده (ثم طابع سلطاني)                                                                                  |
| د به احرثا | من ذلك ايرا. تاما صد | سلع المغنيمة وأيرانا امناء المعدوتين    | قوصلنا بجمد لله وقوته بالمسائل المرسومة اعلاه من سلع المغنيمة وأبرانا امنا. المعدوتين من ذلك ابرا. تأما صدر به امرنا |
|            |                      |                                         | المعتز بالمله 4 شسسوال المبارك عام 3341 ×                                                                            |

ومن أدلة أعتناء المترجم بالمراكب الحربية ما كان يوفده من البعثات الفنية لتفقد أحوالها والكشف عنها واختبارها، كما يستفاد من هذا الكتاب الذى وجهه لحضرته بعض ولاته في أواخر عهده، ونصه من أصله المحفوظ بمستودع الأوراق الرسمية بالحضرة الشريفة من رباط الفتح بعد الحمدلة والصلاة:

"بعد أداء ما يجب على الخديم، من التبجيل والتعظيم، لمقام مولانا العلى بالله العظيم، أطال الله بقاءه، وأدام في معارج الفخر علاه وارتقاءه، ينهى لشريف علم مولانا المعتصم بالله أنه ورد عن أمر مولانا الشريف لهذا الثغر السعيد بوجود مولانا المعلم الغازى السلوى النجار حرفة (١)، والرايس الحاج عبد الرحمن بريطل الرباطي، واليكانجي الحاج أحمد بن سعيد النسب بقصد النظر إلى مراكب مولانا الجهادية واختبار أجفانها، وتوجهوا إليها مع معلم نجار من هذا الثغر السعيد وقائد مرساه ونظروها نظرا عاما، واختبروها اختبارا تاما، فألفوا المركب الذي صنع من أمر مولانا ثبت الله أجره برباط الفتح راشي متلاشي لا يرجى نفعه لا في الحال ولا في المستقبل، ولا يصلح لصالحة وسلامته من الغرق في البحر محال والمركب الثاني والثالث حسبما أشير إليهما في الرسم الوارد بالعدول للحضرة

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «كان هذا المعلم مكلفا بالخدمة في مرسى العدوتين، وقد جاء في ظهير لخليفة المترجم ولده سيدى محمد أصدره في عدم التعرض لمن يختاره للخدمة معه ما نصه: «يعلم من هذا أننا بحول الله، ثم وجود مولانا أدام الله تأييده ونصره وعلاه، جددنا لماسكه الأشيب المعلم الغازى السلوى النجار حرفة حكم ما تضمنه ظهير سيدنا الذي بيده من جعله في مقابلة الخدمة بمنجرة مرسى العدوتين وتخصيصه بالقيام بالكلف التي بها وعدم تعرض أحد على من يعينه للخدمة معه من النجارين والنشارين والمزبرية الذين بالمرسى المشار إليها فنأمر الواقف عليه من عمال أمرنا وولاته أن يعمل بمقتضاه، ولا يتعداه إلى ما سواه، والسلام في فاتح جمادى الثانية عام ١٢٧١» ثم الطابع من أسفله: محمد ابن أمير المؤمنين وفقه الله».

الشريفة، يرجى إصلاحهما، لكن بعد ما تثنى قيمتهما المشتران بها، وهذا ما ذكر من ذكر فى الرسم حسبما يطالع عليه مولانا ونظره أوسع، ورأيه الشريف السديد أنفع، وبما يأمرنا مولانا المعتز بالله عليه عملنا والسلام بأتمه معاد على الحضرة الشريفة.

وفى ثانى عشر ربيع الأول النبوى الأنور عام ١٢٦٨ مقبل العتبة الشريفة محمد بن عبد السلام وفقه الله صح من أصلها المشار له صدره وقوبلت عليه فماثلته حرفا حرفا من غير إصلاح ولا زيادة ولا نقص.

ومن ذلك ما أفاده أبو المقاسم الزياني في كتابه المعنون بتاريخ الولاية، المحمودة البدء والنهاية - وهو من نفائس محتويات مكتبتنا - من شرائه مركبين حربيين وتعميرهما بالعساكر والمدافع، واختار لذلك من له رسوخ وثبات في الدين، وصارا يتجولان في البحر إلى أن انقض أحدهما على مركب إنجليزي وجده غير متأبط لورقة الجواز، وسار به إلى مرسى الرباط أسيرا، ثم لما اتصل الجبر بقنصل الإنجليز القاطن بطنجة، طلب من صاحب الترجمة أن يرد عليه مركبهم لأنهم مسالمون للسلطان قبله، واعتذر على عدم حمل المركب لورقة الترخيص في الجواز بأنه خرج من بلد ليس به قنصل يعطيه الورقة، وأن السنجق (العلم) يغنى عنها فلا تسمح القوانين والحالة هذه بأخذ ذلك المركب أسيرا.

ثم اجتمع قناصل الدول للنظر في القضية فسلموا عذر القنصل الإنجليزى وعضدوا ما احتج به، فسلمه المترجم لهم، وأسر المركب المغربي الآخر مركبا نامسويا، ولم يكن لهم عقد صلح مع الدولة المغربية، ولما اتصل بهم الخبر أنهضوا سفيراً لطنجة يطلب رد مركبهم عليهم ويزعم أن باشدورهم متأهب للقدوم على الحضرة السلطانية متأبط لهدية من سلطانهم للمترجم لطلب عقد الصلح، واتخاذ قنصل لهم بطنجة، فأبسى المترجم من ردّ المركب، واحتج بأنه أخذ في وقت الحرب، فرجع ذلك السفير خائبا.

ولما أخبر بذلك عظيم النامسة اشتد غيظه، ووجه مراكب قرصانية للاحتيال على قنص مركب من المراكب المغربية، فصار ذلك المركب القرصاني يتطوف بنواحي مياه المراسي المغربية، إلى أن رأى مراكب منها بمرسى العرائش فحدثته أطماعه بالقبض عليها، ولما قابلوا المرسى أنزلوا عددا من الجند بالبر وقصدوا المراكب السلطانية، لإخراجها من المرسى، فحال بينهم وبين ذلك أهل البلد والمجاورون لها، وأحاطوا بهم قبل وصولهم للمراكب واستأصلوهم قتلا، وقطعوا رءوسهم ووجهوا بها للحضرة السلطانية بفاس ه.

وقد كان العمل جاريا بحمل المراكب المغربية التجارية للجوازات البحرية المشتملة على اسم الرئيس والمركب وعدد بحريته، وإليك مثالين أصدرهما المترجم لمركبين مغربيين اسم أحدهما أصيلة، والآخر ميمونة.

نص الأول بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير بلفظه:

«كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، وأحلى في الملأ الأعلى ذكره، بيد خديمنا الرئيس عبد السلام بن محمد بن الفقيه الشريف السلوى، يعلم منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، أننا أذناه بالسفر بقصد التجارة في مركبنا السعيدة البازركان المشتملة على صارى واحد المسماة ازيلة عدد بحريتها عشرة بالرئيس المذكور، ويخض إن شاء الله في البحر الصغير والكبير مشترطا عليه أن يشتغل في جميع أموره كلها بما يعنيه متحريا للأمور المذمومة المخلة بالدين، وأن لا يتعدى القانون المتعارف بيننا وبين أجناس النصارى، وأن لا يحمل في مركبه مثل الخمر والخنزير، فإن حملها(١) فقد تعرض لغضب الله ونكائنا بحول الله، وبعد قضاء أربه من المحل الذي حل به يئوب إلى أي مرسى من مراسينا السعيدة بالله تيسرت، كما نؤكد على من يقف عليه من حكام المدن من مدائن النصارى والقراسين المصالحين معنا أن

<sup>(</sup>١) عبارة المطبوع هنا مضطربة، والمثبت يستقيم به المعنى وهو المناسب للسياق.

يوقره ويحترمه، وأن لا يحدوا عما أبرمه أمرنا الشريف ولا يتعداه، وعلى الرئيس وبحريته بتقوى الله سرا وعلانية، والصلاة في أوقاتها، وربنا الفتاح، إنه على ما يشاء قدير، والسلام بهذا صدر أمرنا المعتز بالله في ١٤ ربيع النبوى الأنور عام ١٢٤١».

## ونص الثاني:

«كتابنا هذا السامى بفضل الله وقدره، النافذ بإذن الله سبحانه نهيه وأمره، يتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، أنا أذنا فى سفر المركب البازرقان الذى صورته سكوته فى البحر ببنديرتنا السعيدة، وحمل ما يحمل من السلع وأنواع المتاجر البرية والبحرية، واسم المركب ميمونة، ورئيسه الحاج أحمد، وبحريته ستة، فالواقف عليه من رؤساء مراكب الأجناس المصالحين مع جنابنا العالى بالله يعظم قدره، ويرفع جانبه وخطره، ويجرى معه طرقة البحر على القوانين المقررة، والشروط المعروفة المحررة، من غير تعرض له بأذى ولا مكروه، فى مذهب من المذاهب ولا وجه من الوجوه، وقوفا عند ما سطرناه، وعملا بما ذكرناه، صدر به أمرنا المعتز بالله فى ٢٠ ذى القعدة عام ١٢٦٢».

ونص جواز آخر صدر للرئيس الحاج بناصر مرسيل الرباطى بالمرور بجنوة من إيطاليا بعد طابع المترجم الكبير من أعلى:

"إلى الولاة الذين في خدمة سردنيا وولاة الدول الأجنبية أن يسرحوا سبيل ماسكه لما بيده عند الحاجة وهو السيد الحاج بناصر مارسيل، الذي مسقط رأسه رباط سلا، الساكن هناك، الذاهب إلى مادرا، المصحوب ب. . . . . . هذه المأذونية مطلقة مدة رحلته أعطيت إياه، نيابة عن سيادة جناب المفوض القنصل العام نائب القنصل بجنوة.

عدد ١٦

أوصاف:

عمره ٣٥، القامة متوسط شعره أسود حاجباه أسودان، عيناه أسودان، الجبهة مرتفعة، الأنف متوسط، الفم مستدير، اللحية سوداء، الوجه مستدير، وعلى جبهته جرح برئ وكتب بجنوه في ٥ يوليو ١٨٢٩».

وكان المترجم قد أذن لسفراء الدول بطنجة في النيابة عنه في شأن الحجر الصحى على المراكب البحرية الواردة على مراسى المغرب وتسريحها على مقتضى القانون الدولى العام الجارى في ذلك، وقد أقر هذا العمل من بعده حفيده السلطان المولى الحسن ونص ظهير الإقرار:

"يعلم من هذا الكتاب الكريم، المقابل أمره السامى بالله بالإجلال والتعظيم، أننا بحول الله وقوته أقررنا جماعة نواب الأجناس المحبة الذين بثغر طنجة المحروس بالله تعالى على ما كان أقرهم عليه سيدنا الجد المقدس بالله من الإذن لهم فى التصرف نيابة عن الجناب العالى بالله، فى أمور السداد الذى هو التصرف فى قبول المراكب التى ترد على المراسى ودفعها وجعلها فى الكرنتيلة، وتسريحها على مقتضى قوانينها، وذلك فى البحر فقط دون البر، لكونهم أعرف بتلك القوانين، وتكليف أسلافنا الكرام لهم بذلك دليل على محبتهم لجانبنا العالى بالله، وحرصهم على نفع الرعايا وضبط مصالحهم إقراراً تاما نأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه، صدر به أمرنا المعتز بالله فى لا ربيع النبوى الأنور عام ١٢٩٦».

وحدثنى من وثقت بخبره أنه لما بويع المولى عبد الرحمن علق بعض الأجناس المجاورين للإيالة المغربية الاعتراف بسلطنته على إبطال القوة البحرية

فامتنع، وبعد مراجعات وقع الاتفاق على بناء الأبراج بثغر الرباط، فأمر ببناء برج السراط، وبرج السقالة، ثم إن المترجم هو اللراط، وبرج السقالة، ثم إن المترجم هو الذي أمر على وجه السر بتغريق الأسطول البحرى المغربي لأمر أوجبه.

## علائقه السياسية

كان للسلطان المولى عبد الرحمن علائق ودية مع ملوك عصره وأمرائه المسلمين وغيرهم من الأوربيين، فقد راسل السلطان عبد المجيد الأول العثمانى، وخاطبه مهنئا ومعزبا، كما هادى عباس باشا الأول صاحب مصر، ولما توفى باى تونس وتولى مكانه المشير محمد باشا، راسل السلطان سنة ١٢٧١ معلنا تبوأه عرش الإمارة ومجددا عهد السلف، فأجابه المترجم بكتاب من إنشاء العلامة الأديب اكنسوس.

ولما توجه ولديه سليمان والرشيد للحج سنة ١٢٦٥ ركبا في سفينة إنجليزية ذهابا وإيابا، وأصحبهما هدية سنية إلى عباس باشا أمير مصر، قال صاحب الابتسام: إنها كانت تشتمل على خيل وسرج مذهبة وبغال فارهة، وتحف من طرائف المغرب، فكانا في ضيافته من يوم حلولهما في ثغر الإسكندرية إلى أن رجعا إليه مغربين، وقام بكل ما يحتاجان إليه من زاد ومركوب حتى وصلا لمكة، ومن مكة إلى الإسكندرية، وبعث معهما أبوهما صدقة للحرمين، وكان مدة السفر ذهابا وإيابا خمسة أشهر لخ.

وقد وقفت فى مستودع الأوراق الرسمية بالدار العلية من رباط الفتح على رسالة كتبت للسلطان المترجم تدل على نوع من العلائق والاتصال مع على باشا والى مصر، جد عباس باشا المذكور، ونصها بلفظها بعد الحمدلة والصلاة:

«بعد تقبيل البساط بين يدى أمير المؤمنين نصره الله، ودام لنا وللمسلمين وجوده.

وبعد: يكون في كريم علم مولانا أن الحاج عبد السلام اقلع الذي كنا وجهنا بالغنم للباش محمد على، فقد وصل مصر وتلاقى بالباشه ودفع له الغنم وفرح بها الباشه غاية حتى قبل واحد (كذا) من أولادها، وسأله عن مولانا وعن أمر المغرب، وقال له هل عند مولانا نضام (كذا) قال له نعم قال له المعلمين... مسلمون قال للكاتب أعطيه كتوب النضام و... فأعطاه كتب ٣٥ ومنهم واحد طيب جيد غاية وهذا الحاج عبد السلام يفهم في أمر النضام، نطلب من مولانا يعرفنا هل نبعث الكتوب أو نبعث معهما الحاج عبد السلام والباشه أعط للحاج عبد السلام سيف جيد وكسوة ملف ومات ريال.

وأما أمر الفرنصيص ما تحقق عندنا، لأن فرنصه لا زالت قائما وسلطانهم هرب هو وزوجته، ولم يتحاقق أين هو وزوج من أولاده وصل للنضره، وأولاده إلى كان في الجزاير هرب، ووصل إلى سبنيه ومنها ذهب للنضره.... وصل للنضره بأولاده وفي فرنصه التفق أن لا يعمل سلطان، وإنما يعمل مثل المركان يحكمون أربعون، وقد نهب دار السلطان والوزير، والله يقوى شرهم ويصل مولانا موسطرت كرية جيده عددها ٠٠٠ نطلب من مولانا يأخذها منا مثل الذي قبلها سوم ١٥٠ للماه وثمانها يقطع مما بدمة شريكنا بهلال في سوير وربنا يدوم لنا وللمسلمين وجود مولانا نصره الله والسلام ١٠ من ربع الثاني عام ١٢٦٤ عبد ربه الخديم محمد الرزيني»، صح من أصلها وقوبلت عليه فماثلته حرفا حرفا ولحنًا وتحريفا وركاكة.

وقال فى الابتسام لما ذكر ورود يوسف المدنى المتقدم الذكر: هو رجل أديب ورد من المشرق على حضرة الأمير سنة سبع وخمسين فأكرمه وبالغ فى إكرامه، ولما أراد الرجوع للقسطنطينية رواده السلطان على أن يبلغ كتابا من حضرته إلى

حضرة عبد المجيد خان والكتاب فيه التعزية والتهنئة، لأن ذلك كان عقب موت السلطان محمود خان وولاية ولده عبد المجيد خان، فلما صادف وروده وقوع الأمرين، رأى سلطاننا أبو زيد، أن من المناسب أن يبعث كتابا فيه التعزية والتهنئة رعاية للود، وحفظا لما تقادم من العهد، وكان يوسف قبل ذلك مقيما بدار الخلافة عارفا باصطلاحهم وما يناسب في حقهم ويعرف أعيان دولتهم، ويعرف الباب التي يدخل منها مع ما كان عليه من الأدب والذكاء وحدة الذهن ومعرفة القوانين الجارية عندهم، فيؤدى بسبب ما ذكر أحسن أداء، ويوفى البلاغ بأكمل وفاء، فلما دفع له الكتاب أخذه ومشى مكرما ثم رجع مرة ثانية بجواب الكتاب في سنة ثمان وغطم جانبه، وكان يلتمس في كل الأمور خاطره، ويكرم لأجله وارده وصادره، وعظم جانبه، وكان يلتمس في كل الأمور خاطره، ويكرم لأجله وارده وصادره، حتى سافر ثم رجع مرة ثانية بعد سنة فأكرمه السلطان بمثل إكرامه في المرتين حتى سافر ثم رجع مرة ثانية بعد سنة فأكرمه السلطان بمثل إكرامه في المرتين

وأما أوروبا فقد كان له مع دولهما علائق ودادية سياسية تجارية ومخاطبات مع ملوكها ورؤسائها، وقد أقر معاهدات أسلافه معها وعدل معها ما عدل وأنشأ:

فالدولة الفرنسية أقر سنة ١٢٣٩ اتفاق جده سيدى محمد بن عبد الله المعقود معها، وفي نفس السنة أذن بإصدار أربعة آلاف رأس من الشيران وثلاثمائة ألف قنطار من الشعير لتموين الجيش الفرنسي الموجود حينئذ بإسبانيا على سبيل الامتياز، ونص الاتفاق المنعقد في ذلك بين نائبي الطرفين بحضور القائد محمد أميمون الكرواني عامل طنجة:

«الحمد لله نسخة من الشروط في شأن وسق الثيران بين سيدنا نصره الله والنصراني ويقطور وكذلك في شأن الشعير، وهذه هي: الحمد لله، عقدة شروط

انعقدت بحضرة خديم المقام العلى بالله الأمجد الأسعد القائد محمد أميمون بين خديم سيدنا نصره الله، التاجر مير ابن مغنين في أمور التجارة مما هو مذكور في الأوامر الشريفة المقروءة على كافة قنصوات جميع أجناس النصاري حسبما بأيديهم نسخ منها بالعدول، وبين الرومي ويقطور وكيل ونائب العلاف الكبير على العساكر الفراصيصية وجيوشها، الذي هو الآن في بلاد إصبنول تحت سنجق الفرانصيص بواسطة فونصو الفرانصيص وهو الرومي صرد المقيم في الوقت تحت إيالة مولانا المنصور بالله اتفقا عليها على ما سيذكر:

#### الشرط الأول:

سرح مير ابن مغنى المذكور بأمر سيدنا نصره الله الذى هو فى يده للرومى المذكور أربعة آلاف رأس من الثيران وثلاثمائة ألف قنطار من الشعير بميزان الغرب على شروط المبينة بعد.

#### الشرط الثاني:

التزم الرومى المذكور بأن يدفع هو إن كان حاضراً أو يترك نائبه إن كان غائبا بعد وسق الثيران المذكورين اثنى عشر ريالا صاكة، لكل رأس منها لمن يأذن مولانا نصره الله، وبعد وسق الشعير المذكور نصف ريال لكل قنطار من القناطير المذكورة صاكة لمن يأذن أيضا مولانا نصره الله.

#### الشرط الثالث:

إن وسق ما ذكر يكون بالمراسى المبينة بعد وهي مرسى تطوان والعرائش وطنجة على رضا الرومي المذكور أو نوابه.

### الشرط الرابع:

إن الرومى المذكور يدفع فى الشهر الذى يقدم فيه أمر سيدنا نصره الله باستحسانه لجميع ما سطر صدره عشرين ألف ريال من حساب وسق الثيران

والشعير، حسبما في الشروط الأول، ويقتطع عند وسق ما ذكر من العدد المذكور قدر ما يلزم في الوسوق قل أو جل، على حسب التوالي حتى يفرغ المال المدفوع.

#### الشرط الخامس:

إذا خرجت جيوش الفرنصيص من بلاد الأندلس فقط قبل تمام وسق ما ذكر فالرومى ويقطور المذكور له الخيار بين أن يكمل الوسق المذكور بجميع شروطه المذكورة أو يتركه، وإذا كان قد بقى شيء من العدد المدفوع فإما أن يسبق فيه الثيران والشعير أو يسبق برضا سيدنا نصره الله. الشمع بتسع ريالات للقنطار صاكة أو الجلد بشلاث ريالات صاكة، وإذا لم يرض سيدنا أيده الله بذلك فيأخذ دراهمه الباقية ووسق الثيران والشعير من الباقى المدفوع كما ذكر يكون بالصاكة المذكورة قبل.

#### الشرط السادس:

التزم على نفسه خديم مولانا المنصور بالله مير بن مغنين المذكور بأن ييسر لرومى المذكور جميع ما يحتاج إليه من المواجب التي يسبق في سائر المراسى المذكورة، على حسب ما بيده من إذن سيدنا ومولانا نصره الله، ويبذل جهده في ذلك حتى لا يتعسر عليه شيء في الوسق المذكور، ويكون العمل على الشروط المذكورة من غير أن يتعرض له أحد، ويشرع الرومى المذكور في عمل الشروط من يوم تاريخه.

# الشرط السابع:

إن هذه الشروط المذكورة المجعولة مع الرومى المذكور فى الوسق المذكور إنما هو للفرانصيص الذين ببلاد إصبانيا لا لغيرها من بلاد الأجناس الآخرين، على هذا انعقدت هذه الشروط المذكورة بين الرومى وبين مير المذكورين، فمن حضر

الإصرافية ويحافظ ويحيد ها وي النبط بي مروان و العراب الفير والود الدائم و وي مجاهد المؤلفة وي المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة الإصداع المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

اتفاق مير بين مغنين و(فكتور)... بواسطة قنصل فرنسا على وسق الثيران والشعير من المغرب

العقد المذكور قيده شاهدا به عليهما في الثاني والعشرين من ربيع النبوى الأنور عام ١٢٣٩ عبد ربه تعالى أحمد بن محمد الرفاعي لطف الله به آمين، وبعده طابع خديم مقام العالى بالله محمد بن ميمون الله وليه وبعده خطوط اليد النصراني المذكور وقنصو الفرانصيص وخليفته، وكذلك خط اليد خديم المقام العالى بالله مير بن مغنين المذكور بالكتابة بالرومي وبعد ذلك ختم باللَّك الأحمر وخط إفرنجي.

وقد أرسل إليه الملك لويس سفارة برياسة الكونت (دومرني) لتجديد روابط الوداد واستتباب الأمن بين الدولتين فوصلت في ١٥ مارس سنة ١٨٣٢م لمكناس، وكان استقبال السلطان للسفير في ٢٢ من الشهر وهو يومئل بمكناس، وكانت مطالب الملك المذكور محصورة في رسالة منه، وهي التخلي عن تلمسان واسترجاع ابن العامري والتزام الحياد التام في مسائل داخلية الجيزائر وإرجاع الوفد الجزائري الذي كان إذ ذاك بمكناس، وأداء قيمة السلع التي كانت بسفينة (نيبتون) التي حرثت أمام وادى نول سنة ١٨٢٠، وحبصر واجبات المعشرات بالديوانات ما بين الدولتين، وبقيت المفاوضة جارية بين السفارة والملك بواسطة الوزير المختار الجامعي، والطالب ابن جلول إلى رابع إبريل، وكانت النتيجة عدم اعتراف السلطان بمسئولية ما ضاع في تلك السفينة، حيث كان ذلك في دولة السلطان قبله، كما أنه لم يساعد على الاتفاق الجمركي، وكتب رسالة رسمية إلى لويس فليب التزم فيها استرجاع محمد بن العامري بعد ما أنكر أعماله السيئة، وأن لا يوجه رسلا إلى الجزائر ما دامت تحت حكم الاحتلال الفرنسي، وأن لا يكلف أوربيا بشئون المغرب في الجزائر وتخلى عن تلمسان، ورد الوفد الجزائري الذي كان بمكناس بدون نتيجة.

ثم إن الملك لويس المذكور استدعى قنصله بالمغرب وأقام (ميش) قنصلا مكانه وكتب للمترجم بذلك فأجابه بما نصه بعد الحمدلة والحوقلة:

«من عبد ربه الراجى عفوه ولطفه ومعونته ورفده، اللاجئ إلى حوله وقدرته فى كل الأحيان، المتمسك بحبل قدرته العظيمة الشان، وهو (الطابع الكبير بداخله عبد الرحمن بن هشام الله وليه): أبد الله سعوده، وأصحب النصر والظفر والتأييد أعلامه وبنوده، إلى المحب الذى بان صدق وداده، وتوفرت دواعى مواصلته ومعاونته وإنجاده، عظيم جنس الفرانصيص لوى فيليب.

أما بعد: فقد وافانا كتابكم الآخذ من البلاغة أوفر نصيب، وعلى كمال عقلكم شاهد غير مريب، فقد أحيا رسوم الوداد، وأكد جميل الاعتقاد، فاعلم بأن الوداد لا زال بمحله طالبين من تعاطى أسبابه المزيد عليه، وقد وصل القونص الذى وجهتم ميش ليكون مكان القونص قبله فتلقيناه بالقبول، وألبسناه رداء عنايتنا المسدول، وخصصناه بين القونصوات بمزيد الحظوة والشفوف، لثنائكم عليه بما هو به لديكم موصوف، ووجهنا ذى لبرط بيش قونص القديم المكث بإيالتنا مكروم الجناب لأجلكم، وهذا هو شأن الأحباب، والسلام في 7 ذى القعدة الحرام عام المحنوظ بقسم المغرب من وزارة الخارجية الفرنسية.

وفى ٢٧ يوليو عام ١٨٣٦ ورد على المولى عبد الرحمن الكرونيل (دولارو) سفيراً والسلطان يومئذ بمكناس مذكرا فى معاهدة مرنى السالفة ومحذرا ومنذرا فى موالاة الأمير عبد القادر، وطالبا كف رعاياه عن الانضمام للمذكور وإلزامهم الحياد، وإلا يُعد ناقضا للعهد فيؤذن بحرب.

وطلب الإمضاء على شروط سبعة، منها: الاعتراف باستيلاء فرنسا على الجزائر، وملازمة الحياد، وأن يمنع الجزائريين من الالتجاء للمغرب، وأن تطلق حالا سراح الأسارى الفرنسيين الذين بالمغرب، وإلا فإن فرنسا تجاهر بعداوته، وتهجم على مراسى إيالته.



كتاب رحمانى إلى لويس فيليب ملك فرنسا بوصول القنصل (ميش) وقبوله



كتاب رحماني للويس فيليب باعتماد (دينيون) قنصلا لفرنسا

وكانت مقابلة السلطان لهذا السفير واستلامه منه أوراق مأمورية سفارته في ٣٠ يوليو.

وكان جواب السلطان أن له الرغبة في مسألة فرنسا، وعين له محمد الطيب البياز للمفاوضة، وبعد انتهاء المفاوضة وفق ما أمل السفير بارح الحضرة المكناسية موليا وجهه للمحل الذي جاء منه في غشت.

ثم استدعى القنصل المذكور وحل محله اسمه (دينيون) وكتب الملك للسلطان باعتماده وكيلا فأجابه بما نصه بعد البسملة والحوقلة:

«من عبد الله المتوكل على الله، المعتصم بالله أمير المؤمنين بالمغرب الأقصى الشريف العلوى الحسنى وهو الطابع بداخله (عبد الرحمن بن هشام الله وليه): أيد الله عساكره وجنوده، ونصر أعلامه حيثما توجهت وبنوده، إلى وحيد عصره، وفريد مصره، المتميز بخصوصية نفسه، على أبناء جنسه، المحب الودود، المحافظ على العهود، لويز فيلب عظيم جنس الفرنصيص.

أما بعد: فقد وافى حضرتنا العلية بالله كتابك، وعرفنا ما تضمنه خطابك، وعلمنا ما أنتم عليه من رسوخ المودة وجميل الاعتقاد، والجرى على سنن الوفاء فى الإصدار والإيراد، فنحن بحول الله وقوته فى حسن الوفاء بالعهود والمحافظة على الشروط فوق ما تظنون، وفى الوقوف على الحدود، واتباع السبيل المعهود، أكثر مما تؤملون، إذ نحن أولى برعى الذمام، وأحق بالمحافظة على الألفة والالتئام.

وما أنهى إليكم الخديم ميشن من الاعتناء به فكل من ورد لإيالتنا، واستظل بظل رعايتنا، لا يرى إلا ذلك وزيادة عموما، وخصوصا جنسكم فإنه آثر الأجناس لدينا لقديم عهده ووصلته، وتحببه لجانبنا العالى بالله تعالى ومودته، والخديم دينيون الذى وجهتم للخدمة بإيالتنا السعيدة واخترتموه للوساطة بين الدولتين بعد

التجربة والاختبار قد أمرنا بمقابلت بالمعروف، وإجرائه على المنهج المألوف، وهو عندنا في محل الشقة فيما ينهى لحضرتنا الشريفة من أمور دولتكم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يكون مثل الذى قبله أو أفضل، ومن عنايتكم بجانبنا واهتمامكم بإيالتنا لا توجهون لخدمتنا من حاشيتكم إلا أهل العقل والرزانة وذوى الجد والحذق، ليسعوا في الألفة بين الإيالتين ويحسنوا الوساطة بين الدولتين، والعاقل لا يوجه إلا عاقلا مثله، ولا يرشح للمهمات إلا شكله، انتهى، وكتب في حمراء مراكشة صانها الله في تاسع عشر ذي القعدة الحرام عام ١٢٥٥» من أصله المحفوظ بوزارة الخارجية.

وبعد وقائع الحدود الجزائرية المعروفة وما تلاها من ضرب الشغور وعظائم الأمور، فوض السلطان عامله أبا سلهام بن على ازطوط العرائشي في عقد المهادنة والرجوع إلى الصلح، وكتب السلطان لباشا مكناس القائد الجيلاني بن بوعزة يقول: وبعد فقد كلفنا خديمنا الطالب بوسلهام بن على بعقد الصلح والمهادنة مع جنس الفرانصيص، لرغبته في ذلك وحرصه عليه، فكتب لنا أنه تم عقد الصلح معه وطلع قونصهم لداره بطنجة، وأطلع سنجق جنسه، ومن جملة ما شرط عليهم الخروج من الجزيرة ورد الأساري للصويرة، وأعلمناك لتكون على بصيرة والسلام في ٢٨ شعبان الأبرك عام ١٢٦٠».

ونص معاهدة ازطوط المشتملة على فصول ثمانية بلفظها بعد الحمدلة والحوقلة:

«هذا تقييد الشروط الذي ينعقد عليها أمر الصلح والمهادنة بين سلطان مراكش وسوس وفاس، وبين سلطان الفرنصيص أن خاطر الجانبين لا يكون في هذه الشروط المذكورة تحت، إلا بانفصال ما وقع بين الدولتين أن يتجدد بينهما

الصلح والمهادنة حسبما هو مقتضى الشروط المنعقدة بين أسلافهم وقطعتهم ساعة الحرب، وسلاطين الجانبين أمروا نيابهم المكلفين بأمورهم:

فمن جهة سلطان المغرب وهو الفقيه سيدى أبو سلهامة بن على المفوض إليه من جانب سلطانه الموقع بينهما الفصال:

وحق جهة سلطان الفرنصيص هو المسمى انطوان مارى واقيل دورى دنيون الوفسيال نيشان افتخار كابليو من نيشان السبيل من دولة الصبنيول وغيره نائب قونصو خلنار، ونائب سلطانه بإيالة المغرب مع المسمى لويز شاول أى دكاز كونت، وكازد كرنى دكلو كبسرت كباليرنيشان افتخار أمير نيشان دانبرك من سلطان دينمارك ومن نيشان كارلوس الثالث من دولة الاصبنيول وغيره نائب سلطانه بإيالة سلطان مراكش:

### الشرط الأول:

فعساكر سلطان مراكش المجتمعين لغير عادة في الحدود أو قريب منها يأمر عليه بالتفريق في الحين سلطان مراكش، ويأمر الآن أن يقطع اجتماعها في ذلك النواحي ولا يبقى بها أكثر من عدد ألفين من الرجال الذي يلزموا في تقدير الصلح وحفظ المحادة، وإذا كان لزم لسلطان مراكش المغرب زيادة عدد من الجيش بذلك النواحي فيعرف به سلطان افرنصة حتى يتفق أمرهم على ذلك ويفعل.

### الشرط الثاني منها:

هو أن يأمر سلطان المغرب بالمعاقبة لقواده الذى حاربونا أو تركوا من يحاربونا في إيالتنا في وقت الصلح، وتعدوا على جيش الفرنصيص، وأن يخبر لفقائهم سلطان مراكش لسلطان الفرنصيص.

#### الشرط الثالث:

هو أن سلطان مراكش يتضمن بأنه لا يأمر بإعانة أحد من رعيتنا الذى يقوم علينا، وكذلك لا يعين أحدًا ممن هو من أعدائنا في بلدنا ولا بموطن، ولا يترك من يعطى من آل رعيته لعدونا سلاحا ولا شيئا من آلات الحرب.

## الشرط الرابع:

فالحاج عبد القادر بن محيى الدين هو خارج عن حكم الشريعة في إيالة المغرب وإيالة الجوزائر، فعلى ذلك يضربون عليه في بلادهم، وكذلك إذا هو في إيالة سلطان مراكش، فرعيته يضربون عليه بالبارود حتى يطردونه ويخرجونه من بلادهم، وإذ تقبض به واحد من الجانبين، فإذا كان من تحت يدى الفرنصيص في تضمن سلطان افرانصة بأنه يتكرم عليه ولا يضره، وإذا كان تحت يدى جيش سلطان المغرب فيأمر بإرساله إلى مدينة من مدائن السواحل من نواحى المغرب حتى يصير بين الدولتين الاتفاق في شأنه، لئلا يتجدد من جهة الحرب مرة أخرى معنا، وكذلك لئلا يقطع الصلح مع المهادنة المقيمين بين الدولتين.

#### الشرط الخامس:

أما الحدود التي بين المغرب وإيالة الجزائر فيبقوا ولابد مثلما كانوا معلومين ومعروفين من المغرب في عهد تولية التي لك على أرض الجزائر، وعلى أن يجرى الأمر في هذا الشرط فيسموا أمر الجانبين نوابا، ويأمرونهم بالمسير إلى هذه الحدود ويحصرونهم هناك، ويتفاصلوا بينهم في ذلك، ويجعلوا شرطا مخصوصا على هذه الحدود، ولازم سلطان المغرب أن يرضى في هذا ويخبر لسلطان الفرانصيص على فعل في هذه النازلة.

#### الشرط السادس:

وفى الحين الـذين يصنعون النواب المكلفين بأوامر سلطانهم طوابعهم على هذه القوانين فتقطع العداوة بين الدولتين، ولا يبقى بينهما قتال، وكذلك فى الوقت الذى يجرى فيه سلطان مراكش الأمر بالوفاء هذه القوانين ونعاينوا الوفاء ويرضى سلطان الفرنصيص فى الحين ذلك يخرجون الفرنصيص من جزيرة الصويرة، وكذلك من وجدة وعزما يردون الأسارى الذين بين الدولتين.

## الشرط السابع:

والمراد هو أن النواب من الدولتين يصير الاتفاق بينهم على عقد شروط جديدة على وجه جميل وفي وقت قريب، وإن تأسس على الشروط السابقة المقررة بينهم وأسباب تجديد عقدة الشروط هو لزيادة التقوية والتكميل، وذلك على مقتضى الخير من الجانبين والنفع في التجارة، ومن الآن إلى أن يتجددوا هذه الشروط فتبقى هذه الشروط المتقدمة موقرة محترمة في كل شيء، وجنس الفرنصيص في كل شيء وفي كل حالة يكون مقبول بالأنعام والمحبة كما هو الجنس العزيز من سائر الأجناس.

## الشرط الثامن:

هو أن سلاطين الجانبين يرضوا ويكون منهم الوفاء في هذه القوانين المذكورين، وفي نسخة منهم بطابع سلطان المغرب يأخذها سلطان الفرنصيص ونسخة أخرى بطابع سلطان أفرانصة يأخذها سلطان المغرب، ولابد ولابد في كون هذه مدة من شهرين أو أقل إذا يمكن، والنواب المذكورين يصنعون من الآن تحتها طوابعهم وأسماءهم وهذا في تاريخ ١٠ من شهر شتنبروا في سنة المسيح ١٨٤٢ الموافق في دى ٢ من شعبان الأبرك من سنة الهجرة عام ١٢٦٠ صح من أصله المحتفظ به بالمكتبة الزيدانية على ما به من تحريف وركاكة.

ثم تلا هذه المعاهدة اتفاق آخر بشأن تحديد الحدود حسبما أشير إليه في الشرط الخامس مما تقدم، وقد ناب عن الفريقين في عقده القائد حميدة الشجعي.

«الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه، هذا تقييد اتفق عليه نائب سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى، ونائب سلطان الفرنصيص وسائر مملكة الجزائر، فمراد السلطانين هو تصحيح عقد المحبة السابقة وثبوتها، ولذلك ترى كل واحد منهما يطلب من الآخر الوفا بالشرط الخامس فى مكتوب الصلح المنبرم ١٠ شتنبر المملك عام من تاريخ المسيح ومصادقا لتاريخ ٢٥ من شعبان ١٢٦٠ سنة من الهجرة، وعين كلا السلطانين نائبه على تحديد الحدود بين الإيالتين وتصحيحها نيابة تفويض، فنائب سلطان المغرب هو الفقيه السيد حميدة الشجعى عامل بعض مملكة المغرب، ونائب سلطان الفرانصيص وهو الجينرال اريسطيد يزيدور كنت دلاروا وصاحب نيشان الافتخار دولة الفرانصيص، ودولة صبانية، فبعد الملاقاة بينهما وإتيان كلاهما برسمى التفويض من سلطانه، اتفقا على ما فيه مصلحة الفريقين، وجلب المحبة بين الجانبين وها هو مذكور أسفله:

### الشرط الأول:

اتفق الوكيلان على إبقاء الحدود بين إيالتى المغرب والجنزائر كما كانت سابقا بين ملوك الترك وملوك العرب السابقين، بحيث لا يتعدى أحد حدود الآخر، ولا يحدث بنا في الحدود في المستقبل، ولا تمييزا بالحجارة بل تبقى كما كانت قبل استيلا الفرانصيص على مملكة الجزائر.

### الشرط الثاني:

عين الوكيلان الحدود بالأماكن التي في ممر الحدادة وتراضيا عليها، بحيث إنها صارت واضحة معلومة كالخيط، فما كان غربي الخط يعنى الحد فلإيالة مملكة المشرق.

#### الشرط الثالث:

ذكر مبدأ الحدود والأماكن التي تمر عليها الحدادة، فمبدؤها ملتقى وادى عجرود مع البحر واصعد مع الوادى إلى أن تبلغ المشرع المسمى كيس، وسر كذلك مع الوادى إلى أن تبلغ رأس العيون الكائنة بحجر الكديات الثلاثة المسماة مناصب كيس، وهذه الكديات الشلاثة داخلة في الحد الشرقي، وسر من رأس العيون من الحمار إلى أن تبلغ دراع الدوم واهبط إلى الوطا المسمى الأعوج، وسر كذلك وحوشى سيدى عياد كالمقابل لك غير أن الحوشى بنفسه يبقى داخل الجهة الشرقية نحو الخمـسمائة ذراع، وسر كذلك إلى جوف لبـارود الكائن بوادى بونعيم، ومنه إلى كركور سيدي حمزة، ومنه إلى زوج البغال، وسر منه مياسر البلد الطلح إلى سيدى الزهار المعلوم للأعملة الشرقية، ومنه سر مع الطريق الجادة إلى عين تقبالت التي هي بين الواردة والربوجـتين المسـماتين بالتـوميات المعـروفتـين لإيالة المملكة المغربية، واصعد من عين تقبالت مع واد روبان إلى رأس العصفور، وسر كذلك مع الكاف واترك شرقًا قبة سيدى عبد الله بن محمد الحمليلي وغرب مع ثنية المشاميش، وسر كذلك غير مشرق وغير مغرب إلى أن تبلغ قبة سيدى عيسى الكائنة بمنتهى طرفى مسيون والقبة وحرمها داخلان في إيالة المملكة الشرقية، وسر مستقبلا من القبة المذكورة إلى أن تبلغ كدية الدباغ وهي تمام حد التل، ومنها سر مستقبلا إلى أن تبلغ خنيف اللحدا، ومنه إلى ثنية الساسى المعلومة لإيالة المملكتين والحدادة المذكورة من البحر إلى الصحرا من تمامها.

ذكر الأرض الملاصقة للحدود شرقا، وذكر القبائل النازلة بها، فأول الأرض والقبائل أرض بنى منقوس التحاته واعطيه الذين هم لإيالة المغرب، ومنزلهم أرض إيالة مملكة المشرق، وسبب نزولهم واقعة وقعت بينهم وبين إخوانهم الغرابة فانهزموا فالتجأوا إلى المنازل التى هى سكناهم الآن، ولا زالوا يتصرفون فى المنازل

المذكورة بالْكِرا، مِنْ من مالك إيالة المملكة الشرقية إلى الآن وحستى الآن، لكن تكرم وتبرع النائب عن سلطان الفرانصيص على نائب سلطان المغرب بالوظيفة التى تؤديا هاتان القبيلتان المذكورتان لسلطان العملة الشرقية، في لا يطالبون بقليل ولا كثير ولا جليل ولا خطير، رغبة في الاستيلاف وإبقاء للمحبة، وجلبا للمودة بين الفريقين مدة الخير والصلح والمهادنة وضيافة من النائب المتبرع المذكور على السيد النائب عن سلطان المغرب المسطور، ثم يجاور تراب الفرقتين المذكورتين تراب مسيردة والأعشاش وأولا ملوك وبني بوسعيد وبني سنوس وأولاد أنهار، فهذه القبائل الستة من جملة عملة الجزائر.

وكذلك ذكر الأرض الملاصقة الحدود غربا، وذكر القبائل النازلة فيها، فأول الأرض والقبائل، أرض أولاد منصور، أهل تزيفة، وبنى يزناسن، والمزاوير، وأولاد أحمد بن إبراهيم، وأولاد العباس، وأولاد على بن طالحه، وأولاد عزور وبنى بوحمدون وبنى حمليل وبنى مطهر بوحمدون وبنى حمليل وبنى مطهر أهل رأس العين وهو لا القبائل بمنازلهم لعملة المغرب.

## الشرط الرابع:

أن أهل الصحرا لا حد فيها بين الجانبين لكونها لا تحرث، وإنما هي مرعى فقط لعرب الإيالتين التي تنزل فيها وتنتفع بخصبها وماها، ولكلا السلطانين التصرف في رعيته بما شا، وكيف شا، من غير معارض إن امتازت، وإلا فمن أراد إحداث أمر في رعيته حالة اختلاطها برعية غيره فليكف عن غير رعيته ويحدث في رعيته ما يشا.

فالأعراب الغربية هما المهايه وبنى قيل أولاد سيدى الشيخ الغرابة وعمور الصحرا وحميان الجنبة.

والأعراب الشرقية هم أولاد سيدى الـشيخ الشرافة وكـافة حميان مـن غير حميان الجنبة.

#### الشرط الخامس:

فى تعيين قصور إيالة المملكتين فى الصحرا فعلى الملكين اتباع الطريق السابقة وتوقير أهل هذه القصور رعيا لجانب المقامين، أما قصور فجج وقصر بيش فلعمالة المغرب، وأما العين الصفرا وسفيسفة وعلة وتيوت وشلالة والأبيض وبوسمغون فللعملة الشرقية.

### الشرط السادس:

أن الأض التى هى قبلة قصور الفريقتين فى الصحرا لاما فيها فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة.

### الشرط السابع:

أن جميع من التجأ من رعية الفريقين إلى الآخر فلا يرده من التجأ إليه لموضعه، حيث أراد البقاء بملتجئه، وإلا فمن أراد الرجوع لموضعه فلا يتعرض له عامل ولا غيره، وحيث عزم على البقا فيبقى تحت حكم عامل المكان الملتجأ إليه، ويكون آمنا في نفسه وماله احتراما من السلطانين بعضها بعضا.

وهذا الشرط لا تدخل فيه القبائل الذين عملتهم مبينة في المشرط أعلاه، وغير خفى أن الحاج عبد القادر ومن في حزبه غير داخل في هذا الشرط، لأن دخوله فيه موجب لبطلان الشرط الرابع في مكتوب الصلح المنبرم ١٠ شتنبرو سنة ١٨٤٤، فإن العمل والوفا به من أهم الأمور الموجبة لنفوذ كلمة السلطانين، وتصحيح المحبة، وإبقا المودة بين الدولتين، والألفة بين الجانبين، فبعد المطلوب من السلطانين الرضا بما ذكر أعلاه والوفا به، ولابد من كتب نسختين لتقييد الشروط المذكورة، فتطبع نسخة منهما بطابع سلطان الفرانصيص، ويأخذها سيادة

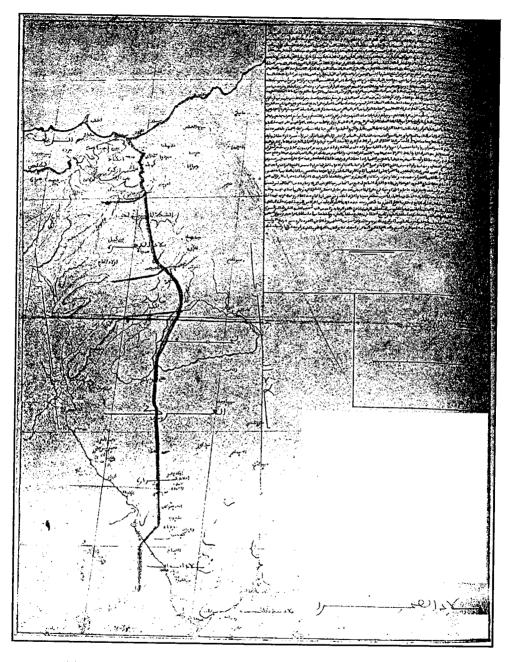

معاهدة الحدود الجزائرية المغربية المنعقدة بين القائد حميدة الشجعى نائب المغرب والكونت دولارو نائب فرنسا



### كتاب الجنرال دولارو إلى المولى عبد الرحمن

سلطان المغرب، وتطبع نسخة أخرى بطابع سلطان المغرب ويأخذها سيادة سلطان الفرانصيص، وتبديل النسختين إنما يكون في طانجة عن قريب إن شاء الله، بعد أن يضع كل واحد من النائبين المذكورين خط يديه وحاتمه في كل نسخة من النسختين، وذلك بقرب الحدود بتاريخ ٤ ربيع الأول سنة ١٢٦١ الموافق اليوم الثامن عشر من مرس سنة ١٨٤٥ من تاريخ المسيح، والله يصلح الحالي والمآلي، وأسفله خط يد النائب الفرنصوى الجلينار كونت دولاروا، وأسفله خط يد النائب المغربي السيد حميدة بن على صح من أصله الموجود بالمكتبة الزيدانية، وقد ألحقت به خريطة جغرافية لبيان تلك المواقع.

وقد عشرت على رسالتين للمندوب الفرنسى المذكور في مسائل من هذا الباب تتعلق بالدولتين، وقد كتب إحداهما للسلطان مباشرة، والثانية لوزيره ابن إدريس ونص الأولى بلفظها العربى:

«الحمد لله وحده، ولله ملك السموات والأرض، إلى سعادة سلطان المغرب الأعظم فخر ملوك الإسلام، مولاى عبد الرحمن بن هشام أيده الله، وبلغه من الخير ما أراد، وأطال عمره آمين.

من عبد ربه سبحانه الفارس الكونت دولار وصاحب نيشان الافتخار الدولة الفرنصوية وجنيرال بعض عساكر سعادة سلطان فرانصة نصره الله، ونائبا عن حضرته، أعزه الله على تحديد بلد عملكة المغرب، وبلد عملكة الجزائر، ومفوضا التفويض التام بالحل والربط، وأن يحل ويعقد ويلتزم على كل ما يجب لترسخ المحبة الخالصة بين الدولتين.

بعد السلام اللائق بالمقامين، فالمعروض على مسامعكم الشريفة هو أن سعادة سلطاننا لما عيننى مرسولا إلى ناحيتكم لأجل التحديد المذكور أعلاه، ظن أن سعادتكم تسر بذلك لأنكم كنتم تفضلتم على بالقبول والرضا، وشرفت

بمقابلتكم، وإنا نفتخر بذلك الافتخار التام، ونرجو أن تقبلوا كلامى الذى هو كلام سلطاننا المفوض إلى الأمر.

فسعادته أول ما وصانى به خصوصا هو أن نمتن ونصحح عقد الصلح الذى تم حديثًا بين مالكى المغرب والفرانصيص، ولأجل تسهيل الأمر الذى أرسلت لأجله نستأذن منكم بأن نخلى العوائد المعلومة على جهة، لما كنتم أنعمتم على سابقا حين كنت أرسلت إلى سعادتكم، ونطلب منكم أن تقبلوا كتابى هذا، لأن مقصودى تعجيل الأوبة وإنا نعلمكم بأن قدومى هذا ليس هو مقصورًا على تحديد البلاد فقط، بل لبيان أمر مهم آخر، وهو أن سلطاننا تحقق عنده ما فعلتم قبل من الخير، وأن نيتكم دوامه، كما تحقق عندكم أن نيته ثبات الخير وهو أفضل من كل فائدة، وسبب الفساد الواقع بين الدولتين إنما نشأ عن حلول الحاج عبد القادر بقرب الحدود، ولا يخفاكم أنه أصل كل فساد، وعنه ينشأ، وبفساده تنتقض المحبة المعقودة بين الدولتين، وهو الآن نازل في بلد قلعية وتروهم في ضيافته وإعانته هو وسائر دائرته وما ذلك إلا من كذبه على القبائل بالتمربيط والجهاد يختلهم به بلا طاقة، وفعله هذا كذب محض، يزعم أن ليس غيره آمرا بالدين والجهاد.

ونيته بذلك أن يقيم رعية، ويختلس لنفسه القوة، ويضرم نار الفتنة بين الجانبين، لما علمتم أن مقصوده الأهم، إنما هو سعيه في إفساد رعية المغرب وهذا الحال لا يخفي على سعادتكم، وفيه خطر كبير للدولتين، ولأجل مصالح الفريقين، وجب علينا إزالة هذا المرض خوفا من زيادته، لأن الذي يحب حفظ الصحة الواجب عليه اتقاء ما فيه زوالها، فعليكم مسامحتنا، فإنا نذكركم أنى حين جئت عندكم سابقا منذ ثمان سنين، وبذلت جهدى عند سعادتكم وعند وزيركم الطيب البياز، وبينت لكم كل الفساد الذي سيصدر من الحاج عبد القادر، وكنت

حذرتكم من بيع السلاح وآلة الحرب له لما علمت أنه لابد يطرد عن مملكته، لأنه لا يستطيع المقاومة.

ومن المعلوم أنه لا يلجاً إلا إليكم، وربما جر لنواحيكم البلاء المحيط به، وكل ذلك وقع بإذن الله، فنرجو من سعادتكم العمل بكلامي، وتبذل مجهودك في إزالة الحاج عبد القادر، لأنك ألزمت نفسك بذلك بواسطة الشرط الرابع من شروط الصلح الذي انعقد، ووافقتم عليه بطابعكم.

فالتحريض الذى حرضنى سلطاننا عليه لأجل وفاء بهذا الشرط، وهو يبين لكم أن نيته دوام الخير وأمر محقق ظاهر ما يثبت الخير بوجود الحاج عبد القادر بمجاورة الحدود، واليوم إن حصل لكم مانع سرى لأجل ذلك، فالطريقة الموافقة أكثر من كل شيء، هو أن ترسل أحد عمالكم من خواص حضرتكم وكنز سركم وتكلفوه بكامل أسراركم عند سلطاننا، وهو يتكلم عند سعادته بجميع أموركم، وما يلزم أن نبين لكم أنه يكون مقبول بالفرح والسرور كما هي عادة الملوك، كما فعل جدكم المعظم المبجل المفتخر مولاى إسماعيل حين أرسل إلى جد سلطاننا لويز الرابع عشر، فلا نقدر نحن ولا أنتم ننسوا الخير الذى صدر من هذه المراسلة بين النصارى والمسلمين.

فبتجديد هذه المراسلة تحصيل فوائد شتى، من جملتها: تجديد عقد الشروط التى وقعت بين الأسلاف السابقين على التجارة وغير ذلك، وامتئال أمر سلطاننا الذى بفعله نسى جميع ما مضى من الفتنة التى اشتعلت بواسطة الشيطان من غير نية من الجانبين، والحاصل بهذه المراسلة تظهر المحبة على عيون الجنوس كلهم، والآن أنا قادم إلى الحدود لأجل تحديد البلاد مع نائبكم إن شاء الله، وحين نكمل ذلك يأتينى مكتوبكم برضاكم موافقا لحين التمام، أو بإرسال نائب من سعادتكم

وبموجب مرسومكم الشريف متضمنا الانتظار بتلمسان، أو نقدم إلى طنجة ونركب في مركب سلطاني، ونذهبوا سوية لباريز، وتكون له حرمة ورفعة كما يليق بمرسول سعادة الأعظم، سلطان الإسلام الذي صار الآن محبا للدولة الفرانصوية، وفي هذا كفاية والسلام بتاريخ أواسط صفر عام ١٢٦١، وبأمر المعظم الجنيرال المذكور الواضع طابعه فيه.

وأعلمكم أيضا أن خليفة سلطاننا المعظم الماريشال بيج الضامن العافية فى الوطن، قد أخبر السلطان أنه كاتبكم وكاتب ابنكم بما فيه مصلحة الفريقين، وأن سبب الفتنة هو وجود الحاج عبد القادر فى الحدود، وأخبره أنه حذركم فلا تظنوا أنه غير عالم بذلك، فقد علم كل الواقع فى الوطن، وقد كتبنا لك كتابين أحدهما برا، والآخر بحرا مضمنهما واحد: وقد حط خط يده أسفل» هـ من أصله.

ونص الثانية بعد الحمدلة والحوقلة والطابع الإفرنجي والتوقيع بالخط.

"من المكتوب عن إذنه الجنيرال الكونت دولارو وكيل سلطان الفرانصيص وواليه في بعض جنوده، إلى الفقيه الرئيس السيد محمد بن إدريس، السلام التام اللائق بالمقامين، فإنه قد وصلنا مكتوبك، وعلمنا ما فيه إجمالا وتفصيلا، أما ما ذكرت أن السلطان قائم على ساق الجد في التضييق عن الحاج عبد القادر وحسم مادته، وأنه كلف بعض عماله بذلك، وأنه ساع في الخير حريص على ثبوته، فكل ذلك علمناه وفرحنا به غاية، وحمدنا الله تعالى الذي أظهر صدقنا في تحذير السلطان سابقا من فساده، وأنه سيلتجئ إليكم فقد وقع كل ذلك.

وأما ما ذكرت في شأن الفرنصيصي عمر أنه كاتب الحاج عبد القادر وحذره من الثقة بجانب السلطان، فاعلم أن هذا الرجل اسمه عندنا ليون بن الروش، وهو الآن ترجمان خليفة سلطاننا وكاتبه، وأحد خواصه، وما علمنا عليه إلا خيراً لا يد عي إلا في مصالح العباد، وأنه لم يكاتب الحاج عبد القادر من تلقاء نفسه، بل

بأمر الخليفة المارشال بيج، وذلك أنه قبل وقعة يسلى بأكثر من نصف سنة كتب الحاج عبد القادر إلى خليفة سلطاننا يلتمس منه الصلح، وهو في إيالتنا، فأمر حينئذ عمر المذكور بإجابته أنه إن التمس الصلح ليعود للملك فذلك لا سبيل إليه، وإن التمس الصلح عن نفسه فقط وبعض دائرته فليقطع الفساد.

ورغبة في الانتقال بمن معه لمكة على يد السلطان مولاى عبد الرحمن ومئونة السفر على سلطاننا، كما أنه تحمل له بعطاء جزيل كل سنة إن فعل ما ذكر، ولما لم يمتثل لأمره حتى قدر الله بالفتنة الواقعة بيننا، ودخل لإيالتكم أمر الخليفة المذكور أيضا عمر المسطور بمكاتبته، وحذره من الثقة بجانب سلطانكم ومن غدره بعد وقعة يسلى بيومين، وبعث المكتوب صحبة أحد أصحابه كان قبض عندنا، وأخبره أن الباب الذي فتح له لا زال كذلك، وهذا إنما وقع حالة الفتنة كما ذكرنا.

وما ذكرته لنا من أن موجب تعاصيه إنما هو هذا الكلام فهذا غير مناسب، لأنه لا يخفى عليكم لفطانتكم وذكاء فهمكم أن هذا العذر لا ينفعه، ومع ذلك لا يستطيع دفاعا عن نفسه، فهو يتعلل بهذه العلة، وقد كاتبنا السلطان بالملاقاة والموافقة على ما فيه سد الخلة بين الجانبين مع النائب الطالب السيد حميدة ورسول السلطان السيد أحمد بن الخضر، وبينا له كيفية الملاقاة، وقد أتحفناهما بهدية نفيسة تليق بالوفود كما ستعاين جميع ذلك في مكتوب السلطان.

وذكرت لنا أن بعث أحد الخواص لحضرة سلطاننا هو ببال من سلطانكم، فالمطلوب منك بذل الجهد في تعيينه ليكون على أهبة واستعداد بطنجة، فإنا قادمون إليها لا محالة لتبديل النسخ، ويذهب معنا وعلينا حفظه ومواصلته بما يليق مكافأة لبر ملككم حال وفودنا عليه مرتين، وفي بعثه وإتمام هذا الخبر والصلح مصلحة الجانبين، وجريا على عادة الملوك، ويحيى هذا الرسول شروط التجارة السابقة بين الأولين، وليراه سائر الأجناس ويحصل لهم اليقين بثبوت الخير.

وكيف بك نحن عظمنا سلطانك بما يليق به، وأنت تقابلنا بخلاف ذلك، مع أن توقير الملوك وتعظيمهم من الأمور المهمة، لا سيما وقد اتفق السيد بوسلهام مع وكيلنا بطنجة على التعظيم، وأنه لابد من ذكر السلطان ولقبه بلفظ التعظيم، ولا يكفى ذكر عظيم الجنس، ووصلت مكاتبه لسلطاننا في البحر بما يناسب قصدنا، ووقعت المخالفة برا، والظن أنه على وجه النسيان منك.

ولا يخفى ال أن ملكنا مؤسس على العدل منذ ١٨٥٥، مع أن كل جنس له ملك والملك يختره الله من خلقه، فإذا كان كذلك فالواجب على المخلوق تعظيمه، وها هي نسخة مكتوب السيدة حميدة تصلك مضمنها ما قاله به عمر المذكور، والسلام بتاريخ يوم الجمعة ١٢ ربيع الأول عام ١٢٦١» صح من أصله المحفوظ بالمكتبة الزيدانية.

ثم أصدر السلطان ظهيرا ضمنه كيفية معاملة الفرنسيين توكيدا للعهود السالفة بعد الحمدلة والحوقلة:

«كتابنا هذا أسماه الله المتلقى بالإجمال والتعظيم والتبجيل والتكريم، يعلم الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا بثغورنا علم يقين، ونأمره أمرًا حتما أن يعمل بما فيه ولا يحيد على كريم مذهبه، وذلك أن حاصله القونصوا الفرانصيص خديمنا لورشنيد جعلنا له فيما أنعمنا عليه وعلى جنسه الفرنصيص حسبما تضمنه عقد الصلح الذى بأيديهم، وأن كل ما يوسقونه سفن تجارهم بقصد ما يأكلون بحرية السفينة مدة إقامتهم فى المرسى وزاد سفرهم لا يعطون عليه شيئا فى الخارج من لوازم المرسى، وكذلك القراصين إذا وسقت ما تحتاج إليه فى المأكل والمشرب وما تصلح به مراكبها، لا يلزمهم على ذلك فى الخارج شىء.

وكل ما يأتى لهم من بلادهم من المأكل والمشرب واللباس لا يلزمهم عليه شيء في الداخل، وإذا اطرد محاربهم سفينة من سفنهم حتى بلغت رماية المدفع

المعدة للدفاع من مراسينا السعيدة، فلحاكم البلد أن يدفع عنها، وإن جاء عدوهم بالأسارى من الفرانصيص المرسى ما دام مقيما بهم على وجه الماء لم ينزل بهم للبر فلولى تلك المرسى انتزاعهم منه وردهم على الفرانصيص.

وأذنا لقونصو الفرانصيص وبجمع تجارهم الانسياح في إيالتنا يذهبون حيث شاء، فلا يتعرض لهم عارض، ولا يمنعهم مانع، وكذلك جميع أصحابهم وخدامهم، وهم محررون في الوظائف كلها لا يلزمهم شيء.

ولهم أن يعملوا ما شاءوا فى دورهم من أمور دينهم مع الفرايلية، ومن أراد ذلك من أجناس النصارى معهم فلا يمنعون من ذلك ولا يحال بينهم وبين دينهم، وإذا صدرت مخاصمة بين مسلم وافرانصيصى فليحكم بينهم والى البلد، أو يرفعهما لعلى مقامنا إذا عجز عن فصالهما.

وإذا ساء الفرانصيص الأدب مع المسلم فلا يحكم عليه والى البلد إلا بمحضر القونصو المذكور، وله أن يدفع عنه بما أمكنه من البينات التي تقبل شرعا.

وإذا هرب الجانى فلا يؤاخذ به القونصوا، ولا غيره من جنس الفرانصيص، الا إذا ضمنه، وكذلك إذا هرب الفرانصيص بمال مسلم ترتب عليه من سلف أو معالة، فلا يؤاخذ به القونصوا المذكور إلا إذا أذن للمسلم المذكور وأعطاه خطيده.

وإذا هلك أحد من جنس الفرانصيص ومات على دينهم، فله أن يتصرف فى ماله القيونصوا بما شاء لا يتعرض له عليه، وإذا جاءت سلعة لتاجر من تجارهم وأنزلها بقصد البيع فعشرت ثم إنها لم تبع كلها وإن ردها لبر النصارى فلا يلزمه شيء عليها في الخارج، حيث أدى واجبها في الداخل.

وإذا صدرت مخاصمة بين افرنصيصى فيما بينهم سواء كان تاجرا مع بحرى أو تجار بينهم بما شاء وظهر له، فلا يمنع من ذلك ولا يطاف بدائره بما يكره، وإنما تبقى لمزة عن دور غيره من أهل ملته.

وإذا<sup>(1)</sup> انتقض الصلح بينه وبين البعض من غير إيالتنا مثل تونس والجزائر وأطرابلس وطردت سفينتهم سفينة الفرانصيص، حتى أدخلتها مرسى من مراسينا، أو وجد بها أو وجدها الحال كانت بالمرسى قبل، ثم أرادت الخروج من المرسى إلى بلادها فأراد محاربها اللحوق بها بنفس خروجها، فلا سبيل له إلى ذلك إنما يمنعه والى البلد جهدها تبعد عنه، وذلك أن يمكث مدة معلومة بين أهل البحر، ثم إن شاء اللحوق بها إذا بعدت فعل، وكذلك العكس، بهذا صدر الأمر العالى فكتبه في الخامس من المحرم الحرام فاتح عام ١٢٦١٢» من أصله المحفوظ بالمكتبة الزيدانية.

ثم إن السلطان بعث عامله على تطوان الحاج عبد القادر أشعاش سفيراً لفرنسا برهانا على تمام المودة وتسوية الخلاف وإجابة لاقتراح الكونت دولارى المتقدم في كلامه وأصحب السفير كتابا للملك لويس فيلب هذا نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله

من عبد الله المعتصم بالله المتوكل على الله المجاهد في سبيل الله أمير المؤمنين بالمغرب الأقصى الشريف العلوى الحسنى وهو (الطابع بداخله عبد الرحمن ابن هشام الله وليه) أيد الله عساكره وجنوده، ونصر أعلامه حيثما توجهت وبنوده، آمين، إلى المحب الودود، الذى هو في عظماء الملوك معدود، حامل راية الرياسة، والسابق المحلى في مضمار السياسة، الفرد الذى فاق أبناء جنسه، بما حاز من خصائص نفسه، السلطان لويز فلب ملك جنس فرانسه والحاكم على ممالكها الدانية والقاصية وفقه الله وسدده، وإلى سبيل الهدى أرشده.

<sup>(</sup>١)في المطبوع: «وإنما».



ظهير رحماني إلى لويس فيليب ملك فرنسا مع السفير الحاج عبد القادر أشعاش

أما بعده: فإن المراسلة بين الدول، والمواصلة بين الملوك الأول، تفتح للمودة أبوايا، وتيسر للمواصلة أسبايا، وتزيد الود تأكيدا، والعناية تجديدا، وتزرع حب الحب في القلوب، وتقرب البعيد وتيسر المطلوب، ولما رأينا ما برز به القدر من هذا الكدر، الذي لم يكن في ورد عندنا ولا صدر، أردنا الوقوف في ذلك على عين الحقيقة، وسلوك السبيل إلى العلم بسببه والطريقة، طلبا للإنصاف ورغبة في العدل الذي هو أحسن الأوصاف واختبارا للمحبة التي قدم عهدها، وكان على يد الأسلاف عقدها، فاخترنا من بيوتات الخدمة والرياسة سفيرا، ورشحنا لحضرتكم من خاصتنا باشــدورا، وهو وإن كان صغير السن فــهو كبير الهــمة والعقل، وهو الخديم الأنجب، والشاب الأنجد الحاج عبد القادر بن الخديم المرحوم الأرشد القائد محمد أشعاش وأصحبناه هذا الكتاب الشريف، والأمر الرفيع المنيف، ليكون للعهد مجددا، وللصلح المنعقد مؤكدا، وهو النائب عنا في إنهاء مسائل عرضت تكسب الود صفاء، وتزيد العهد ثباتا ووفاء، فتأملوها بعين الإنصاف والعناية، وقابلوها مقابلة من شأنه الملاحظة والرعاية، فإن بصفائها تجرى الأمور على مقتضاها، وبحسم مادتها تبلغ النفوس من هذه المهادنة مناها، والله أسأل أن ييسر أسباب التوفيق، والهداية إلى أحسن روض مرعاها، في سابع عشر شوال الأبرك عام واحد وستين ومائتين وألف» من أصله المحفوظ بوزارة الخارجية الفرنسية.

وقد قدمنا الكلام على هذه السفارة في وقائع سنة ١٢٦١، كما ذكرنا السفارة التي وردت في السنة بعدها، ونزيد هنا كتابا بعثه السفير الحاج عبد القادر للسلطان يتضمن الإخبار بما لقي من المبرة والإكرام ونصه على بتر فيه:

«وبعد فمما يجب إنهاؤه لكريم علمكم، أنا دخلنا مدينة باريس يوم الأحد ثامن عشرين من الحجة الحرام، بعد أن مكثنا في الطريق سبعة أيام، من يوم خروجنا من مرسيليه، فأنزلونا منزلا رفيعا، ونظرنا فيها منظرا حسنًا بديعا، وهي

من أعظم مدن الدنيا، وأبهجها، فأول من لقينا الوزير الذي كان بعث لنا صاحبه لمرسيلية، واسمه اليسكيزوا، فرحب بنا وألطف ملاقتنا، وأثنى حيرًا وأبدى سرورا وبشرى، ثم جاءنا قائد المشور من عند السلطان يستدعينا لملاقاته هـ.

أرسله بذلك سيده فلقينا يوم الثلاثاء ثالث قدومنا فبالغ في إلطافنا والمبرة بنا، وكان أشار علينا بعض من له خبرة بعوايدهم أن لابد من إنشاء خطبة تتضمن تعظيما لجانب سيدنا ولسلطانهم وجنسهم، وأننا لازلنا على المودة وتأكيد المحبة إلى غير ذلك من الزخاريف، ونسردها بحضرته، ففعلنا ذلك من غير تفريط. . . ولا يخل بواحدة من الملتين فلما لقينا. . . ما كنا زورناه ثم فسره الترجمان فبعد فراغ. . . خطبته من جـيبه وسردها بلسانه ثم فسرها الترجـمان. . . أنه يحمد الله ويشكره على ما حصل من تجديد المحبة. . . بينهم وبين سيدنا نصره الله وأنه لا زال على المحبة. . . والميـثاق، وأن ما حدث من المجاورة بيننا وبينهم يوجب كـثير الوداد إلى غير ذلك مما كان جوابا لكلامنا، ثم مكناه من كتاب سيدنا فقبضه بيده، ووضعه على كرس رأسه، ونزل درجة عن كرسيه عند قبضه تعظيما، ثم دفعه لوزيره فرجعنا من عنده، ثم بعث لـنا يعرضنا للعشاء معه، فـصرنا إليه في وقت العشاء فألفيناه قد أحضر عظماء دولته، وخواص مملكته ونساءه وأولاده وجلس معنا بنفسه، في صالة لا يسع هذا الكتاب وصف ما فيها، فأكلنا ما يباح من الأطعمة، وبعد فراغنا أخذ يتحدث معنا ويباسطنا بطيب الكلام ويتصفح من كان معنا من أصحابنا ويقف مع كل واحد منهم على حدته، ويسأل عنه وعن أحواله، ومن هو، وما يعمل، وكذلك أولاده وأقاربه حتى أعطوا لكُلِّ واحد حقه من ذلك .

ومما تشكر به هو ووزيره وامرأته وخواصه ما فعله المسلمون بناحية الجديدة من إخراجهم ما قدروا على إخراجه من نصاراهم الذين انكسر مركبهم في شهر

ذى الحجة من سنة إحدى وستين هنالك، وطلب منى أن أبلغ سيدنا عنه فى ذلك أحسن ثناء، فبقينا معمه هنيئة بعمد العشاء، وأذن لنا فى الذهاب، فرجعنا لمحلنا وذلك كله يوم الثلاثاء المذكور هم.

ثم استدعى القنصل (دينيون) الذى تولى وظيفته سنة ١٢٥٥ كما تقدم وأقيم مكانه آخر يسمى (دوشاطو) وكتب الملك لويس للسلطان يعلنه بذلك فأجابه بما نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، من عبد الله المتوكل على الله المعتصم بالله المجاهد في سبيل الله وهو أيد الله أوامره، ونصر أعلامه حيثما توجهت وعساكره (الطابع) إلى المحب الودود، المحافظ على العهود، الذي قدمه عقله وجده، وأورثه الرياسة أبوه وجده السلطان لويز فلب سلطان دولة فرانسة والحاكم على ممالكها، أرشدك الله وهداك، وألهمك هداك.

أما بعد: فقد وافى حضرتنا العلية بالله كتابكم الأوجز، صحبة الخديم الحازم، ذو شاطوا قونص جنسكم بإيالتنا السعيدة الذى أقمتموه مقام القونص دينيون الذى كان قبله ورشحتموه للنيابة عنكم، والوساطة بيننا وبينكم لما عرفتم من عقله وحسن أدبه لتبقى الأمور جارية بين الدولتين على مقتضاها، ويبلغ كل من الجانبين الخطة التى يرضاها، فقد قبلناه قنصوا جلناراً، وقابلناه بما يليق بأمثاله إكراماً ووقاراً، وله لدينا مزيد احتفاء واحتفال، وموالاة عناية واهتبال، من معونته على ما يعرض له من مصالح الدولتين، وتأمين تجار المملكتين، فأما أولى الناس بحفظ الجار ومراعاة النزيل، ومعاملة الخدام النصحاء بالجميل، وعلمنا ما أكدتم به عليه من حفظ أسباب المودة، والسعى فيما يزيدها قوة وشدة، فذلك هو المعهود من وسائط الدول، المقتفين سبيل الخدام الأول، وهذا دليل المحبة التي شرح الخديم المذكور فصولها، ومهد بالنيابة عنكم أصولها، فقد أدى كتابكم، وأنهى

إلينا نصيحتكم وخطابكم، ووثقنا بما أنهى إلينا من صفاء مودتكم، وصدق محبتكم، وجدد ما كان بين السلف من ذلك، وسلك فى ذلك كله أوضح المسالك، فقد رجعت المواصلة بين الدولتين لنصابها، واستحكمت المودة بالانتفاع بين المملكتين باتصال أسبابها، وحصل من الصفاء ما اتسعت به الأمور، وانشرحت له الصدور، إن شاء الله تعالى والتمام، وكتب بالحضرة العلية بالله تعالى من حمراء مراكشة صانها الله بمنه وحاطها فى ٣ المحرم الحرام فاتح عام تعالى من الأصل المحفوظ بوزارة الخارجية الفرنسية.

ولما نودى نابليون الثالث سلطانا على فرنسا كتب لـلمولى عبد الرحمن كتابا يعلمه بتبوئه عـرش فرنسا، ويؤكد له استمرار سياسة الوداد بين الدولتين، ويقدم إليه ممثله الجـديد في بلاد المغرب (ياجـير شمـيد) ونص ترجمـة الكتاب من أصله المحفوظ بوزارة الخارجية الفرنسية:

«من نابوليون أمبرطور الفرنسيين بفضل الله وبإرادة الأمة، إلى الأمير الأسمى الأفخم الأعظم مولاى عبد الرحمن أمبرطور المغرب وملك فاس وسوس صديقنا الأعز الأفضل:

أيها الإمبرطور الأسمى الأفخم الأعظم:

لما ارتقينا عرش الإمبرطورية بفضل الله وبرغبة الفرنسيين أجمعين، بادرنا إلى مخاطبة الأمراء الذين برهنوا لنا على صدق مودتهم، مبلغين إياهم خبر توليتنا، ولأجل ذلك نوجه لكم هذا الكتاب ليعبر لكم عن عواطفنا ويشهد الله الذي يعلم ما انطوت عليه الصدور، أننا لا رغبة لنا إلا في توثيق الروابط الودية التي بين فرنسا وممالككم، وتمتين العلائق التي تدل على ما بيننا من حسن المفاهمة، وأول ما سنوجه إليه اهتمامنا هو المحافظة على تطبيق العهود التي تربط أمبرطوريتنا منذ قرون، ولا شك عندنا أن جلالتكم أيضا ستسهر على تنفيذ جميع



ظهير رحماني للويس فليب باعتماد (دوشاطو) وقبوله قنصلا



ظهیر المولی عبد الرحمن إلى نابليون الثالث بقبول (دى كاستيليو) قنصلا

الشروط، وأنها ما تفـتاً تجود بحـمايتها للفرنسيين الذين يجـولون بالمغرب، أو يقيمون به، أو يتعاطون فيه التجارة.

وبناء على الثقة التى عندنا بجلالتكم فى هذا الباب فها نحن نؤكد بأنفسنا لكم ما لنا نَحُوكُم من عظيم الاعتبار، ومن صادق المحبة، هذا وننتهز هذه الفرصة لنخص لديكم بالوصية خديمنا الأرضى المسيو (ياجر شميد) وقد كلفناه بالقيام بشئون سفارتنا وبالقنصلية العامة بطنجة، ولنا اليقين بأن جلالتكم ستتنزل لمساعدته على القيام بالمهمة التى نيطت به، وذلك بأن تطمئنوا كل الاطمئنان إلى كل ما قد يتشرف بتقديمه لكم باسمنا.

وختاما نتضرع إلى المولى أن يحفظكم بعنايته الكريمة أيها الإمبراطور الأسمى الأفخم الأعظم صديقنا الأعز الأفضل، وكتب في قصرنا الملكي المعروف بتويلري في ١٤ يناير من سنة الرحمة ١٨٥٣».

وبطرته (من الإمبراطور إلى إمبراطور المغرب ١٤ يناير ١٨٥٣).

ثم وقع استدعاء ذلك القنصل وأقيم آخر مكانه وكتب نابليون الثالث للسلطان بقبوله نائبا عن دولته فأجابه بما نصه.

«بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، من عبد الله المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين وهو (الطابع بداخله اسم السلطان) أيد الله عساكره وجنوده، ونصر أعلامه وبنوده، إلى المحب الأود صاحب التدبير والسياسة، والتجلى في ميدان الرياس، مظيم قومه، وزعيم جنسه، من له المحبة التامة في جانبنا العالى بالله السلطان تاميرن سلطان الفرانصيص.

أما بعد: فقد وصلنا كتابك، وفهمنا خطابك، وعلمنا أن مرادكم أن لا تتوقف أبدا المعاشرة بين الدولة الفرانصيصية والدولة المغربية، فاخترتم لذلك المكرم دى كاستليون الذى هو أحد أصحاب نيشان الافتخار، ووجهتموه لإيالتنا المحمية بالله متوليا لأموركم، مفوضا فى جميعها، قونصوا جنرال فى إيالتنا السعيدة، فقد قبلناه وأسدلنا عليه أردية التوقير والاحترام، وأوصينا عليه بالحظوة والمبرة والاهتمام، رعاية لما بيننا وبينكم من المحبة الأكيدة والمودة القديمة، حسبما كان عليه أسلافكم مع أسلافنا رحمهم الله، وخير الخلف، من انتهج نهج السلف.

ومن دليل محبتكم واعتنائكم بجانبنا العالى بالله اختياركم هذا الرجل الذى وجهتموه من أعيان قومكم وعمن يشار إليه فى جنسكم، حتى تبقى المحبة متصلة، والمودة مستمرة، ولا يكون إلا ما يسر الجانبين، إذ لا شك فى إثبات المحبة بين بلادنا وبلادكم والختام فى ١٧ محرم الحرام عام ١٢٧٧» من الأصل المحفوظ بوزارة الخارجية.

وأما دولة البرتغال فقد كتب لنائبها العام (جرج كـلاص) أول دولته جوابا يعلنه باستمرار السياسة التي كانت جارية بين الدولتين على عهد عمه المولى سليمان، ونص ذلك بعد الحمدلة والحوقلة:

"من له بخدمتنا كمال الاعتناء وغاية الوقوف، والخادم الذي تمام عقله ظاهر معروف، وملاك أمره على مرضاتنا مصروف، قونصوا جلنار البرطقيز جرج كلاص.

أما بعد: حمدا لله الذي بيده الأمر والإنشاء، ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، فقد وصلنا كتابكم، وأنهى إلينا خطابكم، وعرفنا ما أنتم عليه من صدق الخدمة، ورعى الحرمة، عملا على شاكلة جنسكم مع أسلافنا قدس الله ثراهم، وطيب أخراهم، وخصوصا أنت بمكانتك من الخدمة لا تجهل، فكن لنا كما كنت مع مولانا العم رحمه الله، وخاطبنا بما يظهر من المصالح ونحن اليوم معكم على ما كنتم عليه قيد حياة عمنا السلطان المرحوم من عهد وهدنة وغير ذلك، ونراعى

لكم أكثـر مما كان إن شاء الله، حـقق الله أملنا ووفق لما يرضاه أعـملنا آمين... انتهى بتاريخ ١٧ ربيع الثاني عام ١٢٣٨».

وأما دولة الإنجليز فقد أقر المعاهدة التي عقدها عمه معها بعد أن غير منها الفصل السابع والثامن حسبما ترى في نص الإقرار:

«الحمد لله وحده ولا إله إلا الله (ثم الطابع الشريف داخله عبد الرحمن بن هشام غفر الله له) هذا ولما قدم على الحضرة الإمامية، المولوية العلوية الهاشمية حضرة مولانا أمير المؤمنين، وسلطان المسلمين، السلطان الإمام، ابن السلاطين الكرام، مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام بن مولانا محمد بن عبد الله بن مولانا إسماعيل أيد الله من قبل ملك الإنجلزية السلطان جرج الرابع، وهو خديمه الباشدور جيس شولط دكلا القونص الآن بثغر طنجة، في إقرار الصلح الواقع بين هاتين الدولتين سابقا، وإثباته على منهج ما بيده من هذه الشروط المبتدأ أولها في الوجه حوله التي انعقد بها الصلح والمهادنة لهم مع سيدنا المقدس مولانا سليمان رحمه الله، وهي إحدى وأربعين شرطا.

أمر مولانا أمير المؤمنين أعزه الله أن تتصفح هذه الشروط المشار إليها وتعرض عليه، فلما تأملها مولانا أيده الله شرطا شرطا وظهر له أن، عقده عمه المرحوم بمنة الله سددا ووفاقا، وفيه مصلحة للرعايا من الجانبين، أمر سدده الله هذه الشروط المذكورة المشار إليها التي أولها: الشرط الأول أن لسلطان الإنجليز أن يجعل قونص واحداً أو أكثر بمراكشة، وآخرها الشرط الواحد والأربعون هذا العقد الذي انبرم به الصلح بين سلطان مراكش إلخ وأمضاها وأثبت ذلك ما عدا شرطين منها، وهما السابع والثامن بدلا بشرطين آخرين.

مضمن أحدهما وهو السابع، أن ما يحدث من الخصومات بين المسلم وبين رعية الإنجليز فإن الفصل بينهما فيما يكون بمحضر عامل البلد وقاضيه وقنصل

الإنجليز، فإن لم يرض أحد الخصمين بحكمهم، فإن قضيتهم ترفع حينئذ إلى السلطان إلخ.

الثانى وهو الشامن، إذا وقع نزاع بين أحد من رعية سلطان الإنجليز أو من هو تحت حميته وبين مسلم، وكان ربما ينشأ عن ذلك النزاع مضرة أو مظلمة لأحد منهما، فإن لسلطان مراكشة هو الذى يتولى الفصل فيهما وحده، ولا يعاقب الظالم إن كان من رعية الإنجليز أو حمايته بأكثر مما يعاقب به المسلم إذا ظلم أحداً من الإنجليز، أو من غيره، فإذا انفلت هذا الظالم وهرب فلا يؤاخذ أحد به من جنسه، فإذا تحقق أن هروبه كان اتفاقيا من غير قصد أو كان لأجل الدفع به عن نفسه فيحكم عليه في ذلك بمثل ما يحكم به على المسلم في مثل تلك القضية.

وإذا وقع النزاع بين المسلمين وبين الإنجليز في ناحية من إيالة سلطان الإنجليز وتعين الظلم في ذلك على واحد منهما، فإن الفصل في ذلك بينهما يكون بحكم الشرع وقانون الإنجليز، فإذا لم يرض أحدهما بذلك، فإن قيضيتهما ترفع حينئذ إلى السلطان انتهى الشرطان المستثنيان اللذان بدلا بما ذكر لما ظهر له أعزه الله في إقرار هذه الشروط غير المستثنى منها وإثباتها من المصلحة العامة للجانبين في هذه المهادنة والمصالحة، والأخذ بالمعروف للمسلمين والمناصحة، صدر أمره الشريف بهذا وهو أعزه الله على كرسى مملكته المعظم مكانه وفوق سرير سلطنته المؤسسة على سبيل الحق قواعده وأركانه، أبقى المله شموس معدلته لغياهب المعضلات ناسخة ومعاليه في المجادة راسخة ونصره نصرا عزيزا آمين في الثامن عشر من جمادى الأولى عام ١٢٣٩».

وسيأتى نص المعاهدة السليمانية الجرجية في ترجمة صاحبها إن شاء الله وفيها الفصلان المغيران بما ذكر هنا. ونص كتاب رحمانى للملك جورج الرابع ملك الإنجليز جواب عن كتاب له في بعض الأغراض:

«الحمد لله وحده الملك الكبير، العليم الخبير، المنفرد بالملك الحقيقى والتدبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله المعلى العظيم، من أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين، عبد الرحمن بن أمير المؤمنين هشام بن أمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين عبد الله بن أمير المؤمنين إسماعيل الشريف الحسنى العلوى أمير المغرب أيد الله أمره، وأطال في عز الخلافة عمره، وأبد نصره، وأسعد زمانه وعصره، لعظيم الروم وزعيم الدولة التي مبرتها شهيرة، وسيرتها في الملة النصرانية أحسن سيرة، ذات الشاه الكبير، والمحل الخطير، الملحوظ من جانب الإسلام، بمزيد الاهتمام، ورعى الذمام، ومنجد ملة النصارى، سياسة واستبصارا، وكبيرهم الذي طلع في أفق التدبير نهارا، وقابل أغراض ملته بالشكر سرا وجهارا، فانشق من روض سياسته أزهارا، والرئيس الذي هو الواسطة في عقد قوم عيسى وعاقلهم أميراً ورئيسا، الأمير جورج الرابع القائم سلطانا بأمر الملك الحق، وخالق الخلق، على عملكة بريطانيا.

أما بعد حمد الله الذي بيده الأمر كله، وليس للوجود إلا فعله، فإنه وصلنا كتابكم، وأنهى لحضرتنا العلية بالله خطابكم، الذي أملى وكتب بديوان مدينة لوندرة بتاريخ ٣١ من شهر مايو من عام ١٨٢٧ مسيحية الموافق ٥ من ذي القعدة الحرام ١٢٤٢ من الهجرة النبوية المترجم على يد الوزير كوردتيش فقرأناه، وفهمنا لفظه ومعناه، وعرفنا ما أنتم عليه من كمال العناية بعلى جنابنا، وجميل الرعاية لعزة بابنا، حتى إن إشارتنا لديكم مقبولة، وأغراضنا على كاهل المبرة محمولة، وأسباب رعاية من انضاف إلينا موصولة، كل ذلك طلبا لدوام العشرة والمبرة، وحصول الألفة بين الدولتين والمسرة.

ومن قديم وجنسكم يجل جانب الإسلام على بعد داره، ويبادر في خدمتنا غاية المعلوب. وغاية مقداره، حتى اجتذب القلوب، وأدرك لدينا غاية المطلوب.

وحاصل ما أشرتم إليه من قضية الذمى ابن كذا أنه أحد يهود ذمتنا، ومن المتوسلين بخدمتنا، وقد توسل إلينا فى قدومه عليكم، وتخلية سبيله ليتوجه إليكم، فأجبناه من حيث إنه تردد لبلادكم غير ما مرة، وحصل لكم به طول الألفة والعشرة وحدث عنكم بنيل كامل المبرة.

ولم نتعرض فيما بيده من كتبنا لإبطال حق أو تحقيق باطل، ولا نرضى أن يكون فيما يجب بطريق الحق الملد المماطل، بل هو كغيره، في شأنه كله وأمره يأخذ ما إليه، ويؤدى ما عليه، لأن هذا أمر اجتمعت عليه الملل بأسرها، وعليه مدار كنه أمرها، لا يمترى فيه عاقل، ولا يقبل بخلافه نقل ناقل، والخروج عنه خرق للإجماع، وقيل تمجه الطباع والأسماع.

وأما ما استظهر به الذمى المذكور منا، وزعمه من كونه باشدورا أو قنصوا نائبا عنا، فهو إن صح أمر يتوقف على رضاكم، وحكم لا يتم إلا بقضاكم، فكما أنكم لا تستنيبون لدينا، ولا توجهون قنصوا إلينا، إلا من نرضيه وتتوفر فيه شروط للكمال تقتضيه، فكذلك أنتم لا تتم نيابة أحد من قبلنا لديكم إلا بقبول حاله، واستحسان انتحاله، وإلا، فلا.

بهذا تحصل الألفة بين القلوب، وتدوم المبرة التي هي ملاك الأمر المطلوب، بين الدولتين إن شاء الله تعالى، انتهى، وبه صدر أمرنا الشريف بالحضرة العلية، مكناسة الزيتون الإسماعيلية بتاريخ ٢٨ من ذى الحسجة الحرام متم ١٣٤٢ من الهجرة النبوية القمرية، الموافق من الشمسية المسيحية ٧ يليز سنة ١٨٢٧».

ونص ما كتب به (درماندهي) نائب إنجلترا للسلطان يخبره بوصول الفرس الذي أنعم به على حاكم جبل طارق على يده بعد الحمدلة والسلام من أصله العربي:

«أدام الله العز والتمكين، لسيدنا أمير المؤمنين، وناصر الملة والدين، وبعد تقبيل اليد الشريفة أنهى لكريم علم سيدنا أدام الله نصره، وخلد فى الصالحات ملكه، أنه ورد علينا الكتاب الشريف الذى تاريخه فى ٣ جمادى الثانية سنة تاريخه، وصحبته الفرس، يأمرنى مولانا بتوجهه لحاكم جبل طاريق، وعليه يعلم سيدنا أننا وجهنا الفرس المذكور لصاحبه عن أمر مولانا المنصور بالله هذه مدة من ٨ أيام سلفت، وأخبرنا بأن الفرس وصل بخير للحاكم المذكور، كما أمرنا وما نحن إلا على الخدمة الشريفة راجيا دعاء سيدنا الصالح والسلام، وفى ٢١ رجب الفرد الحرام سنة ١٢٤٩ عن إذن ادرمندهى قونص خلنار ونائب سلطان الإنجلين بإيالة سيدنا السعيدة».

وبعده كتابة إفرنجية ثم طابع ملصق من ورق مطبوع عليه كتابة كذلك.

وفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف أواخر الدولة الرحمانية عقد السيد محمد الخطيب مع قنصل الإنجليز معاهدة في أمور التجارة نصها:

«الحمد لله مضمن الشروط التي تعاقد عليها السيد محمد الخطيب مع قنصوا النجليز في أمر التجارة عام ١٢٧٣:

الشرط الأول:

مضمنه أن تكون التجارة جارية متساوية بين الإيالتين ولتجار النجليز الإتيان والسكنى والبيع والشراء في جميع مراسى سيدنا أيده الله دون أمد محدود في كل محل يكون به غيرهم من الأجناس، ولهم الكراء والاجراء وأعمال الديار

والدرام والفار مراك وسروام المقرولية عود وقيد كالبرافيزية المن المرافيزية المن المرافيزية المن المرافيزية المن المرافيزية والمن المرافيزية المن المرافيزية والمن المرافيزية والمن والمائية والمن والمن

كتاب (جان درماندهاى) قنصل الإنجليز إلى المولى عبد الرحمن في شأن الجواد المهدى لحاكم جبل طارق

والمخازن، ولهم الأمان في أنفسهم وأمتعتهم، ولهم البيع والشراء مع من شاءوا في أنواع التجارة إلا ما هو مذكور في الشرط الثاني من هذه الشروط، ويتجر في كل ناحية من النواحي من غير تعرض ولا ضرر بكنطردات وشبهها، ودون تخصيص في أنواع المتاجر إلا الأنواع المذكورة في الشرط الثاني، ولهم من المنافع والتخصيص ما يكون لأحد من محبى الأجناس وغيرهم بعد هذا ورعية مولانا أيده الله عندهم كذلك.

### الشرط الثاني:

مضمنه إسقاط الكنطردات والممنوعات في المتاجر إلا طابغة والأفيون والكبريت والبارود وملحته والخفيف وآلة الحرب وسلاح الحرب، وإسقاط الكنطردات فيما يخرج إلا العلق والدباغ وطابغة والذي يشبهها من الربيع الذي يشرب في الدواية (كذا).

### الشرط الثالث:

لا يلزم مسكن ولا غرامة ولا أعشار ولا ما يشبه ذلك لأحد من رعيتهم فى شراء أنواع السلع الخارجة بأى وجه باشروا الشراء بأنفسهم أو بواسطة نوابهم إلا الصاكة المبينة فى الشرط السابع، وجسميع أنواع السلع المشتراة تحمل من كل موضع وتوسق من المراسى دون مكس ولا غيره إلا الصاكة المعلومة، ولا يلزم إذن ولا شبههه لحمل السلع ووسقها، ولا يمنع إلا المسائل التى اقتضى نظر مولانا منعها كما هو مذكور فى الشرط الخامس لا يقبض شيئا عليها، وإن فعل أحد من الخدام شيئا يخالف هذا يزجره مولانا أعزه الله إن كان ظالما، ويؤدى ما ناب من الخسارة بعد بيانها.

### الشرط الرابع:

لرعيتهم الاستشغال بأنفسهم في أمورهم أو تعيين من ينوب عنهم، ولا يلزمهم أداء شيء لأحد لم يعينوه لخدمتهم، نعم من كان من إيالة مولانا أيده الله منهم. . . (١) سائر رعيته دون تعرض ولا مدخل للولاة في أمور تجارتهم، وإذا تعرض لهم أحد من الولاة في أمر من أمور البيع والشراء ومنعهم من البيع والشراء، فإن مولانا أيده الله يزجره عن فعله.

### الشرط الخامس:

إذا اقتضى نظر مولانا أيده الله منع شىء من الموسوقات قوتا أو سلعا، فإن رعيتهم يحملون ما هو بمخازنهم أو مسترى على أيديهم من ذلك الممنوع قبل ظهور المنع، ويبقون على عملهم فى ذلك ستة أشهر بعد ظهور المنع، نعم حين يأتى الأمر الشريف بذلك يجعل للتجار يومين أجلاً لبيان ما عندهم من ذلك النوع بمخازنهم، ويعطون رسوم ما عندهم مشترى بالبادية ولا تمنع رعيتهم من وسق ما هو مسرح لغيرهم من الأجناس.

#### الشرط السادس:

جميع أنواع المتاجر التي يرد بها تجار النجليز لا يلزمهم في أعشارها أكثر مما يعطى غيرهم من تجار المسلمين والأجناس غيرهم، ولا يمنعون من وسق سلعة مسرحة لغيرهم، عدا الأنواع المذكورة في الشرط الثاني.

# الشرط السابع:

السلع التي ترد على يد التجار منهم لا يؤدوا عنها أكثر من عشرة في المائة على تقويمها بالمال، ولا يؤخذ عشرها من عينها، كما أن السلع الخارجة من إيالة

<sup>(</sup>١) مكان النقط بياض بالأصل.

مولانا أيده الله على يد رعيتهم لا يؤدون في صاكتها أكثر مما هو مسطر في الزمام: القمح ريال واحد للفنيكة، الشعير نصف ريال للفنيكة، التركية والذرة نصف ريال للفنيكة، جميع أنواع القطاني نصف ريال للفنيكة، الدقيق ثلاثون أوقية للقنطار، الأرز ستة عشر أوقية للقنطار، الزوان اثنتا عشرة أوقية للقنطار، التمر أربعون أوقية للقنطار، اللوز خمس وثلاثون أوقية للقنطار، اللتشين اثنتا عشرة أوقية للألف، الزيت خمسون أوقية للقنطار، السعتر مثقال للقنطار، الكرمة عشرون أوقية للقنطار، الحناء خمس عشرة أوقية للقنطار، الشمع اثنا عشر مثقالا للقنطار، الصوف المغسولة ثمانية مثاقيل للقنطار، وغير المغسولة خمس وخمسون أوقية للقنطار، الجلد بأنواعه بصوفه ستة وثلاثون أوقية للقنطار، الجلد الفلالي والزواني والقشيني عشرة مثاقيل للقنطار، الأنصاب عشرون أوقية لكل ألف، الشحم خمسون أوقية للقنطار، البغال خمسة وعشرون ريال للرأس، الحمير خمسة ريال للرأس، الغنم ريال للرأس، المعز خمسة عشر أوقية للرأس، الدجاج اثنتان وعشرون أوقية للطزينة، البيض واحد وخمسون أوقية للألف، البلغة سبعون أوقية للمائة، شوك الدرب خمس أواقى للألف، الغاسول خمس عشرة أوقية للقنطار، القفاف ثمانية مثاقيل للمائة، الكروية مثقالان للقنطار، مشطة العود خمس أواقى للمائة، الشعر ثلاثون أوقية للقنطار، الزبيب مشقالان للقنطار، الكرازي مشقال للمائة، تكوت مثقالان للقنطار، العنب والكتان أربعون أوقية للقنطار، بطانة الغنم مدبوغـة بصوفهـا ست وثلاثون أوقية لـلقنطار، العاج. . . (١) والنحاس. . . (١) ريش النعم أسود وأبيض.

ولسيدنا أيده الله النظر في منع وسق ما يريد منعه على ما هو في الشرط الخامس، وأما القمح والشعير إن اقتضى نظره منع وسقه وتسريح ما هو لجانب

<sup>(</sup>١) مكان النقط بياض بالأصل.

المخزن فقط، فله أن يبيعه بالثمن الذى يريد، وإن أراد أن يزيد أو ينقص فيجعل له أجلا للمشترين قبل كما هو فى الشرط الخامس، وإن سرحه للرعية فصاكته ما هو فى الزمام فقط، وإن اقتضى نظره التخفيف من هذه الصاكة فيكون لرعيتهم ما يكون لغيرهم من الرفق والتخفيف.

### الشرط الثامن:

إن أراد أحـد من تجارهم وسق سلـعة من إحـدى مراسـينا لمرسى آخـر من مراسينا، وكان أدى صاكتها وقت دخولها، فلا يلزمه أداء صاكة أخرى، نعم يكون بيده خط الأمناء بأنه أدى صاكتها قبل.

# الشرط التاسع:

جميع أنواع السلع الـتى أذن فى وسقها إذا اشتـراها أحد من تجارهم وأرادوا وسقها، فإنه يحملها ولا يؤدى عنها إلا الصاكة المذكورة فى الشرط السابع.

# الشرط العاشر:

مضمنه تجديد ما يعطى على المخاطف، وهو أن كل مركب يؤدى في المخاطف ست موزونات عن كل طلنض إلى مايتى طلنض، والمركب الذى فيه أكثر من مايتى طلنض يؤدى موزونتين عن كل طلنض، وإن وقع شك للأمناء في قدر الطلنضات فإن القونص يظهر لهم كواغد المركب الذى فيه عدد الطلنضات، وهذا هو الذى يؤدى في جميع مراسى الإيالة التى تدخل في الأودية، أعنى الرباط والعرايش فإنهم يؤدون للهلوط الذى يدخلهم في الوادى أربع موزونات عن كل طلنض، وعن طلنض، وكذلك الذى يخرجهم يؤدى له أربع موزونات لكل طلنض، وعن مخاطف المراكب التى تدخل للوادى ثلاث موزونات لكل طلنض، والذى لم يدخل الوادى يؤدى مثل مراسى أخر، ويؤدى للبلوط بالصويرة أربع موزونات لكل طلنض كما ذكر.

وفى مراسى أخر إذا احتاج رئيس المركب إلى بلوط يؤدى موزونتين عن كل طلنض، وإلا فلا، وأما البابورات الواردة بقصد حمل السلع ووضعها فتؤدى ستة عشر ريالا واجب المخاطف، وإذا دخل لمرسى أخرى من الإيالة المذكورة وحمل منها شيئا أو وضع يؤدى مثل ما أدى فى المرسى الأولى، وإذا رجع للمرسى الذى أدى فيها أولا فلا يلزمه أداء شىء ثانيا، نعم إذا تردد فى الخدمة بمراسى الإيالة بالحمل والوضع فيودى مخطافه، وكذلك إذا سافر لإيالة غير إيالتنا ورجع، فإنه يؤدى إلا البابور الذى يكون من مائة وخمسين طلنض فأقل، فيجرى عمله مركب قلع فى واجب المخطاف.

وكل مركب يؤدى الزيادة على المخطاف لخدام المرسى على ما يذكر فقط، وكذلك كل مركب من خمسة وعشرين طلنض فأقل يؤدى مشقالين، وكل مركب من خمسة وعشرين إلى خمسين يؤدى أربعين أوقية، ومن خمسين إلى مائة يؤدى ستين أوقية، ومن مائتين فأكثر يؤدى عشرة مثاقيل.

وفى مرسى تطوان يزاد على ما ذكر مشقال واحد لحمل كاغد المركب من مرتيل للمدينة، وللنفار خمس أواقى، وللبراح ثلاثة أواقى، والمركب الذى يدخل بقصد التستر مع مراكب الحواتة لا يؤدون شيئا، ومراكب راعيتنا لا يلزمها أكثر من هذا فى مراسى النجليز.

## الشرط الحادي عشر:

إذا أراد تجارهم أن يحملوا سلعة أو ينزلوها، ففلايك المخزن تخدم ذلك، ثم إذا مرت يومان من وصول المركب ولم توجد فلايك المخزن، فتستخدم فلايك الغيمر، ويعطون للمخزن النصف المعتاد عدا مرسى طنجة وتطوان لقيامها في

مراسيها بفلايك المخزن، ومصروف الفلايك المعتاد في هذا الوقت لا يزاد عليه في المستقبل.

الشرط الثاني عشر:

إذا فتحت في المستقبل مراسى أخرى مثل مهدية وآكدير وغيرها، فتكون هذه الشروط جارية فيها سواء شروط المتجر والمخاطف وغير ذلك.

الشرط الثالث عشر:

إذا اطلع على أحد من رعيتهم مشغولا لا بكطربنضو في إيالتنا في نوع من أنواع السلع، فإن تلك السلعة تحاز لبيت المال، ومن ثبت عليه كطربنضن أمام القنص فإنه يعاقب بغرامة لا تزيد على قدر ثلاث مرات من عشرها، وإذا كانت من السلع التي تقبل يؤدى قدر ثمنها ثلاث مرات، وإذا لم يؤد ذلك على الفور فإنه يسجن على يد القونصو في المحل الذي يظهر له، ولا يطول سبجنه أكثر من عام.

الشرط الرابع عشر:

بعد مضى خمس سنين من تاريخ هـذه الشروط لكل من الجانبين أن يطلب من الآخر تفقد هذه الشروط ومـراجعتـها، ربما تكون فى مسـألة منفعة الجـانبين يتفقون عليها بعد، ولا يكون هذا إلا بخاطر الجانبين ورضاهم.

الشرط الخامس عشر:

هذه الشروط يطبع عليها سلطانا الإيالتين وبعد أربعة أشهر يتمسك كل جانب بنسخة منها، ويكون العمل جاريا عليها، وتنسخ حكم الشروط الأولى القديمة بين الجانبين.

وفى نفس السنة عقد الخطيب معهم معاهدة أخرى تتضمن المهادنة والأمن واحترام الرعية وتنسخ ما تقدمها من الاتفاقات في موضوعها وإليك مضمنها:

«الحمد لله مضمن شروط ٣٨ عقدها الخطيب بطنجة عام ١٢٧٣ مع نائب النجليز زيادة على شروط التجارة المقيدة يمنته:

الشرط الأول:

مضمنه انعقاد الصلح والمهادنة دايما بين جانب مولانا المنصور بالله وبين رينة النجليز، ولمن يأتي بعدهما في مقام الرتبة وبين إيالتهم ورعيتهم.

الشرط الثاني:

مضمنه أن رينة النجليز تعين قونصو متحدا ومتعددا بهذه الإيالة المغربية يسكن بمرسى من مراسيها أو مدينة بمدنها بحسب ما يختاره القونصوا أو دولته.

الشرط الثالث:

مضمنه توقير واحترام نائب رينة النجليز ونوابه لجميع المراسى، ومن توجهه من قبلها لجانب مولانا أيده الله يكونون محفوظين فى أهلهم وديارهم لا ينالهم أحد بسوء، ومن عرض لهم بمكروه يؤدب، ويختار النائب المذكور من يترجم عنه ويخدمه من المسلمين أو غيرهم، ونوابه بالمراسى يختارون ترجمانا واحداً وبوابًا واحداً ومتعلمين اثنين من المسلمين أو غيرهم للواحد، ولا يكلفون بجزية ولا غرامة، ولا يكون أحد من هذه الإيالة المغربية تحت حمايته إلا عياله فقط، ويؤذن لهم فى جعل السنجاق فى كل وقت، وفى اتخاذ محل صلاتهم والحوائج التى ترد عليهم لأنفسهم أو لأهل دورهم بهذه الإيالة لا صاكة فيها، وإنما يعطون خطوط أيديهم للأمناء بعدد ما يريدون جوازه، وهذا إنما هو للقونصوات الذين لا

يتجرون، وفيها أرادوا الخروج فلهم ذلك لا يمنعون، ولا يثقف عليهم شيء من حوائجهم، وإن زيد لقنصوات الأجناس شيء من ذلك يزاد لهم.

### الشرط الرابع:

مضمنه أن لرعية النجليز أن يسافروا أو يسكنوا حيث شاءوا من إيالة سيدنا، لكنهم إن سكنوا يتبعون قانون حاكم البلد، ولهم أن يكتروا ويحوزوا<sup>(1)</sup> الديار المخازن، وإن لم يجدوا ذلك وكان في المحل المعلوم لسكناهم محل يصلح لبناء ذلك فيه، فإن المخزن يعينهم عليه ويتكاتب معهم على مصروف رينتهم قدر ما يبقى بأيديهم من السنين، لا يخرجهم أحد منها إلى أن تتم المدة، ولا يلزمون بغرامة ولا بخدمة المخزن في بر أو بحر ولا بإسلاف شيء من مالهم، كرها وديارهم ومخازنهم محترمة ولا تفتيش كرها في ديار رعيتهم وكنانيش تجارهم وكاتبهم إلا بموافقة القونصو أو نوابه، وقد عهد سيدنا أيده الله أن رعية النجليز المستقرين بإيالته السعيدة لهم الأمن والحق في أنفسهم وأمتعتهم مثل ما لرعية سيدنا بإيالة النجليز.

### الشرط الخامس:

مضمنه أن الساكنين بإيالة سيدنا أو التاجرين بها من إيالة النجليز لهم الأمن التام على أنفسهم وأموالهم، ويتدنون بأمر دينهم من غير منع، وتعين لهم مقبرة لدفن موتاهم ويخرجون لدفنها آمنين في ذهابهم وإيابهم، ويوجهون لقضاء أغراضهم برا وبحرا من أرادوا، وإذا كان لتاجر منهم مركب في أحد المراسى أو خارجها فله أن يصعد إليه بنفسه أو بمن يريد من أصحابه من غير أن يعطوا شيئا على ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "ولهم أن يكنزوا ويجزوا (كذا)" وحاز الشيء: ضمه وملكه. يـقال: حاز المال وحاز العقار.

#### الشرط السادس:

مضمنه أن كل من بإيالة سيدنا من النجليز لا يكلف ببيع ولا بشراء إلا برضاه، ولا تسلط لأحد من المسلمين على ما بأيديهم إلا ما يعطونه عن طيب نفس، ومثل هذا يكون لإيالة سيدنا في إيالة النجليز.

# الشرط السابع:

أن من كان من إيالة النجليز لا يلزم بأداء دين ترتب على غيره من أهل جنسه إلا إن كان ضامنا له برسم أن بخط يد، ومثل ذلك الديون التي تكون لبعض إيالة النجليز على بعض إيالة سيدنا.

#### الشرط الثامن:

مضمنه أن ما يحدث بين رعية النجليز بإيالة سيدنا من الدعاوى كيفما كانت إنما يحكم فيها القونصوا أو نوابة، ولا يدخل فيها قاض ولا قائد ولا غيرهما.

# الشرط التاسع:

مضمنه أن الدعاوى التى تكون بين رعية سيدنا وبين رعية يفصل فيها، فإن كان المشتكى من رعية النجليزى يرفع شكواه لعامل البلد أو قاضيه بواسطة القونصو أو نوابه، ولهم الحضور فى محل الحكم على الدعاوى.

وإن كان المستكى من رعية سيدنا والمشتكى به من رعية النجليز، فيرفع المستكى شكواه لمحل الحكم والفصال للقونصو أو نوابه بواسطة عامل البلد أو قاضيه، ولهما أو لمن ناب عنهما الحضور وقت فصل الدعوى، وإن لم يرض المنجليز بحكم الحاكم أو القاضى أو لم يرض المسلم بحكم القونصو ونوابه فله رفع دعواه لنائب جنسه المفوض من الإيالتين.

#### الشرط العاشر:

مضمنه كيفية النظر في فيصل الدعوى وما هو حجة فيها وما لا فيها إذا رضى أحد من رعية النجليز يرفع دعواه لولاة سيدنا على أحد من رعية سيدنا لسبب دين ترتب عليه بإيالة النجليز، مع بيان ما يكون عليه العمل إن فر مدين من المدينين، وهو من إيالة سيدنا لبلد داخل الإيالة وليس بها قونصو للنجليز ولا نائبه.

### الشرط الحادي عشر:

مضمنه إعانة ولاة سيدنا لنواب جنس النجليز بالمخزانية والعسة وغير ذلك إن احتاجوا له وتكون السخرة مثل ما يعطيه رعية سيدنا.

#### الشرط الثاني عشر:

مضمنه إذا تبين الزور في شهادة أحد من رعية سيدنا على أحد من رعية النجليز في أحد من النجليز فيزجر، وكذا إن تبين الزور في شهادة أحد من رعية النجليز على أحد من رعية سيدنا فإنه يزجر أيضا.

#### الشرط الثالث عشر:

مضمنه استواء كل من هو من رعية النجليز كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى فى الحقوق والمنافع المتفق عليها فى هذه الشروط، وفى اتفاق شروط أمور التجارة والمراكب، وكذا فيما يسلم لجنس من خواص الأجناس فيما يستقبل.

# الشرط الرابع عشر:

مضمنه إذا كانت دعوى كبيرة أو صغيرة بين أحد من رعية النجليز، وبين أحد من رعية جنس من الأجناس غير المسلمين فلا يدخل فيها ولاة سيدنا، والقونصوات هم الذين يتولون فصلها في محل خدمتهم إلا إن ظلم أحد من رعية

سيدنا في تلك الدعوى، فيحضر أحد ولاة المسلمين أو نائبه في فصلها عند القونصوات.

#### الشرط الخامس عشر:

مضمنه أنه إذا كان أحد من الرعيتين في خدمة، وفر منها للرعية الأخرى، فإنها لا تستعمله في خدمتها، ولا يستقر بإيالتها، سواء كانت خدمته في البحر والبر، وكذلك إن فر أحد من بحرية المراكب البرزكان من أحد الجانبين للجانب الآخر ووقع عليه الطلب، فإن لم يكن فيه كسب ولا هد من رعية الجانب المطلوب منه، فإن ولاة ذلك المحل يعينون القونصوات أو نوابهم على قبضه ولا يعينون الفار على فراره.

#### الشرط السادس عشر:

مضمنه أن جميع رعية النجليز على أى دين كانوا لهم الحق والمنع على مقتضى هذه الشروط، وإن كان أحدهم متدينا بدين الإسلام فلا تنقض له حماية ولا منفعة.

# الشرط السابع عشر:

مضمنه أن كل من كان من رعية النجليز بإيالة سيدنا في وقت الصلح أو في وقت الحرب، فله الحرية الكاملة، وإن نشأ بالمغرب أو بمحل آخر من غير إيالة النجليز فيذهبون حيث شاءوا ويركبون في أي مركب أرادوا، ويحملون معهم عيالهم وخدامهم، ويتصرفون بما شاءوا في سلعهم وأموالهم من غير أن يتعرض لهم بمنع أو تثقيف، ويكون مثل ذلك لرعية سيدنا في إيالة النجليز.

### الشرط الثامن عشر:

مضمنه إذا مات أحد من رعية النجليز أو ممن في حمايته بإيالة سيدنا،

فالنظر فى متروكه وجميع متخلفه لوصيه الذى سماه فى وصيمته كورثته إن كانوا حاضرين، فإن غاب الورثة أو الوصى إن لم يكونوا، فالقونصوا أو نوابه يحوزون ذلك لورثة الميت أو أقاربه، ولا يدخل فى ذلك ولاة سيدنا بتثقيف ولا بحث.

وإذا ترك الميت المذكور دينا على أناس، فإن عامل البلد يلزمهم أداءه للقونصو، وكذلك إن كان على الميت دين لأحد من رعية سيدنا فإن القونصو يقف له على متاعه حتى يقبضه.

الشرط التاسع عشر:

مضمنه أن ما انعقد عليه الشروط يعم جميع إيالة النجليز وجميع من سكن في بلد من مملكتها حتى الذين هم بجبل طارق وبالجزر التي تحت حمايتهم، ويعم جميع من يدخل في طاعتها في المستقبل.

الشرط الموفى عشرون:

مضمنه أن رعية النجليز ومن هو تحت حكمها يكون لهم ما انعقد بهذه الشروط من المنافع ووفور النعم، وجميع ما يسلم لجنس من الأجناس في المستقبل يكون لهم مثله.

الشرط الحادى والعشرون:

مضمنه إذا غنم النجليز مركبا لجنس معه في الحرب ووجد في المركب أحد من رعية سيدنا، فإنه على حرمته ويخل سبيله ولا يتعرض له ولا لأمتعته المحمولة معه، وكذلك إن غنم قرصان من قراصين سيدنا مركبا لجنس معه في الحرب ووجد فيه أحد من رعية النجليز، فإنه على حريته كذلك يذهب حيث شاء، ولا يتعرض له ولا لأمتعته المحمولة معه.

الشرط الثاني والعشرون:

مضمنه إذا كان مركب للنجليز عنده البطنطة وغنم مركبا وأتى به لمرسى من مراسى سيدنا، فلأهل المركب النجليزى أن يبيعوا المركب المغنوم بتلك المرسى، وكذلك السلعة المغنومة من غير منع، ولهم أن يذهبوا بغنيمتهم إلى حيث شاءوا.

الشرط الثالث والعشرون:

أن مركب النجليز إذا ألجأه مركب لعدوه إلى الدخول تحت رمايته من سواحل سيدنا، فإن لـه الاحترام ويدافع عنه ولاة سيدنا ما أمكن، ومثل ذلك يكون لمراكب سيدنا في جميع سواحل إيالة النجليز.

الشرط الرابع والعشرون:

مضمنه إذا كان قرصان من القراصين ليس لسيدنا ولا للنجليز وعنده بطنطة لجنس هو في الحرب مع سيدنا أو مع النجليز، فلا يسامح في الإقامة بمرسى من مراسى الجانبين، ولا يبع بها الغنائم التي غنمها، ولا يبدل بها سلعة أو سقا لغيره، وكذلك لا يسامح أن يعان بشيء من الإقامة لمركب ولا بشيء من المأكولات إلا قدر ما يوصله لأقرب بلدة.

الشرط الخامس والعشرون:

مضمنه أنه إذا كان بإحدى مراسى سيدنا أو بساحل من سواحله مركب لجنس هو فى الحرب مع النجليز، وكان هناك مركب للنجليز، فإنه لا يسامح لمركب عدو النجليز أن يقتحم على مركب النجليز، أو يتعرض له بسوء، كما لا يسامح لمركب ذلك العدو أن يخرج بإثر مركب النجليز، إنما يخرج بعد مضى أربعة وعشرين ساعة من خروجه، إذا كان لأهل المحل قدرة على منعه، وبمثل ذلك تعامل مراكب سيدنا في مراسى النجليز.

#### الشرط السادس والعشرون:

مضمنه أن مراكب تجار النجليز أو قراصينه إذا كانت بإحدى مراسى سيدنا أو بساحل من سواحله واحتاج أهلها للماكولات أو الفريشك، فلهم أن يشتروا ما يحتاجون إليه بسعر الوقت من غير عشر، ولكن إنما يشترون ما يكفيهم مدة إقامتهم بالمرسى، وما يوصلهم للبلد الذي يسافرون إليه.

# الشرط السابع والعشرون:

مضمنه أن المراكب أو الفلايك الصغار التي يكتريها النجليز لحمل المكاتيب، لها الاحترام والخصوصية كما ذلك للمراكب القراصين إذا لم يبع أهلها ولم يشتروا مع أهل بلد بإحدى مراسى سيدنا ولم يحملوا شيئا من السلعة، فإن حملوا سلعة فحكمهم حكم البرزقان.

### الشرط الثامن والعشرون:

مضمنه أن مراكب رعية الجانبين وسكان إيالتنا إذا دخل أحد منهم لساحل من سواحل الجانبين، ولم يرد الدخول للمرسى، أو دخل ولم يرد أن يبين ما عنده ولا أن يبعه، لا يلزم ببيان ولا يبحث أحد فيما عنده، لكن لخدام المرسى الإذن فى جعل السلعة بالمركب مدة إرسائه بالمرسى على المخطاف لمنع الكطربنض.

### الشرط التاسع والعشرون:

مضمنه أنه إذا ورد مركب للنجليز على إحدى مراسى سيدنا وكان فيه وسق، فإنما يطالب بصاكة ما أنزل من الوسق، وأما ما لم ينزله فيفعل فيه ما شاء، وله أن يسافر به وزمام وسق المركب يدفع بيد ولاة المرسى حالة الوصول إليها، ولولاة المرسى البحث في المراكب ساعة الوصول وعند السفر، وأن يجعلوا الساعة في المركب على شأن الكربنض، وعلى هذا المنوال يكون العمل في مراسى النجليز

مع مراكب سيدنا، ويلزم رؤساء المراكب أن يصحبوا زماما من قونصهم أو نائبه بما سافروا به من الوسق ويظهروه لأمناء المرسى ليبحثوا عن الكطربنض.

الشرط الموفى الثلاثين:

مضمنه أنه لا يلزم رؤساء مراكب الجانبين أن يحملوا في مراكبهم سلعة ولا أحداً إلا برضاهم، ولا يلزمون أن يسافروا لمحل لا يريدونه ولا تثقف مراكبهم بوجه.

الشرط الحادي والثلاثون:

مضمنه أنه إذا اكترى أحد من رعية سيدنا مركبا للنجليز على أن يحمل فيه سلعة أو أناسا إلى بلد آخر من إيالة سيدنا، فألجأت الريح أو البحر ذلك المركب في حال سفره إلى الدخول لمرسى أخرى، فإن رئيس ذلك المركب لا يلزمه مخطاف ولا صاكة إلا إن أنزل شيئا أو حمل شيئا.

الشرط الثاني والثلاثون:

مضمنه أن مراكب النجليز إذا حصل لها مضرة في البحر ودخلت لأحد مراسي سيدنا بقصد إصلاح ما فسد، فإنهم يقبلونها ويعينوها بما تتوقف عليه من الإقامة والآلات إن كان ذلك موجودا في المحل، ويشتريه أهل المركب لأنفسهم كما يشتريه غيرهم.

الشرط الثالث والثلاثون:

مضمنه أن مركبا إذا حرث أو تكسر في نحية من نواحي سيدنا فله الاحترام والإعانة بما يحتاج إليه، والمركب وما فيه والسلعة التي نجت من الغرق، والتي خرجت بعده لا يضيع شيء من جميع ذلك، ويدفع جميعه لأربابه أو للقونصوا ونوابه يدفعونه لأربابه.

وإن كان في المركب الذي حرث سلعة فلأربابها بيعها لإيالة سيدنا أيده الله، ويؤدون الواجب في عشرها ما لم تكن موسوقة من إحدى مراسى سيدنا، فإن الصاكة الأولى حينئذ كافية، ولربها الخيار في البيع والوسق والبحرية مع الرئيس يتوجهون حيث شاءوا، رعية سيدنا مثل ذلك ببلاد النجليز، وإذا حرث مركب للنجليز بوادى نون أو بعض سواحله، فإن سيدنا يستعمل جهده في تحصيل بحريته حتى يركبوا لبلادهم، وحتى القونصوا أو نوابه يؤذن لهم في البحث والوقوف في ذلك ويعينه ولاة سيدنا بما يوافق المحبة.

### الشرط الرابع والثلاثون:

مضمنه اتفاق جانب سيدنا وجانب النجليز على بذل المجهود في قطع الزمنطوط، وأن سيدنا التزم البحث بسواحله عن المشتغلين بذلك، وأن يعين النجليز في ذلك بعقدية من يظهر منهم بإيالته.

### الشرط الخامس والثلاثون:

مضمنه إذا وقع من أحد من رعية الجانبين أو في مركب من مراكبها ما يخالف شرطا من الشروط، فإن الصلح لا ينقض، ويبقى ثابتا راسخا إلى أن يكتب لسلطانه بفعله، فينكر عليه، وإذا رام بعض رعية الجانبين إفساد شرط من هذه الشروط، فإن سلطانه يؤدبه ويعاقبه.

# الشرط السادس والثلاثون:

مضمنه أنه إذا وقع بين الجانبين نقض للصلح، نشأ عنه حرب بجميع من بإيالة سيدنا من رعية النجليز، أو من في حمايتهم على حريتهم يذهبون لأى محل أرادوا، ويركبون في موضع أحبوا من مراكب الأجناس، ولهم حمل أمتعتهم وعيالهم وخدامهم، سواء خلقوا بإيالة النجليز أم لا، ويكون الأجل في ذلك ستة

أشهر لمن طلبه لإصلاح أموره وبيع سلعته، ولا يتعرض لهم أحد بمكروه في خلال المدة في أنفسهم وأموالهم، وللولاة إعانتهم في قبض ديونهم من غير مماطلة، ومثل ذلك يكون لرعية سيدنا في إيالة النجليز.

الشرط السابع والثلاثون:

مضمنه وجوب شهرة هذه الشروط المنبرمة لرعية الجانبين، فتخرج منها نسخ للقواد والأمناء الواقفين على الداخل والخارج في جميع المراسي ولرؤساء القراصين بحيث لا يبقى فيها جهل.

الشرط الثامن والثلاثون:

مضمنه أن هذه الشروط يطبع عليها سيدنا وسلطانة النجليز، ويتمسك بها كل واحد من الجانبين في مدة أربعة أشهر من تاريخها الذي هو عاشر ربيع الثاني من عام ثلاثة وسبعين ومائتين وألف، وحين يتمسك بها مع شروط التجارة والمراكب التي وقع الفصل عليها في التاريخ المذكور، يصير العمل في المستقبل عليها، وتكون ناسخة للشروط المتقدمة بين الإيالتين بهذا تم فصل النائبين الخطيب وقونصوا النجليز بمحروسة طنجة ووضع كل منهما طابع خاتمه على الشروط المذكورة.

وأما إسبانيا فقد أقر معاهدة عمه التي عقدها معها وزيره ابن عشمان عام ١٢١٣.

ونص ما كتبه فى ذلك موافقا على إقامة نائب إسبانيا الجديد بعد البسملة والحوقلة والطابع:

«أثبتنا بحول الله وقوته، وإفضاله وشامل يمنه ومنته، ما صالح عليه أسلافنا قدس الله ثراهم جنس الإصبنيول من الشروط المقررة المعهودة المتعارفة، التي



مطالب سبع طلبتها إسبانيا من المولى عبد الرحمن بواسطة قنصل الإنجليز درمنادى الوارد على حضرة مراكش الحمراء، وبجانبها أجوبة السلطان عليها بواسطة وزيره ابن إدريس المنتدب لذلك

وي والما وعلوى وبالاعتران المعرف عي الذرب لفارة إصارة مام عام الوق المركز بم المسالة والعروه فالمخالك مسما معناه والمال كالمول وحواله ع وامع مرفعها ويرف والعامية مستركاء فعم العدوعه واصلام والطل الطاع رويه علمها الصوار والعمرة والما والعام منط وكالدنشة مرودالك بسح العام طسوس) الخاصر إنناب وموضح تسلية وخلاله وكراي أخريط نسي عزار مراس واحرابعهم مومعا الحبيج عاعس المودوان الم لسواروانها وعدكم كاعبرعو فهكوا إحرك أعفرانط انواه فكذا لمؤكزر وارح معسوية رمدى ازحاد مائمه بساخر دادك تدان للعدود المركز كري كماكات مولي كالواعة لمآ والحاضة بمع مسرة والعراسير يسب مع بما يركام الاانسروك إسهاره بمعام يعوم الم مرافعة براه وي مول عليه المعرفان والتوان التاسيخ المعارف والمان التاسيخ المعارف والمان التاسيخ المعارف والمان Antonio al Biramin

إرجاع حدود سبتة لما كانت عليه من قبل وتحديدها بحضور عامل طنجة بوسلهام أزطوط وقنصل الإنجليز درماندهاى، وقنصل إسبانيا أنطونيو برمندى وحاكم سبتة الجنرال أردنيس وشيخ أنجرة شجاع وقائد عسة سبتة أحمد العسرى سنة ١٢٦٠، ويرى إمضاء القنصلين وختم العامل

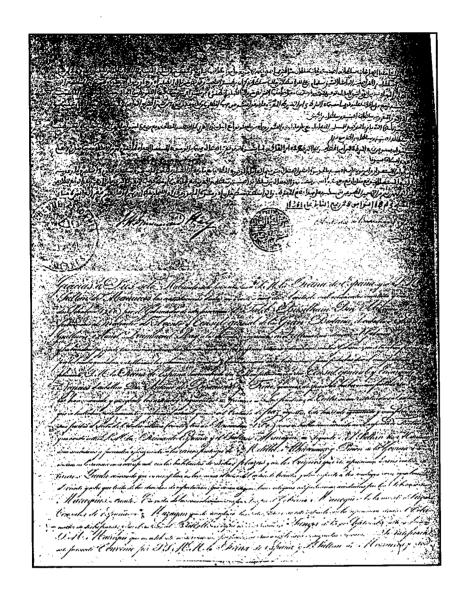

تسوية المسائل بين إسبانيا والمغرب نهائيا بمدينة العرائش بتاريخ ٢٨ ربيع الثانى عام ١٨٤١، ٦ ماى ١٨٤٥ وعليه خط قنصلى إسبانيا وإنجلترا وطابع بوسلهام عامل طنجة، وتحت الوثيقة العربية النص الإسبانى

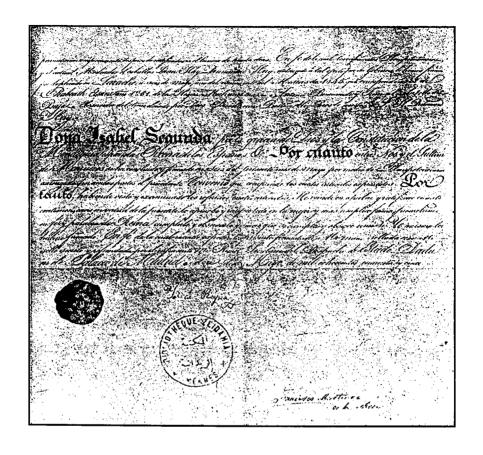

بقية النص الإسباني، ثم إمضاء ملكة إسبانيا بمدريد عليها في ثاني عشر ماي المذكور

بسببها تتم المهادنة والمساعفة والمساعدة، وتوجب الاعتناء بجانبنا الشريف العالى بالله والمودة، وارتضينا اليصاندرابريارى بدلا من الذى كان قبله، فعلى الواقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا العمل بما قدرناه، وأن يقتفى أثر ما سطرناه، صدر بهذا الأمر المعتز بالله فى ٢٦ من جمادى الثانية عام ١٢٤٠.

وفى سنة أربعين المذكورة ورد عليه سفير (الصاردو) من قبل ملكهم طالبا عقد صلح ومهادنة ورعاية من الجانبين، فأجابه السلطان لذلك، وكلف الوزير المختار الجامعي بمفاوضته، فعقد معه هذه المعاهدة التي أمضاها السلطان وأوجب العمل بها ونصها بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

«لما ورد على حضرتنا العلية بالله سفير جنس صارض (جرونم ارميريوا) قونصو ونائبا عن الباشدور الموجه قبل جنسه لكبره وضعفه عن السفر (كونذى ذيجنس) بكتاب سلطان جنسه المتضمن طلبه من على جانبنا المصالحة والمهادنة والانخراط في سلك من له محبة في جانبنا العالى بالله أجبناه لذلك على نحو ما اشتملت عليه الشروط التي وقع اختياره عليها ومراده العمل بمقتضاها إسعافا لرغبة سلطانه، وإكراما لوفادته، وأوجبنا العمل بمقتضاها مدة كون جنسه محافظا لمقتضيات رضانا، مراعيا لأشراط مودتنا، معتنيا بشأننا ماضيا على نفذ أمرنا هـ.

## الشرط الأول:

أننا آلينا على أنفسنا أن لا نقبل نيابة جنس عن جنس، فإننا أقررنا الصلح والمهادنة على الشروط التي ستذكر مدة كون قونصوا صارض في إيالتنا رافعا لسنجاق جنسه مراعيا لأشراط المودة عاملا لمقتضاها هـ.

### الشرط الثاني:

رعية مولانا أمير المؤمنين لهم التجارة في البر والبحر آمنين، بحيث لا يتعرض لهم بسوء ولا مكروه وكذلك تجار جنس صارض هـ.

الشرط الثالث:

جميع تجار صارض وبحريته ورعيته تكون لهم المنافع بهذه الإيالة السعيدة، كما هي لرعية الأجناس المعتبرين الملاحظين عند سلطان مراكش، ويكون لرعية سلطان مراكش في إيالة سلطان صارض مثل ذلك هـ.

الشرط الرابع:

رعية سلطان صارد لهم الخروج والسفر من إيالة سلطان مراكش كغيرهم من الأجناس النصرانية، من غير إذن ولا مشورة، إلا أذن قونصهم أو نائبه وربما تكون على عليهم حقوق لغيرهم لا يلزمونهم ولا قنصهم ولا نائبه بأداء دين ترتب على غيرهم إلا ما كان ضامنا له من ذلك برسم أو بخط يد هـ.

الشرط الخامس:

لقونصوا صارض ونائبه وأصحابه ما لغيرهم من أصحاب قنصوات الأجناس من الاستظلال بظل عناية سلطان مراكش والتوقير من ولاة أمره الشريف، وكذلك من اتصف بخدمة سلطان مراكش بأرض صارض هـ.

الشرط السادس:

رعية سلطان صارض لا يجبرون على الإتيان بالمدافع والبارود ولا بشيء من آلة الحرب هـ.

الشرط السابع:

مراكب سلطان صارض لا يثقفون مجانا بإيالة سلطان مراكش أكثر من المدة التى يريدون المقام بها، ولا يلزمون حمل شيء من مرسة إلى مرسة أخرى إلا برضاهم هـ.

#### الشرط الثامن:

سلطان صارض ألزم نفسه أنه لا يعطى باسبورطه لأحد من مراكب الأجناس إلا لمراكب رعيته، ويكون مطبوعا بطابع رئيس وزرائه وخليفته برا وبحرا، ويكون أيضا مطبوعا بطابع مرانطى المرانطس، ويكون أيضا في بسبورط مراكبه البرزكانية تقطيع كنطر سينية المعروفة بهذا الاسم عند رؤساء مراكب المسلمين وغيرهم، فإذا لقيتهم مراكب سلطان مراكش في البحر ورأوا عندها هذه الكنطر سينية فإن مطالعتها تغنيهم عن البحث في البسبورط، وأما المراكب الصغار للجنبين مثل صيادين الحوت وغيرهم لا يحتاجون ولا يلجئون إلى إحضار هذه الكنطر سينية، ثم إذا ظهر لسلطان صارض تبديل هذه الكنطر سينية إلى حالة غير الحالة التي هي عليها الآن فإنه قبل تبديلها عن حالها يخبر بذلك سلطان مراكش على يد قونصوه

# الشرط التاسع:

إذا قرصان من قراصين سلطان لقى فى البحر المراكب البرزكانية لسلطان صارض وبسنجاقه، فإن قرصان سلطان مراكش لا يثقفهم ولا يعطلهم عن سفرهم ولا يطلع إليهم للبحث فى وسقهم، بل يتركهم على حريتهم يتوجهون إلى سبيلهم، ولا يلزمهم بإظهار كاغيط آخر سوى الكونطر سينية، ولا يختلطون معهم بالمباشرة لئلا يلزمهم الكرنطينة فى دخولهم للمراسى، فإذا استعار أحدهم الآخر بشىء هو فى الحاجة إليه، فلا بأس أن يعين أحدهم الآخر على طريق الصحبة والمهادنة، ومثل ذلك تفعله قراصين سلطان صارض مع مراكب سلطان مراكش وقراصينه، ولا يلزمون مراكب صارض بإظهار كاغيط سوى ما أخذوه من عند ونصهم الذى هو بالمرسة التى خرجوا منها هد.

#### الشرط العاشر:

إذا لقى قرصان من قراصين الجانبين مركبا بزرقانا للجانبين، فإن القرصان لا يلزم البزرقان بأن يأتى إليه بفلوكة لمطالعة كواغطه، بل القرصان ينزل فلوكته ويأتى إليه، فإذا وجد عنده ما أوجب له شكا أو ريبة فى الكواغط وألجأه ذلك إلى البحث لإزالة الشك والريبة، فإنه لا يطلع إلى المركب، ولا يسامح أن يبحث فى كواغطه ولا فى وسقه إلا لمن هو أمين، فإذا نشأ عن ذلك ضرر للمركب أو لما فيه فإن من جاء ذلك على يده يؤدب ويصلح ما فسد ويغرم ما ضاع هـ.

### الشرط الحادي عشر:

إذا قرصان لسلطان مراكش غنم مركبا لمن هو فى الحرب مع سلطانه، ووجد فيه أحدا من رعية صارض، فإنه لا يتعرض له بمكروه، بل هو وسلعه وأمتعته على سبيل حريته، فإذا دخل به إلى مرسى إيالة سلطانه فإنه يدفع هو وسلعته وأمتعته إلى قنصوه، وكذلك يدفعه لقنصوه إذا دخل به مرسى من مراسى الأجناس الذين هم فى المهادنة والصلح مع سلطانه، فإذا دخل مرسى بلد صارض فإنه يدفعه لحاكم ذلك البلد، ومثل ذلك يكون لقراصين سلطان صارض مع رعية سلطان مراكش.

## الشرط الثاني عشر:

إذا مركب لسلطان صارض أقحمته مركب لعدوة ودخل تحت رماية من سواحل إيالة سلطان مراكش، فإن له الاحترام ويدافع عنه ما أمكن، ثم على الحاكم بذلك الساحل أن يلزم مركب العدو الخروج إلى البحر من حينه، أو يقيم بالمرسى بعد خروج مركب صارض المدة المعلومة لهم في قانون البحر، ومثل ذلك يكون لمراكب سلطان مراكش التي يقحمها عدوها ويلجئها إلى دخول سواحل إيالة سلطان صارض.

### الشرط الثالث عشر:

جميع مراكب رعية سلطان مراكش الخارجة من مراسى سواحله إذا دخلت مراسى سواحل إيالة سلطان صارض، فلابد أن يلزموا بأعمال الكرنطينة إن تعين موجبها فى المواضع المعلومة لأعمالها لكل من لزمه ذلك، أو فى موضع آخر يعين لهم، وبعد الخروج من الكرنطينة فإنه يسوغ لهم الدخول لأى مرسة شاءوا من إيالة سلطان صارض وحتى مراكب سلطان صارض الواردين لمرسى سلطان مراكش يلزمون لأعمال الكرنطينة فى الموضع الذى يعين لهم أعمالها فيه على الكيفية التى تكون لغيرهم من الأجناس.

# الشرط الرابع عشر:

جميع مراكب الكرة لسلطان صارض إذا دخلوا مراسى إيالة سلطان مراكش يقابلون بمثل ما يقابل به غيرهم من قراصين الأجناس الذين فى المهادنة والصلح معه والعمل فيما يحملونه من العوين وما يصلحون به مركبهم على القانون الجارى المعمول به مع سائر الأجناس المعتبرين عند سلطان مراكش، ومثل ذلك يكون للقراصين الجهادية التى لسلطان مراكش فى مرسى سلطان صارض.

## الشرط الخامس عشر:

إذا دخل قرصان صارض لمرسى من مراسى إيالة سلطان مراكش، فإن القونصوا أو خليفته بذلك المرسى يعلم عامل البلد لئلا يهرب إليه أسير من الأسارى التى تكون عنده، فإذا وقع ونزل وهرب إليه أسير فإنه لا يقدر أحد أن ينزله منه مراعاة لتوقير سنجق صارض، وليس لأحد كلام فى ذلك مع قونصوا صارض ولا يلزم بشىء من ذلك، ومثل ذلك يكون لقراصين سلطان مراكش عرسى إيالة سلطان صارض.

#### الشرط السادس عشر:

حتى قرصان من قراصين الجانبين لا يسامح له فى الترصية قريبا من مراسى الجانبين التى يكون داخلا تلك المرسى مركبا لعدوه ليأخذه إذا خرج، ولا يتعرض أحد لمركب عدوه التى تحت رماية مدافع، وكذلك المركب مرصا على قدرها فى الموضع الذى لا مدافع فيه كما هى العادة هـ.

# الشرط السابع عشر:

إذا حرث مركب لسلطان صارض بساحل من سواحل إيالة سلطان مراكش بسبب من أسباب فراتين البحر، أو ألجاه إلى ذلك قرصان لعدوه، فإن الواقفين بذلك الساحل وسكانه يعينوهم على إخراج مركبهم إلى البحر، فإذا لم يقدروا على إخراجه يعينوهم على نزول وسقه وجميع ما فيه، وقونصوهم أو خليفته هو الذى له التصرف في ذلك والنصر فيه، ولا يلزمهم في ذلك مصروف إلا ما يلزم في خدمة نزول الوسق منه، وكذلك لا يلزم شيء من العشر في السلعة التي يلزم منه إلا ما بيع منها في الموضع، فيعطى العشر الواجب فيه، وأما ما يحمل من ذلك في مركبه أو في مركب آخر فلا يلزم عليه شيء من الأعشار ولا غيرها هـ.

#### الشرط الثامن عشر:

لسلطان صارض أعمال قونصوه وخلائف قونصوه الذين يعينهم هو لذلك ليقفوا بحسب النيابة عنه مع تجاره ورؤساء مراكبه وبحريته، ويفاصلون الدعاوى التى تكون بينهم، ولا مدخل لحاكم البلد فى ذلك إلا أن يستعين به القونصوا على من امتنع من أداء ما وجب عليه فليعنه بما يطلبه منه.

# الشرط التاسع عشر:

لقونه سلطان صارض تعليق سنجق جنسه في داره وحتى في القوارب

التى يركب فيها حين يريد الخروج لملاقاة مراكب جنسه، ويكون لداره الوقار والاحترام مثل ما هو لدور غيره من قونصوات الأجناس.

الشرط العشرون:

لا يمنع قونصوا جلنار سلطان صارض من أعمال كنيسية في داره ليتعبد بها هو وأهل جنسه، وكذلك من أراد الدخول إليها لذلك من جنس آخر فلا يمنع، وكذلك رعية سلطان مراكش لهم إحداث موضع لصلواتهم وعبادتهم في إيالة سلطان صارض.

الشرط الحادي والعشرون:

إذا مات أحد من رعية سلطان صارض في إيالة سلطان مراكش فإن قونصوهم هو الذي يحوز جميع متروكه، وله التصرف فيه بما يظهر له بيعه أو دفعه لورثة الميت، ولا مدخل في ذلك لشرع البلد ولا لعامله.

الشرط الثاني والعشرون:

إذا أحد من رعية سلطان صارض رفع يده تعديا على أحد من رعية سلطان مراكش، لا يكون إعمال الشريعة بينهما في ذلك إلا إذا حضر معه قونصوه، فإذا هرب هذا الذي تعدى أو ظلم فإن قونصوه لا يطالب بإحضاره، وكذلك يكون لمن رفع يده تعديا على أحد من رعية صارض، فإنه العقوبة تلزمه على قدر فعله، فإذا هرب أو اخترم فإن العامل لا يطالب به.

الشرط الثالث والعشرون:

إذا وقع نقص من هذا الصلح والمهادنة التي بين الجانبين، وجاء من ذلك حرب نعوذ بالله منه، فإن لسلاطين الجانبين إعمال الأجل في ذلك لمن طلبه ستة أشهر لأجل أن يخرج من إيالة هذا بل هو من راعية هذا، ولرعية الجانبين في

خلال تلك المدة الحرية الكاملة حتى يبيعون سلعهم أو يحملونها إلى أى موضع شاءوا آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء أو منع بسبب ما ذكر من الحرب ولهم حمل أمتعتهم وعيالهم سواء نشأوا فى بر المسلمين أو لا، ثم إذا وقع الحرب بين الجانبين وغنم أحد مركبا لرعية الآخر فإنهم لا يكونون عندهم أسارى، ولا يفعل بهم ما يفعل بالأسارى بل يكونون مثقفين فقط حتى يقع الفداء، وإن لم يمكث أسيرا عند الجانبين أكثر من عام، وإن وجد فى المركب المغنوم لأحد من الجانبين نساء صبيان من نحو سنتين إلى اثنتى عشرة سنة وشيوخ مر عليهم أكثر من ستين سنة، فإن هؤلاء من أخذهم فى غنيمته فإنه يسرحهم من حينه ويتوجهون حيث شاءوا وعليهم كراء حملهم للموضع الذى قصدوا النزول به.

الشرط الرابع والعشرون:

حيث إنه (البرنسبلداددمنك) تحت طاعة سلطان صارض، وله فيها جيشه وهي بلاد حرب فجميع سكانها داخلين تحت هذه الشروط لأنهم من جملة رعيته.

الشرط الخامس والعشرون:

إذا وقع في ما يستقبل نزاع في كلمة من ألفاظ هذه الشروط من حيث إنها تقتضى أمرين ووقع نزاع فيما يتمشى عليه فيه ما ويتبع فلا ينقض الصلح بذلك، بل يبقى محفوظا ثابتا مقيما دائما على رسخه وصفوه إلى أن يتبين ذلك ويتحقق معناه، فتتبع الحقيقة والبيان حيث ما كانا، ورعية الجانبين تبقى على حريتها في عملها وتجارتها، ولا يتعرض لهم أحد بسوء لأجل هذا، ولا تكون الكرة ولا الحرب بين الجانبين إلا إذا أحدهما امتنع من اتباع الحق والشريعة.

الشرط السادس والعشرين:

إذا أحدث فيما يستقبل وقد أغفل ذكره في هذه الشروط<sup>(١)</sup> فإن الفصل فيه والعمل يكون على ما فيه منفعة لرعية الجانبين.

يزاد فصل على الشروط المذكورة:

وهو إذا وقع خصام بين المسلمين وبين صارض المفاصلة تكون بينهما على وجه الشريعة والحق، ولا يكون ذلك إلا إذا حضر مع صارض قنصوه أو نائبه أو وكيله هو، حتى يتبين الحق له أو عليه، وعلى كل حال لابد من رجوع مشورة السلطان، وحتى من كان من رعية سلطان مراكش في إيالة سلطان صارض إذا يكون له خصام مع أحد من رعيته، فإن المفاصلة بينهما تكون بمحضر قونصوا المسلمين أو نائبه أو وكيله هو، ثم إذا لم يقبل المسلم ذلك فله الرفع لشرع بلدة أخرى أو سلطان صارض.

ثم يزاد أيضا ما أمر مولانا نصره الله بزيادته حين قرئت عليه الشروط المذكورة ويلزم إياله سلطان مراكش إعانة أرباب المراكب التي تكسر أو تحرث من إيالة سلطان صارض وحفظها، وما احتوت عليه إذا وقع بها ذلك حوز ثغوره المحروسة بالله تطوان وطنجة والعرائش وآسفي والسويرة ورباط الفتح والسواحل المعمورة، وأما إن وقع ذلك بالمراكب المذكورة بالسواحل الخالية التي لا يصل إليها إلا الزمنطوط فلا يلزم سلطان مراكش ولا رعيته حفظها وأداء ما نهب منها.

تم العقد وكمل، وأوجب مولانا نصره الله بمقتضاه العمل، فمن حضر العقد وإبرامه وناقش تفاصيله وإجماله قيده في ١٢ ذى القعدة عام ١٢٤٠ المختار ابن عبد المالك الجامعي خار الله له ولطف به بمنه « انتهت بلفظها وبعدها مقابلتها بالأصل بعدلين وأداء القاضي بعدهما ونصه:

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «كذا وفي نسخة بجعل مما مكان قد».

«قوبلت بأصلها فماثلته حرفا حرف فى سابع صفر الخير عام واحد وأربعين ومائتين وألف عبد ربه أحمد بن سليمان برناط وفقه الله آمين: وبعده بخط من يجب وقته: الحمد لله أديا بمضمنه أصلا وإلحاقا فثبت وأعلم به عبد ربه محمد بن يحيى وفقه الله فكتبه فى الخامس من المحرم الحرام فاتح عام ١٢٦٦».

وفى شعبان سنة خمس وأربعين انبرم الصلح بينه وبين دولة النابريال (استرياك) على اثنى عشر شرطا مضمون جميها تحسين العلائق وترويج البضائع واحترام كل رعية الآخر ونصها باللفظ:

«الحمد لله مضمن شروط عقدها من ناب عن سيدنا المقدس بالله مع جنس النابريال في تاريخ ١٨٣٠:

الشرط الأول:

أن رعيـة السلطانين يتعاشـرون على وجه المواصلة والموافـقة لا يكون بينهم اختلاف في البحر والبر ومن احتاج إلى مواساة صاحبه يواسه مثل الأصحاب.

الشرط الثاني:

مضمنه إذا تلاقى مركب البرزكان مع القرصان واجب القرصان تفتيش الكاغد من البرزكان لا يرسل إلا اثنين في فلوكة ينظران الباسبرط.

الشرط الثالث:

مضمنه إذا اجتمع قرصاننا مع برزكان (الانفلادر) يظهر له باسبورط في المركب والناس في الفلوكة ولا يطلع أحد للمركب لئلا تفسد له الكرنطينة.

الشرط الرابع:

مضمنه أنه لا يفتش باسبرط إلا القرصان حين يتلاقى مع البرزكان ويقابلون القطع على ما هو معلوم.

### الشرط الخامس:

مضمنه إذا القت الريح مركبا لنا إلى مرساهم أو ساحلهم يكون كل ما فيه محفوظا مأمونا ويقف معه أهل ذلك المحل ويعطونه كل ما يحتاج إليه، وإذا سلم الله ذلك المركب واحتاج إلى بعض الحوائج يقضونها له حتى يسافر مأمونا، وكذلك إذا حرث مركبهم بساحلنا وكانت لهم به سلعة لم يرد بيعها في بلدنا وأراد ردها لبلده لا يلزمه شيء من الأعشار.

## الشرط السادس:

مضمنه أن لا يأسر أحـد الجانبين من رعية الآخر أحـدًا، وإن وجد أسيرا فى مركب العدو لا يأخذه هو ولا سلعته بعد ما يثبت أنه من أحد رعية الجانبين، ولا يطالب أحد منهما صاحبه بقليل ولا كثير.

## الشرط السابع:

مضمنه أن تجار (الانبلادر) يدخلون لأى مرسى أرادوا من مراسينا، وتجارنا يدخلون لمراسيهم كذلك، وقائد المرسى يراعى التجار كما يراعى غيرهم، ويبيعون ويشترون ولا يطالبون بزيادة على العادة القمرق.

#### الشرط الثامن:

مضمنه أن سلعة النابريال الواردة في مركبهم أو مركب غيرهم لمراسي سيدنا يدفع عليها العشر كاملا مثل ما يدفع أجناس النصري كلهم (كذا) كيرة مع المسلمين فالنابريال يبقى في الصلح المذكور، وإن كانت لسيدنا كيرة مع جنس آخر وللنابريال كيرة مع جنس آخر فلا يمنع أحد الجانبين الآخر من المسير والتجارة في بلاد عدوه.

الشرط الحادي عشر<sup>(١)</sup>:

مضمنه إذا انحرف هذا الصلح وكان بيننا وبينه حرب فلا يترامى أحد الجانبين على الآخر إلا بعد ستة أشهر، وإذا كان أحدهم فى بلد الآخر يكون مأمونا فى نفسه وماله حتى يرجع لبلده بعد ما توفت ستة أشهر، ولا يضيع له شىء من ماله فى بلد الآخر بموجب شرعى.

الشرط الثاني عشر:

مضمنه الصلح الدايم على هذه الشروط يفسده أمر يحدث بعده ولا يقع فيه زيادة ولا نقصان».

وقد دام الأمر على ذلك إلى أن حدثت فتنة وورد سفير الإنجليز مع سفير النابربال على السلطان لعاصمة سلفه مكناسة الزيتون في ربيع الأول عام ستة وأربعين للنظر فيها وتعديل مشكلة ما غنمته القراصين المغربية من قراصين جنس النابريال التي كانت تتجول بالمياه بدون تأبط لورقة الجواز، وقد تكفل صاحب الاستقصا بشرح هذه الحادثة فلا داعي لجلبها هنا، وقد كانت من أعظم الأسباب في إهمال المراكب البحرية المغربية والإعراض عن الاعتناء بشأنها.

وفى سنة خمسين عقد معاهدة مع (سيجيليا) المعروفة بالنابلطان مجددة لمعاهدة سلفت معها ومضيفة إليها زوائد ونصها بلفظها بعد الحمدلة والحوقلة والطابع السلطاني:

«بسم الله القادر الصلح المتفق عليه في ٤ رجب سنة ١١٩٦ من الهجرة النبوية في مدينة نابل ما بين مملكة سيلجليتان ومملكة مراكش، وثبت ذلك في كتاب من المعظم أمير المؤمنين سلطان مراكش وسلطان سجيلتان بتاريخ فاتح ذي القعدة سنة ١١٩٨ فلما صدر بينهما بعض الاختلاف حتى كادت المحبة أن تتفرق،

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «كذا بالأصل بحذف التاسع والعاشر ولعل الناسخ مزجهما بالثامن على ما فيه».

فسادر لتجديدها سلطان سجيلتان والمعظم أمير المؤمنين سلطان مراكش، وأنبتا شجرة الصدق فيما بينهما وتجديدها بكمالها ولمن يأتي إن شاء الله بعد وارثا لهما إلى الأبد، على شروط الصلح والتجارة المعقودة بالتاريخ المذكور، ويحددون شروطا بعدها تكميلا للمحبة، فلأجل ذلك فوض الجانبان للمفوضين المذكورين بعده فجعل سلطان سيجليتان وفوض له (كمنضاطي جان بطسطسطيط مرشال ويطر) أمير إلى كمنضاطى حاكم جميع مراكب البحر، وجعل أمير المؤمنين سلطان مراكش مفوضه (بشرور دون يوذبن عليل) قونصوا خلينار المفوض له من قبل سلطانهما أن شروط الصلح المتفق عليه سنة ١١٩٦ ما بين الدولتين تحفظ وتبقى على كمالها كما كانت إلى الأبد، ويزاد عليها شروط يأتي ذكرها إن شاء الله:

## الشرط الأول:

جميع الإكسرام والبرور والإحسان الذى يصدر من قبل أمير المؤمنين سلطان مراكش إلى رعية الأجناس وسائر دولتهم التجارية والبحرية كذلك، يحصل لرعية سلطان سجيليتان ولمراكبه التجارية والبحرية.

### الشرط الثاني:

إذا كان مركب تجاره ببندرة سجيليا وصادف في البحر مركب الحرب ببندرة مراكش وأراد مركب الحرب أن يطلع على قواعد مركب التجارة فليعين رائسه رجلين أن يطلعا الباسبورط الذي عنده، ولا يقرب أحد منهم المركب لأجل الكرنطينة كفي بمراكب الحرب الاطلاع على قواعد مركب التجارة ولا يقربهم، وإذا كان بالمرسى لهم معه وكذلك مراكب الحرب سجيليا يعملون بمراكب رعية تجار مراكش على السواء.

#### الشرط الثالث:

إذا كان مركب أحد الجانبين رماه البحر وحرث بمرسى أو بادية أحد الجانبين فيحفظ وسقه وما فيه في موضع آمن حتى يحملها أهلها، وعلى أهل المحل الذي

حرث فيه الإعانة على جميع الوسق وحفظ الرجال والأمتعة وعليه أجرة من استخدموه، ولا يمنعونه ما هو لازم، وإذا خرج المركب مكسر البعض فيه واحتاج إلى الإصلاح أو إقامة فتعطاه بالثمن المعلوم الذي يساوى، وإذا وقع بمركب سجيليا هذا العذر وأراد حمل سلعه إلى محل آخر فلا يعطى في خروجها صاكة ولا في دخولها.

# الشرط الرابع:

سلطان سجيليا يفعل كعادة سلاطين الأجناس وتوفية لكلامه السابق يجعل قونصوه خلينار بأرض سلطان مراكش ويستقر بطنجة، ويجعل نوابه في جميع مراسى مراكش، ويكون محترما ونوابه كقونصوات الأجناس.

#### الشرط الخامس:

أن شروط هذا الصلح تكون محفوظة إلى الأبد من الجانبين، وتكون زيادة في المحبة والمودة، وإذا وقع اختلاف بين الجانبين وقد يمحوه الله تعالى فيبذل مجهود الجانبين في الاتفاق على الصلح وإبقائه على حاله من غير كرة بواسطة قونصوا طنجة، أو رجل يعينه سلطان سجيليا لمراكش، وإذا لم يتفقا وأراد كل واحد حرب الآخر فليتوقفا عن الحرب مدة من ستة أشهر من بعد الإعلام لتأتى مراكب التجارة وأهلها آمنين.

# الشرط السادس:

أن هذا الصلح الدائم والمحبة المستقيمة تكون إلى الأبد، وشروط التجارة التى اتفق عليمها الجانبان فلا ينسخها بحمول الله وقوته أمر من الأمور، ولا يزاد ولا ينقص فيها من الشروط المذكورة.

الشرط السابع:

سلطان سجيليتان يثبت محبة فى أمير المؤمنين سلطان مراكش ويرغبه فى ذلك، ويوجه له فى دفعة واحدة مما يكرمه ويتحفه به الذى يرضاه سلطان سجيلتان ويواصل إلى طنجة.

الشرط الثامن:

المكمل لشروط المهادنة والصلح الدائم المعقود بين الجانبين المفوضين فيحتاج الثبت لكمال الصحة، يكون بطوابع السلطانين المذكورين بعد مدة تاريخه بأربعة أشهر، ثم يعطى لمن يتراضى عليه الجانبان حتى يتوصل كل واحد بطابع الآخر، وبهذا وقع طوابع المفوضين وخطوط أيديهما بجبل طارق بتاريخ ١٩ صفر سنة ١٢٥٠ الموافق لعجمى المسيحى ٢٥ لينيه سنة ١٨٣٤».

وإليك ترجمة كتاب بعثة للمترجم فرديناندو الحادى عشر ملك إيطاليا يعلمه بحفلات الأفراح المقامة لزواج بنت عمه بولد ملك فرنسا، وهمى تدل على مقامه بين أمراء أوروبا وسمو قدره عند ملوكهم، ونصها من أصلها الإفرنجي المحفوظ بمكتبتنا الزيدانية:

«من فردينادو الحادى عشر المالك بحمد الله سيشليا الكبرى والصغرى وبيت المقدس والدوق بارماوبليزانس وكاستورى وغيرها والأمير الأكبر ولى عهد توسكاو إلى صاحب الجللة الشريفة عظيم المسلمين مولاى عبد الرحمن سلطان المغرب وفاس وسوس، الذى نرجو له دوام العافية وبلوغ المرام.

وبعد: فلما كنا نأمل أن رسائلنا هذه ستروق جلالتكم الشريفة، وكنا قد أقمنا في نفس هذا اليوم حفلات زواج بنت عمنا المحبوبة مارى كارولين اكيستا كريمة عمنا المحبوب صاحب الفخامة الملكية أمير سليرق مع صاحب السمو الملكي

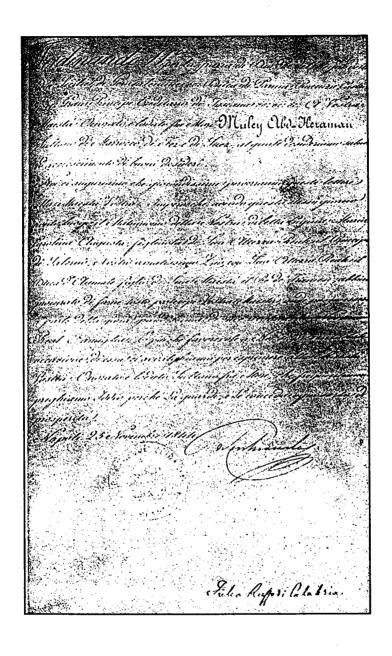

كتاب فرديناندو الحادى عشر ملك نابولي للمولى عبد الرحمن

الدوق او مال نجل جلالة ملك الفرنسيس، أردنا أن نزف سريعا إلى سدتكم المولوية نبأ هذا الزواج لتتمكن جلالتكم من مشاطرة عائلتنا الملوكية في هذه الأفراح التي غمرتها، وبهذه المناسبة نشعر جلالتكم الشريفة أننا لا نبرح داعين الله تعالى أن يحرسكم ويسبغ عليكم أخلاف النعمة والرفاهية (نابلس) ٢٥ نوف مبر ١٨٤٤ الإمضاء: (فردينادو»).

وفى سنة اثنتين وخمسين أمضى معاهدة مع أمريكا وضعت على يد نائبها بطنجة (جميس لا عيب) ونصها بعد البسلمة والطابع السلطاني الكبير:

«الحمد لله هذه نسخة شروط الصلح التي جعلناها مع المار كانوس وأثبتناها في هذا الدفتر، ووضعنا عليها طابعنا الشريف لتبقى مستمرة إن شاء الله، وكتبت بحضرة مكناسة الزيتون في ثالث جمادي الأخير عام اثنين وخمسين ومائتين وألف.

## الشرط الأول:

أن هذه الشروط المذكورة في هذا الدفتر وهي خمسة وعشرون شرطا قد قبلت من الجانبين وذلك على يد الواقف على أمورهم وكيلهم وقونصهم جيمس لا عيب المقيم وقته بمحروسة طنجة.

## الشرط الثاني:

أنه مهما كانت الكرة مع أى جنس كان فلا تخرج سفينة من إحدى الجانبين وتعمل سنجق العدو، إما من جهتنا وإما من جهة المار كانوس.

## الشرط الثالث:

أنه متى جعلت الكرة مع أى جنس كان وقبضت سفينة من أهل ذلك الجنس، ووجد مسلما أو نصرانيا ولهم سلعة، فإنهم يسرحون بسلعهم، وحتى إذا

كانوا حاملين سلعة لجنس وبيننا وبينه الكرة فلا تؤخذ من أيديهم، ولا يكلفون بنزولها لما بيننا وبينهم من الصلح.

الشرط الرابع:

تكون بيننا علامة يعرف بها بعضنا بعضا في البحر، ومهما لقى أحدنا سفينة الكرة لا يبحث عنها، وإنما يكفيه كلام الرائس في بيانها مع سفن أخرى.

الشرط الخامس:

أنه مهما تلاقت السفن في البحر وكانت الكرة، فإن كل واحد من الجهتين لا يبعث لاختبار السفينة التي أراد اختبارها إلا فلوكة واحدة فيها اثنان أو ثلاثة فقط، ومهما خرجت عمارة وأفسدت شيئا من إحدى الجهتين من غير طريق، فإن صاحب العمارة التي خرجت يصلح للآخر ما أفسدت له.

الشرط السادس:

أنه مهما قبض المسلمون أهل جنسنا أو سلعتهم وأتوابهم لسيدنا نصره الله، فإنه يسرح، وكذلك إذا قبضوهم مسلمون من غير إيالتنا ودخلوا بهم لإحدى مراسينا، فإنهم يسرحون لأنهم تحت أماننا ومصالحين معنا.

الشرط السابع:

أنه متى وردت سفينة لإحدى مراسى الجانبين تقبض كمانية أو غيرها، فإنها تقبض ذلك من غير مشقة ولا حرج.

الشرط الثامن:

أنه متى وقع بإحدى السفن شىء ومالت إلى البر ووضعت وسقها حتى أصلحت ما فسد منها، فإنها مهما أرادت تحمل ذلك الوسق الذى وضعت، فإنها تحمله من غير صاكة ولا غيرها هـ.

## الشرط التاسع:

أنه متى حرثت سفينة فى ناحية من نواحينا، فإنها تبقى على حالها حتى تنظر ما يصلح بها، إما الخروج من موضع آخر أو نقل السلع أو غير ذلك من الوجوه التى تليق بها، ولا يقربها أحد لأنها فى أماننا، وكذلك إذا دخلت سفينة للمرسة أو ألجأها الريح حتى دخلت للمرسة، فلا تكلف بنزول سلعتها بل تبقى على الأمان حتى تخرج برضاها.

# الشرط العاشر:

أنه متى وقع قتال من أحد الجانبين مع بعض أجناس النصارى وكان القتال قريبا من بعض مدن الجانبين، فإننا نعين بعضنا على ذلك الجنس حتى يغلب أو يذهب، أو حرثت سفينة في واد نون أو غيره فإن النصارى الذين بها في الأمان حتى يصلون بلادهم إن شاء الله.

# الشرط الحادي عشر:

أنه متى كانت الكرة بيننا وبين جنس من أجناس النصارى وكنا بالمرسة وأرادت سفينتنا الخروج من المرسة وأرادت سفينة العدو تتبعها فلا تخرج تتبعها حتى تمضى من الزمان أربعة وعشرون ساعة، وكذلك سفن الماركانوس إذا كانت بالمرسة وقت زمان الكرة وأرادت الخروج فلا تتبعها سفينة حتى تمضى أربعة وعشرون ساعة، سواء كانت من سفن المسلمين أو من سفن النصارى.

## الشرط الثاني عشر:

أنه متى وردت سفينة الكرة على إحدى مراسينا فإنها لا تفتش، بل تبقى على حالها، ومهما كان بها أسيرا هاربا، فإنه لا ينزل منه كرها، ولا يطلب عامل تلك البلاد الذى به السفينة من رب السفينة قيمة ذلك الأسير.

الشرط الثالث عشر:

أنه متى وردت سفينة الكرة على أى مراسى وردت وأخرجت المدافع، فإنها لا يخرج عليها من تلك المراسى إلا مثل ما أخرجت من غير زيادة ولا نقصان.

الشرط الرابع عشر:

أن تسبب التجار يكونون على عادة تجار إصبنيول، ويكونون مميزين، ويكونون مميزين، ويكونون مثل الجنس العزيز عندنا في الوقت ويذهبون في المدن والمراسى حيث شاءوا فلا يتعرض لهم أحد.

الشرط الخامس عشر:

أن التجار يكونون مشتغلين بالسباب، وإذا أرادوا يجعلون من يقف معهم أو ترجمان فل بأس بذلك، ولا يقلب وسق سفينة إلى أخرى ولا تشقف سفينة في المرسة، وإذا أرادوا يجعلون من يعاونهم على أمور الوسق أو غيرها فإنهم ما يعطون سوى القدر الذي يعطون الأجناس من قبلهم هـ.

الشرط السادس عشر:

أنه متى كانت الكرة من الجانبيان، فإن الأسارى يكونون رأسا برأس، فالرايس بالرايس، وسوط رايس بسوط رايس، والبحرى بالبحرى وهكذا، وأن يكمل العدد بيننا فتعطى في كل رأس من الجانبين مائة ريال بشرط أن لا يبقى الأسير من الجانبين أكثر من سنة، وحتى إذا أراد فداءه مركانطى أو تاجر من الجانبين فيفديه بالمائة ريال المذكورة.

الشرط السابع عشر:

أن التجار لا تكلف عليهم السلع ولا يشترون إلا ما أرادوا عن طيب

أنفسهم، وكذلك البيع إلا إذا كانت هناك مسائل جارية فيها العادة مع من قبلهم من أجناس النصارى يحملونها فلا بأس بذلك.

الشرط الثامن عشر:

أن السلع التى توسق تورن وتقلب قبل وضعها فى السفينة لأجل أن لا تثقف السفينة من أجل إذا تحقوا أن بها كطربنط، وإذا كان كذلك فذاك الذى جعل الكربنط هو الذى يـؤاخذ بذلك وحده على العادة الجارية فيمن قبله، وأما السفينة والسلع وما معها فإنها بريئة من ذلك.

الشرط التاسع عشر:

أنه لا تثقف سفينة في مرسة ولا تحمل شيئا كرها إلا إذا كان عن طيب نفس من رئيسها فإنه يتهاود معه على حمل ما أراد حمله.

الشرط العشرون:

أنه مهما جنى أحد من أهل جنسنا جناية أو من هو داخل تحت سنجقنا، فإنه يحكم فيه قونصو جنسه، وإذا احتاج القونصو إلى أصحاب باشة البلاد فيعينه على ذلك.

الشرط الحادي والعشرون:

أنه إذا قتـل منهم نصرانى أو العكس أو جـرحه فـإنه يحكم عليه بالـقانون الشرعى من غير زيادة ولا نقصان، ويكون الحـكم بمحضر القونصو، وإذ هرب قبل وقوع الحكم فلا يؤخذ به القونصو ولا بما جنى.

الشرط الثاني والعشرون:

أنه مهما مات أحد من جنس الماركانوس في بلدنا ولم يوص فإن قونصهم هو الذي يقف على متروكه وسلعته، وإن لم يكن قونصو فتوضع عند أمين حتى

ترجمة أصلية لكتاب وزير الدنمرك نم عاصمة كوبنهاجن لقنصل دولته بطنجة بإعادة المخابرة مع الوزير ابن إدريس ليسقط السلطان عن دولتهم القدر المطالبة بدفعه للمغرب حسب المعاهدات السابقة



ترجمة أصلية لإمضاء كرستيان الثامن ملك الدنمرك بعاصمة كوبنهاجن في ١٧ ينيه ١٨٤٥، للاتفاق المنعقد بين قنصله بطنجة والباشا بوسلهام في شأن المال الذي تدفعه الدنمرك للمغرب سنويا والموافقة على الغائه ابتداء من تاريخ توقيعهما على ذلك في ٢٧ ربيع الأول ١٢٦١ موافق ٥ أفريل ١٨٤٥



إمضاء اسكار ملك السويد لاتفاق ممثليه مع الباشا بوسلهام على إلغاء القدر الذي تدفعه دولة السويد للمغرب بموجب اتفاق سابق وذلك بالعرائش في ٢٧ ربيع الأول ١٣٦١ موافق ٥ افريل ١٨٤٥، وإمضاء الملك بعاصمتهم استكهلم في ١٣ ينيه ١٨٤٥، ويرى خط قنصل السويد أورنهوف بالإفرنجية

يظهر من يستحقها، وإذا كان عنده من يرثه فتعطى لورثته من غير تعرض، أو أوصى بخط يده لمن يدفع ماله فالنظر في ذلك لقونصه.

الشرط الثالث والعشرين:

أن القونصوات يكونون في أى مرسة أرادوا، ويكونون موقرين مثل أجناس من قبلهم من النصارى، وإذا تعامل أحد من جنسهم مع مسلم بمال وأتلفه له فلا يؤاخذ به القونصو ولا يضمنه إلا إذا كان القونصو أعطى بذلك خط يده فيغرمه، وأما إذا لم يعط خط يده فلا كلام معه مثل جميع القونصوات.

الشرط الرابع والعشرون:

أنه مهما تنازع أحد في شرط من شروط الصلح بأن ادعى أحد مسألة وادعى الآخر مسألة وقال إنها ليست في الشرط، وطال النزاع بينهما، فإن الصلح يبقى على حاله ويبحث كل واحد منهما على ما ينفعه، حتى إذا لم يوافق أحدهم ما في الصلح ومنع منه كل الامتناع، فإن الكرة تعمل حنيئذ، وجميع التجار تضرب لهم تسعة أشهر أجلا إلى أن يرفعوا سلعهم، وإذا تفضل سيدنا على جنس من أجناس النصارى فنحن من جملتهم.

الشرط الخامس والعشرون:

أن هذا الصلح يبقى مستمرا إن شاء الله بحول الله وقوته مدة من خمسين سنة، ويبقى يجرى بين الدولتين على القانون الجارى حتى يخبر أحد الجانبين الآخر في مدة من سنة، بأن مراده قطعه فحينئذ ينقطع بعد تمام تلك السنة « هلفظه .

وقد كانت دولة الدنمارك لا تزال تدفع للمغرب في دولة المترجم ما هي مطالبة به حسب الفصل التاسع والعشرين من معاهدة السلطان سيد محمد بن عبد الله والملك كريستيان السابع سنة ١١٨١، كما تدل على ذلك وثائق رسمية كتبها

القائد عبد الخالق أشعاش عامل تطوان للمولى عبد الرحمين نص الأولى بعد الحمدلة والصلاة:

«بعد تقبيل حاشية بساط سيدنا أمير المؤمنين، وناصر الملة والدين، الذي ما رئى مثله منذ دهور وأزمان، سيدنا ومولانا عبد الرحمن.

وبعد: أنهى لكريم علم سيدنا أنه ورد علينا الأمر الشريف بحوز ما تحت يد القنص ابن عليال مما وجب على جنس دنمرك واجب سنة ٤٧ وواجب سنة ٤٨، وأعلمنا بذلك القونص ابن عليال على نهج ما أمرنا به سيدنا أدام الله نصره وخلد في الصالحات ملكه، ولم يأتنا جواب من عنده حتى أتاني أحد رؤساء المراكب وهو الرومي طلايه، وأخبرني بأنه أتى باثني عشر ألف ريال من عند ابن عليال من المال المذكور ليدفعها لخديم سيدنا الأنصح القائد العربي السعيدي، وبهذا وجب الإعلام لسيدنا والسلام وفي ٩ ربيع الأول عام ١٢٥٠ خديم المقام العالى بالله عبد الخالق أشعاش وفقه الله» بلفظه وحروفه.

# ونص الثانية:

"بعد تقبيل حاشية بساط سيدنا أدام الله نصره وخلد فى الصالحات ملكه أنه وافانا الكتابان (١) الشريفان وفهمنا مضمنهما فأعلم سيدنا أنه بلغنا بقية المال الواجب على جنس دنمرك على يد القونص يودى بن عليال صار جملة ما تحت أيدينا وأدخلناه بيت المال وفره الله خمسين ألف ريال، ثم أنهى لكريم علم سيدنا أن قونص جنس المركان حمل من مرسى سيدنا بعض الهدية المنعم بها سيدنا عليه، وذلك أسد وفرسان، حيث وجدنا بيده الكتاب الشريف يتضمن تسريحها، فوجب

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وافانا الكتابين (كذا) الشريفين».

علينا الإعلام بذلك، والعبد على الخدمة الشريفة والسلام وفي ٢٩ ربيع الأول عام . ١٢٥ خديم سيدنا المنصور بالله عبد الخالق أشعاش وفقه الله بمنه آمين، بلفظه.

## خلفاؤه:

منهم صنوه المولى المأمون بن هشام، كان استخلف بمراكش، ثم نجلاه أبو عبد الله محمد السلطان من بعده على نحو ما أشرنا إليه فى ترجمته، وجدنا أبو العباس أحمد الذى كان فر بنفسه للآستانة على عهد صنوه السلطان سيدى محمد المذكور بالرباط رحم الله الجميع وقابله بالعفو والفضل آمين.

## وزراؤه:

من وزراء المولى عبد الرحمن بن هشام، أبو عبد الله محمد بن إدريس العمراوى مار الترجمة، ثم المختار بن عبد المالك الجامعى المتوفى بمراكش فاتح سنة اثنين وخمسين ومائتين وألف، ثم أبو عبد الله محمد بن على الحاجى النكنافى الصويرى دفين القصر المتوفى سنة ١٢٦٦ ثم أخره ورجع وزيره الأكبر أبا عبد الله محمد بن إدريس المذكور، فلما مات ولى مكانه العربى الجامعى ولد المذكور، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار التطواني وتوليته الوزارة الكبرى كانت سنة تسع وستين ومائتين وألف، وأبو عبد الله محمد غريط، وجمعهم كانوا من أهل الفقه والأدب والكتابة.

#### كتابه:

منهم الأديب الكاتب محمد غريط، ومحمد بن عزوز الجامعى ثم عزل، وأبو عبد الله محمد القويطى، ومنهم أبو الحسن على بن الطيب الأجناوى كاتب الدولتين السليمانية والعبد الرحمانية، ثم ولاه المترجم بعد الكتابة عمالة وجدة وما حولها، ومنهم المعطى الأوراوى، ثم ولى القضاء برودانة، وأبو حامد العربى

الجامعى استكتبه بعد وفاة والده، ثم استورره، والحسين أغناج كان عاملا قبل على قبيلة حاجه ثم عزله وولاه وظيفة الكتابة، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان كان قبل كاتبا عند القائلد محمد بن عبد الصادق بمراكشة ثم عند القائلد الطيب الوديني برودانة ثم اصطفاه المترجم للكتابة بحضرته الفاسية، وأبو عبد الله محمد السطى، وأبو عبد الله محمد بن السعيدي وكان أيضا من جملة سراد الحديث الشريف كالبخاري في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، وكان قبل الكتابة يتعاطى خطة الشهادة بسماط عدول مكناس، وأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الشرفي استكتبه أولا القائد أحمد السرغيني نحو سنتين، ثم انتخب للكتابة بالحضرة الإمامية الهشامية أيام الوزارة الإدريسية، وأبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس انتظم في سلك الكتاب برباط الفتح بعد قفوله من حجته الـتي حجها مع أخيه العباس، وأبو العلا إدريس مؤلف كتاب الابتسام حسبما قال ذلك عن نفسه.

#### قضاته:

منهم بفاس المولى أحمد بن عبد المالك السلجماسى، والمولى عبد الهادى ابن عبد الله العلوى المدغرى بفاس الإدريسية، وكان ينوب عنه بفاس أحمد بن السيد محمد الزعرى المباركى، والعربى الزرهونى، والتسولى، وأبو محمد التهامى الحمادى، والعباس بن كيران، وأبو عيسى المهدى بن الطالب بن سودة، والطيب بسير، الأربعة بمكناس وقد وقفت على رسالة كتبها القاضى الحمادى المذكور لصاحب الترجمة فى بعض القضايا ونصها من خطه:

«فى علم مولانا لازالت أعنة أوامره لكل جموح قائده، ولا انفكت همته العلية بالله على رعاياه زائدة، أن الرجال الشلاثة المدعى عليهم، أما واحد منهم فقد برأه أبو المدعى قائلا إنما هو محبوس فى أخيه وها رسم البراءة الآن بيده وأما

الآخران فإلى الآن لم تشبت التدعية في حقهما لعدم معرفة شاهديها وقد كلف الشرع أبا المدعى أن يعرف بهما والنظر لسيدى في المبرأ وغيره.

هذا وإن المدعى على القائد على ولد محوط قد ظهر كذبه في دعواه، وتحقق فجوره في شكواه، إذ قد استظهر الطالب باسو برسم مؤرخ بربيع النبوى أن عقد الإجارة إنما كان معه بعشرة وقبضها، فلذلك حبسته لتجاسره على حضرة مولانا هذه مدة، وها هو الآن مريض في السجن جدا يخاف عليه، فنطلب من سيدى أن يكشف لى القناع عن وجه أمره هل يسرح ويذهب لحاله، أو تأخذ منه الدراهم التي أمرني سيدى بدفعها له معاملة له بنقيض قصده، وعلى الآخذ فلمن أدفعها، هل للقائد على أو السيد المعطى المزطاري، والسلام رقيق نعمكم محمد الحمادي عامله بلطفه وأمده بجلائل الأيادي».

وقد وقع السلطان بخطه على ظهر الكتاب بما نصه بعد الحمدلة:

"القاضى العلامة الأديب الأريب الفهامة سرح الذى أبرأه ولى الدم واقبض ما قبضه المفترى وسرحه فى الحين وتصدق بما تقبضه كما تصدق صاحب الفرق الأنصارى، ولا شك أنك من القضاة الذين يفتقرون إذا زهدوا».

ومن قضائه بطنجة أبو عبد الله المجاوى، وأبو عبد الله محمد بن عبد القادر الكردودى، وبمراكش السيد محمد عاشور الرباطى الأندلسى، وبسلا أبو محمد زنيبر، وبالرباط بسير وابن فارس، وصالح الحكمى، والبريبرى الكبير.

قواد مشوره:

منهم القائد العربى بن العلام، والقائد الجيلالي بن موسى، والقائد الجيلالي ابن حم، والحاج محمد بن الهلالي.

## قواد المسخرين:

منهم القائد بوسلهام بن السبع، والقائد الجيلالي البزاري، والقائد العناية بن حميدة، والقائد محمد خنيشيش.

#### عماله:

منهم القائد حمان الصريدى، والقائد محمد بن الشاهد، والقائد محمد بن العواد الكبير، والقائد الجيلالى بن بوعزة، والقائد الجيلالى بن العواد، والقائد المجذوب بن الغنيمى كلهم كانوا بمكناس، وهؤلاء القواد الستة يلقب جميعهم بالباشا وقفت على كثير من الظهائر السلطانية الرحمانية الصادرة لرابعهم الجيلانى ابن بوعزة.

قال فى الابتسام: وأكبر عاله رتبة الباشا وهو الذى يكون رئيس الجيش فعنده فى مكناسة القائد الجيلانى بن بوعزة، وهو والله أعلم خامس البشوات من يوم تولى الإمارة إلى الآن، وعنده فى فاس وصيفه فرجى هو الباشا على الجيش الفاسى، وهو والله أعلم الشانى من يوم ولى إلى الآن، وعنده فى مراكشة القائد أحمد أموش هو الباشا على الجيش السوسى ولا أدرى من كان قبله.

ومن عماله الحاج أحمد بن محمد بن الهاشمى عواد السلوى على ثغر سلا، والشريف أبو عبد الله محمد بن الطيب بن السلطان سيدى محمد بن عبد الله على فاس، ثم ولاه على قبائل تامسنا ودكالة بأسرها، وأسند إليه النظر فى أمرها، ثم ولاه على وجدة وتازا وما حولها وإدريس بن حمان الجرارى على وجدة، وذلك أوائل سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف، والشيخ أبو زيان بن الشاوى الأحلافي على تازا وأعمالها، وكانت ولايته فى السنة نفسها، وأبو عيسى المهدى الشرادى مار الذكر، وأبو جمعة بن سالم مملوكه على فاس، والمولى

الشريف المولى مبارك بن على بن محمد بن عبد الله على مراكش، ويشو بن محمد بن يشو المالكى الغرباوى الزيانى على قبيلة زيان، والطيب البياز على فاس، وكذلك عبد السلام السلوى ولاه سنة ١٢٤٦، وأبو سلهام بن على أزطوط على طنجة والعرائش، والقائد محمد بن عبد الكريم الشرقى المدعو أبا محمد وإبراهيم يسمور اليزدكى بصحراء تافيلالت، والقائد المأمون الزرارى، والحاج محمد أشعاش، وولده الحاج عبد القادر على تطوان، ومحمد بن العامرى على وجدة، وحمان الصريدى على العرائش ونواحيها، ومحمد أميمون الكرواني على طنجة ثم عزله سنة ١٢٤٣، ومحمد بن عبد الصادق على مراكش، والطيب الودينى على تارودانت، ومحمد بن عزوز بآسفى، والقائد محمد السويس والأمين عبد الطيف فرج على الرباط.

قال في الابتسام: وعماله على القبائل أكبرهم القائد محمد بن إبراهيم الدكالي البوعزيزي، مكث في العمالة نحو ثلاث وعشرين سنة، ثم ثار عليه إخوانه فخربوا داره وهتكوا حريمه وبددوا أمواله فعزل عنهم، ثم القائد الصديق العمراني لازال واليا على إخوانه منذ عشرين سنة، ثم القائد أحمد بن القائد السراغني لازال واليا على إخوانه منذ اثنتي عشرة سنة، ثم القائد عبد الله المعروفي الشاوى مكث واليا نحو الإحدى عشرة سنة، فقام عليه إخوانه وهجموا عليه، وقاتلهم حتى قتل أخوه وقطعت أنامله في قتالهم، وبددوا أحواله ثم عزل عنهم، ثم القائد عبد السلام بن عبد الكريم السفياني مكث نحو الإحدى عشرة سنة، فقام عليه إخوانه وهجموا عليه، فلم يقدر على قتالهم، فلجأ بجبل صرصر بأولاده وأمتعته، وترك داره خالية فعزل عنهم.

ومن عماله القائد الحسين بن عبد الفاضل الجرواني ولاه على إخوانه وكان له عنده مزيد العناية والرعاية، والقرشي بن موسى، وعلى أحدار، ثم حم،



ظهير رحماني بولاية الحاج أحمد عواد النظر في أوقاف سلا

والجيلاني، والقائد أحمد الشبلي على بنى مطير والحاج عبد الله وولده بن عيسى على جروان».

أمناؤه:

منهم أمين الدار العالية الطالب بوعزة الفشار، وأمينا الصائر المدنى الحلو، والحاج عبد الرحمن النسب.

محتسبوه:

منهم أحمد اللب بمكناس، وسيدى عبد السلام بوعنان بفاس، ومحمد الزكى بالرباط. ه.

نظاره:

منهم الأمين أبو العباس أحمد عواد السلوى، وقفت على ظهير توليته النظارة بثغر سلا بلده، وإليك نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني:

"ولينا بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، خديمنا الأمين الأرضى الحاج أحمد عواد النظر في أوقاف سلا، وأسندنا أمرها إليه، وأذنا له في قبض مستفادها وتصييره في مصارفه المعلومة والوقوف على إصلاح الرباع وحيازة ما هو مغصوب منها لمحله، والبحث في ذلك كله، وعليه بتقوى الله وطاعته، والوقوف على ذلك جهد استطاعته، والسلام في ٢٨ شعبان الفرد عام ١٢٥٢».

وإليك نص ظهيرين آخرين فيما يتعلق بمحاسبته وغير ذلك من أمور نظارته. الأول:

«خديمنا الناظر الأرضى الحاج أحمد عواد السلوى، أعانك الله والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وصحبته زمام داخل الحبس، وخارجه، وعلمنا مبلغهما فأما ما ذكرت على شأن أبواب المدينة، فقد جرى العمل بذلك بسلا وغيرها فأبق ما كان على ما كان، وأما الساكنون بأوقاف المسجد وليس لهم عمل فيه فنأمرك أن تقبض منهم الكراء بالمعروف، وقد أذنا لك في جعل محمد الزواوى قابضا، ويقبض مرتبه المعلوم له، وفاس هي أم القرى، وقد جرى العمل فيها بإعطاء البوابين وإصلاح أسوارها من وفر أوقافها، والسلام في ذي القعدة الحرام عام ١٢٥٢»

الثاني:

«خديمنا الناظر الأرشد الأرضى الحاج أحمد عواد، وفقك الله والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك مخبرا بامتثالك لما أمرناك به من إصلاح ماء سلا وأنك ابتدأت بإصلاح مواده في المدينة في فصل الشتاء، وحين أقلعت شرعت في إصلاح عيونه خارج المدينة، وأنك مجتهد في ذلك وطلبت المحاسبة لتتوجه إلى الحج أنت وولدك، فقد أذنا لك في ذلك، فتلك وجهة لا يرد عنها أحد وها نحن كتبنا لخديمنا الأمين الحاج أحمد الحداد بأن يحضر محاسبتك مع القاضى السيد محمد زنيبر، وأذنا له في أعمال الكسور الواقعة في مستفاد الأحباس وأمرناهما أن يعينا من يقوم مقامك والسلام في ٢١ جمادي الأولى عام ١٢٥٩».

ومن نظاره بالرباط الحاج محمد السويسى ولى سنة ١٢٣٩، ثم الحاج محمد والزهرا، ومن نظاره أيضا السيد محمد بن الجيلالى الغسال أقامه ناظرا على زاوية الشيخ محمد بن عيسى بنغر طنجة، ونص ظهير ولايته بعد الحمدلة والصلاة والطابع:



جواب المولى عبد الرحمن لناظر سلا عن وصول قائمة الداخل والخارج وغير ذلك 
> ظهير رحماني بالإذن لناظر سلا في الحج بعد تقديم حساباته للقاضي، وغير ذلك

"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا ولينا النظر للطالب السيد محمد بن الجيلانى الغسال فى زاوية سيدى محمد بن عيسى التى بثغر طنجة ليقوم بأمرها ووظائفها من كل ما تحتاجه لثبوت أهليته لذلك، حسبما بموجب البينة التى بيده بأنه أهل لذلك، وأنه قام ببنائها من ماله هو وأخوه، ومن وفق من المسلمين احتسابا وأن أولاد الشيخ المذكور قدموه على أنفسهم لما ظهر لهم من صلاحيته لها وقيامه بها، فلذلك بسطنا له يد التصرف عليها من غير منازع ولا معارض، ونأمر من يقف عليه من ولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه، بهذا صدر أمرنا المعتز بالله فى ٤ ربيع الثانى الأبرك عام ١٢٤٩ الحق بالطرة هو وأخوه ومن وفق من المسلمين صح به فى تاريخه».

ولما مات الناظر المذكور انتدب قاضى طنجة ولده للقيام مقامه ونص تقديم القاضي بعد الحمدلة.

«لما بيد ماسكه الطالب الأرضى السيد المعطى بن السيد محمد الغسال رحمه الله، من الظهير الشريف المعتز بالله من مولانا المقدس المبسوط أعلاه من الولاية ورسه المذكور على زاوية القطب الواضح مولانا محمد بن عيسى بثغر طنجة، برد الله ضريحه والقيام بأمورها وشئونها اشهد إذ ذاك الفقيه الأجل العالم العلامة الأفضل البركة الأمثل المدرس الأحفل النزيه الأعدل، قاضى ثغر طنجة وعمالتها حينه ووقته وهو أحمد. . أعزه الله وحرسها شهيديه، أنه قدم الطلاب السيد المعطى المذكور على الزاوية المذكورة والقيام بشئونها وأمورها ووظائفها وكل ما تحتاج إليه والحيطة على رباعها، وذلك لموت والده المذكور، وأهليته للتقديم المذكور بشهادة شهيديه تقديما تاما مفوضا مالقا عاما الم يستثن عليه في حقها فصلا من الفصول، ولا معنى من المعانى، إلا وأسنده إليه وقصر النظر فيه عليه فصلا من الفصول، ولا معنى من المعانى، إلا وأسنده إليه وقصر النظر فيه عليه

حاشا تفويت أصل أو ما يؤدى إلى تفويته، فإنه لم يجعل له إلى ذلك سبيلا إلا عن موجب شرعى.

وعليه في ذلك بتقوى الله العظيم، ومراقبته في السر والعلانية امتثالا للأمر الشريف أعزه الله شهد على إشهاده دامت كرامته بما فيه عنه وهو أعزه الله بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، وعلى المقدم المذكور بقبوله التقديم المذكور والتزامه القيام به جهده وهو بأتمه وعرفه وفي الثالث عشر من شعبان الأبرك عام ستة وتسعين ومائتين وألف عبد ربه على بن الدكالي الحسني وفقه الله وعبد ربه سبحانه وتعالى محمد الفلوس الحسني وفقه الله».

بناءاته وآثاره:

أما ماله بمكناسة الزيتون زيادة على ما أسلفنا ذكره فى الطلب الأول من هذا الديوان، فمن ذلك تجديد قبة ضريح الشيخ الكامل أبى عبد الله محمد بن عيسى، وذلك عام ثمانية وأربعين، وكان الذى تولى النظر عليها محتسب مكناسة بادو، والبرج المشرف على المرس المعروف ببرج الماء الذى بابه بأسراق<sup>(۱)</sup> وذلك عام خمسة أربعين ١٢٤٥، وسور قصبة أبى عثمان سعيد المَشَنْزَائي، واصلح الساقية المارة بالمقابر الكبرى جوار تربة أبى محمد بن عبد الله بن حمد المار الترجمة، وكل ذلك فى السنة المذكورة، وأصلح سورا كان بين عراصى الأشراف بالقصبة حسبما جاء فى كتاب محتسب مكناس للوزير العربى الجامعى ونصه:

«الأحب الأرضى الأود الأحظى، الفقيه الأسعد السيد العربى بن المختار سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير مولانا أيده الله ونصره وأدام عزه وعلاه آمين.

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «أسراق بفتح الهمز والسين والراء المشبعة بعدها كاف معقودة سمى به المحج الممتد من باب الرئيس الشهير إلى البرج المذكور الواقع به بابا القصرين السلطانين: المدرسة والمحنشة».

وبعد: فقد وصلنا كتابك على ما سقط بالسور داخل الستينية، وأمرنا مولانا أيده الله بإصلاح ما سقط ويكون مثل ما كان أولا أعلم أخانا قد أصلحنا ما سقط من السور كما أمر مولانا أيده الله، وليس هو من أسوار الستينية، وإنما هو سترة بين أعراصي الشرفاء والمحاج<sup>(1)</sup> الذي هو مرور للمقصورة لا غير وإنما بيناه لك حيث بلغ الخبر أنه سور الستينية، فإقلاب الحقائق يوقع في المشكلات، ويصلك أيها الأخ صحبة هذا كتاب لحضرة مولانا أيده الله وعلى محبتكم وعهدكم والسلام في ١٥ جمادي الأولى عام ١٢٦٤.

أحمد اللب لطف الله به (٢)».

قلت: والسور المذكور في هذا المكتوب قد سقط اليوم وانكشفت تلك العريصات وتعذر على أربابها ما كانوا يستفيدون من غللها واستغلال عارضها لعجزهم عن البناء، وامتناع المكلفين من جانب الدولة من إعادة البناء.

وزاد فى ملاح اليهود محلا لدفن موتاهم عام خمسة وسبعين ومائتين وألف، وسوره لهم بالسور الموالى يمين المار من باب زين العابدين لباب الخميس إجابة لطلبهم ليأمنوا على أنفسهم، وقد وقع ذات يوم أن عصابة لقيت سور حارتهم، وكتب له باشا مكناس يومئذ القائد الجيلانى بن بوعزة بذلك فاستفظعه، وأمر بتبع أصحابه كما ترى فى جوابه للقائد المذكور:

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «(كذا».

<sup>(</sup>۲) في هامش المطبوع: «هذ الرجل كان الأمين الخاص والمصدوق المخلص للمترجم ولم ينل أحد في دولته ما ناله من ثقة الأمير به، وكان محتسبا في مكناس فيذكر في ولاة صاحب الترجمة وله ملف خاص في مستودع الأوراق بالقصر السلطاني في الأمور الشخصية المتعلقة بالجلالة وعائلتها وصوائرها الخاصة يتكون منه مجلد ضخم وذلك أكبر دلالة على مكنة الرجل المكينة في الصدق والأمانة وكلها بخطه لم يطلع عليها كاتب وبيتهم في مكناس من أشهر البيوت وأفخرها وأمجدها غير أنه اقشعر وصوح نبته وكل شيء هالك الا وجهه».

"وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وعلمنا ما ذكرت من إتيان بعض فسدة البرابر بالفئوس بقصد جعل الأنقاب بسور حارة اليهود الموالى للرياض، وأنهم بعد ما شرعوا في فتح ثلاثة مواضع منه شعر بهم العساسة وتضاربوا معهم بالبارود إلى أن تلاحق بهم من ذكرت من ساكنى بريمة، وعمن وجهت لإعانتهم حين بلغك الخبر فهربوا حين رأوا الجد بعد ما قتلوا ذمية وجرحوا ذميين تركوهما مشرفين على الموت، وذكرت أن اليهود اشتكوا بتلاشى السور المذكور، وطلبوا إصلاحه وأنك كلفت القائد الحسين الجرواني بالبحث عمن فعل ذلك، فهذا الواقع شنيع لم نسمع بصدور مثله فلابد ابحث عن أصحاب الفعلة والطالب محمد الشبلى تجد خبرها عنده من غير زيادة ولا نقص، والسلام في ١٨ ربيع الثاني عام المتراكية الثاني عام المتراكية المناكية الشبلى المتراكية المناكية والمالية والمناكية والمناكية

ونص جواب ثان تعلم منه ما كان من المحافظة على النظام والأمن العام في تلك الأيام ولاسيما أمن أهل الذمة:

«وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة، وفقك الله وأعانك وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا ببحثك عن أصحاب الفعلة بالملاح، وأنك وجدتهم من زمور ومبجاط وبعض فساد جران وأنك جاد في الحراسة والعسة ولما بلغك اتفاقهم على العود لنقب سور الملاح في الليلة التي عينوا زدت العساسة في المواضع التي يظن إتيانهم منها فلم يأتوا ولازلت جادا في العسة فذلك الذي ينبغي فلا تقصر، وما ذكرت من تلاشي السور المذكور وعدم نفع الترميم فيه وطلب أهل الذمة لبنائه وتجديده بناء متقنا ووقوف أرباب البصر عليه وتقديرهم ما يصير على

ذلك، حسبما فى الرسم الذى وجهت، فها نحن وجهنا من حضرتنا أرباب البصر بنائين ونجارين ينظرون ذلك ويخبرون بما عندهم فى ذلك بحضرتنا، حتى كأننا رأينا ذلك بعيننا، فقم بمؤنتهم مدة إقامتهم هناك، وسنأمرك بما يكون عليه العمل فى بناء السور إن شاء الله. . . واقدال إنما هو معد للخيل فإياك أن تدخل إليه بهيمة بقرة أو شاة أو معزا، وإن دخلت إليه فيتعين عليك اللوم وسراح ما ذكر يقصدون به المسارح خارج المدينة، وإن ظهر منهم عجز استبدلهم بغيرهم وقد كتبنا بهذا للطالب أحمد اللب والسلام فى ٢٨ ربيع الثانى عام ١٢٦٩».

وأما ما بناه في غير مكناس فمن ذلك زيادته البلاطات الثلاث في مسجد الضريح الإدريسي من الناحية الشرقية الموالية لقبة الضريح، يدل لذلك ما هو مرسوم بسلطانيه الرخامية ولفظه:

لابن هشام المنتقى المنتخب مسبارك الاسم أغر اللقب في وجهه بدر الهدى المرتقب

انظر بعينك شيدور الذهب مؤسس المجد شريف النسب من يده زهر المنى يجيتنى

ورتب به مدرسا وواعظا وأحزابا، وكان ذلك فاتحة أعماله شكر الله سعيه، وجدد الشباك الذى بمزارة الضريح الإدريسي المذكور، وزاد فيه زيادة واضحة وذلك عام ١٢٤٠ أربعين ومائتين وألف، وقد أشار لتاريخ ذلك البناء العلامة أبو العباس أحمد بو نافع بقوله:

هذا مرزار ومقام الاحترام ابن هشام قطب من صلى وصام مؤسس البناء طال واستقام وقفت في مزاره قصد استلام

قبله بالشفاه وادع للإمام شيد من إحسانه هذا المقام من زاره نال المنى حساز المرام فراقنى البناء في حسن انتظام

ما كان ذا البناء فى مصر وشام تاريخه (دوام ملك ابن هشام) (١٢٤٠)

صنع كل صانع وشى التمام ترى سنا للكل فى حين ابتسام

2. 3

1.5

£ 3

فأجازه صاحب الترجمة على هذه القطعة بثلاثين مثقالا ووسق قمحا، وجدد أيضا سقاية السبيل الكائنة تحت الشباك المذكور عام أربعة وأربعين، يدل لذلك ما هو منقوش عليها من إنشاء العلامة ابن قدور الشرقاوى ولفظه:

على شـموس سـعود على يديه صـعود فـلـذ مـنه ورود وزان وشـم خــلود وعــرز ظـل البنود أرخ (بـوشــي ورود)

ومن ذلك الخصة الرخامية التي بوسط المسجد الإدريسي، ونقل الخصة التي كانت به لجامع الأندلس، والتي كانت به جعلت بمدرسة الشراطين.

وبنى البرج الكائن بشغر آسفى المعروف ببرج المستارى، وربما قيل له برج بلاط الواقع بجنوبى القصبة البرتقالية هنالك، وذلك فى السنة المذكورة أيضا.

ومن بناءاته البرج الكبير بثغر سلا المعروف بالصقالة الجديدة (١) وكان

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: «وقفت على قائمة طويلة الذيل لطبعية سلا وتقسيمهم على أبراجها ومراتبهم: فالبرج القديم الذي بإزاء الولى الصالح سيدى أحمد بن عاشر المتقدم ترجمته=

الشروع في بنائه زمن انتقاض الصلح مع فرنسا، وتم العمل فيه سنة ثلاث وستين ومائتين وألف ١٢٦٣ والبستيون (المعقل العظيم) بالثغر الواقع بالشاطئ البحرى منه شمالا، وكان تمام العمل فيه سنة تسع وستين ومائتين وألف ١٢٦٩، وقد جلب لهذا المعقل سبعة عشر مدفعا ومهراسين عظيمين من المعدن من بلاد الإنجليز على يد أبى محمد عبد الله فنيش السلوى، وكان وصول ذلك لثغر سلا رابع شوال من السنة.

وجدد بستان آمنة المرينية بالمدينة البيضاء فاس الجديد، قال أبو عبد الله أكنسوس: وكان \_ أى البستان \_ خرابا تألفه الوحوش بعد أن كان فى الدولة المرينية على هيئة بهية، فيه ظهرت زينة تلك الدولة وضخامتها، وفيه مقاعدهم ومنازلهم العالية ومجالسهم المشرفة على بساتين المستقى، إلى أن قال وبالجملة فقد كان زينة من زينة الحياة الدنيا، وجنة حائزة من البهجة المرتبة العليا ثم أناخت عليها الأيام بصروفها، ومحت من تلك الرسوم جميع حروفها، فرآها الملوك قبل مولانا المؤيد فلم يرقوا لحالها، ولا أنقذوها من أوحالها، مع أنها فى جوارهم، وعقود ديارهم،

<sup>=</sup>فى هذا الكتاب وعدد رجاله ٩٢. وسقالة الـوسطى ورجالها ٩٣. والبرج الجديد رجاله ٩٣ كذلك. وقد ذكرت فى تلك القائمة أسماء أولئك الرجال وأوصافهم من طول وقصر وأشكال اللحى والحواجب والعيون وغير ذلك من الأوصاف المميزة لأصحابها وفيها تسعة أشخاص وصفوا بأنهم صبيان وفيها ألقاب معروفة بسلا لهذا العهد كزنيبر ولعلو واشمعو والمالقى وبوشعرة وفنيش وملاح وغيرهم وذكرهم فيها على هذه الأمثلة: (المعلم الحاج محمد حركات للطول ساقط بعض الأسنان. عبد الحق الصدراتي ربعة متصل اللحية كثيفها شيب. ج محمد لبريبري أبيض بخده الأيمن زبيبة متصل النبات أسوده. أحمد بن الحاج العربي تازى مراهق بوجه جدري أزرق العينين. الطاهر الزواوي أشيب ساقط الثنايا برأسه ارتعاش. الصبي الهاشمي بن محمد الشلح مدور الوجه للحمرة غليظ الأنف. الفقيه سي محمد التيال وجيه متصل النبات واسع العينين».

فعطف الله عليها هذا السلطان المبارك فأعاد بعد الممات محياها، وأبرز من ظلمات العدم جميل محياها.

ومن بناءاته البيوت التى كانت معدة لسكنى جيش آل سوس بفاس المرينية على يد باشا المدينة البيضاء القائد فرجى، ومنها إصلاح ما احتيج لإصلاحه من القصور السلطانية عام ١٢٦٩.

وبنى جسر وادى مكس بسفح جبل زرهون، وذلك عام ثلاثة وسبعين المحدد مسجد أبى إسحاق البلفيقى بمراكش، وجدد بها أيضا مسجد حارة الصورة، ومن ذلك بناء ما تهدم من مرسى طنجة والمبالغة فى تحصينها أكثر مما كانت، وأصلح أبراج تطوان لما دخلها عام ١٢٤٣ كما فى تاريخ الولاية للزيانى، وأسس البرجين العظيمين بثغر سلا وأشبار الكبير المقابل للبحر بها، والمارستان الكبير بضريح الشيخ ابن عاشر، والمنار الفاخر بالمسجد الأعظم منها حسبما هو مكتوب على بابه، وخرين البارود بالقلعة، وأشبار الفاخر برباط الفتح، وقصبة الصخيرة الشهيرة، وقصبة أبى زنيقة أيضا، وجدد المتلاشى من أبراج صغر الصويرة، وأجرى لها الماء فأدخله إليها وبنيت له القنوات واستراح الناس من نقله من النهر.

ومن بناءاته بتافيلالت قصر تغمرت الذي كان آية في الإبداع، وجاء السيل فصيره في خبر كان، ثم جدده ولده سيدى محمد، ومنها قصر أبّار<sup>(۱)</sup> الحفيل المتسع الأكناف يشتمل على دور أنيقة، وكان تأسيسه له أيام سلطنته لأولاده وجعل به مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة من يوم أسس إلى أن ثار الفتان بلقاسم الآنكادي السفاك لدماء الأشراف والعلماء، فعطلت فيه الجمعة من يومئذ، ونقل منبره لمسجد الريصاني الذي صارت تقام فيه الجمعة إنى د احته فرنسا، وهو الآن سبه خزين مكتوب بأعلى باب هذا القصر جمل ملحونة لفظها:

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بفتح الهمزة وتشديد الموحدة تحت مشبعة».

## يا داخل المنزل أبشر هناك أبشر بما تريد الله قد أعطاك

ومنها قصر سيدى محمد بأولاد عبد الحليم من تافيلالت، وكان انتهاء العمل فيها على يد الفقيه الحاج محمد الزياني في ربيع الثاني عام ١٢٦٤ موافق ٢٦ مارس سنة ١٨٤٨.

وغرس أجدال الشهير بمراكش، بعد أن كان الدهر أخنى عليه وصيره حصيدا كأن لم يغن بالأمس، ذلك الجنان الذى لا يوجد له مثيل فى الديار المغربية طولا وعرضا، جعل فيه من أنواع الفواكه الصيفية والخريفية والأعناب والكروم وأشجار الزيتون ما لا يكاد يعد كثرة، جلب عددا من تلك الأشجار من الزاوية الشرادية كما تقدم، وجدد جامع المنصور بقصبة المنشية، وجامع الكتبيين من مراكش أيضا، وبنى بها مسجد أبى حسون، وجامع حومة القنارية، وأصلح قبة ضريح الشيخ أبى العباس السبتى برد الله ثراه.

وهو أول من أحدث العسكر من العلويين حسبما استفدت ذلك من دفاتر صوائر الحش إذ وجدت في قائمة الخارج مرتب العسكر وذلك عام ١٢٦٥ وكان الذي أسندت إليه قيادته وتدريبه أبو الحسن على التونسي، ثم بدا له وأبطل عمله واقتصر على مطلق الجند كسلفه.

## نساؤه الحرائر والشريفات:

السيدة علوى بنت البهلول، والسيدة علوى بنت البشير، والسيدة نجمة والسيدة فاطمة الأحلاقية كلهن حرائر، وكن من أزوج عمه المولى سليمان، ولما لقى ربه تزوج بهن المترجم، والسيدة البتول من آل الشيخ على بن إبراهيم.

وأزواجه من الشريفات لآل فاطمة، ولآل حليمة، ولآل رقية كلهن بنات عمه المذكور ولم أميز بين المطلقات وبين من مات وهن في عصمته.

ما خلفه من البنين والبنات:

السلطان بعده سيدى محمد (١) وشقيقته لال (٢) خديجة وتدعى لال سيدى، أمهما لال حليمة بنت عمه المولى سليمان.

المولى عبد الملك تأتى ترجمته، والمولى عمر والمولى سليمان، ولال مليكة (٣)، أمهم لال فاطمة بنت مولاى سليمان تدعى لال بنت سيدى، وكلهم سكنوا مكناس، ومولاى سليمان بقصبته من تافلالت المعروفة إلى اليوم بالريصاني.

المولى عثمان وشقيقته لال أم الخير أمهما الصافية علجة.

المولى الطاهر المتوفى فى ٢٦ شعبان عام ١٣٢٢ دفين ضريح الغزوانى بقرب أخيه مولاى على، والسيدة مريم، والمولى بوعزة دفين مراكش بضريح الجزولى، والسيدة ربيعة أمهم المولاة طويموا.

المولى عبد السلام، وشقيقت الال الباتول، أمهما الال رقية بنت مولاى سليمان، سكناه كانت بأبار من تافيلات.

المولى العباس<sup>(٤)</sup> آتى الترجمة وأشقاؤه المولى بناصر والسيدة<sup>(٥)</sup> نفيسة والسيدة<sup>(٦)</sup> فخيتة السيدة الطاهرة وهى آخر بنيه وبناته موتا وتوفيت برباط الفتح وكانت من البهاليل صالحة معتقدة أمهم المولاة رحمة وكلهم كانوا بمكناس.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «خليفته بمراكش».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «زوج قاضي فاس مولاي عبد الهادي».

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع: «زوج عم والدي مولاي عبد السلام توفيت في عصمته».

<sup>(</sup>٤) في هامش المطبوع: «كانت له مكتبة حافلة».

<sup>(</sup>٥) في هامش المطبوع: «زوج مولاي عبد السلام الأمراني».

<sup>(</sup>٦) في هامش المطبوع: «زوج والد والدي عبد الرحمن آتي الترجمة توفي وهي في

المولى على، وقد كانت له مكتبة قيمة وحيدة في نفاستها وتعدد مجلداتها في شتى الفنون، وكان من أهل العلم، مات في خامس شوال عام ١٢٦٧، ودفن بضريح الغزواني، وشقيقتاه السيدة رقية، والسيدة مريم سكناهم بمراكش وبقرب ضريح المولى على هذا دفنت شقيقته السيدة مريم المتوفاة في ١٧ ربيع الثاني عام ١٣٢١.

أحمد الخليفة بالرباط والموجمه لنواحى وجمدة وواقعمة تطاوين والمهاجمر للآستانة، وهو والد والدتى أمه المولاة الياقوت الصالحة المعتقدة:

المولى الطيب سكناه بمكناس، وبها كانت منية، ودفن بالمباح الغربي من دويرية الضريح الإسماعيلي يسار الداخل إليها.

المولى إدريس بمكناس، سكناه ومنيت وقبره داخل قبة الضريح الإسماعيلى بالجهات الغربية.

المولى عبد القادر أمه مباركة الشاوية سكناه بفاس:

المولى الأمين الخليفة بالدار البيضاء، أمه الغالية شاوية، وهو آخر الإخوة موتا.

المولى الحسين كان نقله والده لبلاده تافيلالت، وبنى له قصبة بأبّار بفتح الهمزة وتشديد الموحدة تحت الذي كان أسسه لأولاده.

المولى عبد الله سكناه بأبّار أيضا.

المولى إسماعيل سكناه بمكناس.

المولى أبو بكر والمولى مـوسى، ولال فاطمـة أمهم المولاة مـعتـاها سكناهم بمراكش.

السيدة زينب أمها سليمة علجة.

المولى إبراهيم، المولى رشيد الخليفة برباط الفتح هو آخر خليفة بها، مات بمراكش، وداره بالرباط مشهورة قرب جامع القبة وكان من أهل العلم.

السيدة عاتكة، السيدة صفية، السيدة آمنة، السيدة زبيدة، السيدة زهور، السيدة ستى أم مولاى على بن الشاد آتى الترجمة، سكناها بتافيلالت وبها توفيت، السيدة لبابة.

السيدة هنية والسيدة كنزة أمهما المولاة زهراء البيضاء شاوية من أولاد حريز، والسيدة فضيلة والدتها الحرة السيدة البتول من آل الشيخ على بن إبراهيم.

السيدة بانى والسيدة أسماء والسيدة عائشة والسيدة حبيبة كلهن كن بتافيلالت وبها توفين.

السيدة أم الغيث، زوجها أبوها بالمولى العربى بن الصديق العلوى المتوفى في سنة ١٢٨٨، وكان فقيها محدثا، وقد زوجه بعدها أختها السيدة صفية المذكورة.

قال صاحب الابتسام: وأولاده المرعيون المحفوظون، فأكبرهم الخليفة الأرشد سيدى محمد ولاه الخيلافة العامة على جميع إيالته، وأقامه مقامه فى الولاية والعزل والعقد والحل تسافر معه الجنود، وتنشر عليه الألوية والبنود، ثم يليه أخوه أبو العباس مولانا أحمد ولاه عمالة رباط الفتح سنين ثم عزله، ويليه أبو العلاء مولانيا إدريس أسكنه تازا سنين، ثم نقله المكناسة، ثم يليه أخوه مولانا العباس بعثه للعرائش، فأقام فيها أعواما ثم نقله إلى فاس، ويليه أخوه مولانا عبد الله فهو مع أخيه العباس لا يفارقه، ويليه مولانا الرشيد فهو فى مراكشة منذ ولد إلى الآن وما بقى من أولاده غير هؤلاء فهم صغار لم يستعلمهم فى شىء من الأمر.

وقد كان له رحمه الله اعتناء كبير بتعليمهم وإقرائهم كما جرت بذلك عادة سلفه وخلفه، وكان يجعل لهم معلمين مختصين بهم ويحض على المثابرة والدأب على تفهيمهم وتلقينهم كما ترى فى هذا الكتاب الذى بعثه لولده الأكبر الخليفة سيدى محمد ونصه بعد الحمدلة والصلاة والسلام والطابع:

«ولدنا الأبر الأسعد سيدى محمد أصلحك الله والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك على شأن ما كتبنا لك به فى أمر طلب إخوانك بالدار البيضاء وأخبرت بحزمه وضبطه وأن معه من مقدمات العلم ما ينبغى لمثله وما قدمته لتعليمهم حتى تخيرته واخبرته، ولم تغفل عن تفقدهم غيبة وحضورا ذلك هو الظن بك أصلحك الله ورضى عنك، وما كتبنا لك بما كتبنا إلا عناية بتدريب الأولاد أصلحهم الله وحملهم على الجد فى القراءة والاطلاع على أمور الاعتقاد الذى هو أهم ما اعتنى به المكلف عموما وخصوصا الصبيان ليسبق ذلك إلى أذهانهم، ويمتزج مع دمهم ولحمهم، قال فى الرسالة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عنى به الناصحون ورغب فى أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانات وحدود الشريعة ليراضوا عليها وقد قال الأول:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا

فلتؤكد على الطالب المذكور في زيادة الجد والخرّم والدأب على التعليم، وتعاهد الأسوار وحضه على تعليمهم الاعتقاد، وأن يقتصر على ما ذكر ابن عاشر في كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد، ويكلفهم بحفظ ذلك الباب وإتقانه وتفهيمهم إياه وتنزيله لعقولهم حتى يدركوا ذلك غاية الإدراك، ويرسخ



ظهير المولى عبد الرحمن لولده سيدى محمد في التأكيد على معلم إخوته بالجد في القراءة والتعليم

بالتكرار ويتقنوه حفظا وفهما، ويكون ذلك في هذه الآيام التي توصلنا لمراكشة إن شاء الله، فإن وجدناهم أتقنوه حفظا وفهما وعلما وإدراكا، فإنا ننصف له بحول الله فليجعل ذلك أهم أموره وأولاها بالتقديم والسلام وفي ٢٣ ربيع الأول النبوى الأنور عام ١٢٦٢»، وصح من أصله الموجود بملف العائلة الملوكية الموجود بمستودع حفظ الوثائق الدولية بشريف الأعتاب من رباط الفتح.

ونص آخر كتبه لباشا مكناس:

«وصيفنا الأرضى، القائد الجيلالى بن بوعزة، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله:

وبعد: فيرد عليك الفقيه السيد محمد الريفى وقد عيناه لقراءة ولدينا مولاى بناصر، ومولاى إسماعيل، يقرئهم القرآن، وابن عاشر بميارة الصغير، والجرومية بالأزهرى، والرسالة، وكلما ختم معهما ختمة يعيد معهما أخرى، والسيد العربى بصرى أرحناه، والطالب الملازم لهما لقراءة القرآن يذهب لحال سبيله، ففى السيد محمد الريفى كفاية، وقد عرفناه لما ذكرنا، ونأمرك أن تعين قائدا من الجيش مُسنًا ومعه مخزنيان يلازمان باب دار المخزن مهما رأى السيد محمد الريفى من الولدين المذكورين تكاسلا عن القراءة وأراد تهديدهما أو ضربهما يمتثلان أمره، ونأمر خديمنا الطالب اللب أن يرتب للقائد المذكور درهما في اليوم، ولصاحبيه درهما بينهما والسلام في ١٦ شعبان عام ١٢٦٨».

ونص كتاب بعثه أحد ولاته للوزير ابن إدريس في شأن مؤدب:

«حبنا الأرضى، أخانا المرتضى، كاتب الأوامر الشريفة العلامة الأديب الفقيه سيدى محمد بن إدريس، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوجود مولانا المنصور بالله أدام الله لنا ولكم وجوده.

أما بعد: أخى، اعلم أنه أتانا الأمر الشريف على توجيه حامله مؤدب أولاد سيدى، وننظر من يستخلفه، فنظرنا فقيها أسأل عنه الحامل، فيجلس مع سادتنا الشرفاء أياما وحامله معه وله نصيب من العلم الشريف، وفي غاية ما يكون من الوقوف والحامل قد ظهر لنا أن جلوسه بداره أولى، لأنه قد فتح عينيه ولم تبق عليه حرمة مع سادتنا الشرفاء، وهذا المؤدب الذي عملنا اليوم من عادته العزلة على الناس، وله حظ من العقل والمروءة، ونحن نحب أولاد سيدى يجتمع فيهم ما لم يجتمع في غيرهم من كل شيء شيء، فنطلب الله أن يكمل غرض مولانا في نجله الشريف آمين، وعلى المحبة وخالص المودة، بارك الله لنا فيك وطالب لدعائكم والسلام في ٢٢ جمادى الثانية عام ١٢٥٤» ثم الحتم نقشه: (عبد السلام السلوى لطف الله به).

ونص كتاب آخر كتبه السلطان لولده مولاى العباس باتخاذ فقيه بدل المتوفى:

«ولدنا الأبر الأرضى، مولاى العباس أصلحك الله ورضى عنك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد بلغنا أن الفقيه السيد مبارك الفيلالى صار إلى عفو الله، ولقد كان نعم الرجل تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، فلابد انظر للشرفاء أصلحهم الله طالبا خيرا يكون على قدمه، ويكون يطلع لقراءتهم ويقبض ما كان يقبضه السيد مبارك والسلام في ٤ ربيع الثاني عام ١٤٧٤».

بعض ما قيل فيه من المديح:

من ذلك قول الرئيس العلامة الوزير أبى عبد الله محمد بن إدريس الكبير العمراوى:

وذی الدراری انتظمن لی أم الدرر أم السعادة حيا نشرها العطر عن حسنها أم تبدى الشمس والقمر حلت فأشرق منها البدو والحضر وزانها من حلاه العقل والخفر وليس يعبوزها حلبي ولاحبور إذ عادها منه بعد الكبرة الصغر كأنما حلها من يمنه الخضر في الفضل أو حاتما في البذل إذ غيروا لكن (محمد) نادى الخلق فــابتدروا (والعم) كل بما قد حاز قد نشروا وجود هذا وعلم ذا كما خبروا هذى المئاثر لا كاس ولا وتر للدين إذ سامه الباغون وانتذروا كرائما في الوجود ليس تنحصر منهاج جدك قد شاعت به البشر لاحت به في جيبين دهرنا غرر به ألَّخلافة واعتدت بها البشر قد اغتدت تضرب الأمثال والعبر

أهذه الزهر حسيستنا أم الزهر وهذه نسمات النصر قد نفحت وهذه أوجه التوفيق قد سفرت أم الخلافة في أعلى منازلها أحيا (أبو زيد) المولى معالمها فهي العروسة تجلى في منصتها كانت زليخا فأضحى وهو يوسفها واخضبر بعد ذبول أروض بهجتها أحيا لنا عمراً في العدل أو حسنًا بيت الخلافة (إسماعيل) شيده كلاهما (والأب) المحمود سرته على همـة هذا مع شـجاعـة ذا هذى المفاخر لا قعيان من لن كم أظهر الله من عن بدولته فرب مشهد صدق قد شهدت له ورب يوم أغـر قـد نـصـرت به ويوم عــز به الإســلام يفـــتــخـــر به تبسم ثغر الملك وابتهجت وفاق حزب التقى حزب الشقا ويه

واهتز بالمشرق الأملاك واعتبروا على الفساد وبعد العهد قد غدروا عليهم. . . (الرحمن) ما ذكروا وحـــاق مكرهم بهم لأن مكروا وحل ساحهم الأحداث والغير وقد كساهم ثياب الذلة العفر وسوف يعروهم من بعدها سقر به تواقــفت الأجناد واصطبروا فخلفوهم وهم على الشرى جزر في منبر الراح والهيجاء تستعر أبو الزناد فصح في الوغي الأثر فـشـمروا عن ذيول الحـزم واتزروا وأورد الخد منها الصارم الذكر تبدو وكم بطل في القب قد أسروا كأنهم في سباريت الفلا حمر إذا رأى الألف منهم واحدا نفروا عن ساقها وجنود الله تنتصر كالموج في اللج لا تبقى ولا تذر والوقــــد برق ورعــــد بندق مـطر

بوقعة دوخت غربا بموقعها يوم تحربت الأحراب واتفقت أولاد فسرج وعسونات وتابعسهم دارت عليهم من الأسواء دائرة فأصبحوا قد أباد الله نعمتهم صرعى على الأرض قد حاق المحاق بهم ياويحهم عمهم خزى بفانية في مأزق تدهش الألباب وقفته وضاربوا كل قرن دون مهجته قد قام فيه خطيب السيف مفتخرا روى عن ابن أبى الهيجا وحدثه رأى الجيوش بها الأرماح ظامئة وعللوا بالدماء كل عالية فكم رئيس على الخطى هامسته ولم يزالوا بهم حستى انثنوا هربا طارت قلوبهم من بأسهم فسرقا لو كنت شاهد نار الحرب كاشفة أبصرت بحراً به الأبطال سابحة سماؤه النقع والخرصان أنجمها

والعاديات ضحى بالنصر تفتخر والبربر النصح في الهيجاء تعتبر في حومة الحرب والفرسان تشتجر لكنهم لصفات اللؤم قد هجروا وليس يعروهم في شدة خيور به الجيوش على الأعداء قد ظهروا مناقب في جبين الدهر تستطر تزهو بدولته الأقطار والعصصر يسمو به الملك والأخطار والقدر للرشد والآن عنه أسفر السفر والخيل جردا فلا من ولا كدر كلاهما طاب منه الورد والصدر ونورها منه في الأكوان منتشر فــرأيه في ظلام ليلة قــمـر وتنجلي بسنا آرائه الغيير والفضل شيمته والحزم والحذر بالعجز معترف بالله مقتدر لله منتقم بالله منتصر الفتح والنصر والتمكين والظفر وسورة الفتح من بعد القتال أتت أبلى به الجيش والأعراب مثلهم ولست أنكر للوصفان وقبفتهم جند لعهرى أنصار مهاجرة لا يعسر فون سوى الإقدام من خلق سعادة الملك المنصور قد ظهرت لسيدى (عبد الرحمن) مالكنا ناهيك من ملك كالشمس في فلك ومن یکن من (هشام) أصل نبعته ما زال في حضر يسمو على قدر الواهب الخود والآلاف منسطا في صدره البحر أو في بطن راحته ســر النبــوءة يـبــدو في أســرته إذ دجا الخطب وانسدت مسالكه مهذب الرأى يستسقى الغمام به العدل سيرته والنصر شيعته بالحلم ملتحف بالعلم متصف رشيد أمر على الأسرار مؤتمن قد صاحبته مع الأيام أربعة

السعد واليمن والتوفيق والقبدر ومن مواقف منها النصر ينتشر سارت بصورتها الركبان والخبر وسل (دخيسة) إذ حلت بهم غير واعتادهم من أكاذيب المني غدر ولم تنبههم الإرشاد والنذر فلا البصيرة تهديه ولا البصر حتى رقاهم وكم أبدى الشف ضرر لولا الصوارم لم يقطف لها ثمر ويستضيء به الباغي فيعتبر تنمو ودولته تعلو وتنتشر مغازيا قصها الأخبار والسير فرب مكرمة علياء تدخر وهياً الله ما تهوى وتنتظر وأمر بما شئت إن الدهر موتمر بالله فهو لأهل الحق ينتصر يعنو له الصعب أو يسمو به الخطر في مدحهم محكمات الآي والسور تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا وساعدته مع الرحمن أربعنة كم من مشاهد بالتمكين شاهدة ومن مواقع في الأعداء قد بهرت فسل (غياثة) والأنذال جيرتهم وسار (دكالة) إذ كلت عقولهم عموا وصموا فلم تبصر بصيرتهم ومن يكن عن سبيل الرشد ذا حيد جنوا فأمضى الردى فيهم عزيمته ثم اغتدوا بعد ما جنوا جنان ندى وكم يقوم حد السيف من عوج ولم يزل ملكه يسمو وعزته قد أذكرتنا مغازيه التي اشتهرت وغير بدع ظهور السر في عقب قد يسر الله ما تبغيه من أمل قاتل بسعدك فالأيام مسعدة وانصر بسيفك هذا الدين معتصما ومن تكن في سبيل الله نهضته يا ابن الأكارم من عدنان من نزلت مطهرون نقيات جيوبهم

فما له في قديم الدهر مفتخر إذ هم قريش وإذ ما مشلهم بشر عن مدحهم تقصر الأشعار والفقر تكل عن وصفه الألباب والفكر كالدر فصله الياقوت والشذر لكنها في بسيط القول تختصر فلا قصور يشينها ولا قصر وتنشر الفتح إذ تروى وتعتذر فحجها نجباء الوقت واعتمروا فلا الفرزدق يحكيها ولا عمر فاعجب لكبرى حباها وصفه الصغر ولا تملكها أنشى ولا ذكر للؤلؤ نظمها النسوق أم زهر أو قلت زهر فعرف الحمد يعتبر كم من ثواب وعسز منك ننتظر قد وجهونا إلى علياك وانتظروا ولا يفارقهم ماء ولا شجر والنفس كالطفل للألطاف تعتبر والحمد أفضل ما يروى ويدخس

من لم يكن علويا حين تنسبه قوم إذا فخروا بذوا مفاخرهم ماذا يقول ذوو الأمداح في نفر وكيف أدرك كنه القول في ملك خـ ذها إلبك كما شاء الثنا مدحا فريدة جمعت أسنى شمائلكم هيفاء في حلل الأمداح رافلة تروى عن العدل ما أملاه ناظمها شاد ابن إدريس بالإتقبان كعبتها قد ارتقت في بني عمرو مناسها رضيعة بلغت في سنها مائة حوراء عذراء لم تفضض بكارتها حارت عقولهم في وصف نسبتها إن قلت در فحسن النظم رجحه إن خدمناك والآمال ناجحة وخلف كـل فــتى منا فـــراخ قِطا فهم بعزك في نعمى وعافية رضاك عندى أعلى ما نؤمله هديتي لعلاك الحمد أنشده

وليس يمنع عبد من بلوغ منى إنى لأفعل<sup>(۱)</sup> فى وصفى شمائلكم ختام مدحكم مسك نطيب به لازلتم لنظام الملك واسطة بجاه جدكم المختار من شرفت عليه أزكى صلاة الله ما طلعت والآل والصحب والأتباع ما ذكرت وقه له:

مهور المعالى البيض والأسل السمر وما العرز إلا للجهاد وأهله وما المجدد إلا همة علوية وفتكة بكر في العدا تلبس الفتى وتكسبه حسن المساعى وأن ترى وما العيش إلا أن ترى وسط جحفل إذا ما غزا ترتاع من بأسه العدا وإن خفقت في الأفق راية نصره هو البحر والأبطال في الحرب موجه يحف عنصرور اللواء مسؤيد

وأبحر الجود من يمناك تنهمر ما ليس يفعله كسأس ولا وتر ونشره في جميع الكون منتشر وللمكارم عقدا ليس ينتشر به الخلائق واختصت به مضر شمس النهار وما قد شعشع القمر أهذه الزهر حييستنا أم الرهر

وأقصى أمانى السيد النهى والأمر إذا زاغ أهل البغى أو نجم الكفر لها رتبة من دونها الأنجم الزهر ملابس حمد طرزها الحمد والأجر له العزمات البيض والنعم الغر له كل حين في سبيل الهدى ذكر ويهتز من أخباره البر والبحر سرى من علاه الرعب في الناس والذعر هو الليل والفرسان في أفقه زهر شمائله زهر وأوصافه زهر(٢)

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «صدق ولا سيما هذه الرائية».

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع: «بفتح الزاي»

ففي كل قلب من شبجاعته قدر له العز والتأييد والفتح والنصر يؤازره قد قاده الذيب والنسر حرام عليه في وطيس الوغي الفر - بأفق ظلام النقع - من بشرها فجر فرنحهم حب المنية لا السكر من الله سيماها التثبت والنصر ولكنها الذكر الجميل هو العمر لأعمال هذا الخلق في طيها نشر وقيل العدا إن الجهاد هو الذخر هداهم (۱) لهم في كل صالحة ذكر إذا قوبلت يسرى لناصبها الكسر دواه دواه صبها العسكر المجر يباكرهم من خيله الفتكة البكر فكان وباء فيهم ذلك الشهر ولم ينفع الإنذار فيهم ولا الزجر طلائعه التذكير والنهي والأمر فرا وكان ملء أسماعهم وقر

سرى حزمه في جيشه وثباته له آية التمكين في الأرض والعلا له من سباع الطير والوحش عسكر ويقدمه للحرب كل شهرذل وأسد على جرد كان وجوههم تعاطوا على جرد حميا حمية وياعوا نفوسا في الجهاد نفسة وما عمر الإنسان وقت حياته وما هذه الأيام إلا صحائف وأفضل أعمال الفتى نصرة الهدى ولله في هذا الوجود خلاصة عساكر فتح عود الله رفعها نحت أرض زمور فأنحت عليهم أقام بها الجيش اللهام مرابطا يساقيهم شهرا كئوس منية رماهم به المنصور لما تحربوا فأغزاهم جيش الرسائل قبله فولوا عن الذكرى فرارا كأنهم (١) في هامش المطبوع: «بفتح أوله».

<sup>4.4</sup> 

إذا لم تقدم قبل غزوتها النذر وخامرها الإعجاب أو حلها الكر إذا لم تفد فيها المواعظ والذكر وعمهم منها التسلط والقسر كان قد هداها الكشف أو عندها السر بفرسانها التشريد والفتك والأسر لديهم ولا ينجيه كير ولا فير تفيد الهدى قد أشكلت خطها السمر فللبيض والمران عند اللقا شعر وأجسامهم نظم وأرؤسهم نثر طيور لها أجسام أعدائهم وكر لرجم شياطين الضلالة أن تعروا طلاهم وطورا فعلها القد والهبر عنادا وأذيال المضلالة قمد جروا ويعتادهم من شؤمه الهلك والخسر وقد خانهم منها المناسر والظفر وقادهم الإعجاب للهلك والغدر من الحق واستعصوا جهارا وما بروا · بدائع للشرع العزيز بها نكر

ومن شانه أن لا يبيح قبيلة ولا تنفع الذكرى القلوب إذ قست ولا شيء مثل السيف أنفع للعدا أحاطت جيوش المسلمين بأرضهم تنقب عن غيب الخبايا فتهتدى وتسرى سراياها فتخدو وصنعها وتخــتـطف الأبطال كــل مـــدجج تخط صفاح البيض فيهم صحائفا تعلمت اللام البلاغة فيهم إذا ما لقوا حادوا عن الحرب وانثنوا كان العوالي فوق خطية القنا كأن سيوف الهند شهب معدة تعصص هامات العداة وتارة قلتهم بلاد طالما مرحوا بها وما زال داء البعني يصرع أهله قد استنسرت فيهم بغاث فأصبحوا وغرهم الإمهال فازداد بغيهم وقد منعوا ما أوجب الله عندهم وآووا فريق المحدثين وأحدثوا

ولا عرف إلا وهو عندهم نكر وإن سمعوا داعي الصلاح دعا فروا وغرهم الشيطان والنفس فاغتروا زكا الكسب والأولاد والغرس والبذر شكر فقد أودى بنعمته النكر لأسياف أو ساقه للردى القبر فعاد عليهم بالردى ذلك المكر وهل يتساوى الصعوفي الفتك والصقر وهل يتساوى التبر في السوم والصفر تجاذبها وحش المهامه والطير وأصبح عرض الأرض وهو لهم شبر ليزداد عظما كلما عظم الوزر فإن قصاراها التذلل والصغر ويكشف بالعصيان عن أهله الستر غزاهم بذاك الوعر من أجلها الذغر من الله والاها التـضـايق والحـصـر وأهلكهم فيها الترحل والحر ويبدو لمهم من كل خافيسة أمر وعامرها من كل ما جمعوا غمر

فلا أمن فيهم للسبيل وأهله إذا ما دعا داعي الفساد هفوا له عموا عن سبيل الرشد وابتغوا الهوى وأطغاهم طيب البلاد التي بها ومن لم يقيد نعمة الله عنده ومن عاند المنصور أصبح طعمة فكم حاولوا من مكرهم رد بأسه وكم طلبوا نيل التكافؤ في الوغي وراموا التداني في المراتب ضلة غدوا جزرا للمرهفات وطعمة وضاق بهم من شؤمهم واسع الفضا وعقبى ذوى البغى العقاب وإنه إذا أمـة طال الصغـار كــارها ويضفو رداء الصون والحفظ بالتقى فقد طاولتهم بالحصار كتائب ووافتهم فيه عساكر نقمة تألف منها الجوع والضر والظما وما زالت الركبان تنسف زرعهم إلى أن غدت صفر إيبابا وأصبحت وقد كاد يستولي على الجـملة الضر وعــمـهم مما عــرا الحــادث النكر يقودهم عظم العقوبة والجبر شفيعهم الصبيان والشيب والخمر(١) إذا عهوتهوا إلا التنصل والعهدر وعاد بحلم أنه الراحم البر وقابلهم من فضله الصفح والبر لصالحة ترجى ونائلة تعرو أحاديثها في كل حين لها نشر لشوكتهم عن أن تنالهم كسر وأن ارتكاب العف وعنهم هو الشكر من العفو والتأمين فارتفع العسر على نهجها قد صدق الخبر الخبر ولكنها قد قادها للهدى القهر لأ خنى على دهمائهم بالردى الدهر إذا جهل الأقوام أو عظم الوزر وزاد فزاد الحمد وارتفع القدر فهذى المعالى المستفيضة والذكر

وعم الردى أمروالهم وعرسالهم وجاوزت الحد العقوبة فيهم وجاءوا عملي حال انكسار وذلة ويقدمهم وصف اعتراف وتوبة يضجون بالبقيا عليهم ومالهم فرق أمير المؤمنين لحالهم عفا عنهم مولاهم عفو قدرة وأبقى عليهم رحمة وذخيرة وراعى لهم فيضلا سوابق حرمة وأرغم أنف الكفر إذ في هلاكهم وأيقن أن النصر نعمى هنيئة وعاد عليهم بالذي هو أهله وعادوا بأسباب النجاة فأصبحوا وما عن رضا منها عصية أسلمت ولو عوقبوا عدلا على قدر جرمهم ولكنما المنصور في الحلم آية توارثه عن كابر بعدد كابر كـــذا فليس أهل الرياسة ملكهم

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بضم الخاء».

فقل لملوك الأرض هذا هو الفخر وحاق بأهل الباطل الشؤم والختسر يقابلك الإقسال والسمن والسشر تدانت لك الآمال وانشرح الصدر تألق منه النور أو سطع العطر إذا ذكرت يوما أنامله العشر فما فاته منها عروان ولا بكر تدانت بها الآمال وارتفع القدر به ركن هذا الدين واعتصم الثغر ولا عن طلاب المجد خود ولا قصر ويفعل ما لا يفعل البيض والسمر وساعاته زهر وأوقاته غر مراتب عز دونها الشمس والبدر ومن لهم في الفضل والشرف الصدر على صفحات الدهر من آيها سطر فرحب وأما جارهم فله خطر إذا خفت الأحلام أو عظم الأمر وإن سئلوا أعطوا وإن عاهدوا بروا وإن أنعموا أضفوا وإن عطفوا سروا

تقدم في تخليد كل فيضيلة فقد نصر الرحمن بالحق عسده إمام إذا قابلت غرة وجهه وإن نلت منه القرب أو فزت بالرضا وإن ذكرت أوصافه بين معشر ويحتقر السبع الزواخر جوده هو الفرد أشتات المكارم جامع تدرع من صدق التوكل جنة وقام بنصر الحق بالحق فاعتلى ولم تلهه عن لذة العلم إمرة يقاتل عنه سعده زمر العدا فسدولته أمن وأيامه هنا من النفر الغر الجحاجح من لهم بنى المصطفى أحفاده أهل بيته لآل على في الوجــود مــآثر هم القوم كل القوم أما جنابهم وهم في اقستناء السعلم والحلم قسدوة إذا وعدوا وفوا وإن قدروا عفوا وإن مدحوا أغنوا وإن نوزعوا سطوا

ومنه ســرى في كل مكـرمــة ســر إذا ما زكت منه المغارس والنجر تضعضع منها الشرك وانجبر الكسر به اشتد ركن الدين وارتفع الإصر تروق وما غير القبول لها مهر فأشرق منها الجيد بالحلى والنحر وينفح من أنفاسها العنبـر الشحـر ويطرب من إنشاده الماجد الحسر كما اهتز تحت البارح الغصن النضر وناهيك من سحر به نفث الشعر وتستبشر العليا ويبتهج العصر ودام لك التمكين والفتح والنصر سمت ملة التوحيد واتضع الكفر وآله والأصحاب ما عبق النشر مهور المعالى البيض والأسل السمر

إلى ابن هشام انتهى إرث مجدهم ولا بدع في أن يعلو الفرع أصله هنيئا أمير المؤمنين بغزوة وبشرى بفتح طبق الأرض ذكره كساها ثناك الحر حلة سعده يفوق فريد الدر حسن ثنائها هو الشعر يرتاح الكريم لشدوه ويهتز ذو الطبع الشريف لمدحه وما السحر إلا الشعر أحكم نظمه تتيه نحور الحور زهوا بعقده بقيت لهذا الدين تحسمي ذماره بجاه رسول الله جدك من به عليه صلاة الله ثم سلامه وما قام نادى البشارة منشد:

ونقلت من خط العلامة الأديب، حامل لواء الترسيل والقريض، سيدى الطالب ابن الحاج السلمى المرداسى ما لفظه: لشيخنا العلامة القاضى بحضرة مراكش أبى عبد الله محمد التهامى بن حمادى بن عبد الواحد الحمادى المكناسى:

ووفت مسقلدة الفستوح نحسورها ظفرت به يمناه حيث ظهورها يخطو إليها ولا الوداد يزورها وعلت على شم الجبال قصورها رهن الحمام وما يقاد كسيرها فلطالما أغرى الغرام نفورها يا حسن ما أملى لسمعك زورها فها لأنفاس النفوس نشورها حتى سرى مسرى النسيم بشيرها ليل الكآبة واستطال سرورها شابت غدائرها ودام سفورها وعدا على فئة العداء فجورها ونأت عن الطرق القويمة دورها كرم ولا هم في الرجال صدورها سيان فيه صغيرها وكبيرها وعن المكارم والمعال صدورها وإذا دعوا لرذيلة فهصورها ما الواجسات وما تكون أجورها والعرف لم تعرف حلاه صدورها

زفت لربعك والسعود مهورها يفتر عارضها عن اليمن الذي عــذراء تأبى أن ترام فــلا الوفــا ضربت على قنن الهضاب قبابها كم غادرت من مغرم بوصالها فاغنم مطارحة الخريدة برهة وارشف لما ماء الملام هنيئة اهنأ بيسرى قابلت إقبالها كان الزمان قبيلها في خجلة أكرم بها عتبي تجافي عندها لو أنها بزغت بطرة دجهة أهدت لأهل الدين كل مسسرة قوم قد اعتادوا الشهادة جنة من آل عطة أسرة ما سامها الغدر أكبر شيمة فخروا به بحضيض كل الملئمات ورودها إن يسمعوا داعي الفضائل أحجموا اتخذوا المحارم واجبا لو يعرفوا ورثوا المناكر فاجرا عن فاجر

لهم النجابة واللعين ظهيرها من هم شهموس والكرام بدورها كشفت إليه من السماء ستورها ما كان إلا على الجاه مسيرها وغدا بأقطار البسيط عببورها العيز يكلأُ والمجادة سورها ربًّا إله مالها ومصيرها شعواء عاد على الرعاع ثبورها وتوثقوا أن لا عزيز يجيرها بوجودهم أمن العباد وخيرها أسرار أحكام يشل خبيرها حتى تناهى بغيها وشرورها تختال والفتح المبين سفيرها حمدته آصال المسا وبكورها رحم النبى ومــا حـواه ضــمـيـرها بهم وميا نفع اللئيام غيرورها فسقوا المنية والسيوف تديرها هبت عليهم من رباها عبيرها قـد حنكتـه من الحـروب سعـيـرها

خلف قفا خلفا وأني ترتجي جعلوا بني الزهراء سادات الورى آل الرسول المجتبى وأجل من غرضا ولوأن الخوارج أنصفوا فاعجب لأقمار الهدى منقضة وعهدتها بمبانى أفلاك العلا ياويح قسوم حساربوا من جسهلهم شنوا على أولى الرسالة غارة خالوا حمى ذاك الجناب مضامة فاستعملوا ما فيه تمحيص لمن أملى لهم مرولي له في خلقه فرمت سهام الفتك في سرواتها فأتت إليه الصافنات سوابحا من فتية قد بيتوا فعل الهدى وأثارهم بكفاح أعسداء الورى فتزاحفوا لبني اللقيطة واستووا غص العداة بشائر من عشير وع\_\_\_\_; يم\_\_\_ة علوية علوية من كل قــسورة الوغى مـستلئم

متشابهان ظهورها ويطونها صفحات ما حبل الوريد سطورها عقبان كل ثنية ونسورها خير البرية والإله نصيرها من ربهم لهم الجنان وحـــورها زان الخلافة واستقام سريرها وعلا لعزة.... منيرها سندا صحيحا عاليا مأثورها إن هز رضوى في الشرى وثبيرها فهو الحقيق بالابتياع جديرها جادت سحائبها وفاض بحورها تبكى المدامع إذ عراها قصورها يرضيه منها مديدها وخطيرها أمــست وهن من العطاء نهـورها ما ليس تمنحه ذكاء ونورها صعقت لهسته الكماة وطورها . . . اللوى وذرى السحاب جسورها فرقا وصار إلى المشيب صغيرها واعتاد دولته الهنا وحبورها

فتراه يعجم تارة حرف الكلا وبمرهف الصمصام أخرى مشكلا قد غادروا أشلاءها تعلو بها لله فــــــــة نصــرة لجـناب من باعوا النفوس وإن غلت أثمانها ولهم أجل مكانة من مـــالك ملك له السلف الذي طال السما فروى المجادة كابرا عن كابر ملك له في المكرمـــات رواسخ ملك إذا باع الملوك كسريمسة ملك يود المزن يمناه التي ما إن تحاكيه السحاب وإنما هانت عليه محاسن الدنيا فما لو أن أمسواج البسحسار بكفسه يهدى لوجه الصبح عند نواله ملك له بعداه كم من سطوة تخشى وقائعه وهبها كاثرت لولا توقع حلمه لتصدعت نام الأنام بظل كهف أمانه

أيامــه أعــياد أيام الألى أحيا معالم للعلوم فأصبحت وتولدت عن بـذل وبل يمـــــنه إن المفاخر والمحامد والتقي من مبلغ صدر الخلائف ما انتهى لك يا (أبا زيد) المآثر جل أن يغتال الباب الرجال سماعها فخرا لدولتك السنية دائما ولها البشارة بالسعادة إذ همي وإليك يا فخر الملوك أضفتها قصرت وطال حياؤها إن لم تكن وأتت بنزر من حلك ومن لها لكنها تزهو بأكب نسبة دامت تهاديك البحور قوافيا وعلى عـــــلا ذك الجناب تحــــيـــة ما قال منشدها بأكمل مجلس

ساسوا وإن عدلوا وطال عصورها وقد استقل في الوجود سديرها آداب عے نظیم ہا ونثیر ها وذرى المعالى نديمها وسميرها لكماله هذا الإمام أخيرها تحسصي وعنز في الملوك نظيرها ما غالها عند الشراب عصيرها إذ أنت يا فرد الملوك أميرها أصل الغيوث بها وفاض نميرها غيداء من فلك الصدور صدورها بذرى البيان وبان منه ضمورها أنى يقاس بالبحار غديرها لك والقبول لما أتتب غفورها تمتار سيبك والأكف تميرها يزرى بأنفاس الرياض عطيرها زفت لربعك والسعود مهورها

قلت: وهذه القصيدة أنشئت بمناسبة انتصار المترجم على الفئة الباغية العطاوبة الشهيرة واجتثات سيوف عدله جراثيم فسادها، وإرضاح صناديدها، للطاعة قهرا، وذلك عام واحد وسبعين بتقديم السين على الموحدة تحت ومائتين وألف.

وقال العلامة الشيخ الطالب بن حمدون بن الحاج:

إليك وإلا لا تزف خـــريدة وفيك وإلا ليس يستعذب الشعر وفضلك لا فـضل الثريا علـي الثرى ووجهك لا الـشمس المنيـرة لا البدر نظمت لآل المجد بعد اندثارها وليس لعقد أنت ناظمه نثر وقلدت أهل العلم در نف ائس بها لم يقلد من مهفهفة نحر وأخلصت في طاعات ربك موقنا فطاعك كل الخلق والبر والبحر رقا بك سعد الدين في عـلا منزل مراقى مجد دونها الفلك والزهر فصرت (محصل المقاصد) والعلا يهسيم بتطريز المديح لك الفكر بنا خـصـصت ممن له الخلق والأمـر فــمـا أنت إلا منحـة علوية أمين ومأمون رشيد مظفر ومعتصم بالله دام لك النصر بمنتخب من آل بيت الرسول لا بمنتخب من آل عباس ذا الفخر على أبى الأشـراف ينبـوع كـوثر وبيت من العلم الغزير ولا نكر وبيت ولاية من الملك ظاهرا ومن كان ذا تـقوى يلين له الصـخر وبيت ولاية من الملك باطنا ولله فيما اختار من خلقه سر سجلماسة طابت وفاحت شذا به وأنبت واديهـــا ونم بــه الزهــر ولم تـزل الأنوار لائحـــة بهـــا إلى أن قيضي والدين أفنانه خيضر وخلف أقسمار تلوح لأعسين أمان لأهل الأرض دام لهم فخر صـــدور أهلة بدور أجلة غيوث ليوث لا يفل لهم فخر وما الملك إلا ما حروه ومن له كــملك (أبي زيد) به اتضح الفــجــر

فلم تشتمل شام عليه ولا مصر فلم يطلع زيد عليها ولا عمرو ولكن به الملك استبان له الفخر مسيرته ريح رخاء أو الشهر كما انتفض العصفور بلله القطر وجارت على آل الرسول وقد سروا فقاتلهم عرب وتجنيسهم سر ولم ينجهم من بأس وقعته وعر وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر كأن جميع الأرض مقدارها شبر ففي مثل هذا اليوم لا كر ولا فر ولا مثل خنسا قد نعى لها صخر فصل له وانحر لشانئك البتر وما لحت إلا قيل طال لك العمر

مليك حوى كل المفاخر والعلا ملك حياه الله كشف حقائق مليك على الملك جرر ذيوله مليك له رعب يسير بسيره ومنه أسود الغاب تنفض هيبة أصيبوا برعب من جلال إمامنا وقد صب من فوق جيوش عليهم وأظلمت الدنيا عليهم بأسرها وضاق عليهم غورها ونجودها فذوقوا العذاب اليوم ياشر بربر ونسوتكم يبكينكم بتحسر أمـولاي إن الـله أعطاك حكـمـة فلا زلت تاج لعصر في مفرق العلا

في ٨ شوال عام ١٢٤٢» من خطه في كناشته مباشرة.

وقال محمد بن محمد بن سيدى عبد الله العلوى الحسنى الشنقيطى لما قدم إلى المغرب يريد الحج يمدح السلطان المترجم:

أم هل لداء رهين الشوق من آس لیل کے واکے شدت نامے اس جنس وإن كان محفوظا بأجناس صبراً فكم وحشة أفضت لإيناس راح الرجاء علينا طارد الياس رحمى فيكشف غم الآسف الآس إمـــا بمراكش المحـــروس أو فـــاس إمامنا المستماح المطعم الكاسي ثوب من المجـــد لم يعلق بأدناس ولا الخـــلائف أبناء ابن عـــبــاس هو الوسيلة بين الله والناس حلف الثراء من أمسى حلف إفلاس خراء أيام أعياد وأعراس يقظان لا غافل عنها ولا ناس باض النعـــام بدور منه أدراس فاستحكمت واطمأنت فوق آساس على مستون المطايا قهوة الكاس منابر الميس عنها غير جلاس طول السفار بأنياب وأضراس

هل في بكا نازح الأوطان من باس أم هل معين يعين المستهام على آه لمغـــتــرب في الغــرب لـيس له أقول والركب محزون بوحشتنا إذا وضعنا بأرض الغرب أرحلنا عل الإمام بفضل الله يمنحه إنى كفيل بنيل السؤل لى ولكم إمامنا في كلا المصرين نورهما خليفة المصطفى وهو ابن بضعته فضيلة لبنى مروان ما سلفت وسيلة الناس في نيل الوصول لمن ضــمان غــرم عليــه أن يروح به مـولای لا برحت أیام دولتك الـ الله منك حقوق الناس قلدها عمرت عمرت من عهد الشريعة ما داركتها بعد ما مالت دعائمها وافعاك ركب تعاطوا من نعاسهم حشوا جلاس المطايا لا يرون على طواهم طي ما تطوي وضرسهم

دعاهم شوق أرض الهاشمى إلى فواسنا بلقا ما اعتيد منك وما وحقق الظن منا أن ستحملنا لها دخان حريق الغاب أزعجه واسمح لنا بدعاء منك صالحه لولاك ما طاف من طافوا أو اقتبسوا هذا ومصدحك لا يأتى به قلم هل هو إلا ركام المزن أو كحصى لازلت لا زلت يا ركن العدالة من ولا عدتك صلة الله كاملة وله أيضا يمدحه:

ألمت بنا أهلا بها أم سالم ألمت بنا وهنا وقد ضرب الدجا ألمت بشعث في الفلاة توسدوا ألمت وقد مس الوجي دون أرضها نضونا على أنضائها من عزيمنا وجبنا عليها مهما بعد مهمه إلى أن أنخناها لديه ولم نكن عهدنا إليه نرتجي أن نرى الذي

حمل النفوس على الضراء والباس فضل المقالة إلا قولنا واس على مجوفة الحيزوم كالراس مر الجنوب بأنفاس فأنفاس بيمنه يسهل المستصعب القاسى من نور طيبة من فاروا بمقباس يلقى مجاجته فى بطن قرطاس مركومة من لوى يبرين ميعاس جيش العناية محروسا بحراس من خص بالفضل من أبناء (إلياس)

على بابها أم تلك أحسلام نائم علينا خباء في متسيه المخارم مرافق خوص كالسهام سواهم خفاف خفاف الراقصات الرواسم صوارم أمضى من شفار الصوارم إلى (ابن هشام) كي نزور (ابن هاشم) كمن عاقه عن ذاك ضعف العزائم تخلف عنا قسارعا سن نادم

خليفة مصباح الهدى وحفيده غيور على بيضاء سنته التي حماها حماه الله أن يستبيحها فكم غض عنها طرف من رام طرفها أنام عيون الناس تحت عدالة فأصبح ثغر الأرض سوقا وأصبحت غدا وافرا عرضا ودينا وماله مليم لإفسراط النوال ولم تكن أمولاي لازالت مدى الدهر منكم ولا برح التقبيل شغل أكفكم تعــاظمنا هول الطريق ومنكم وثقنا برى حين أمت ظماؤنا وبشرنا أن سوف تأتى ركابنا على جـده فـي كل بد ومـخـتم

ومحيى عافى ربعه المتقادم أبيسحت لها لولاه كل المحارم من أعدائها دهم الدواهي الدواهم بغض وكم قد كف من كف ظالم وقت رجل سارى الليل لدغ الأراقم مآسدها مرعى المخاض السوائم يقسمه العافون قسم الغنائم كمن عاقه عن ذاك ضعف العزائم حصون المعالى عاليات المعالم وأقدامكم تحذى أديم الجماجم عظام اللهى تعستاد دفع العظائم مروارد طامي بحرك المتسلاطم أبا فاطم إنا أتينا ابن فاطم مباد صلاة مالها من مخاتم

وله فى بعض رجال دولة المترجم وهو ابن أبى ستة، وبعض الناس يقول: إنها فى غيره، وهو يريد منه التوسط بينه وبين السلطان مولاى عبد الرحمن بن هشام:

أثار من التذكر ما أثارا سرى بعد الهدو فما أعيرت

خيال من أميمة حين زارا قلوب العاشقين كما أعارا

نزرعها للأحهارا لأرياب البصائر لا اعتبارا وقد حمت المزار ولو نهارا إلى أدنى البيوت خطى قصارا ولا طي المهار ولا المهاري على قرب زيارتها ازورارا رواحا بالنجائب وابتكارا نوافخ في البرا من لا يباري من أيدى النأى إذ مطل المزارا إليه طي حاجبنا انتسارا لقاه من إساءته اعستادارا أخو العزمات أو يدع السفارا من الحق الحقيقة والذمارا لمحسسار الضلالة أن يحسارا حصينا أن تضام وأن تضارا تعاط الذكر أرفعها منارا عليها من معارفه عقارا شعائر دین ربهم شعارا يسير به المسافر حيث سارا

وكم بعث الخيال لذى انتزاح ألا زارت أمييمية إن في ذا أتسمح إن تزور بجنع ليل ومن عـــاداتهـــا لام تـخط إلا طوت أجواز كل فسيح خرق ألا أهلا بها ولو استــحالت لئن أنأى أميمة ما اعتسفنا فقد أدنت مبارات المطايا أزارتنا الفقيه فأنصفتنا وغادر طيها نشر الموامي قــــد أبدى الدهـ إذا أهدى إليـنا إلى مثل ابن أحمد فليسافر همام سل صارمه ليحمى أبى نور الهـــداية من لديه أدار على الشريعة منه حصنا وشيد للحقيقة من زوايا له خلق يدير مدى الليالي أشقاء المحبة قد أقاموا سرى لمحمد في الأرض حمد

إلى أن أصبح الخبر اختبارا كمفتوق الصباح إذا استطارا بدت في زي فارهة العازاري عليها من مهايتك الخمارا بما فيضح الجيواهر والنضارا نتيجتها أن أجتنى الشمارا إليك على نظائرها فيخسارا جزيل الخير من مدح الخيارا قد اقتحموا بما اقتحموا بحمارا غرورا في عرايتهم سكاري لجارك فارع حق من استجارا رعاية من قد أودع واستعارا قد أحسن في أوامره ائتمارا

حكمنا فيه بالخبر امتداحا فأبصرنا شواهد ما سمعنا أمتخن الهدى خذها هديا تغيض الطرف من خيجل وتدني أسيدنا النبيه ومن تحلى نتييجية فكرتى وثميار ذهني قد أكسيها فخارك حين زفت مدحتك أستجير بها ويرجو ودارك بالنجاة ذماء غرقي أطاعموا أمر غيهم ولجوا ف\_\_\_\_انهم وإن شطت نواهم رعـــاك الله من راع نـصــيح وبارك فييك ربك من خيديم

لحامل الملك وعبيئى كله وواضع الأمرر على محله ولا يرى عدل عديل عدله الى مصطله ونبله ونبله ونبله وملتصفى نزوله ونزله

هل حامل أسنى السلام كله ومتولى عقده وحله من لا يجسود زمن بشكله من شاء ذكر فضله وعدله مأوى الغريب ومحط رحله

وقال أيضًا لما وصل مراكش ونزل عند المذكور فلم يبلغ خبره إلى السلطان:

قضى له الله بجمع شمله ودام خفض العميش تحت ظله موجمه لازال فوق سؤله إنا نرجى من جميل فعله

ووطء من خالف بنعله وعز أهله وعز أهله ما يرتجى سائله من بذله

وقد سعى له بعد ذلك فى الحضور بين يدى السلطان، فأنشده قصيدتيه السينية والميسمية المتقدمتين، فقال له: هاتان أحسن من المعلقات، وأجازه بجائزة حسنة، وأمر عامل طنجة بتوجيهه ومن معه للحج ففعل، وقد مات بين جدة ومكة بعد حجه، ولما كان فى السياق قال معزيا رفاقه:

نجب الليالى بالبرية تعنق من أخطأته إلى سواه سهامها

نحــو المنون فــسابقــون ولحق فله تراش ســهامـهـا وتفـوق

وقال الوزير ابن إدريس المتقدم ذكره من مولدية:

هفافة كفتيق المسك رياها على العقيق إلى أعلى مصلاها فرامة فالكثيب الفرد سقياها تعم بالرى أدناها وأقصصاها أتت أوائلها يستاق أخراها فأفعم الشعب والجزعاء أمواها وسال مهزور مذحورا بمجراها تلك العراص اللواتي حول بطحاها

حيى منازل من أهوى وأحياها وجادها الغيث تمريه شمائله إلى اللوى ثم ذى سلع فكاظمة تزجى البروق على ابن ركائبها والرعد مثل هدير الأرحبي إذا في عقدات الجزع حبوته وفحرت في منذينب مذانبه حستى تمج نطاق الرى طافحية

أفواف زهر يكل الطرف مرآها تهنيكم الدار دار نعم عقباها واختار دون جميع الأرض سكناها وطيبة كان يدعوها وسماها مغالق الرحمة العظمى فنلناها إلا وشب ضرام الشوق ذكراها طرفی یحاکی نجو ما بات یرعاها يجنى بها الوافدون العز والجاها حيث النبوءة أعلى الله مبناها حيث السيادة قد راقت سجاياها على الوجود حيث المجد والاها لخيرة الرسل أزكاها وأوفاها سر الخلية أولاها وأخراها من قبل مبعثه يا حسن بشراها وعاهدت حيين أخذ الإصر مولاها في ليلة ما عرفنا الله لولاها على البرية أخراها ودنياها من بعد ما طبق الآفاق ظلماها ودعا أعلى مباني الكفر سفلاها

يا جيرة نزلوا أكناف كاظمة دار تبوأها المختار من مضر دعا وبرك فيها ثم حرمها فيها تشعشع نور الحق وانفتحت ما أومضت نحوها في الدجن بارقة وراح في قلق قلبي وفي أرق شوقا إلى روضة حل النبي بها حيث الرسالة قد لاحت مطالعها حيث الجلالة قد ألقت مراسيها حيث السعادة قد مدت شوارقها هنالك الوحى روح القدس بلغه روح الوجبود حياة الكون رحمته ذاك الذي بشرت كتب السماء به وألزم الله كل الرسل طاعته حــتى إذا ظهـرت للـكون غـرته في ليلة المولد الميمون طالعه فأبصر الناس نورا يستهضاء به وأصبح الدين قمد قامت دعائمه

وضل من أمم الطاغوت مسعاها تود أن الثرى قد كان مستواها يا حاشر الأمم الماحي خطاياها وانشق من فارس إيوان كسراها لما بدا نوره والنار أطفيها علياء فوق نطاق العرش يرقاها شهادة الحق أن يشدوا بمعناها ما احتجن في ذلك الإقرار أفواها مقرب ذو مكانة ولا ضاها من نوره ويك الأمسلاك قسد باهي لما بدا اسمك مكتوبا بأعلاها لك الوسملة تعطاها فترضاها قدرا ويدركها الإحصاء حاشاها وأنت أجدى الورى كف وأنداها حاشاك يا سيد الأرسال تنساها حاشا يمينك ترجى من ترجاها نشكو إليك من الأيام أسواها قد غالها العرض الفاني وألهاها

وخر ما حول بيت الله من صنم كـذلك الشـهب في مـيـلاده نزلت يا خــاتم الأنبــياء وهـو أولهم يا من له انشق بدر التم معــجـزة وغاض بحر فغاظ أهله حزنا يا من له ليلة الإسراء مر تية أن يمنع الكفر أهل الكفر من حسد فقد أقرت لك الأحجار مفصحة يا سيدا ما حكاه في محامده أنت الـذي خلق اللـه الوجــود له فمن جمالك جنات النعيم بدا أنت الذي شرفات العرش قد شرفت لك اللواء لواء الحميد ترفيعيه حاشا مزایاك پدرى المادحون لها مولاي والخير يرجي من معادنه وقد مدحناك والأمداح ذمتنا إنا لنرجوك للدنيا وضرتها نشكو إليك بأحسوال مروعة نشكو إليك جسوما دأبها كسل

تحكى من الحجر الصفوان أقساها من كل نائبة في الدهر نخساها أسمى الملوك (أبي زيد) وأسناها إلا لحضرة عز منك والاها حتى يزيل من الأوغاد طغواها عنه الصروف فلا ينفك يكفاها يذود عنه العددا دأبا ويلقاها من حسن سيرته المورود سقياها عالى الذّرا من علاه فيه منجاها على أرائك للإحسان تهواها فأصبحوا للنعام الربد أشباها لا أسعد الله قتلاها وأسراها يحمى مآثرهم حمتى تعمداها ولا تجنب نار الحبرب يصلها مداركا كان فوق النجم أدناها فأصبح الشرق صبا في مزاياها أنا نعدك منها إن عددناها هيهات أين ثراها من ثرياها فصار من ذلك التعليم تياها

نشكو إليك قلوبا حــشــوها ظلم فامن علينا بأمن يا ابن آمنة واعطف على ابنك ظل الله عصمته فما له يا عظيم الجود معتمد فابعث إليه جنود النصر تصحب واجعل يمينك ذات اليمن صارفة فالدين دينك أضحى في كفالته والناس قد ضربوا للعدل في عطن أنامها في مهاد من سياسته وشردت كل باغ الزيغ صولته أولى فللسيف أو للسبى غايتها ما زال يركض في آثار أسرته فما تهيب بحر الهول يركسه ولا استراحت وقد نالت له همم يا بن الألى زان قطر الغرب دولتهم يكفى ملوك الورى فلخرا ومنقبة والدر يحسبه العداد من حجر علمت دهرك ما قد حزت من شيم

جل الذي من صفاء النور أنشاها ونعهمة لجميع الناس أهداها وغرة منك يهنينا شهدناها مواهبًا منك صوب القطر حاكاها لها الورى أبدا طوعا وإكراها تزداد من حسنات الدهر حسناها حى بقاعا رسول الله وافاها بساحة حل فيها المصطفى طاها صل عليه لكيما ترضى الله وكل من نال قربا منه أو جاها

ما أنت يا (بن هشام) غير معجزة ميا أنت إلا جمال الله أظهره تهنيك ذى الليلة الغراء تشهدها وليهنك الموسم الباهى تفيض به لازلت فى دولة للسعد منعنة والنصر والعز والتأييد يكنفها يا نسمة الروض مخضلا كمائمه ويا سحاب الرضا والجود فانسكبا وأنت يا سامعا أمداحه طربا وعم آلا وأصحابا وتاليهم

وله أيضا وسترى من بين أبياتها أنها وجهت لمأوى سيد الكائنات على لسان السلطان المترجم، يبث فيها شكواه ويشكو ذنبه وما اجترحه، ويستمد الإعانة على صروف الدهر وحدثانه:

أقول لركب شام برقا يمانيا تائق في ظلمائه فكأنه حرزنا به آمالنا فتبسمت وروع أحساء تحن لمعهد ألا حي مغني للحبيب وإن نأى وما زال هذا البين يوقد لوعة

ليه نكم إنا بلغنا الأمانيا مباسم تحكى في سناها اللئاليا وضاءت كما أضحى يضيء الدياجيا قضينا به قبل المشيب لياليا وماذا على صب يحيى المغانيا أبت في فقواد الصب إلا تماديا

فنما للهوى بعد المشيب وماليا فلا بحد المضنى لهن المداويا رضينا الهوى فليقض ما كان قاضيا ولا راعهم عندل لمن لاح لاحيا حندار رقيب ليس يبرح واشيا مدامع تجريها الغمام الغواديا تذوب إذا ما الركب أصبح غاديا كوامن أشواق تزيل الرواسيا صبابة ذكراه الربوع القواصيا تذكر نجسدا والنقا والمطاليا رفيعا من الديباج ما زال كاسيا وطافوا بها شعثا ظماء بواكيا لذاك الحمى نال المنا والتهانيا ومن بعد سخط يستبيح المراضيا عكوف الديها يحمدون المساعيا لطيبة يزجون القلوص النواجيا على فرح يطوون تلك الفيافيا من الغسور أنوار تنيير المحانيسا كما فاح ورد بالأزاهر حاليا

فواد دعاه الحب من بعد كبرة ولكن أدواء الهـوى إن تمكنت ونحن وقد جف الكتاب معاشر رعا الله أهل الحب من كل حادث ترد على الأعقاب صوب مدامع ولولا عين الكاشحين لخلفت وهيهات إطفاء الجوي بجوانح يهب الصبا إن هب من نحو حاجر هدير غدير في الهوي لعبت به إذا غردت في الأيك وهنا حمامة وبيتا عتيقا في أباطح مكة إذا مادنا الركبان منها تجردوا وأيقين كل أنه ببلوغييه وأضحى أمينا من عذاب إلهه هنيئا لقوم ناظرين لحسنها قبضوا تفثا بعد الإضافة وانتهوا وراحوا على إثر الوداع وحصبوا وما فصلوا حتى تراءت بعيدة وهبت رياح عــاطرات بـليـلة

ركائبهم كيما تنال التناديا وأظهرت الآماق ما كان خافسا تراب به خیر الوری کان ماشیا لمن بان فيه يسحبون النواصيا به خيرة الأرسال حميت واديا بمغناك حيث السعد كان موافسا هناك فأضحى بالكرامة راضيا ثويت به حـــــاك ربي ثاويا وإياك تنسى أو ترى مستناسسيا تعم ضجيعيه الكرام المواليا عن المذنب الجاني أتيتك شاكيا وأهوائه يبخى لديك التفاديا به عنك أشعال أصارته عانيا سواك فحقق فيك ما كان راجيا رجوناك تكفيها الردى والأعاديا فما زلت من كل المخاوف كافيا على من غدا بالغي في الناس باغيا غدا أهلها فيها الأسود الضواريا فكن يا رسول الله للسرح راعيا

يحمدث عن أين الركاب وهنيت ولما دنا ماوي الحبيب ترجلوا وعفر كل في التراب وجوههم وخرت ملوك الأرض فيه جلالة ألا يا بقاعا بالبُقيع وواديا فوالله لا أنسى زمانا قطعته ويا وافدا قد أنزلته سعادة لك الله ما أهنا وأكرم موطنا فعنى لخير الرسل أدِّ رسالة فقل بعد إهداء السلام تحية إليك رسول الله من أرض مغرب عن (ابن هـشـام) المقـر بـذنبـه عن (ابن هشام) الذي قد تقاعدت عن (ابن هشام) الذي ليس يرتجي يحناول إصلاحا لأمتك التي رجونا تكفينا المخاوف كلها رجونا لديك النصر في كل حالة رجوناك ترعانا من الفتن التي فليس لهذا السرح غيرك حافظا دعاك إذا ما الغي قد صار داعيا وتسلمه إن أصبح الهول داجيا وثوقا بنيل العفو منك، المساويا على سائر الأكوان يترك صاديا وأنت مجير الخائفين الدواهيا لها صلة تولى لديك التراضيا فلا شك أن ترعى كذاك ذماميا وأولى بعطف منك من كان دانسا بغيرك لا نرجو من الدهر واقيا سياسة أقوام تحاكى الأفاعيا يسرون أمرا غير ما كان باديا وكثرة أقوال تطيل التناجيا كواسل عند الروع تخشى التلاقيا فتدعوهم روبي بطانا بواطيا بها نتقى هذى الذئاب العواديا نلوذ به حصنا من الضيم عاليا ويا منبع الأمداد نرجو الأمانيا لنا مددا ما دام عزك باقيا بكل صلة لا تنال التناهيا

وليس لنا إلا بأمــة أحــمــد وحاشاك من ينمي إليك تمله وحاشاك تعيا بالمسيء وإن أتي وحاشا ندى كفيك وهو مفجر ألا يا رسول الله إنى خائف ولى رحم موصولة بك أبتغى ومثلك للأرحام يرعى ذمامها فرحمك للرحم القريب وعطفة وعسونا لنا من صسولة الدهر إننا فقد أحكمت فينا المقادير حكمها وقد ألزمتنا أن نعاشر معشرا على قلة الإنصاف والخير فيهم سوابق للأطماع ينتهبونها عــزائمــهم فـى نيل ملء بطونهم فلا علون إلا من عنايتك التي ولا ملجاً إلا إلى عرزك الذي بجاهك يا قطب العوالم كلها فوجه من النصر الإلهي عاجلا وصلى عليك الله في كل لمحــة وقال في موضوعها على لسان السلطان كتلك:

ويفيضل في إشيراقه الأنجم الزهرا ويملأ من أنفاسه البر والبحرا ويستتوعب الآناء والدين والدهرا ويستغرق الإحصاء والعد والحصرا به تملأ الغبراء بالطيب والخضرا وزانت من المجد المقلد والنحرا تحية مشتاق تهيجه الذكرا من المصطفى تمحو الإساءة والوزرا يؤمل في الدنيا الشفاعة والأخبرا دعاه إلى جذواه فاستمطر الخيرا أمانا يوليسه العناية والبرا عــوائد بر تمـلا البــحــر والبـرا يسروم ولو بالروح زورتك الزهرا عناه عن استجلاء روضتك الغرا ولا يرتجي إلا بعيزتك النصيرا وأثقل منه حمل أوزاره الظهرا وأمل من علياكم الحفظ والسترا وحاشا علاكم أن ترد له صفرا

سلام يفوق الورد في الطيب والزهرا سلام يفوق الطيبات ذكاؤه سلام يعم الكون حسنا وبهجة سلام يكل الفكر دون انتهائه سلام كريم وافرر مترواثر سلام كأسلاك الجواهر فصلت سلام امرئ أهدى إلى حضرة الهدى من المذنب العاصى المؤمل عطفة من السائل اللاجي إلى باب فضله من الضارع الجاني الذي حسن ظنه من الخائف الراجي بحسن قبولكم من المسرف العافي المؤمل منكم دعاك ونار الشوق بين ضلوعه دعاك غريب الدار بالغرب عاقه دعاك وأحداث الزمان تنوشه دعاك لما قدما له من ذنوبه دعاك دعاء المستجير بجاهكم ومد يد المسكين يرجب نوالكم تــوئه العليا وتسكنه السرا وناداك مسبوب الجوانح مضطرا وأمل مذعبورا وعامل معترا توالت فأولته القساوة والنصرا جوارحه في قبد ظلمته أسرا وتثــقل عنى إن أردت بهـا برا سواسية والجهر قد خالف السرا لديهم وأضحى العرف بينهم نكرا وقد أظهروا الإسلام واستبطنوا الغدرا وحملت من أعباء أمرهم إصرا وأرجو لها الإسعاد والحفظ واليسرا ونصرا عزيزا يهدم الشرك والكفرا ومـثلك يا خيـر الوفا بالوفا أحـرا وأنت ولى المنتمين إلى الزهرا وأنت ملاذ الكل إن خسو الضرا تمت إلى علياك بالنسبة الكبرا ولا اتخذوا يوما سواك لهم دخرا ولا قصدوا في الخليق زيدا ولا عمرا وما قصروا لو خالفوا النهى والأمرا

وحط بباب الفضل منك رحاله شكا لك يا خير الوجود جرائما ورانت على القلب القسى فأصبحت وأمارة بالسوء تسرع للهوى وأهل زمان قد غدوا من فسادهم غدا منكراً معروف سنتك التي وعادوا ذيابا في ثياب تنسك وإنى قد استرعيت منهم رعية أروم لها التوفيق والرشد والهدى وآمل من جـــدواك كل عناية فلى ذمية أرجو الوفاء بعيهدها ولى نسببة أدلى بها وقرابة أعسلك أن يشقى كلانا بجاره فكن يا رسول الله غوثا لأمة فما أنزلوا إلا بسابك رحلهم ولا استنصروا إلا بجاهك في الوَّغَي ولا قبصروا إلا عليك رجاءهم تريد بنصب الماكرين لها الجرا إليك ومن ناواك تكسمه كسما وقد كسرت أشياع دير الهودي كسرا لبابك واستكفى بهمتك الإصرا دعوك ولب صوتهم واحبهم جبرا ترد على الأعقاب من سامها ذعرا وتكسبها من بعد نجسهم طهرا وتملؤها دينا كما ملئت كفرا ولا نصر إلا من علك لهم يدرا ولا يخش من يلمم بساحته ضرا وترفع عن جيرانها الضيم والذعرا ومنك استمد الكل أوصافها الغرا هفا ولك الجاه الذي قد سما خطرا فعم الورى بالأمن واليمن والبشرا وخاتمه والموله المدد الغمرا إلى حضرة ما نال عبد لها نشرا وقرب وفضل لا يطاق له حصرا ووصلته للعفو إذ خشى الوزرا من الحق هام الشرك من عزه الصغرا وقد جاروا من عصبة الكفر أمة وعندهم جــزم برفــعك من لجــا فقد قصرت علياك دولة قيصر أجرنا فنعم الجار أنت لمن لجا وغر يا رسول الله عزما لأمة وأظهر لها من عز جاهك نصرة وتخلى ديار المسلميين من العدا وتتركهم صرعى بكل ثنية فلل جاه إلا جاه عزك يرتجي فأنت الذى لا يلحق الضيم جاره فإن كرام العرب تحمى ذمارها وأنت كريم العرب وابن كريمها وإنك يا خير الوجود ملاذ من ألست الذي قد أرسل الله بالهدي ألست الذي أسرى الإله بذاته وخصصصه رب الأنام بسرؤية وكنت نبيئا قبل خلقة آدم وجلبت أحسلاك الظلام بصارم

وفى الحسر أنت المستغاث بجاهه تقول إذا عز الشفيع أنا لها وجد بالرضا والعطف والفتح والهدى لعبد إلى الرحمن صح إضافة وأصلح به أمر الرعية واكفه وسن له أمنا ويمنا ونعصمة وحط بعلاك سرب أمتك التي وصن حزبه واحفظ علاه وآله عليك صلاة الله ثم سلامه

إذا اشتد كرب الخلق واستشفعوا طرا وتنشر من أعلام عزتك الكبرا وأول العلا والصون والحفظ والذخرا ووال له الحسنى ويسره لليسرى تغلبهم وارفع له فى العلا القدرا ويسر له الأسباب واشرح له الصدرا بجاهك تستكفى وتستدفع الشرا وأبق العلا فى النسل والمجد والذكرا وآلك والأصحاب والمقتدى طرا

ولو تتبعنا ما لهذا الوزير وغيره من الأماديح في جانب المترجم لجاء ذلك في دواوين.

وفاته: توفى قدس الله روحه يوم الاثنين تاسع عشرى محرم فاتح عام ستة وسبعين ومائتين وألف، ودفن بعد العشاء من يومه بضريح جده الأكبر أبى النصر إسماعيل، وكان الذى تولى الصلاة عليه قاضى البلد العلامة أبو عيسى المهدى ابن سودة مار الترجمة، رحم الله الجميع بمنه.

ومن خطه فى كناشـــته: خرج المولى عــبد الرحمن لــزمور فى رمضــان عام ٧٥، ثم رجع شوال عامه، وبه مرض فتوفى وصليت عليه رحمه الله.

وقال أيضا: استفتانى المنصور بالله وهو ببلاد أزمور نازل عليهم فى ٢٦ رمضان عام ١٢٧٥ بواسطة وزيره عن أمر صلاتهم العيد هنالك، فأجبته بما حاصله أن الذى لسند واللخمى وعليه ذهب ابن شاس وابن الحاجب والمازرى، وصححه

فى الشامل، واعتمده الأمير، هو أنهم يصلون جماعة. وذهب عياض وابن عرفة متعقبا على من تقدم بأن الأصح صلاتهم إياها أفذاذا، والقولان معا فى المدونة، ولا خطبة لها حتى على القول الأول على الأرجح، هذه زبدة ما فى الزرقانى ومحشيه والحطاب والأمير همن خطه.

ومن الغد بويع لنجله خليفته أبى عبد الله سيدى محمد حسبما قرأته بخط المولى العباس نجل المتوفى وصنو المبايع.

وقد رثاه غير واحد من أدباء الوقت وعلمائه منهم أبو عبد الله أكنسوس ومطلع مرثيته:

هذى الحياة شبيهة الأحلام ما الناس إن حققت غير نيام حسب الفتى إن كان يعقل أن يرى منه لآدم رؤية استعلام في رى بداية كل حى تنتهى أبدا وإن طال المدى لتمام

18 - عبد الرحمن الكاوانى - بفتح الكاف مشبعة ثم واو مشبعة كذلك بعدها نون مكسورة مشبعة أيضا.

حاله: إمام فى أصول الدين والفقه، فرض حيسوبى، حسن المساركة، متضلع مطلع، نقاد فهامة، اتخذ مكناسة دار استيطان، وأكب على نشر العلم وبثه فى صدور رجالها، درس الرسالة، وفرائض التلقين علما وعملا، والمدونة، وابن الجلاب تدريس تحقيق وإتقان.

قال تلميـذه ابن غازى: قدم علينا لمكناسـة فأوطنها، ودرس فيـها، وقرأت عليه الرسالة قراءة تحقـيق وتدقيق، وقرأت عليه ختمتين فى فـرائض التلقين تفقها وعمـلا وبعض الألفية، وسـمعت عليه بعض المدونة وبعض تفـريع ابن الجلاب،

٤٩٣ من مصادر ترجمته: كفاية المحتاج ١٩٨/، نيل الابتهاج ١/ ٢٨٠ .

وكان إماما في أصول الدين، فتح بصائرنا فيها، وفي أصول الفقه قال: وحدثني عن أبي يعقوب الأغصاوي أحد شيوخه، أنه لازم خزانة سبتة ثمانية أعوام (١):

مشيخته: أخذ عن السيتاني، والعكرمي، أخذ عنه الأصلين، وأدرك من شيوخ فاس الحاج أبا يعقوب الأغصاوي، وأبا حفص الرجراجي المتوفى سادس قعدة سنة عشر وثمانمائة، وأبا وكيل المتوفى بمجاعة سنة ست عشرة وثمانمائة بفاس، سمع عليه بمدرسة الصهريج من فاس الألفية ينقل عليها كلام المرادي ويباحثه، وأبا زيد المكودي المتوفى في حادي عشر شعبان سنة سبع وثمانمائة، وأبا مهدى عيسى بن علال المصمودي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة، ودفن خارج باب عيسى أحد أبواب عاصمتنا المكناسية، ورمز لوفاته صاحب الإعلام بوفيات الأعلام بلفظ صرخ من قوله:

إن أبا زيد الكوانى صرحا إذ مات صاح فى حدود (صرحا) عبد الرحمن بن أحمد بن أبى القاسم القَرْمُونى القيسى.

حاله: فقيه صالح زاهد عاقل، دين موقت، مقرئ عارف بالقراءات السبع، مدرس نفاع، مـتواضع كـامل فاضل جليـل، رئيس خيـر، من بيت خيـر وعلم وتصوف.

قال تلميذه ابن غازى: جالسته كثيرا واستفدت منه وحضرته فى الرسالة. قال: وحدثنى - يعنى شيخه المترجم أنه ارتحل من مدينة فاس إلى مكناسة الزيتون للفقيهين الصالحين أبى محمد عبد الله بن حمد، وأبى عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح، وأقام معهما بمكناسة تسعة أعوام يتعبد معهما ومن ثَمَّ عرفه والدى رحمه

<sup>(</sup>١) بيل الابتهاج ١/ ٢٨٠.

٤١٤ - من مصادر ترجمته: موسوعة أعلام المغرب ٢/ ٧٦٩.

الله تعالى، وكانت بينهما صداقة، وكان يكرمنى لأجل ذلك شكرا لله تعالى له، وكان متوليا خطة التوقيت بالمدرسة العنانية من طالعة فاس.

مشيخته: أخذ عن أبى حفص الرجراجي، وشيخ الجماعة أبى مهدى عيسى ابن علال، وأبى القاسم التازغدري، وأبى مهدى عيسى المغراوي، والأستاذ المعمر، وعنه أخذ القراءات السبع، وأبى محمد عبد الله بن حمد وأبى عبد الله ابن محمد بن الفتوح.

الآخذون عنه: منهم الإمام ابن غازي وجماعة.

ولادته: قال الإمام ابن غازى ولد عام واحد من القـرن التاسع فيما ذكر عنه ولده.

وفاته: توفى عام أربعة وستين وثمانمائة، وروضته بدرب السلاوى من الحومة المنسوبة للمترجم المعروفة بزقاق القرموني، وبذا تعلم ما في قول من قال من الأعلام: إن مدفنه بفاس من التسامح، رحم الله الجميع، وفسح له في عدنه.

١٥ ٤ - عبد الرحمن بن الشيخ الولى أبي السرور عياد بن يعقوب.

دفين الربوة فوق القنطرة المعروفة بالمهدومة الكائنة بين فاس ومكناسة الزيتون، وهو ابن سلامة بن خشان الصنهاجي ثم الفرجي الدكالي، المعروف بالمجذوب دفين مكناسة.

حاله: كان جامعا بين الجاذب والسلوك، سمح الأخلاق، كريم الشائل كثير الإيثار والبذل في حالتي الشدة والرخاء، حتى إنه ربما لقيه المحتاج فلا يجد ما يواسيه به فيقسم كساءه الذي عليه نصفين ويعطيه النصف، وربما تزوج امرأة فقيرة غير مرموقة ولا منظور إليها، لا يحمله على التزوج بها غير كفالتها وضمها إلى عياله لشدة الوقت، فإذا أعقب العسر اليسر طلقها.

٤١٥ – من مصادر ترجمته: دوحة الناشر في موسوعة أعلام المغرب ٢/ ٩٢٠.

وبالجملة فهو شيخ إمام، عارف كامل، شأنه القيام على الوظائف الدينية والرسوم الشرعية وتأدية الحقوق وعدم الإخلال بشيء منها، لا في جانب الحق ولا في جانب الحقيقة، وكان له زوجات وأولاد وزاوية يطعم فيها الطعام للواردين عليها من الغرباء وأبناء السبيل وغيرهم، تقام فيها الصلوات الخمس، مواظب عليها وربما باشر الأذان بنفسه إن لم يحضر من يؤذن، وإذا اجتمع أصحابه للذكر على عادة الفقراء ذكروا جلوسا، فإذا انزعج أحدهم وقام أو رقص أسكتهم، وفرق ذلك الجمع.

نشأ بتيط ساحل بلدة آزمور، وهي كانت مأوى سلفه، ثم رحل والده إلى نواحى مكناسة الزيتون، ونزل بموضع يقال له إِرُجّان بكسر الهمزة وضم الراء وتشديد القاف المعقودة.

مشيخته: أخذ عن شيوخ لا يحصون كثرة، منهم أبو الحسن على الصنهاجى المدعو الدوار المتوفى فى ثانى جمادى الشانية سنة سبع بتقديم السين وأربعين وتسعمائة. قال فى ابتهاج القلوب: والأقرب الذى يصح أنه توفى فى أول سنة إحدى وأربعين أو فى تمام السنة التى قلبها، وسيدى عمر الخطاب هو الذى تولى تربيته وترقيته وتدليته فى المقامات.

الآخذون عنه: منهم أبو المحاسن يوسف الفاسى، والمعمر أبو الحسن على القنطرى الأندلسى القصرى، وأبو زيد عبد الرحمن المدعو رحو الجبلى من شرفاء العلم، وأبو على النيار الأندلسى، وأبو الجمال الطليقى يعرف بصكوك، وأبو سالم النيار، وأبو سرحان المعروف بالدراوى وخلق.

ولادته: ولد في رمضان سنة تسع وتسعمائة بتقديم المثناة فيهما بالمحل المعروف الآن بتيط من ساحل بلدة آزمور.

وفاته: توفى بوطنه مرشاقة من بلاد الهبط ليلة الجمعة، ووافق ليلة عيد الأضحى، وحملت جنازته بإذنه على فرسه الذى كان يركبه، ودفن خارج باب عيسى، وذلك يوم الأحد الثانى عشر من ذى الحجة عام ستة وسبعين وتسعمائة بتقديم السين فيهما، وقد صار ضريحه اليوم داخل حرم المشهد الإسماعيلى كما تقدم، والذى بنى قبته هو وارث سره أبو المحاسن سيدى يوسف الفاسى بعد أن كان لم يحضر موته، وإنما لحق حاملى جنازته أثناء الطريق، وسار معهم حتى وقف على دفنه بمجله، وشرع فى بنائها عليه إثر الفراغ من دفنه ثم فى عام خمس وخمسين وألف أضيف لضريحه المسجد الذى كان حذاءه، وهو التربيعة التى صارت مقبرة الكائنة عن يمين الداخل للضريح المذكور، وتوجد صفة أسفل من ضريحه وقبل الوصول إليه يقال: إنها مدفن فرسه الحامل لجنازته كما تقدم ذلك فى الكلام على الضريح الإسماعيلى.

١٦٦ - عبد الرحمن بن أحمد الوقاد المكناسي الدار، المعافري النجار.

حسبما قال في إمضائه بعض فتاويه.

حاله: من صدور أعلام زمانه الممتازين بالتحقيق والإتقان، كان بقيد الحياة سنة أربع وثلاثين وتسعمائة، وهو من جملة الأعلام الذين حوت نصيحة المغترين فتاويهم بجواز استعمار الممنون عليهم بالإسلام من أهل الذمة بقيسرية فاس، والتنديد على المخالف في ذلك، ودحض حجته بالبراهين السمعية والأدلة القطعية، وقول المترجم في إمضائه المعافري، هو - بفتح الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء - نسبة إلى معافر بن يعفور، أي حي باليمن، الإشبيلي بكسر الهمزة وسكون الشين نسبة إلى إشبيلية المدينة العظيمة الشهيرة بجزيرة الأندلس.

41۷ - عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن عبد الله آعراب - بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم عين مهملة ساكنة فموحدة.

حاله: ذو سمت حسن، وصلاح وورع، بارع في النحو، مشتهر به أخذه عن مشايخه، أصله من مكناسة الزيتون.

مشيخته: أخذ عن شيخ الإقراء والنحو أبى عبد الله محمد بن أحمد بن مجبر المسارى المولود سنة ثمان وتسعين بتقديم المثناة فوق وثمانمائة المتوفى فى المحرم سنة خمس وثمانين وتسعمائة، وأبى العباس أحمد المنجور كما بفهرسة أبى زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى فى سنده فى النحو وعن غيرهما.

الآخذون عنه: منهم أبو الحسن على بن الزبير السجلماسي.

ولادته: ولد عام اثنين وستين وتسعمائة.

وفاته: توفى سنة ثلاث وألف، ودفن خارج باب عيسى من مكناسة الزيتون، رحمه الله ورضى عنه، ترجمه صاحب المطمح وغيره.

١٨ - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن عزون - بالنون المكناسى، أورده صاحب الإعلام.

حاله: فقيه علامة مشارك، هين لين، لزم داره آخر عمره على حالة مرضية وكرم نفس ودين قويم ونهج مستقيم إلى أن لبي داعي مولاه.

مشیخته: أخذ عن أبی محمد عبد القادر الفاسی، وكان له كأخیه استفاد منه كثیرا.

وفاته: توفى يوم الاثنين حادى عشر محرم سنة خمسين وسبعين وألف.

٤١٧ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ٣/ ١٠٧٥.

۱۹ - عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي المكناسي الحسني.

نزيل مكة شهر بالمحجوب.

حاله: ولى صالح له الكشف الصريح، شفيق على عباد الله، كان تأتيه أحوال وواردات أذعن له أهل البصائر، وحج سنة ثلاث وأربعين وألف، وجاور بحكة، ثم رحل إلى اليمن، ثم رجع إلى مكة واستوطنها، وصار مرجعا لأهلها، والواردين عليها، وكان في الكرم غاية لا تدرك، وكان يعمل الولائم العظيمة للخاص والعام، وكانت الهدايا تأتيه من المغرب والهند والشام ومصر ويصرفها للفقراء، وكان مقبول الكلمة عند جميع الناس، وكان في ابتداء أمره رحل من المغرب فدخل مصر والشام وبلاد الروم ولقى السلطان مراد، ووقع له كرامات خارقة، ودخل الإسكندرية، ثم ركب البحر، ودخل القسطنطينية، فانتشر له بها خمسين وخضعت له رقاب الأمراء، ثم رجع إلى مكة فاستوطنها عام خمسين وألف، فطار صيته، وأقبل الناس على زيارته، وألحقه الأمراء بالهدايا، وحصلت له بمكة وجاهة عظيمة، ومع ذلك لا يتمسك من الدنيا بشيء، وما اقتنى ملبوسا ولا مركوبا ولا تزوج ولا تسرى، وله خدمة من الرقيق.

وكثر الازدحام عليه فصار لا يشهد ولا جـمعة، واغتفر ذلك له من له خبرة بطريق القوم، وأقاموا له أعذارًا شرعية.

وقد غلبت عليه الشفقة على عباد لله فى كثرة شفاعاته المقبولة عند الأمراء، وكان له فى كل يوم مصروف نحو مائة قرش فى أهل مكة فمنهم ذو الدرهمين إلى العشرة إلى العشرين إلى أكثر، سوى ما يكون للغرباء.

٤١٩ - من مصادر ترجمته: خلاصة الأثر ٣٤٦/٢.

وصار أكثر المنتسبين بمكة عيالا عليه، وربما يقل ما بيده فيستدين، وربما بلغ الدين الذي عليه إلى خمسين ألفا وإلى مائة ألف، فيؤدى الله ذلك عنه.

وأخبر بعض ثقات أصحابه أنه عذله مرة في كثرة ما عليه من الدين، فقال له: إن الله وعدني أن لا أموت حتى لا يبقى على درهم واحد.

ولما علم أبناء الدنيا ذلك من حاله صاروا يبيعون عليه ما يساوى المائة بأضعافها فيربحون عليه وهو لا يبالى، وكان لا يلبس إلا ثوبا واحدا صيفا وشتاء، وقلنسوة على رأسه، ويلبس سراويل، وكان يحث من يجتمع به على ملازمة ما يناسبه من صنوف الخير من تلاوة قرآن وصلاة على النبي عليه وكثرة استغفار وأوراد حسان، ويحض من رأى فيه علامة خير على اعتقاد الصوفية المحقين وتصديق كلامهم وعلومهم وأحوالهم.

مشيخته: لقى بفاس سيدى يدير، وسيدى موسى دفين حومة جرنيز، وأخذ بالقصر عن سيدى محمد القجيرى، وأخبر أنه أخذ بمكة عن سيدى على الغمارى، عن عبد الرحمن الفيلالى، وعن أبى عبد الله محمد الكومى بالمغرب، وكلاهما عن أبى العباس أحمد الفيلالى، وعن السيد الغازى، وأخذ أيضا عن أبى العباس أفندى باصطنبول، وعن الصفى القشاشى وعن خلق.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو سالم العياشى، وترجمه فى رحلته، والشيخ الكامل الفاضل مصطفى بن فتح الله، وأبو العباس أحمد النخلى، والشيخ عبد الله البصرى، فمما أخذ عنه الأخيران: دلائل الخيرات، قال الشيخ الكوهن فى فهرسته: وهو يرويه عن والده عن جده السيد عبد الرحمن بن أحمد عن مؤلفه وغير هؤلاء.

ولادته: قال المحبى في خلاصته: ولد بمكناسة الزيتون من أرض المغرب

الأقصى في سنة ثلاث وعشرين وألف. وقال العياشى: نشأ بمكناسة، وأصلهم من تامسنا وطن زناتة، ولذلك كان يعرف كأسلافه بالزناتي.

وفاته: توفى يوم الأربعاء سابع عشر ذى القعدة سنة خمس وثمانين وألف، ودفن بزاوية الشيخ سالم شيخان اشتراها من أولاده، وأوصى أن يدفن بها رحمه الله تعالى. ترجمه أبو سالم فى رحلته وبالغ فى الثناء عليه، والمحبى فى خلاصته.

## ٤٢٠ - عبد الرحمن بن الحسن اليازغي.

الملقب الشبر، دفين حومة جناح الأمان قرب زواية مولاى التهامى الوزانى من الحضرة المكناسية.

حاله: ولى صالح كبير دال على الله، مستغرق فى محبة آل بيت رسول الله، بذل نفسه وماله فيما يرضيهم، تقى نقى، من أصحاب سيدى محمد ابن مولانا عبد الله الشريف البركة الشهير، كان فى ابتداء أمره كاتب القائد على بن يش الزمورى يشهد عنده على دفع أعشار القبائل بمكناسة بباب هرى سيدنا الجد السلطان الأعظم مولانا إسماعيل، ولم يزل على ذلك إلى أن لقى الشريف أبا عبد الله محمد بن الإمام مولاى عبد الله الشريف دفين وزان فى حكاية طويلة شرحها صاحب الأزهار الندية، تركتها اختصاراً، فعند ذلك ترك الخدمة مع القائد المذكور وأقبل على الله واشتغل بما يقربه إليه زلفى.

ثم قدمه الشريف أبو عبد الله المذكور على أصحابه بمكناسة الزيتون، فأظهر الله على يده كرامات وخوارق عادات، واشتهر ذكره وعظم صيته، وألقى الله محبته في قلوب خلقه، فصارت تفد إليه الوفود من كل ناحية وصوب وتهاديه الولاة، ثم أنشأ زاوية لاجتماع أصحابه والوافدين عليه على ذكر الله في كل بكرة

وعشى، وصارت زاويته كعبة للوفود ومرتعا للواردين، تفاض عليهم فيها الموائد والفوائد، وكان له اعتناء زائد بالضيف وموالاة الغريب ومواساته وبالأخص آل البيت النبوى الطاهر، حتى وشى به بعض الحسدة الأغمار للسلطان مولانا إسماعيل وأمر بإحضاره لديه فلما مثل بين يديه استفسره عن مراده فقال له: إن مالى ورقبتى لأهل البيت، وإنما يدى فى ذلك يد نيابة عنهم ومحبة آل البيت وإكرامهم واجب عليك وعلى، فقال له السلطان: إلى من تنتسب فى الطريق؟ فقال: لأهل وزان، فخلى سبيله وأقره على فعله الصالح.

ثم إن مولانا عبد الله نجل السلطان أصابه رمد فخافت أمه أن يطول به ذلك، فأرسلت للمترجم طالبة صالح دعائه وابتهاله إلى الله في أن يشافي ولدها المذكور عاجلا، فقال المترجم لأصحابه هذا الرجل شفاه الله، وأنا أدخل قبرى فعوفي المرمود من حينه ومرض المترجم إثر ذلك.

ثم قدم مكناسة مولاى الطيب الشريف اليملاحى نزيل وزان وقال لأصحابه جئت لأحضر جنازة هذا الرجل وأمنعكم من دفنه بداخل الزاوية لئلا ينبش قبره بها ويخرج منها، فتوفى المترجم من غده ودفن بدار جوار زاويته، وبنيت عليه روضة.

ثم إن مولاى على بن السلطان مولاى إسماعيل لما جلس على منصة الملك أمر بإخراجه من قبره وهو روضته محتجا بأن الدفن بين دور السكنى والبناء على القبور بدعة، ولما أخرج من قبره وجد على الحالة التى دفن عليها، لم يقع به أدنى تغيير، شم لما رجع الأمر لمولاى عبد الله أمر برد المترجم لقبره الأول والبناء عليه قائلا: إن عمل الناس شرقا وغربا صار على اتخاذ المقابر بين دور السكنى، والبناء على الصلحاء من أهل الفضل والدين، وسرد لهم قول الحاكم فى المستدرك، فحفروا عليه وأخرجوه من ضريحه الثانى، فوجد كيوم مات لم يتسنه، ورد لقبره الأول رحمه الله.

وقد تعرض لذكر المترجم في تحفة الإخوان، ولم يوفه حقه، غاية ما قال: الولى الصالح عريف إخواننا الفقراء وكبيرهم من قبل ساداتنا أهل وزان، وهو سيدى عبد الرحمن بن الحسن ه.

وقال في حقه أبو عبد الله محمد بن الطيب العلمني في أنيسه المطرب، فيمن لقيه من أدباء المغرب، عند تعرضه لوفاة شيخه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن الحسن بن موسى بن إبراهيم بن عمر بن أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن يملح بن مشيش بن أبي بكر بن على بن حرمة بن عيسى ابن سلام بن مزوار بن حيدرة بن محمد بن إدريس بن إدريس بن مولانا عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على وفاطمة بنت رسول الله على من العرف نص الغرض منه، فاتفق أن لقيني هنالك يعني في جنازة الشيخ المذكور تلميذه التقى الأشهر، النقى الأطهر، أبو زيد عبد الرحمن بن الحسن اليازغي المعروف بالشبر رعاه الله، فأقسم على أن أنشده قصيدة على ذلك الضريح، وأملأ الأسماع باللفظ الفصيح، والرثاء الصريح، فلم يسعني إلا الطاعة، فأنشدت في تلك الساعة:

غاب حبى والشتياقى ابتداء ولدمعى على الخدود انهمار

فأنا اليوم ما لحرقى انقضاء ولقلبي على الجسسار اصطلاء

هـ الغرض وعلى خشب دربوز ضريح المترجم مكتوب ما نصه:

قد عمت الصحب وانهلت ذخائره منه فمن ذا الذي ترى يفاخره وكفه الوكف لا غيث يناظره علياء ما مشترى فيها يسايره تلقاك عزما بما تهوى بشائره

هذا ضريح رضا جلت مفاخره فاضت زواخر سر الله كامنة أنواره مشرقات من بشاشته قد نال من آل خير الرسل مرتبة ناده يا عابد الرحامن زائره ابن الرضا الحسن الشبر الذي كومت أخلافه وازدهت طيبا عناصره تحيية الملك المولى ورحمته ما سح غيث وما نارت زواهره

مشيخته: منهم أبو عبد الله الشريف الوزاني المشار له، ومولاى الطيب بن محمد الشريف الوزاني وغيرهما.

وفاته: توفى عام خمسين ومائة وألف حسبما بالأزهار الندية لأبى عبد الله محمد بن الطيب القادرى.

٤٢١ - عبد الرحمن كدران.

أحد كتاب دولة سيدى محمد بن عبد الله.

ذكره الزياني في خاتمة البستان من جملة الكتاب أهل الطبقة الرابعة.

٤٢٢ - عبد الرحمن بن النقيب الأشهر سيدى عبد القادر بن عبد الله الله الشبيهي.

حاله: فقيه علامة نسابة لسن، رد على صاحب الدر السنى، وصاحب درة التيجان في مسائل وشنع عليهما، وله في ذلك أرجوزة، وقد رد عليه في ذلك الخافظ الدراكة أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري في أرجوزة سماها الصوارم الفتكية مشتملة على ستمائة بيت وثلاثة وستين بيتا ذكره الشيخ الطالب ابن الحاج في الإشراف وغيره.

٤٢٣ - عبد الرحمن بن محمد الفاسى لقبا، المكناسى داراً ومنشأ وقراراً، الشاوى أصلا المعزاوى.

من أولاد عمارة أحد أولاد السيد يش بن حمدون.

٤٢٢ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٧/ ٢٣٨٨.

حاله: فقيه صالح ناسك، خير دين فاضل، زكى نزيه، أريحى ماجد، له يد طولى فى التوقيت والتعديل وما يتبع ذلك، أسندت إليه رياسة التوقيت فى العصر الإسماعيلى بالمسجد الأعظم، ورشح لذلك دون غيره حتى صار يدعى مزوار المؤذنين، وقفت على ظهير سيدنا الجد مولانا إسماعيل بترشيحه لما ذكر نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما عن الأمر العلى الإمامى المؤيد المنصورالإسماعيلى أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العلمين، الشريف الحسنى إسماعيل بن الشريف أيد الله تعالى أمره، وأعز بحوله وطوله نصره؛ وأطلع في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره، آمين. يستقر هذا الظهير الكريم، والخطاب الجسيم، والأمر المحتم الصميم، بيد حامله الرجل الصالح، الناسك المرابط الخير الدين الساعى للناس في المصالح، أبي زيد السيد عبد الرحمن ابن السيد محمد الفاسي لقبا المكناسي دارا ومنشأ وقرارا، الشاوى أصلا المعزاوى من أولاد عمارة أحد أولاد السيد يش بن حمدون، الموقت مزوار المؤذنين بالجامع الأعظم الكبير من حضرتنا العلية بالله مكناسة الزيتون حاطها الله تعالى، وجعلها محفوظة ملحوظة مقصودة، وبعين الله التي لا تنام منظورة مرصودة، آمين؛ يا رب العالمين.

يتعرف من يقف عليه أننا جددنا له حكم ما بيده من ظهائرنا الشريفة، الطاهرة المنيفة، وأقررناه على وظيفه الشريف، الغنى بشهرته عن التعريف، وبسطنا يده على أمور وظيفه وتكليفه الدينى على عادة الموقسين والمزاوير قبله، ليجتهد فى شئونه غاية الاجتهاد مستغرقا فى العبادة والطاعة نهاره وليله، جاريا فى ذلك على قانون النقباء والمزاوير السالفين؛ فى رعى الأوقات وإقام عمد الدين ونعهد له

ونطلب أن لا يخلى أوقاته من الدعاء الصالح لنا ولذريتنا بالخير والسداد والتوفيق، والهداية إلى سواء الطريق.

وبسبب قيامه بهذا الوظيف الكريم، والمنصب العظيم، وملازمته موضعه المجبل الجسيم، ومنصبه من المسجد العظيم، وما علم من صلاحه ودينه وأمانته وخيره وثقته أسبلنا عليه وعلى أولاده أردية التوقير والاحترام، وحملناه على كاهل المبرة والإكرام، وحاشيناه عما يتطرق للغير من سائر العوام، فلا سبيل لمن يصل جنابه بوظيف، أو مغرم أو تكليف، قوى أو ضعيف، رعيا لوجه الله تعالى الذى ألهمه رشده للقيام بالوظيف المذكور، فهو موقر محترم على مر الليالى والدهور، ومن قرب جانبه بسوء أو مكروه لا يلومن إلا نفسه، ولا يضرن إلا رأسه.

ونعهد إلى خدامنا وجميع ولاتنا المتصرفين في هذه الحضرة العلية بالله عن أمرنا، أن يوقروا هذا الرجل المبارك في نفسه وأولاده، بحيث لا يناله ولا يعمه شيء مما عسى أن يعم أو ينال أهل بلاده، وأن يعملوا بمقتضاه، ولا يتعدوا ما أبرمه الأمر الشريف وأمضاه، والسلام في الثالث عشر من ذي الحجة الحرام عام ثلاثة وعشرين ومائة وألف هـ».

فالناظر بعين العبرة والادكار، المولع فكره بحل عويصات الأسرار، يلوح له بدلالة ألفاظه العذبة، ومعانيه التي يقال لكل يتيمة منها نخبة، أن لهذا الإمام الهمام، الغاية القصوى في شئون الدين وكمال المراعاة والذمام، وأن بصيرته النافذة النظر، في توجهها لحياطة المبتدأ والخبر، وأن كل من له أدنى انتساب لحرمته، قد أقامه تحت ظله ومنعته، وأنزله من مكانة الأمن والاحترام، بكهف لا يطرق إذ يرام؛ فهكذا هكذا تعرف الهمم والعزائم، والذهن السقيم من فكر اليقين الحازم، لا غرو أن الاهتبال بالمعابد ومن ألزم نفسه احترامها، صيرته العلياء أمامها

وإمامها، فلذلك كانت ألويته للنصر لازمة، ولمعاندها أبدًا عهدة جازمة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

فانظر لتعلية احترام المترجم وخاصته وحواشيه، وملاحظته بمقلة الكرامة مع ذويه، هل كان لغير مشابرته على حفظ وقوت الصلاة، واعتبارها بذا في سره ونجواه، لا رغبة في عمل آخر من المصالح العامة، أو الشئون التي هي في فكر الملك هامة، أدام الله عهد ضريحه منه في اعتزاز، ما تعاقب على الجمل الإطناب والإيجاز.

## ٤٢٤ - عبد الرحمن بن أحمد دادى الزرهوني.

حاله: شيخ عالم قدوة إمام، كثير الحفظ، متقن متفنن نقاد، ذكره في عناية أولى المجد.

مشيخته: أخذ عن أبى عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسى وغيره من الأعلام.

## ٤٢٥ - عبد الرحمن بن محمد فتحا بصرى المكناسي.

حاله: فقیه مدرس نزیه، علامة مشارك، ماهر معدل، موقت حیسوبی، نحوی منطقی، بیانی أصولی، إمام فی كل فن بحر زخار، لا یجاری ولا یباری.

مشيخته: أخذ عن علماء بلده مكناسة الزيتون، ارتحل لفاس، وأخذ عن مهرة جلة شيوخه كالفقيه ابن عبد الرحمن الحجرتي ومن في طبقته.

الآخذون عنه: أخذ عنه السيد فضول بن عزوز، والسيد فضول السوسى، والسيد محمد بن سميه فرموج، والسيد الطاهر الرغاى، والسيد محمد بن يشو، والسيد محمد بن عبو، والسيد الجيلالى الرحالى وغيرهم، وزاد الأربعة الأخيرون عمن قبلهم فى الأخذ عنه علمى التوقيت والتعديل.

وفاته: تُوفى أواخر ربيع النبوي عام ١٢٦٨ ثمانية وستين ومائتين وألف.

٤٢٦ - عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبد المالك بن زيدان بن إسماعيل الأكبر.

جد العائلة العلوية المالكة صانها الله.

حاله: بقية السلف هديا وصلاحا وسمتا، أبيض مشرب طويل القامة، حسن الخلق والحق والمعاشرة، لا يمد عينيه لزخرف الدنيا وزينتها، راض بالقليل مقبل على شأنه، صلب في دينه، لا تأخذه في الله لومة لائم، ورده تلاوة القرآن والتهجد بالأسحار، فقيه نزيه عدل، مبرز ذو حزم وعزم وجد واجتهاد وهيبة ووقار وتواضع، يباشر قضاء ضرورياته بنفسه، ويسعى في قضاء حوائج الخلق لدى ذوى الجاه والوجاهة، محبوب عند الخاصة والعامة، قضى نفيس أنفاسه في تأديب الصبيان وتعليمهم القرآن العظيم وحسن التلاوة ومبادئ علوم الدين، وتخرج عليه عدد عديد من حملة القرآن ومجوديه من بني عمه الشرفاء وغيرهم، حتى كان لا يعرف إلا بالفقيه الكبير.

صاهره السلطان المولى عبد الرحمن بكريمته المصونة السيدة فخيتة شقيقة المولى العباس بن عبد الرحمن آتى الترجمة، وكان يجله ويبجله، وكان الإمام الراتب بضريح جده المولى إسماعيل، وولاه السلطان سيدى محمد النقابة بعد وفاة صنوه أبى العباس أحمد بن زيدان، فحمدت سيرته فيها.

ونص ظهير الولاية بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير:

"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته، قدمنا ابن عمنا الأرضى مولاى عبد الرحمن بن على بن زيدان على أبناء عمنا الشرفاء العلويين بمكناسة الزيتون، وجعلناه نقيبا عليهم، وأسندنا له النظر في أمرهم، وفوضنا له في تنبيههم وإرشادهم إلى أحسن الأحوال. وكفهم عن قبيح الأفعال. تقديما تاما. وإسنادا عاما.

فعليه بتقوى الله العظيم فيما أُسند إليه، ورعاية ما قدم عليه، وأن يجرى أموره معهم على أحسن المسالك وأرضاها ويقوم أحسن قيام بهذا الوظيف، ويعتنى فيه بجانب المشروف والشريف، والقوى والضعيف، فالله يتولى توفيقه وهدايته لما في ثالث ذي القعدة الحرام عام ١٢٨٨».

ولما بلغه ظهير الولاية كتب لحاجب السلطان وهو يومئذ موسى بن أحمد لينوب عنه في إبلاغ السلطان قبوله الخطة وامتنانه من صنيعه ونص الكتاب من خطه بلفظه:

"محبنا الفقيه العارف بربه، الناصح الأمين للحضرة العالية به، السيد موسى ابن المرحوم السيد أحمد، زادك الله من الفضل الجزيل وسلام عليك ورحمة الله وبركاته عن خير أساس الشرف الباذخ وينبعه، ومناط الفضل الشامخ ومجمعه، مولانا، ونعمة الله التي أولانا، لا زالت أعلامه منصورة. وأيامه على الأمن والأمان والعز مقصورة، هذا وقد وافانا ظهير مولانا الشريف، مختوما باسمه العفيف، بالتقديم على أبناء عمه الشرفاء العلويين بمكناسة الزيتون على يد الجديم الأرضى الباشا القائد محمد بن أحمد وفوض لنا مولانا أعزه الله في تنبيههم وإرشادهم إلى أحسن الأحوال، وكفهم عن قبيح الأفعال، ودعا لنا في ذلك أطال الله بقاءه، بالهداية والتوفيق لما فيه رضاه، فقبلنا وقبلنا، وعلى سواد العين أوضعنا، وتبركنا بارك الله في عمره وقواه، وبلغة من خير الدارين أمنيته ومتعنا بحياته ورضاه؛ آمين وبالفضل منك النيابة بالسمع والطاعة كما يليق بقدر مقامه الشريف جعلنا الله وإياك من المتحابين فيه والمحبوبين لديه بمنه آمين، والسلام في

عبد الرحمن بن على بن زيدان لطف الله به».

ولما تولى السلطان المولى الحسن بن محمد أقسره على ولايته بظهير شريف نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الحسنى الكبير:

«جددنا بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، لماسكه ابن عمنا الشريف الأجل الأرضى مولاى عبد الرحمن بن على بن زيدان على ما بيده من ظهير مولانا الوالد طيب الله ثراه، وأكرم فى الفردوس مستقره ومثواه، بتقديمه نقيبا على أبناء عمنا الشرفاء العلويين بمكناسة الزيتون وفرهم الله وأسندنا له النظر فى أمورهم وفوضنا له فى تنبيههم وإرشادهم ودلالتهم إلى سواء الطريق، وكفهم عما لا يجمل بنسبتهم الطاهرة مما لا يليق فعليه بتقوى الله العظيم فيما أسند إليه، ورعاية ما قدم عليه، وأن يجرى أموره معهم على أحسن المسالك وأرضاها، وأقوم الطرق وأهداها، ويقوم أحسن قيام بهذا الوظيف، ويعتنى فيه بجانب المشروف والشريف، والقوى والضعيف، والله يتولى هداه، ويوفقنا وإياه لما فيه رضاه، والسلام صدر به أمرنا الشريف المعتز بالله فى ٢٤ صفر الخير عام ١٣٩١».

وبنفس التاريخ أصدر له ظهيرا آخر في الاستمرار على ما كان عليه العمل من إسقاط كل من تزوج من الأشراف العلويين بغير بنات عمه العلويات من زمام الأشراف، ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الحسني الصغير:

«ابن عـمنا الشريف الأرضى، النقيب مـولاى عبـد الرحـمن بن على بن زيدان، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فما كان كتب به مولانا المقدس بالله لأخيك النقيب مولاى أحمد رحمه الله من أن الشرفاء يتركون بنات عمهم ويتزوجون بالعاميات، وأمره أن كل من تزوج منهم بعامية فليسقطه من زمام الشرفاء، نأمرك أيضا بمثله واقرأ عليهم كتابنا هذا ليكونوا من أمره على بصيرة والسلام في ٢٤ صفر الخير عام ١٢٩١» وبعده بخط بعض القضاة: استقل.

وفى هذا الظهير الإشعار بعلة المنع من التزوج بالعاميات، وأنها هى بقاء الشريفات بدون تزوج، وفى ذلك من الضرر ما لا يجهله عميز لرغبة العوام ولو كانوا أكفاء عن التزوج بالشريفات لإملاقهن، أما رغبة الشرفاء فى التزوج بغير بنات عمهم فلأجل ثراء العوام غالبا، ولم يتزوج قط شريف بعامية لغير العلة المذكورة، ومما يؤيد العلة المشار لها عدم إقبال العوام على التزوج بالشريفات بعد ما رفع الحجز الذى قرره الظهير، وقد تقدم لنا الكلام فى هذا الموضوع والاحتجاج له من كلام الفقهاء فى ترجمة السلطان المولى الرشيد.

ونص ظهير حسنى آخر للجد المترجم فيما يرجع لأمور النقابة بعد الحمدلة والطابع:

«ابن عمنا الشريف النقيب مولاى عبد الرحمن بن على بن زيدان وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد ورد على حضرتنا العالية بالله حامله الشريف مولاى الزين بن الصديق العلوى مشتكيا بحسب النيابة عن زوجه لال هنية بنت مولاى لحسن وأيتامها من زوجها قبله، كان مولاى الطاهر بن أحمد ترك دويرة فى حمام الجديد فتزوج أخوه مولاى الفاطمى بعده بزوجه المذكورة، وتعدى على الدويرة ففوتها بالبيع لمولاى عب المسجون، وقبض ثمنها ثم طلقها، ولما تزوجت بالشاكى تكلم على الدويرة حتى ردها وسكن بها مع زوجه المذكورة مدة، وصار يراوده المشترى المذكور على قبض ثمنه من البائع لتنحسم مادة النزاع فيها وتخلص للمحاجير وأمهم، فأبى من قبضه فثقفت الدار وأحلته على الشكوى لحضرتنا العالية بالله، فنأمرك أن تصرف النازلة للشرع وما حكم به فيها فنفذه والسلام فى ٢٤ شوال عام فنأمرك أن تصرف النازلة للشرع وما حكم به فيها فنفذه والسلام فى ٢٤ شوال عام

وفى هذا الظهير أن المسائل الشرعية الواقع فيها النزاع بين الأشراف كانت ترفع للقاضى على يد النقيب، وأن الستنفيذ بعد حكم القاضى فى النازلة يكون للنقيب، ولا يد للقاضى فيه ولا لغيره.

مشيخته: منهم والده العلامة المشارك أبو الحسن على المترجم فيما يأتى، وشيخ جماعة الأساتذة والمقرئين السيد اليزيد آتى الترجمة وغيرهما من جلة العلماء والمقرئين.

الآخذون عنه: منهم أولاده البررة عمنا أبو محمد عبد القادر آتى الترجمة، ووالدنا المقدس أبو عبد الله محمد، وعمنا مولاى الطاهر، وصنوه المولى على، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الطاهر العلوى، والأستاذ المولى الحسن بن الحسن العلوى، وأبو محمد عبد القادر بن الحسن العلوى، وأبو محمد عبد القادر بن المأمون، وأبو الحسن العربى بن على بن المتوكل، والشريف المولى سليمان بن المأمون، وأبو الحسن العربى بن على بن المتوكل، والشريف المولى سليمان بن العباس وغيرهم عمن لا يعد كثرة، إذ عدد خصوص من تخرج به من الشرفاء العلويين بالخصوص يزيد على المائتين.

وفاته: توفى قدس الله روحه فى أوائل محرم فاتح عام ١٢٩٢، ودفن حذاء والده بروضة أبى زيد عبد الرحمن المجذوب، خارج مبنى ضريحه وضريح الشيخ عمران الجناتى مستقبل الترجمة بأصل الجدار الشرقى من الأولى.

٤٢٧ - عبد الرحمن بن التهامى بن الفقيه العلامة سيدى يحيى بن عبد الواحد الشريف الحسنى الإدريسى الزرهوني.

إمام الضريح الإدريسي بزاوية زرهون.

حاله: فقيه أستاذ معمر ناسك، بركة فاضل جليل، من أهل الخير والدين

وملازمة الضريح الإدريسى والإمامة به على سنن وهدى سلفه الصالح مشتغل بما يعنيه.

مشيخته: أخذ علم القراءات بفاس عن مولاى إدريس البكراوى، وصحب الولى الجليل القدر عبد القادر العلمى آتى الترجمة، وإليه ينتسب فى طريق القوم. وفاته: توفى ببلده زاوية زرهون عام اثنين وثلاثمائة وألف.

٤٢٨ – عبد الرحمن القرشى دفين بطحاء خارج باب بريمة، ولم أقف له على ترجمة.

٤٢٩ - عبد الرحمن التاغى دفين حومة حمام الجديد، ولم أقف له على ترجمة.

٤٣٠ - عبد الرفيع بن مسعود بن عبود المكناسي الأصل.

حاله: فقيه علامة فاضل ماجد نزيه، تولى القضاء بثغر سكلاً حسبما استفيد ذلك من رسم عليه خطابه بتاريخ ثمانين ومائة وألف، وكتب لى فى شأنه صديقنا المؤرخ الأديب الواعية الأكتب سيدى محمد بن على الدكالى السلاوى، أن السلطان سيدى محمد بن عبد الله وجهه لمدينة سكلاً بصفته قاضيا نائبا عن السلطان فى بيع أملاك بنى فنيش، وذلك عام ألف ومائة وثمانين، واتصل قضاؤه بالعدوتين إلى عام أربعة وثمانين ومائة وألف، وأخبر أنه رأى ببعض رسوم بسلا التعريف بشكله أنه عزل عن القضاء بعد ثمانين ومائة وألف، وعدلا الرسم رباطيان محمد بن أحمد الغربى وعبد الله بن محمد بنانى والقاضى محمد المهدى ابن محمد مرين بتاريخ جمادى الثانية عام أربعة وثمانين ومائة وألف، وأخبر أن بعض الرباطيين هجاه بقصيدة مطلعها:

أمكناسة الزيتون جرت فراقبي رميت رباط الفتح ظلما بأشأم كريه المحيا مائل الشدق أخرق مزيح لأهل الفضل والدين والحجا ومنها:

إلهًا شديد البطش ليس بغافل عريض القفا ناء عن الرشد جاهل عـتل بحكم الشرع ليس بعامل مقرب نذل سيئ الأصل سافل

بلينا بوغد يجمع المال من رشا أرح ربنا منه الرباط وأهله

على يد أوباش لئيام أراذل

قال وقفت عليها بخط أبى عبد الله الضعيف نسبها لبعض الرباطيين، ورأيت تحليت بالعلم والجلالة فى وثائق سلوية، وذكره الزيانى من علماء مجلس السلطان سيدى محمد بن عبد الله فى الفهرسة السليمانية رحم الله الجميع.

٤٣١ - عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن عبد المالك بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الواحد أبى الغيث الحسنى العلوى.

حاله: شريف أصيل، وجيه نزيه، جليل أثيل، فقيه نبيه، باقعة زمانه وأوحده نبلا وفضلا وسياسة وجوداً وشجاعة وإقداما، استوزره إمام وقته السلطان مولاى عبد الله بن إسماعيل فأحسن السيرة في مأموريته.

وفاته: توفى بمكناس الزيتون على ما فى الشجرة الـزكية فى حدود الخمسين زمن الوباء.

٤٣٢ - عبد الكريم بن الرضى بن محمد بن على بن أحمد اليلمحى الشريف الوزاني.

نزيل زاوية جبل زرهون، ودفين مكناس.

حاله: مجذوب سالك، ذو أحوال خارقة، وكرامات باهرة ظاهرة، وسريرة منورة طاهرة، كثير الانتقال، سكن أولا وزان ثم فاس ثم مكناس ثم زرهون، وبه طاب له القرار مدة، ثم انتقل منه آخر عمره إلى مكناس وبه كانت منيته.

أخبرني العلامة الشبت ابن عمنا سيدي محمد بن أحمد، أنه أخبره صهره الشريف الفقيه البركة منور الشيبة والوجه المنعم مولاي الفضيل بن الأمين العلوي المتوفى في عام أربعة وعشرين وثلاثمائة وألف، أن أول قدوم المترجم للزاوية من فاس كان صحبته، وأنه لما قدمها كان استقراره بأحد الأقواس التي كانت قديما بالبيبان المحل المعروف بالزاوية بين الحرم الإدريسي والسوق، وتلك الأقواس هي محل الحوانيت الآن بالمحل المذكور، وأنه ربما كـان طبخ ما يأكله هناك، ومما طبخه في بعض الأيام مدة مقامه هناك بصارة الجلبان، وفيها فراخ الحمام، وأنه ذكر له عنه في ذلك قصة مضحكة غابت عنه الآن، وأنه أخبره هو أو غيره أنه بعد ذلك صار ينتقل تدريجا للاستقرار بأماكن الحرم الإدريسي إلى أن صار استقراره منه قرب الخصـة الأولى الكائنة أمام المدرسة، وأنه كان ربما خـرج بعض طلبة المدرسة في جوف الليل فيجده واضعا رأسه أسفل الخصة وأنبوبها يصب عليه، يستمر على ذلك برهة من الزمن، هذه كانت بداية حاله هناك، ثم بعد ذلك صار له الظهور التام، وكشر غاشيه ومعتقده وزائره، وبني داره خمارج الزاوية أعلى عين وليلي، تشتمل تلك الدار على مسجد وأماكن للأضياف والخدم، زيادة على أماكن سكني الأهل والعيال، ولا زالت أطلالها شاخصة بالمحل المشار، عششت فيها الأفاعي والحشرات وباضت وفسرخت، وكان ينزل منها للزاوية راكبًا فرسا مسرجا وحوله وأمامه حشمه من العبيد وغيرهم حاملين للسلاح، ومعهم بعض الكلاب مقلدة الأعناق، هذه كانت صورة موكبه.

وكان يكثر من الذبائح على الضريح الإدريسي، وكان يدخل السوق على

هذه الصورة ويقف على الحوانيت فيأخذ من أربابها من قماش ونحوه ما يحتاج إليه إما لنفسه وعياله، وإما لمن استعطاه وتعلق به، ثم تارة يدفع لرب الحانوت فى ذلك ما يساوى أضعاف ثمنه، وتارة يعده بالدفع فى وقت أخر، ثم قد يحصل ذلك وقد لا يحصل، فلهذا صار كثير من أرباب الدكاكين إذا أحسوا بموكبه أغلقوها قبل وصوله، فكان إذا وجد الدكاكين مغلقة يقول سيأتى أهل فاس ويعمرونها ودور أهلها، فكان الأمر كما قال وليس الخبر كالعيان.

وقد اتفقت مسغبة في وقته، فلما اشتد أمرها بالناس اتفق رأى جماعة عامة الزاوية الزرهونية على جمع هدية وتقديمها للمترجم وطلب الشفاعة منه إلى الله تعالى ففعلوا فبينما هم أثناء الطريق لداره وإذا هو قد نزل إليهم وأمرهم برد الهدية إلى الضريح الإدريسي لينتفع بها ضعاف الأشراف، ثم سار معهم إلى أن حلت محلها ثم التفت إليهم، وقال أين فلان؟ لرجل مجذوب هناك فلم يجده معهم فأمرهم بالإتيان به، فذهب بعضهم وجاء به إليه، فلما قابله المجذوب صار يستغيث منه ويقول له: أنت فضحك الله وأردت فضيحتنا، والمترجم لا يقبل له شكاية، بل أمر الجماعة بالإتيان بقميص ونعل فأتوا بهما فأمرهم بإلباسهما لذلك المجذوب ففعلوا جبرا عليه، وبعد ذلك أمرهم بإطلاقه فذهب ذلك المجذوب من لبلته تلك ميتا.

قال مخبری وبلغنی عن المترجم أنه أتی فی بعض اللیالی لبعض معتقدیه من أهل الزاویة وطرق بابه بعنف، فلما خرج إلیه أمره بإخراج أهله فورا، فبمجرد خروجهم لباب الدار سقطت الأماكن التی كانوا بها، قال: ولقد أدركته أنا فی صغری ولا زالت صورته وموكبه بین عینی، إذ غالب مروره كان أمام درب سكنای هد.

وكان زائرو المتسرجم والمكثرون الترداد عليه لداره يجسدون عبيداً سسوداً حمر

الأعين ذوى هياكل مفزعة بسجونه فى سلاسل وأغلال لا يكلمون ولا يكلمون، ولا يعرفون فى الخارج، ثم لمادنا أجله انتقل من زرهون إلى مكناسة الزيتون، وفيها أدركته منيته، وبالجملة آثار المترجم وأحواله الخارقة وكراماته الباهرة لا تكاد تنحصر.

مشيخته: منهم ابن عمه سيدى الحاج العربى الوزانى المتوفى ليلة الأربعاء أول ليلة من المحرم عام سبعة وستين ومائتين وألف كما فى بلوغ القصد والمرام تأليف البركة الصالح سيدى العربى الوزانى التهامى الرباطى.

الآخذون عنه: أخذ عنه العلامة المجتهد البركة السيد الحاج أحمد اعبابو، والمجذوب الساقط التكليف السيد محمد المدعو منصور آل السيد سعيد المُشُنْزَائي المتقدم الترجمة في المحمدين وغيرهما.

وفاته: توفى بمكناس سنة خمس وتسعين ومائتين وألف، ودفن بزاوية أسلاف من حومة باب البراذعيين قرب جناح الأمان، وضريحه ثَمَّ من أشهر المزارات.

## ٤٣٣ - عبد المالك بن فخر الملوك أبي النصر إسماعيل.

حاله: إمام عدل، شهم سخى، ذو ثبات وأصالة فى الرأى، بهذا وصفه أبو محمد عبد السلام بن الخياط القادرى، ووصفه بعض السفراء الإنجليزيين بما ترجمته: ولهذا الإمام خلق مخالف تماما لخلق مولاى أحمد الذهبى، مقتنعا زاهدا لا يشرب إلا الماء، وكان متدينا شديد التمسك بشريعة محمد الله وكان من أكثر الجنود بسالة وشجاعة، ولكن من شدة تعصبه للدين أنه كان لا يثير معركة فى يوم عيد ولو كان فى ذلك ما فيه من الأخطار على المملكة كلها، ويقال: إنه تحت ستار الصلاح والتقوى كان جبارا سفاكا للدماء، وكان أشياعه يرون فى ذلك تنفيذا للعدل الإلهى وقد استولى على العرش لخروج أخيه عن الجادة المستقيمة وتعاطيه للخمور هـ.

ووصف الزيانى ومن تبعه بالبخل والشع، والظاهر أن المترجم لم تكن يده مغلولة إلى عنق ولا مبسوطة كل البسط كأحيه أبى العباس أحمد الذهبى الذى أفضى به جوده إلى حد التبذير المذموم من اتصف به على لسان الشارع، وقد بلغ جيش عبيد البخارى ومن فى حكمهم من الشره ما صير الاقتصاد المحمود فى نظرهم شحا وبخلا، يدل لذلك ما يتلى عليك مما بذله من العطاء لوفود البيعة وغيرهم.

وقد كان عقد له والده قبل على درعة وأعمالها، وأنزله بقصبتها، ورتب معه ألف فارس، وذلك سنة إحدى عشرة ومائة وألف، ولما كانت سنة أربع عشرة حاربه صنوه أبو النصر وشرده من محل مأموريته، ففر لضريح أبى العلاء إدريس الأكبر بزرهون، واستولى أخوه أبو النصر المذكور على درعة، فبعث السلطان والده ولده المولى الشريف إلى درعة واليا عليها، ثم ولى صاحب الترجمة على سوس.

قال ابن الخياط ما ملخصه: لما قبض الله والده إليه بايعه أهل مراكش وبلاد السوس، إذ كان عاملا لوالده على تلك البلاد، وكان محل استيطانه بتارودانت، أما عبيد البخارى الذين كانوا بمكناس ومشرع الرملة فبايعوا لصنو المترجم أبا العباس أحمد المعروف بالذهبى خليفة والده المرحوم بتادلا، ثم وقع بين المترجم وصنوه المذكور قتال وحروب انجلت بظفر العبيد وانهزام صاحب الترجمة، فرجع لتارودانت، ثم بعد مدة خلع العبيد أبا العباس المذكور، وبايعوا لصاحب الترجمة ووجهوا له بيعتهم لتارودانت واستقدموه فقدم، ولما حل بمكناسة وفدت عليه وجوه فاس ببيعتهم على منبر جامع القصبة، وكانت البيعة من إنشاء الشيخ أبى مدين الفاسى وقفت عليها بخطه في مسودتها وإليك نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم، وعلى آله وصحبه أولى البر والتعظيم، أفضل الصلاة وأزكى التسليم،

بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، الحمد لله الملك الفتاح، بحده في كل الأمور يحمد الاستفتاح، فتح لنا أبواب السعادة من فيضله وارتضى لنا الإسلام دينا قويما، وشرع لنا منه منهاجا واضحا وسبيلا مستقيمًا، وأسبغ علينا بسابغة كنتم خير أمه أخرجت للناس فضلا عميمًا، عجزت العقول عن كنه ذاته فضلت في بيداء الأوهام، وحارت الأفكار في باهر صفاته فأصبحت طائشة السهام. وسددت الأفهام الثاقبة إلى محيط علمه فكان القصور قصاري تلبك الأفهام، ووقفت توقف الانقطاع عن بلوغ ذلك المرام، لا تستطيع تأخيرا ولا تقديما، تقدس في ربوبيته عن الشبيه والنظير، والشريك والمعين والظهير والوزير، وتنزه في وحدانيته وكبريائه عن لواحق المحدثات، وأحاط علما بالكائنات، على تباين الأنواع وتنافر الأضداد والمشابهات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض إنه كان عليما حكيما، وتبارك الله الذي خلق الخلق أطوارا، وأودعهم من حكمته لطائف وأسرارا، وأحسن خلقهم تقويمًا، وأودع قلوبهم من هذاية العقل نورا، وألهمهم طريق النظر والاستدلال فعلموا بسواطع البراهين أن لهم صانعا قديرا، يسر لهم المآرب تيسيرا، وتجم لهم المصالح تتميما، وجبلهم على التمدن والائتلاف، ولم يجعل من سجاياهم التنافي والتباعد والاختلاف، وبوأهم من عصممة النفس والمال حرما أمينا، وأهلهم ليسلكوا من رفقه ولطفه سبيلا مبينا، وألزمتهم وظائف التكليف مفروضا ومسنوبا، ومحظورا ومحتوما.

والحمد لله الذي لا تحصى ضروب نعمه المترادفة، ولا تنفذ خرائن رحمته مع اتصال سحائبها الواكفة، ويعطى من لجأ إليه وتوكل عليه فضلا جسيما، فبأى مواهبه العميمة نغرى لسان التحميد، وفي أي باب من الأبواب آلائه الكريمة تحط

ركاب التمجيد، أبنعمة الخلق، أم بنعمة الرزق؛ لقد بهرت آلاء ذى العرش المجيد، خصوصا وعموما، ومن عنايته جل جلاله بهذا النوع الذى فضله بالعقل على كثير من خلقه، وشرفه لما عرفه طرق القيام بحقه، وجعل له بمقتضى لطفه حدوداً يقتفى آثارها ورسوما، واصطفى منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعث منهم رسلا لبيان تفاصيل الأحكام، وكان فضل الله عليه عظيما، وخصنا سبحانه بهذا النبى الكريم الذى تأخر بالزمان. وتقدم لديه جل وعلا بشرف الحظوة والمكان، تشريفا لنا وتكريما، وأطلع شهب هدايته المنيرة، وأخمد به نار الشرك المستطيرة، فاتسق نظم الدين به خير اتساق، واستقر الحق محوطا بأمره ونهيه من اضطراب وافتراق، حتى تكامل الدين بأقصى كمال، ومد الإسلام على البسيطة أورف ظلال، وأينعت أدواح الرشد بعد أن كانت هشيما.

نحمده تعالى حمدا نستوجب به المزيد من نعمائه، ونستجلب جزيل مواهبه وآلائه. ونستنشق من أنفاس عطاياه الجليلة نسيما، ونشكره سبحانه على أن ألهمنا شكره المستدعى المزيد من الإنعام. والمولى من الآلاء أوفى الحظوظ والأقسام. شكرا يكون بتضاعف الجود والكرم زعيما.

ونشهد أنه الله الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة لا يحوم حولها الالتباس، وإنما تتأرج منها رياض الصدق عاطرة الأنفاس، وتطلع وجه التحقيق لأبصار البصائر(١).

ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله النبى العربى القرشى الهاشمى الذى اختاره واصطفاه، ووفاه من حظوظ اختصاصه واعتنائه ما وفاه. وأزاح به عن الوجود علله وشفاه. وأثنى عليه فى محكم كتابه الحكيم وكفاه فخرا

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «خرق بالأصل ويناسبه أن يقال وسيما».

عظيما، انتخبه من سلالة إبراهيم وإسماعيل، وأنزل بشارة مبعثه في التوراة والإنجيل، وكرم بولادته الذبيح والخليل، وجعله أزكى الخلائق عنصرا وأطهرهم خيما.

النور الذى تضاءلت الأنوار لطلوعه، وتفجرت ينابيع الخيرات والبركات من ينبوعه، واحتفل الشرف الغض بين أصوله الطاهرة وفروعه، حديثا وقديما، ختم الله به النبوة والرسالة، ومحا بنور الحق الذى جاء به ظلم الظلم والضلالة، وأوضح المذاهب عن الله تحليلا وتحريما، فكان مما جاء به على من دين الله وجوب نصب الإمام، لإقامة الحدود والأحكام، وليحصل الاجتماع والالتئام، على كلمة الحق وشرائع الإسلام فتظافرت الدلائل الشرعية منطوقا ومفهوما، وأشار والله إلى خلافة أفضل هذه الأمة على التحقيق، وأهله لحمل تلك الأمانة وهو الخليق بها والحقيق، صاحبه وخليفته سيدنا أبى بكر الصديق، فكان على أهل الباطل شديدا وبأهل الحق رحيما.

ونصلى ما لاحت الزواهر فى أفلاكها، ونسظمت الجواهر فى أسلاكها، على أشرف الخلق وسيد ملوكها وأملاكها، ونسلم تسليما، ونرضى على آله وصحابته، وأوليائه وأنصاره وعصابته، المستوجبين من الله عز وجل بنصرته وإجابته، مزية قوله تعالى: ﴿ ... وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ آلَ ﴾ [سورة النساء آية ٣١] ما ركضت جياد الألسن فى ميادين ثنائهم، واقتدت الأمة فى الأمور الدينية والدنيوية بآثار عليائهم انتفاعا وتعليما.

أما بعد: هذه الفاتحة التى فتحت من النجح كل باب، واستمسكت من الله ورسوله بوسائل وأسباب، فإن من المتقرر فى القواعد السنية. أن كل ما نتعبد به فمرجعه إلى الدلائل الشرعية، وأن العقل إذا سدد حكما من الأحكام عند تناوله قبولا وردا فحقه أن يعرض على سلطان الشرع توقيعه، ويلقى فى يد ذلك المسيطر

الناقد جميعه، فما كتب بإمضائه أنفذ وأعمل، وما لم يجزه طرح وأهمل، ولا خفاء أن نصب الإمام مما اقتضاه الشرع والعقل، وتعاضد فيه السمع والنقل، إذ به تحفظ رسوم مصالح الدنيا والدين، وتخفض رقاب المعتدين المتعدين، وترفع لهيبته المظالم، وتعلو بكلمته للدين مشاهد ومعالم، وتصان به الحرم والأموال، وتزول الفتن وتدفع الأهوال، وأن طاعته واجبة وجوبا محتما، وجنابه الجليل حقيق أن يكون لدى الخاص والعام محترما معظما، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿ وَهَ السورة النساء آية ٥٩] وقد جاء في الأثر: أنه لا ينبغي لمؤمن أن يبيت ليلة وليس عليه إمام، وقال عليه السلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذى عهدها فليس منى ولست منه. رواه مسلم.

وقـال عليه السـلام: إذا مررت بـبلدة ليس فيـها سـلطان فلا تدخلهـا إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض. أخرجه البيهقي.

وقال عليه السلام: السلطان ظل الله في الأرض يأوى إليه الضعيف وبه ينتصر المظلوم ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة أخرجه ابن النجار.

وقال عليه السلام: السلطان ظل الله في الأرض فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى. أخرجه البيهقي.

وقال عليه السلام: السلطان العدل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض يرفع إليه عمل سبعين صديقا. أخرجه أبو الشيخ.

وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه: من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق، ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مستدع، ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل، وقال: إن لله سبحانه في كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال الناس ونظرة إلى سلامة أبكارهم فيطلع في صحيفته فيغفر له ذنوبه.

وقال عليه السلام: الولاية في قريش ما أطاعوا واستقاموا. ولا شك أن أهل بيت سيد المرسلين، أعظمهم موقعا في قلوب المؤمنين، وأكرمهم منزلة عند رب العالمين، أنالهم تعالى في خلقه فضلا كبيرا، وكان جنابهم الكريم بالتفضيل والإكبار جديرا، ومنحهم إجلالا ورفعة وتكبيرا، وأولاهم بين الأنام تعظيما وتوقيرا. ونور بهم العالم تنويرا، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأمر أن تعتقد حرمة شرفهم النبوى، وأن يقدر قدر منصبهم الشريف المصطفوى، وكفاهم شرفا ومجدا، أن كان أشرف خلق الله لهم جدا. أكرمهم سبحانه في سابق أزله، بأن أهلهم للقرب من أكرم رسله فأكرم بذلك الإكرام إكراما وبذلك القرب قربا، وأحبهم تعالى وجعل من حق نبيه أن يحبوا فقال جل ثناؤه: ﴿ ... قُل لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجْرًا إلا المودة في القربي، قالوا يا رسول عليه أَجْرًا إلا المودة في القربي، قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على وفاطمة وولداهما أخرجه الطبراني وغيره، ابن حجر باطل موضوع.

وقال عليه السلام: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي أخرجه الترمذي.

وقال عليه السلام: لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتى، أخرجه النسائي.

وقال عليه السلام: من أبغضنا أهل البيت فهو منافق أخرجه ابن عدى.

وقال أبو بكر رضى الله عنه: ارقبوا النبى ﷺ في أهل بيته، رواه البخارى.
وقال عليه السلام: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى أخرجهُ الطبراني.

وقال عليه السلام: إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وعترتى أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض.

وإن مما امتن الله به علينا من أهل هذا البيت الـشريف، الذي أولاه الله أشرف التعظيم وأعظم التشريف، من قدمه الله تعالى لسلطانه العزيز، ورفعهُ المولى جل وعلا على منصة التبريز، شريف السلاطين وسلطان الشرفاء، ومن بجده عليه السلام له الاتباع والاقتفاء، الإمام الذي ألقت إليه الإمامة زمامها، وقدمتهُ الأفاضل لما اختص به من الفضائل أمــامها، فأحيا الله به ما كاد أن يسلب من الأمن الأثر، وأقال به عشرة الدهر بعد ما عثر، وأقام به سوق العدل وأوضح معالمه، وأشاد مفاخر الفضل وأضحك مباسمه، وسعدت بوجوده وجوده الخلافة، واندفع عن الدين به كل آفة، عميد المجد الذي لا يتناهى فخره، ووحيد الحسب الذي تسامي قدره، فرع الدوحة المحمدية التي عم خيرها الإسلام، وغصنها الناعم الذي في روض أمنه أنام الأنام، بضعة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التحيات وأنمى البركات وأطيب التسليم، إمامنا المنصور بالله المظفر المؤيد المعتمد على الله المستعين بالله الخاضع المتواضع لله المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله المحلى بحلية الطاعة والتقوى، المستمسك من سنة جده عليه السلام بالحبل الأقوى السالك من سبل المعالى أسنى المسالك، أمير المؤمنين أبو المفاخر مولانا (عبد المالك)، ابن السلطان الأظهر، الهمام الأطهر، الملك المعظم الأفخم الأشهر، الحائز قصب السبق في ميادين التفضيل، أمير المؤمنين، المجاهد في سبيل رب العالمين، مولانا إسماعيل، ابن سيدنا شمس فلك السعادة، وينبوع الملك المنوط

بمجد الشرف وشرف المجادة، الذي تدرع بدرع التقى والورع، وجمع من محاسن المعالى ما جمع، المستمنى شرفه الصريح عن الإيضاح والتعريف، ذو المواهب اللدنية، والفتوحات الربانية، مولانا الشريف، ابن مولانا على ابن مولانا محمد ابن مولانا على ابن مولانا يوسف ابن سيدنا علم الأعلام، كعبة الزائر وركن الاستلام، باب الفضائل ومفتاحها، ومشكاة البركات ومصباحها، ذي العناية السابقة والأنوار البارقة، من أصبحت تربتهُ مزورة، وكراماتهُ مشهودة ومشهورة، الإمام البركة الولى، مبجاب الدعوة مبولانا على، ابن مولانا الحسن ابن مولانا محمد ابن مولانا حسن ابن مولانا قاسم ابن مولانا محمد ابن مولانا أبي القاسم ابن مولانا محمد ابن مولانا الحسن ابن مولانا عبد الله ابن مولانا أبي محمد ابن مولانا عرفة ابن مولانا الحسن ابن مولانًا أبي بكر ابن مولانا على ابن مولانا حسن ابن مولانا أحمد ابن مولانا إسماعيل ابن مولانا قاسم ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله ابن مولانا حسن المثنى ابن مولانا الحسن السبط ابن مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومولاتنا فاطمة بنت سيدنا ومولانا محمد ﷺ وعلى آله الأكرمين، وأصحابه الجلة المكرمين، وبجاههم نسأل الله بقاء وجود مولانا نصره الله في العز المكين، وتأييده بكمال التأييد والتمكين، وأن يديم دوام الدهر سعادة أيامه، ويجعل البسيطة في قبضة يده وطوع أحكامه، ولا برحت كواكب سعوده في السعادة زاهرة المطالع، ومواكب جنوده في ميادين الظفر ظاهرة الطلائع، وعدله سائرًا في الليالي والأيام، وفضله ناشرًا أعلام إحسانه على الخاص والعام.

فانعقد الإجماع على أنه خلد الله نصره المتعين لاختصاصه بهذه المزية العظيمة، لما اشتهر من استكماله شروط الإمامة المباركة الجلية الكريمة، ولطالما كانت تستشرف إليه، لتتشرف بقبوله إياها وحلولها لديه، إلى أن حظيت منه بالقبول، وفازت من مجادته ببلوغ المأمول، فلو رام غيره أن يسلك هاتيك

المسالك، لقالت يأبى الله والمسلمون ذلك، ولانعقاد الإجماع على استحقاقه لها، ولكونه أحق بها وأهلها، بايعته بالحضرة الإدريسية حرسها الله بوجوده شرفاؤها وعلماؤها وصدورها وأهل الحل والعقد منها على طاعة الله وسنة رسوله وعلى ما بويع به الخلفاء الراشدون المهديون رضى الله عنهم، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر بيعة مباركة صحيحة قرت بها نواظرهم، وشهدت في ذلك على صفاء بواطنهم ظواهرهم، وأعطوا بها مع الإفصاح بالكلام صفقة إيمانهم، وجعلوها أسا يبنون عليه صالح أعمال أديانهم، وتقلدوا من طاعته طوق الحمامة، معتقدين أن سلامة الأمة إنما هي باتباع هذه الإمامة، وزادوا عندها توثقا وتأكيدا، حين أشهدوا الله به على أنفسهم وكفى بالله شهيدا.

وهم فى اجتلاب مرضاة الخلافة المباركة ساعون، وفى أعقاب صلواتهم وأوقات خلواتهم لها داعون، اللهم كما أسعدتنا بخلافة وليك الميمونة، واخترته لإقامة شرائع دينك المفروضة والمسنونة، وجعلت طاعته بين أيدينا وبأيماننا نورا، وشرحت لفهم آيات فضله منا صدورا، فانصره اللهم نصرا مؤزرا، واجعل نصيبه من عنايتك جزيلا موفرا، وعرفه فى كل مرام فتحا مبينا وظفرا ميسرا، اللهم واصنع له خير ما صنعت، واجمع على طاعته ومحبته القلوب كما جمعت، وارفع ذكره فى الأذكار، ودرجته فى أئمة العدل الأبرار، فوق ما رفعت.

اللهم إنك قلت وقولك الحق هل جرزاء الإحسان إلا الإحسان، فجازه عنا بإحسانه، واحرس أمره العلى بأكرم حفظته وأعز أعوانه، واجعله اللهم على رعيته شفيقا، وبجميعهم مدى الدوام رفيقا، وأبقه ملاذا للمؤمنين، وحصنا حصينا لجميع المسلمين، في هناء متصل شامل، وفرح وافر وسرور كامل، إنك يا مولانا على ذلك قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد خاتم النبين، وآله وأصحابه أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا

أن الحمد لله رب العلمين، وفي ثامن شعبان المبارك عام أربعين ومائة وألف» هـ من خطه.

ثم إن المترجم وصل شرفاء الوفد الذى أتى له بالبيعة بألف دينار ذهبا، كما وصل الطلبة والأعيان مثل ذلك، وأعطى الراتب للرماة، فنال كل فرد منهم سبعة مثاقيل ذهبا، ثم أصدر أوامره برد المظالم، وشدد فى اجتناب المحرمات، فكبر ذلك على العبيد وأبوا أن يردوا ما اغتصبوه للناس من عقار ومال، ولما رأى المترجم ذلك صرح لهم بأنهم أحرار فلي ذهبوا حيث شاءوا، وأنه لا حاجة له بخدمتهم، وأعلن النداء فى جميع البلاد التى دخلت تحت طاعته بأن من أراد الدخول فى الجندية فليأت إليه، فوفد عليه سرعان الناس، ولما تحقق عبيد مشرع الرملة بذلك خافوا سطوته لما يعلمونه من شهامته فأجمعوا أمرهم ونهضوا يطوون المراحل فلم يشعر المترجم حتى دهموه وكانوا سبعين ألف مقاتل، فجمع أتباعه ومن كان داخل يوان العسكر من الأحرار الوافدين عليه، وخرج لقتالهم بظاهر العاصمة المكناسية وأمر بغلق جميع أبواب المدينة ومع قلة جيشه إذ كان لم يبلغ عشرة آلاف مقاتل، ووفور جيش العبيد فقد قاتلهم قتالا لم يعهد له مثيل بالبلاد المغربية، يقال: إنه مات فى هذه الواقعة ما يزيد على ثلاثين ألفا.

وكانت النصرة لصاحب الترجمة على العبيد ولكن بكل أسى وأسف أن بعض زوجات والده أمرت بفتح أبواب البلد، فامتثل أمرها، ولما فتحت الأبواب دخل العبيد القصبة المولوية وعمروها ولا علم للمترجم بذلك، ولما اتصل به الخبر فري فاس، ولما وصل إليها أغلق الودايا اللذين بفاس الجديد أبواب البلد في وجهه.

فتـوجه لبـاب الفتـوح أحد أبواب فـاس الإدريسيـة، واستدعـى أهل فاس فخرجوا إليه، ثم اختلفوا فى نصـرته، فأجابه قوم وامتنع آخرون، ومع ذلك دخل المدينة ونزل بدار القيطون منها.

أما العبيد فإنهم لما فتحت لهم أبواب العاصمة المكناسية ودخلوها على حين غفلة من صاحب السرجمة عشوا فيها ونهبوها وما حولها، وارتكبوا كل مخجل للمروءة، وأعادوا البيعة لأبى العباس الذهبى، ونهضوا به يقتفون أثر صاحب السرجمة، وانضم إليه كل من كان على شاكلتهم من القبائل، وساروا إلى أن نزلوا على فاس فى مائة ألف مقاتل على ما قاله ابن الخياط القادرى، ورموا المدينة بالأنفاض من جميع جهاتها، وجاءوا بالسلاليم للتسور عليها من الأسوار، وشددوا الحصار وكثر القتل والجرح واشتد الحال وغلت الأسعار وعدمت الأقوات والمقومات التى تأتى من خارج البلد كالحطب والفحم، فاضطر الناس للصلح بسليم صاحب الترجمة لأعدائه الناكثين بيعته المحاربين له.

ولما شعر المترجم بذلك استجار بالضريح الإدريسي، فدخل عليه عبد النبي ابن الباشا سعود الحياني أحد عسكر البخاري وكان باشا على ثمانية عشر ألف فارس، وسالم الدكالي البخاري وكان إلى نظرة اثنان وعشرون ألف فارس وانضم إليهما زعانف الغوغاء ومن لا خلاق لهم وأخرجوه، وذلك زوال يوم الخميس الواحد والعشرين من جمادي الأولى عام واحد وأربعين ومائة وألف، ووجهوه مع الباشا مساهل بن مسرور.

ومن الغد نهضت محال العبيد وسارت إلى مكناسة، ولما وصلوا إليها سجنوا بها صاحب الترجمة، ولما كان الغد توفى أبو العباس أحمد الذهبى، ثم أمر العبيد أخاه محمد ولد الطليقية وآخر فدخلا عليه، ومعهما زعانف الخدم والحرس وأمسكوا على جميع أطرافه وحبزه، وجعل أخواه مجدولا في عنقه من حرير وخنقاه وأعضاؤه تضطرب إلى أن مات رحمه الله، وفي غده جهز وصلى عليه عوام الناس وأهل الدين المتين، هذا ملخص ما في مؤلف ابن الخياط القادرى في الإمام محمد النفس الزكية وبنيه.

والذى للزيانى فى البستان والروضة والترجمان المعرب: أن أهل فاس لما صالحهم أحمد الذهبى على أن يسلموا له صنوه المترجم وأجابوه لذلك، كتب إليه بالتخيير بين أن يتوجه لسجلماسة وبين أن يبقى بالحرم الإدريسى، فاختار الأخير، ثم إن السلطان أحمد أصدر أوامره لأهل فاس بأن لا يكلم أحد المترجم ولا يجتمع به ولا يبايع ولا يشارى هو ولا أصحابه، ومن خالف الأمر يعاقب، فضاق الفضاء بالمترجم، ووجه ولده للعبيد يطلب منهم أن يؤمنوه، ثم لما خرج مكنوا منه صنوه أبا العباس، ولما مثل بين يديه أمر بتوجيهه لمكناسة ليسجن بها، فسجن بدار الباشا مساهل.

ولما أحس السلطان أحمد بالموت أمر بخنق المتسرجم، فخنق ليلا ليلة الثلاثاء أول يوم من شعبان العام، ومات الذهبي ليلة السبت الرابع من شعبان المذكور.

وتبع الزياني أكنسوس وصاحب الاستقصاء، وزاد الأخير أنه رأى بخط جده للأم الفقيه الأستاذ أبي عبد الله محمد بن قاسم الإدريسي اليحيوى الخيارى عرف بابن زروق، وكان حيا في هذه المدة أن المولى عبد المالك بويع في الآخر من رجب سنة إحدى وأربعين ومائة وألف وهو بالسوس الأقصى بمدينة تارودانت، ثم ورد على دار المملكة بالحضرة المكناسية ليلة السابع والعشرين من رمضان المعظم من السنة المذكورة، ثم ثار عليه أخوه المولى أحمد المخلوع في عاشر المحرم فاتح سنة اثنين وأربعين، واقتحم عليه دار الملك من مكناسة عنوة، ووقع فساد كبير بالمدينة المذكورة، وهلك بشر كثير في الحرب، ومنهم من قتل صبرا، وفر المولى عبد الملك ناجيا بنفسه إلى فاس، ثم حاصره بها المولى أحمد نحواً من أربعة أشهر حتى خرج إليه على الأمان، فأمر بسجنه بمكناسة، ثم قتل المولى عبد الملك صبرا مخنوقا في أواخر رجب المذكور أيضا هـ باختصار يسير.

وفي درة السلوك أن المولى عبد الملك المترجم ظل يوم قتله صائما، وأن

العبيد لما هجموا عليه ليقتلوه بعد ما أفطر وجدوا المصحف بين يديه، وأنهم بمجرد الفراغ من قتله حملوه ليلا إلى مقبرة الشيخ محمد بن عيسى فدفنوه بها ليلا، وأن خلافته دامت ستة أشهر هـ.

وقد وقفت في بعض التقاييد أن المتسرجم لما خنق غسل بَمَيْضَأَة جامع الزيتون بالماء البارد.

اعتباره لمن يشار له بخير: وقد عثرت له على ظهير أصدره لسيدى أحمد بن الطاهر الخطاب يتضمن الإنعام عليه بما سيذكر، ونص ذلك من أصله بعد الحمدلة والصلاة والطابع نقش داخله: (عبد الملك بن أمير المؤمنين الله وليه ومولاه) وبدائرته: ومن تكن برسول الله البيت:

"عن أمر عبد الله المعتصم بالله، المفوض أمره إلى خالقه ومولاه، أمير المؤمنين، وناصر الدين، المجاهد في سبيل رب العالمين، الشريف الحسنى أيده الله بعزيز نصره وأمده بتوفيقه وتسديده ويسر له أسباب الفتح المبين بمنه، يستقر هذا الظهير الكريم، المتلقى بالإجلال والتعظيم، أسماه الله وأعز أمره، وخلد في الصالحات ذكره، وأشرق في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره، آمين بيد حامله المرابط الخير البركة الدين الولى الصالح أبى العباس سيدى أحمد ابن سيدى الطاهر الملقب بالخطاب أحد حفدة الولى الصالح والقطب الواضح سيدى عمر الخطاب، نفعينا الله به وسقانا من بحر مدده، يتعرف من يقف عليه بحول الله وقوته، وشامل يمنه وبركته، أنا أعطيناه ديار أولاد بن لمو كافة وديار أولاد بن قدمير كافة.

فأولاد بن لمو المكرم محمد وولد أخيه المكرم إبراهيم اللذان كانا بمدشر بنى مرعاز، وكذا كل من قطن واشتمل عليه مدشر خيبر وما حوله ممن هو محسوب على الولى الصالح ذى السر اللائح، وفوضنا له فى هذا التفويض التام، المطلق العام، منه إليهم فى زكاتهم وأعشارهم وسائر وظائفهم المخزنية والمغارم السلطانية

من حيث هي سواء قلّت أو جلّت، وقد أمرناه يولي ممن يظهر له من الفقراء هنالك ليفصل بين الناس في المنزل المذكور وعزل من يرى عزله هنالك.

وقد جعلنا مقامهم حرما من دخله كان آمنا وشفاعته عندنا لا ترد، ومكانته لدينا لا تحد، فمن احترم به وَلاَذَ بحرمه سامحناه وعاملناه، ومن لم يعظمه ولا يكون فيه على مذهبنا ويقتفى فيه آثارنا وأخرق عليه عادة، وأحدث له نقص (كذا) وزيادة، ينتقم الله منه أشد الانتقام.

والواقف عليه من خدامنا وقوادنا وعمالنا وولاة أمرنا يعمل به ولا يتعداه والسلام، عاشر شوال المبارك عام أربعين ومائة وألف وكذلك ديار أولاد بدوش كافة، وديار أولاد العربي كافة، وقرناهم له وحررناهم إليه، وزدناهم له يتصرف فيهم كيف شاء بما شاء، ويقبض زكاتهم وأعشارهم وسائر كلفهم قلّت أو جلّت فمن قربهم له أو حام حول حماهم يخاف منا على نفسه والواقف عليه يعمل به والسلام صح بعد تاريخه».

كما وقفت على ظهير آخر كتبه لأولاد أبى زيد بن القاضى بالتوقير والاحترام نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله: (عبد الملك بن أمير المؤمنين الله وليه ومولاه) وبدائرته: ومن تكن برسول الله البيت:

«كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره، وأطلع فى سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره، يستقر بيد حملته أحبائنا الآجلة الأخيار أولاد محبنا الفقيه العلامة، الأستاذ الفهامة، المشارك الداركة البركة سيدى عبد الرحمن بن القاضى رحمه الله ونفع به يتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه وبركته أننا جددنا لهم بعون الله تعالى على ما بأيدهم من ظهائر مولانا الوالد قدس الله روحه، وعمنا مولاى الرشيد رحمه الله، ومن قبلهما من الملوك المتقدمة المتضمنة توقيرهم واحترامهم، وإجلالهم وإعظامهم، وزدناهم نحن بحمد الله توقيرا واحتراما وإكراما فى جميع أحوالهم وجميع من هو منهم أو يحسب عليهم من خدامهم وأصحابهم، وألقينا

دارهم المحفوظة بالله مزارة للصادر والـوارد كما كانت وزيادة، ونحن على مذهب السلف فى أثرتهما وتعظيمها وإجلال من فيها تبعا لهم ولا خير فى الخلف، إن لم يتبع السلف.

ونطلب الله تعالى أن يعمرها وأن لا يخلى بركة منها تجديدا تاما مطلقا عاما، ونعهد لمن يقف عليه من الخدم والعمال أن يعرف حق هذه الدار المباركة وأن يقرها على ما أقررناها عليه، ويعرف حق من فيها من أهلها وذويها، ومن قصر في حقها فالله حسيبه وسائله، ومتولى الانتقام منه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبعبده كفيل، والسلام وفي أول ذي الحجة الحرام مكمل عام أربعين ومائة وألف».

وهذا يدلك على مبلغ اعتباره واحــترامه لمن اتسم بدين أو صلاح أو أشير له بخير وفلاح.

## علائقه السياسية:

وقفت له على ظهير بعثه إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر يخبره بأن طائفة من قومه وردوا على أعتاب أخيه المولى أحمد الذهبي، ولما وجدوه قد بويع مكانه التقوا به في مشوره على العادة، ولكنهم كانوا لا يحملون كتابا من ملكهم، وأنه قد ردهم بعد ما أنعم عليهم باثنين من الأسارى الفرنسيين، ونصه من أصله المحفوظ بوزارة خارجية فرنسا:

«بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، عن أمر عبد الله الغالب بالله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين، المجاهد في سبيل رب العالمين، (ثم الطابع بداخله عبد الملك ابن أمير المؤمنين الله وليه وبدائرته ومن تكن برسول الله البيت) أيده الله ونصره وظفر جنوده المباركة وعساكره، وحفظه وكان له ومعه في جميع الحركات والسكنات، آمين يارب العالمين.

إلى طاغية الفرنسيس وكبير قومه وأهل جنسه الوس كنز، السلام على من اتبع الهدى.

أما بعد: فاعلم أن حملته الفرائلية من جنس الفرنصيص كانسوا جاءوا لحضرتنا العلية بالله للملاقاة مع أخينا مولاى أحمد، ووجدوه وقع ما وقع من نصر الله عبده المعترف بإحسانه ونواله الطالب من المولى جل جلاله، أن يعينه على القيام بحق عباده، تلاقوا بنا في مشورنا السعيد فطالبناهم في كتابك الذي كتبته لعلى مقامنا بالله على العادة المعروفة، فلم نجد بأيديهم مكتوبا نتكلم به معهم، فما أمكننا إلا أن أنعمنا عليهم بزوج نصارى من الفرنصيص، حيث وقفوا بأبوابنا العلية بالله، ضيفناهم بهما وإن أرادوا الكلام معنا فليأتوا بكتابك على عادة السلاطين، والسلام على من اتبع الهدى وفي الثامن عشر من شوال عام أربعين ومائة وألف».

وفاته: توفى شهيدا يوم الأحد ثامن عشرى رجب عام واحد وأربعين ومائة وألف ودفن بضريح الشيخ محمد بن عيسى على الأصح وقيل بضريح أبى عثمان سعيد المشنزائي.

## ٤٣٤ - عبد الملك البوعصامي نزيل مكناسة.

حاله: كان قاطنا بمكناسة الزيتون، وكان شيخا مربيا ذاكرا قانتا متقشفا خاملا خاشعا خاضعا، ذا همة عالية، وتؤدة وجد هيبة وسكينة ووقار، عارفا بالله، محبا في رسول الله ﷺ، ذا أخلاق كريمة، وأحوال ربانية تجده فيها كالأسد.

مشيخته: أخذ عن الشيخ أحمد السوسى بواسطة ولده سيدى أحمد العباس.

٤٣٤ - من مصادر ترجمته: موسوعة أعلام المغرب ٧/ ٢٤١١.

الآخذون عنه: أخذ عنه كثير من الناس ونفع الله به أقواما.

وفاته: توفى سنة إحدى وتسعين ومائة وألف.

### ٤٣٥ - عبد الملك بن محمد الحسنى

قاضیها، وقفت علی رسم بخطابه مثبت بالجزء الأول من حوالة الأحباس الكبرى بمكناسة صحیفة ۱۹۵ ورسم ۱۲۰ بتاریخ ۲۶ محرم عام ۱۲۱۶م، ولم أقف على شيء من أطوار حیاته زائد على ما ذكر.

٤٣٦ - عبد المالك بن عبد السلام بن السلطان محمد بن السلطان مولاى عبد الله بن السلطان الأعظم مولانا إسماعيل.

حاله: عاقل سياسى، ماهر فاضل، نبيل شجاع، ذو جاه ووجاهة، وتدبير مصيب، كان يندبه عمه السلطان مولانا سليمان لكل مهم، ويعقد له على الجيوش، ويسند إليه رياستها، وكان ولاه عمالة مرسى أكادير فأحسن السيرة، ثم سعى بالوشاية وإفساد ذات البين بينه وبين عمه السلطان المذكور بعض الحسدة من أهل الأغراض، حتى أوغر عليه صدر عمه، فهم السلطان بتوجيهه للصحراء فكلمه في شأنه والده المولى عبد السلام أخو السلطان المولى سليمان، فأخر توجيهه، ثم شمر الواشى عن ساق في إيغار صدر السلطان، ولم يأل جهدا حتى وجه أخاه المولى عبد السلام لمراكش، وأمر بترحيل عباله للصحراء، وبعد مراجعة طويلة خير المولى عبد السلام أخاه المولى سليمان بين توجيه ولده المترجم للصحراء وإبقائه بفاس، فاختار السلطان توجيهه، فوجهه بعياله وانمحى بسبب ذلك ما كان بصدره على أخيه والد المترجم، فاصطفاه وقربه إليه وجعله محل سره يستشيره في بصدره على أخيه والد المترجم، فاصطفاه وقربه إليه وجعله محل سره يستشيره في نحره.

٤٣٦ – من مصادر ترجمته: موسوعة أعلام المغرب ٧/٢٥٦٧. .

وكان خروج المترجم من فاس للصحراء بعياله وعيال أبيه يوم الأحد سادس عشرى قعدة عام خمسة عشر ومائتين وألف، وبعد خروجه من فاس أقام بدار الدبيبغ ثلاثة أيام ينظم فيها أمور سفره، ولم يمكث بالصحراء غير أيام قلائل، حتى رجع في مأموريته، ثم عاد إليها ثانيا، ثم رجع منها مؤمنا طاغية آيت عطا، وكان السلطان قد هم بقتلهم جزاء لهم على سوء فعلهم، فحماهم بشفاعته إذ شفعه السلطان فيهم وعفا عنهم ثم آب للصحراء.

ثم لما تفاحش عيث بنى مطير، وكانوا أكثر القبائل البربرية مالا وماشية وخيلا وقوة وعدة وعددا، وهم السلطان بتأديبهم، أصدر الأمر للمترجم بالقدوم من الصحراء لما يعلم من شهامته ومعرفته بالحروب وإبلائه فيها البلاء الحسن بسيفه ورأيه، فورد عليه فى تاسع عشرى حجة عام ستة وعشرين ومائتين وألف، عقد له الرياسة على الجيوش المراكشية والشاوية وعبدة ودكالة وسوس كما بتاريخ الضعيف، وقد زاده السلطان المولى عبد الرحمن حظوة على حظوته فكان يعقد له على الجيوش ويصدره للمهمات إلى أن استشهد رحمه الله.

وفاته: توفى قتيلا منتصف تسع وخمسين ومائتين وألف، قتله أخواله زمور الشلح غدرا عندما غزاهم السلطان المولى عبد الرحمن فى السنة المذكورة، وأوقع بهم شر وقعة على ما أخبرنى به حفيده، أى المترجم الشريف النبيه مولاى الحسن ابن العربى بن الصديق بن عبد المالك المذكور، ودفن بضريح الولى الشهير أبى عشمان سعيد المُشنزائي دفين خارج بأبى الخميس، ووجه العروس من الحضرة المكناسية وقبره ثم ترياق مجرب للداء الذى يصيب الأطفال المعروف بالعواية (١) يطرحون المصاب عليه ويمرون مفتاح عود على عنقه فلا يقوم فى الغالب إلا كمن نشط من عقال.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «الفواق وهو تصاعد الريح من الجوف حتى يكاد يذهب بالنفس».



مولاي عبد المالك بن عبد الرحمن

# ٤٣٧ - عبد المالك أبو المفاخر بن السلطان عبد الرحمن بن هشام.

حاله: فقيه نبيه، مهذب نزيه، أحد أعيان أفراد البيت الملوكي فضلا وجودا وشمما ومروءة ومتانة دين وجاها ووجاهة، كثير الرماد، رفيع العماد؛ محب في الصالحين وأهل الفضل والأشراف، مواس للضعفاء والأرامل والأيتام، لا تخلو مجالسه من العلماء ظعنا وإقامة، غدوا ورواحا.

كم عقد له ابن أخيه السلطان المقدس مولاى الحسن وولده السلطان مولاى عبد العزيز على الجيوش لقضاء المهمات في السهل والجبل، فحمد عقباه بما رزقه من السياسة ولين العريكة والبشاشة وإطعام الطعام، ما هزم له لواء قط، ولا جرح عاطفة أحد، ولا كشر في وجهه، وقفت له على بعض الظهائر السلطانية التي كانت توجه إليه في مهماته الرسمية نص أحدها بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله (عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه):

«عمنا الأرضى، مولاى عبد المالك وفقك الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فبوصوله إليك نأمرك أن تنهض بحركة الصحراء التي معك ولا تبيت بالمحل الذي أنت فيه، وتتمادى على جد السير ليلا ونهارا حتى تلحق بركابنا الشريف، وها نحن وجهنا حامله قائد الرحى لاستنهاضكم حين وصوله إليكم والإتيان صحبتكم بجد المسير والعزم، والسلام في ٢ جمادى الأولى عام ١٣٢١».

ونص آخر في موضوع سابقه وبتاريخه للاستعجال:

«عمنا الأرضى، مولاى عبد المالك سددك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد قدمنا لك أمرنا الشريف بالتعجيل بالقدوم لحضرتنا الشريفة

بحركة الصحراء التى معكم، وزدناك هذا تأكيدا لتجد السير وتعجل بالقدوم لمصاحبة ركابنا الشريف دون مهلة، والسلام وفي ثاني جمادي الأولى عام ١٣٢١».

ونص ثالث:

«عمنا الأرضى، مولاى عبد المالك وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد أمرنا الأغا الحسين البوعمرانى بالركوب بحرا من مرسى الدار البيضاء بجميع من معه من عسكر طابوره خيلا ورماة واصلا لطنجة حاطها الله من غير تأخير، وأمرنا أمناء المرسى المذكورة بإركابه، وأعلمناك لتكون على بال، وتزعجه لذلك الغرض مهم اقتضاه، والسلام في ٢٤ ربيع النبوى عام ١٣٢٢».

ونص رابع وفيه قبول إشارته والعمل بها:

«عمنا الأرضى، مولاى عبد المالك سددك الله، وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل كتابك بأن أولاد حريز يرومون نقض الصلح الواقع بينهم وبين قبيلة مزاب والأعشاش بتعرضهم لهم بطريق الدار البيضاء وقبضهم الخفارات منهم ونهبهم بعض أمتعتهم، وعاملهم غاض الطرف عنهم في ذلك، وقد أكثر مزاب والأعشاش من التشكى بالضرر الحاصل لهم، ولم يصدهم عن مقابلة المذكورين بمثل فعلهم إلا ما يرقبونه من عقوبة جنابنا الشريف، مشيرا بالتعجيل بصدور أمرنا الشريف لعامل أولاد حريز بالمتعين قبل تحديد الفتنة بين الفريقين إلىخ وصار بالبال، فقد أصدرنا له أمرنا السامى بالله بتدارك ذلك والوقوف فيه والسلام في ٧ ربيع ٢ عام ١٣٢٢».

ونص خامس وفيه إشارة لقيام الولى عبد الحفيظ بمراكش ومبايعته وكان ذلك سادس رجب المؤرخ به الطهير:

«عمنا الأرضى، مولاي عبد المالك سددك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: وصل كتابك معلما بوصولك للرباط وسماعك به يوم الوصول ما ذكرته عن مراكش، وعرفنا ما أشرت به من الكتابة للخديم ابن العروسى بالكون على بال من بنى حسن، لما رأيته من أحوالهم التى لم تعجب، وصار بالبال، فقد كتبنا له بذلك، وقد زرنا يوم تاريخه أولياء فاس زيارة السفر على العادة، ونحن ناهضون للرباط فى فاتح شعبان المقبل بحول الله لتكون على بال من ذلك، والسلام فى ٢٥ رجب عام ١٣٢٥».

ونص سادس في الاحتياطات المتخذة لمواجهة الحالة الجديدة في معنى ما قبله:

«عمنا الأرضى، مولاى عبد المالك سددك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد بلغ لشريف علمنا أن ولد عمنا مولاى الرشيد بصدد الخروج من مراكشة للشاوية، ويتوجه منها لثغر الرباط فأصدرنا أمرنا الشريف لعامل هذا الثغر وأهله بأن يكونوا على بال منه إذا ورد، وأن لا يقبلوا منه كلاما، وأن يمنعوه من الدخول للمدينة منعا كليا بكل ما أمكن لهم.

وأصدرنا أمرنا الشريف للعلاف الطالب محمد الجباس بأن يقدم من طنجة للرباط بحرا، ويصحب معه مددا من العسكر ويقيم بالبلد حتى يحل ركابنا الشريف بها أو يقدمه قبل وروده من طنجة بقصد شد عضد أهل المدينة.

كما أصدرنا أمرنا الشريف للخديم القائد قاسم الأودى وقبيلته بشد عضد أهل المدينة على منع المذكور من الدخول لها وطرده، فكن على بال، وشد

عضدهم على ذلك بكل ما أمكنك سددك الله، ونحن على نية النهوض يوم الخميس الآتى الذى هو الثالث من شهر شعبان القابل كما قدمنا لك الإعلام به، والسلام في ٢٩ من رجب عام ١٣٢٥».

مشیخته: أخذ عن أبی العباس ابن سودة، والمفضلین ابن عزوز والسوسی وغیرهم.

وفاته: توفى بعد زوال يوم الأحد ثانى قعدة الحرام عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف بالمحل المعروف بيط من بلاد بنى حسن، وحمل لمكناس بلده، ودفن به بقبة ضريح أبى حفص عمر الحصينى يسار الداخل إليها عشية يوم الاثنين ثانى يوم وفاته رحمه الله، وكان الذى تولى الصلاة عليه شيخنا أبا عبد الله محمد ابن عبد السلام الطاهرى مار الترجمة.

### ٤٣٨ - عبد النبي الشاوي.

وقفت عليه في زمام العلماء الذين يقبضون المرتب العلمي بمكناس بتاريخ أوائل جمادي الأولى عام خمسين ومائة والف، ولم أقف له على ترجمة.

# ٤٣٩ - عبد العزيز أبو فارس.

شاعر الدولة المرينية، الملزوزي الأصل، المكناسي الدار، المعروف بعزوز.

حاله: أديب شاعر مجيد، نابغة زمانه، وباقعة أهل عصره وأوانه، كان حامل لواء الأدب في دولة السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني، وفي مقدمة شعرائه.

مؤلفاته: من ذلك قصيدته البائية الوافرية التى ذكر فيها سيرة السلطان يعقوب المذكور وغزوات بنيه وحفدته، وامتدح قبائل مرين ورتبهم على منازلهم وذكر فضلهم وقيامهم بالجهاد، وذكر قبائل العرب على اختلافها، وقد

أنشدت هذه القصيدة بين يدى الممدوح بها فى حاشيت ه فأمر لمنشئها بألف دينار وخلعة، ولمنشدها بمائتى دينار، وأورده فى الاستقصاء تحت ترجمة وفادة طاغية الإصبان بأحواز الجزيرة وعقد الصلح بينهما.

• ٤٤ - عبد العزيز بن محمد اليفرني.

المكناسي الأصل، الفاسي النشأة والدار والوفاة.

حاله: فقيه علامة له مهارة كاملة في الفرائض والحساب.

وفاته: توفى بفاس سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة.

1 ٤٤ - عبد العزيز بن محمد بن محمد بن قاسم بن على بن عبد الرحمن ابن أبى العافية الشهير بابن القاضى الزناتي المكناسي.

حاله: كان عارفا بفرعى ابن الحاجب علامة متقنا فاضلا نبيلا.

مشيخته: أخذ عن الشيخ أبي المحاسن الفاسي وغيره.

ولادته: ولد بعد خمسين وتسعمائة.

وفاته: توفى مطعونا سنة ست وألف. قال فى المطمح: كان الطاعون العظيم فى هذه السنة بلغ الموت فيه كل يوم من الألفين إلى الخمسمائة بفاس، مات فيه من الشرفاء والفقهاء وأعيان فاس ما يزيد على الستة آلاف.

#### ٤٤٢ - عبد العزيز المكناسي المدني.

حاله: علامة أديب: ماهر كبير، ذكره الكاتب البحاث جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية فى الجزء الثالث منه صحيفة ثلاثين وثلاثمائة. كما ذكره غيره.

<sup>.</sup> ٤٤ – من مصادر ترجمته: وفيات الونشريسي في موسوعة أعلام المغرب ٢/٧٥٨.

٤٤١ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ١٠٩٦/٣.

مؤلفاته: منها أرجوزة في العلوم الإسلامية توجد منها نسخة بالمتحف البريطاني كما بالتاريخ المذكور.

٤٤٣ - عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد بن أحمد الشبيه الجوطى الحسنى.

نقيب أشراف المغرب في عصره، ورفع نسبه إلى الجناب المصطفى، تقدم.

حاله: صدر أوحد، ركن معتمد، فريد عصره ونعته، فقيه فاضل، نبيل كريم، وجيه نزيه، بركة شهير، جليل مبجل، منظور إليه بعين الإكبار والإجلال، بهى السمت، وقور صموت حسن السيرة، طاهر السريرة، ممن يشار إليه، ويعتمد في مهمات الأمور عليه، مقتصد في ملبسه ومركبه له الحظوة التامة والمكانة الشماء لدى الملوك فمن دونهم.

ولاه خطة النقابة السلطان المولى الرشيد الحسنى العلوى سنة ثمانين وألف، ولم يزل قائما بما رشح إليه من هذه الخطة الشريفة أتم قيام إلى أن لبى داعى مولاه. قال فى السر الظاهر إنه أحكم نظام النقابة وأجرى على مقتضى الشريعة أحكامها؛ وخطاباته فيما وقع بيده من الرسوم، تؤذن بعراقته فيما يتعلق بها من العلوم؛ هـ وهو أول من ولى النقابة من هذا الفرع الشبيهى الشريف، ولا زالت النقابة فى بيته إلى الحين الحالى.

وهو الذى بنى أولا قبة جده فاتح المغرب مولانا إدريس عام سبعين وألف، إذ كان قبره الشريف قبل ذلك عاريا بلا بناء غير أنه يدور عليه حائط، ولعله من بناء السلطان أبى سعيد المرينى بن يعقوب المرينى كما فى الأزهار العاطرة الأنفاس، قال: وهو أول بناء وقع عليه ونبتت شجرة عظيمة من التين فى أصله أى جوفه

٤٤٣ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ١٦٩٧/٤.

وكانت متدلية عليه ومظللة له كالقبة مدة طويلة، ثم إنه قطعها شخص لأجل أن يبنى مكانها فلم يتم له ذلك.

وفاته: توفى ربيع الأول سنة تسع وتسعين وألف.

٤٤٤ - عبد القادر بن العربي المنبهي المدغري المعروف بابن شقرون المكناسي.

كذا وجد بطرة بخط العلامة المحقق السيد محمد بن جلون صاحب حواشى المكودى.

حاله: فقيه نحوى، أديب أريب لغوى، حكيم طبيب، ماهر خير، فاضل علامة مشارك كامل، مدرس نفاع، رحل إلى الحج وزيارة خير رسول، ودخل الإسكندرية ومصر وغيرهما من البلاد، وأفاد واستفاد.

قال في حقه أبو عبد الله محمد بن الطيب الشريف العلمي في أنيسه المطرب ما نصه: شاعر مصيب، رتع من البلاغة بمرعى خصيب؛ وأحرز من الدراية أوفر نصيب، ودخل بيوت العربية من أوضح المسالك؛ وطرز في حديث السنن نحو ابن مالك، بفقه مالك، واختار الوحدة؛ وانفرد بالخمول وحده؛ ورغب عن الولدان، واعتزل الإخوان والأخدان، وضم إلى علم الأديان؛ علم الأبدان؛ فركب الأدوية؛ وانتشرت له بين الحكماء أي ألوية، وعرف الأمراض، وأرسل سهام الرقي فأصابت الأغراض.

رحل إلى المشرق فأدى فرضه؛ ثم رجع قاصد أرضه، فناهيك من علم اجتلب، ومن در نظم ودر احتلب؛ قال: ولقيته بمسجده من مكناسة الزيتون عند ضريح ولى الله تعالى أبى العباس أحمد بن خضراء رضى الله عنه فتلقانى بوجه وسيم؛ ومر لى معه حديث أروى من التسنيم، واستنشدنى فأنشدته للمحلى:

 إلى غير هذا من رقيق الأشعار، قال: وحضرت يوما مجلس إقرائه؛ لأخبر كنه ذكائه ودهائه، فوجدته يتكلم في التيمم ويقول: اعلم أن من تيمم للفرض لم يجز له أن يصلى بتيممه سوى ذلك الفرض المتيمم له ما لم يكن جنازة غير متعينة أو سنة، فالإباحة بعد الفرض، وكما تصلى السنة فما دونها بعد الفرض فكذلك بعد النفل، وفي النوادر عن ابن القاسم: لا بأس أن يوتر متيمم النفل، والمراد بالنفل ما يقابل الفرض أعم من أن يكون سنة أو غيرها، وفي سماع أبي زيد: ويشترط في الجميع الاتصال. الحطاب وانظر هل مراده اتصال الفريضة بالنافلة أو اتصال النوافل في أنفسها الظاهر الأول، وكلاهما منصوص عليه، وفي سماع موسى الفصل اليسير لا يضر.

وفى السماع أرأيت لو تيمم للنافلة وصلى ثم لم يزل فى المسجد فى حديث ثم أراد أن يقوم ليستنفل بذلك التيمم، قال: إن تطاول ذلك فليبتدئ تيممه وإلا فأرجو أن يجزئه، وصرح باشتراط الاتصال صاحب الطراز والمنتقى والتوضيح وابن عرفة وغيرهم. ابن رشد: الأصل أن لا يصلى صلاتين بتيمم واحد فريضة ولا نافلة. انظر بقيته، وفى التوضيح: وشرط ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة، وإن لم ينوها لم يصلها، ونحوه للشامل وابن فرحون وبهرام. ابن عبد السلام: إذا قصد الفرض جاز له ما شاء من النفل وهو تابع فى ذلك لابن الحاجب، الأجهورى: ظاهر المدونة أنه يفعل النفل بتيمم الفرض وإن كثر، وقيده التونسى بأن لا يكثر ونقله فى النوادر عن مالك رحمه الله.

وللشافعية أن يفعله إلى أن تدخل الفريضة الثانية واستظهره في التوضيح تبعا لابن عبد السلام، قال: لأن ما يفعله من النوافل إنما هو بالتبع للفريضة ولا معنى للتابع عند فقد المتبوع، قيل: وهو موافق لكلام التونسي، إذ يمكن حمله عليه.

إذا علمت هذا فاعلم أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة كما مر، وعليه ابن

القاسم في المجموعة، سند: وإذا قلنا بمنع الجمع بين فرضين، فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض عين وفرض كفاية؟ المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة.

وفى الواضحة: من تيمم للعتمة له أن يوتر بتيممها ويصلى من التنفل ما شاء ومثله لابن الحاجب والتوضيح، ثم إذا جاز إيقاع السنة بتيمم النافلة فلأن تجوز السنة بتيمم السنة أولى وأحرى. الحطاب: ووقع فى التوضيح ما يوهم خلاف ذلك، فإنه قال لما تكلم على مسألة من صلى بتيمم واحد ما نصه: فرع قال ابن سحنون: وسبيل السنن فى التيمم سبيل الفرائض الوتر، وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف يتيمم لكل سنة كما فى الفرائض نقله اللخمى.

قال: وسألته - يعنى صاحب الترجمة - عن أشياء من الأطعمة والأشربة وأى شيء أنفع للإنسان أن يأكله أو يشربه؟ فأدلى بأشياء نافعة، رافعة للأمراض دافعة، قال لى رعاه الله:

دماغ الجمل: من شرب منه مثقالا بخلِّ وعسل نفعه لغشاوة البصر.

ألبان الإبل: تدفع وجع الأسنان.

دم الثور: إذا قطر على الجراحات التي يسيل منها الدم حبسه وإذا قطرت مرارته في الأذن مر الطنين.

شعر العنز: إذا بخر به البيت طرد الهوام.

ورق الزيتون الأخضر: إذا طبخ بالماء ورش به البيت هرب منه الذباب.

ورق الأترج: من جففه وسحقه وعجنه بدهن زيت ولوز وأطعمه من شاء أحبه حبا شديدا وكذلك: ورق التفاح: إذا سحق مع السكر الأبيض واللوز وأطعمه من شاء ملك قلبه.

عظم الكبش: إذا حرق وسحق وعجن بلبن النساء وجعل في قطنة ووضع على نهش الهوام وعلى القروح الردية الخبيثة أبرأها وألحمها من غير ألم.

البابونج: يبرئ من وجع الكبد.

الحلبة: إذا طبخت بالعسل وشربت أخرجت ما في الأمعاء من الأخلاط الردية.

دهن اللوز الحلو: ينفع للحصى ويسهل خروجها.

الحبة السوداء: إذا شربت بماء وعسل فتتت الحصاة.

أغصان الفجل: بلا ورق إذا شرب من عصيرها أوقية فتتت الحصاة كبيرها وصغيرها هـ الغرض من أنيسه بخ.

مشيخته: أخذ بفاس عن جماعة من الشيوخ، منهم: أبو العباس أحمد بن الحاج، أخذ عنه الربع من مختصر الشيخ خليل، وأبو عبد الله محمد القسمطينى أخذ عنه المقدمات الكبرى للشيخ السنوسى، وأبو عبد الله محمد بن المسناوى أخذ عنه الألفية من أولها إلى آخرها، وأبو زيد عبد الرحمن بن عمران أخذ عنه الألفية واللامية لابن مالك من أولهما إلى آخرهما، والشريف أبو محمد عبد السلام بن الطيب القادرى أخذ عنه نصف الألفية، والشريف القاضى سيدى عبد الواحد أبو عنان أخذ عنه بعض مقامات الحريرى، والطيب أبو العباس أحمد بن الطيب أبى عبد الله محمد أدراق، أخذ عنه مسائل كثيرة من الطب.

وأخذ ببلده مكناسة الزيتون عن جماعة من الشيوخ، منهم: القاضى أبو مدين السوسى أخذ عنه رسالة ابن أبي زيد ومختصر السنوسى، والقاضى سعيد

العميرى التادلى أخذ عنه البخارى حضر مجلسه فى إقرائه من أوله إلى آخره مرارا وكذا الألفية، وأبو العباس أحمد بن يعقوب الولالى أخذ عنه التسهيل من أوله إلى آخره، وأبو محمد عبد السلام البيجرى أخذ عنه الألفية ومختصر السعد ومختصر السنوسى والخزرجية، والطبيب الماهر أبو إسحاق إبراهيم بن القائد على الطبيب الأندلسى المراكشي ثم المكناسي، وهو من أطباء الجد الأكبر السلطان مولانا إسماعيل أخذ عنه مسائل كثيرة من الطب، وأخذ بمصر عن الشيخ أحمد الزيداني مسائل كثيرة من كتاب ابن النفيس الذى اختصر فيه القانون لابن سينا ومسائل كثيرة من كتاب الإرشاد لابن جميع.

الآخذون عنه: منهم أبو القاسم العميرى ترجمه فى فهرسته وصرح فيها بأخذه عنه، وحلاه بالفقيه النحوى الأديب، اللغوى البليغ الأريب، قال: قرأت عليه الفقيه ابن مالك والآجرومية، وعليه كانت بداية قراءتى هـ.

ومنهم الشيخ صالح بن المعطى الشرقى حسبما صرح ذلك نفسه فى قوله مخاطبا للمترجم:

أشيخنا النحرير حلو المنطق يا من على الأتراب والأقرانا يا نجل شقرون الجليل القدر قيد لنا في الطب ما للأغذية من نظمك العذب البليغ الأشهى

في غير هذا.

المتربی بمزایا المسررق کصا سما الدهر به وزانا ومن غدا بحسنه کالبدر أرجوزة مفیدة سنیة فهو من العقد النضید أبهی

والعلامة السيد محمد الخياط بن إبراهيم المشنزائي - بنون فزاى - أخذ عنه أرجوزته في الطب، وذاكره في مسائل منها، واستفاد منه كثيرا حسبما وقفت على

تصريحه بذلك بخط يده، ومـؤلف منحة الجبار حسبمـا صرح بذلك عن نفسه فى منحته، قـائلاً: وهو الآن بقيد الحياة سـمعت عليه نظم لامية الأفـعال وأماكن من الألفية والتوضيح هـ.

شعره: من ذلك قوله من قصيدة مدح بها سيد الوجود، مولانا محمداً الحامد المحمود:

أسقياني كئوس بنت الدوالي بنت كرم ربت عناقيدها السو رنحت مهدها الرياح وناغت رضعت من لبان سلسل نهر ربها المزن فوق عرش عريش حـجب الفرس بكرها في دنان مـــزجت برضـــاب ظبـی لماه بین ورد ویاسیمین وآس فی ریاض زهت بشوب نضار هزت النفحات فيها غصونا غرد العندليب فيها خطيبا كم ليال قطعتها في نعيم بت متبعا بها سنة الوصد بين راح وشمعمة ومعن

إن عراني السقام فهي الدوالي د بمهد الغصون تحت الظلال ها البلابل من غصون عوالي وسقاها الجلا سلاف الزلال فتكلل عرشها باللآلي ضمخوها بعنبر وغوالي خندريس ختامها مسك غالي قد تمايل قده في اعتدال من أصيل مرونق بالجمال شربت من شمول ريح الشمال في منابر قــضب ســرو طوال حفظ الله عهد تلك الليالي ل وبات الرقيب حلف اعتزال وظباء قنصتها باحتيال

إذ نصبت لها حبائل حفت أذعنت للشراك بعد نفدار كل أذعنت للشراك بعد نفدا كل ظبى يفروق بدر تمام ماس منعطفا وسل من اللحجمع الغى والهدى وصفه من فرقصت مسرحا طرف طرفى واغتنمت الوصال منتهز الفر إلى أن قال:

ليت شعرى فهل يعود زمان صرت من بعد أنسه ذا سقام ولبست سرابيل الضرحي كل يوم يجدد الكرب ثوبا إلى أن قال:

وتنازع عامل السهر الجفو واشتخلت بمضمر الكرب حتى إلى أن قال:

لى من الطب فى الورى بعد صيت إلى أن قال:

إنما اشـــتكـى لمن يكشف النضـ

بزخسارف من غسرور المحسال واستكانت لسحر كيد حبالى غيسر أن جبينه كالهلال طلح صوارم أرهفت للقتال صبح غسرته وليل الدلال بين جيد المها ولحظ الغزال صة والليل سحفه في انسدال

قد مضى مسرعًا كطيف الخيال أشتكى هم عيلة وعيال سامنى كل مفلس من هزالى كم جديد لبسته فوق بال

ن وعمامل دمعه المتوالي ذبت بين تنازع واشتعمال

وأنا أشـــتكــى بفـــرط اعـــتــــلال

ر ويسمدى المنى بغير سمؤال

ضقت ذرعا وما رجوت سوى ر غافر الذنب قابل التوب ذى الطو إلى أن قال:

رب يسر لعبدك الفتح واشرح عاقه الكسل المطاع فأمسى وأعن عبدك الفقير وأذهب إلى أن قال:

ف إليك وسيلتى صفوة الخله هو أفسضل شافع هو أوفى رحمة عمت الوجود وغاضت نسخ الغمى عامل الرشد إذ جا خير من وطئ التراب وأزكى خير من وطئ الأمين بآى إلى أن قال:

یا رسول الله إنی ضعیف یا رسول الله ضاق خناقی یا رسول الله کن لی جسارا الغیاث الغیاث یا خیر من أم انت مدخری وما لابن شقرو

ب الورى المتكبر المتسعسال ل شديد القوى مفيض النوال

صدر من صدره من العلم خال للبطالة وهو طوع الفسعسال ضر جسسم قوامه في انحالال

ق سراج الهدى وشمس المعالى مستخات به لدفع الوبال من لدن منعم شديد المحال عند المحال عند الرشاد بعد الضلال من مشى من ذوى حفى وانتعال أعجزت كل صائل بالمقال

ف اكفنى شركل باغ وقالى فت دارك بحل عقد اعتقال إن أنيخت مطيتى لارتحال دحسه بتاملى وارتجال ن سرواك له ول يوم المآل

الصلاة عليك ما ناحت الور والرضاعن شوامخ المجد دأبا وعلى الصحب كلهم غرر المجوقة له:

دعنى وشوقى للإسكندرية هل إن كنت ملتمسا طيب المعاش فلا وقوله متغزلا:

سلا لبى بأرض سلا حميم وقوله معميا فى التمر المجهول: ما أحمر اللون حلو الطعم معسول قد شاع معروفها بين الورى كرما

وقوله معميا في اللفت:

ما أبيض فى خده حمرة يرفا قد بيع فى السوق على حسنه مظلم (ألفت) فى أوصاف جملا مع وقوله مخاطبا لابن الطيب المنقول من أنيسه:

> حياك رب العرش يا ابن الطيب يا من نفائس شعره بل سحره شمس لمطلعها بفاس آية

ق صباحا وما تبلا الذكر تالى الك الأكرر تالى الك الأكرر مسين أشرف آل مد نجوم الهدى بدور الكمال

أبصرت مثل رشا فى ثغره الزاهى تسكن سواها ففيها نعمة الله

فشربی مذشغفت به حمیم

يعزى لذات عقاص زانها طول فاعجب لمعروف أم وهو مجهول

يرفل في ثوب من السندس مظلمة بالثمن الأبخس معجبة للحاذق الأكيس

وسقاك منهم الغمام الصيب نسخت نفائس كل قول مطرب فاعجب لمطلع مشرق في مغرب

وقوله وذلك عام أربعـة ومائة وألف أو فيما يقرب منه كمـا أخبر بذلك عن

نفسه:

أسر الفؤاد فبات في أغلاله سلب الكرى عن ناظرى لما درى قد حام قلبي حول بانة قده فغرقت من بحر الهوى في لجة وقطعت ليل صدوده حستى بدا فجنت زهر جهاله متمتعا ورشفت من در الثنایا سلسلا أرخى على خديه فرعا فاحما يا حسنها من ليلة في جنحها غيفل الوشاة فنلت ما أملته وشكوت ما قد فات من زمن الجفا وسقيته خمرا حكت شمس الضحي يا قلب دونك فانتهز فرص الرضا فعليه منى ألف ألف تحية وتسربل الروض الهستون بسندس

وقوله:

يا طالب الطب لدى عصصبة

تطلب محانا سماع المجون

قمر تشعشع في سماء جماله

أنى أعلله بطيف خسيساله

ف\_ ماه من لحظاته بنباله

وصبرت محتسبا على أهواله

صبح الوصال ولاح فى أذياله

بعقيق مسسمه وعذب زلاله

كالراح مختوما بعنبر خاله

فقطفت غض الورد تحت ظلاله

ظفر الفراد بمنتهى آماله

من وصله والسعد في إقباله

وأريته صبرى على أفعاله

تسلى فـــؤاد المستــهـــام الواله

من قبل أن يصغبي إلى عذاله

ما لاح فى أفق ضياء هلاله

فبدت عقود الطل في سرباله

لست طبيب ماهرا عندهم وقوله:

كلمات حق نقشها حسن تقصضى حسوائج كل ذى أمل وقوله:

وذی سمن علی خسدیه ورد وهبت له عملی خطر فسسؤادی وقوله:

وشى روض البنفسج ثوب روض فلمست طيسسوره لما أثارت فقالت كيف أسلو عن خصام

إن لم تقل للشيء كن فييكون

فى فصصة تسبى نهى الخلق الله حق ناصصور الحق

وحــول الخـــد منه ياســمـــين وقلت ارفق برقـك ياســمـــين

به النمام دب على الحسواشى خصاما قبل وقت الفجر فاش وإنسى بسيسن نمام وواش

وقوله في فتي منزله بمكناسة بحومة قاع وردة:

أهدى إلدى وردة ظبى ثوى بقاعها

فائدة: وهذا النوع يسميه النحاة المعمى، والفقهاء الألغاز، وأهل الفرائض المعاياة، واللغويون الأحاجى. والأصل فيه حديث البخارى أن رسول الله عليه قال: إن من الشجر شجرة لخ قاله ابن فرحون في كتابه درة الغواص في محاضرة الخواص.

مؤلفاته: منها شرحه على البسط والتعريف للشيخ المكودي، والأرجوزة في

علم الطب المعروفة بالشقرونية نظمها بإشارة من الرجل الصالح، المنور الفالح، أبى المعالى الصالح بن المعطى الشرقاوى العمرى لما قدم على مكناسة الزيتون عام ثلاثة عشر ومائة وألف، فطلب من المترجم فى أبيات رجزية أن يقيد له فى الطب أرجوزة تتضمن مسائل مخصوصة منه، عينها الشيخ المذكور فى أبياته المذكورة، فلم يجد بدا من موافقته ومساعدته على ما طلب، كذا أخبر المترجم عن نفسه، ولم أقف على تاريخ وفاته غير أنه كان حيا يرزق سنة أربعين ومائة وألف.

# ٥٤٥ - عبد القادر المدعو الجيلاني (١) السحاقي.

من آيت إسحاق، إحدى قبائل آيت أو مالوا النازلين ببلاد ملوية.

حاله: قال في حقه أبو عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام القادرى في الأزهار النادية ما لفظه: الكاتب الأرفع، والبدر الأسطع، الأديب اللبيب اللغوى النسابة المؤرخ، كان يحسن الترسيل والإنشاء، ناظما ناثرا مطلعا، ألف رحلة وصف فيها رحلة السيدة الجليلة خناثة بنت الشيخ الجليل الوجيه سيد قومه بكار المغفرى أم أمير المؤمنين مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل الحسنى لما سارت إلى المشرق بقصد الحج، فحجت ورجعت إلى المغرب، وكان من جملة من سافر في رفقتها.

مؤلفاته: منها رحلته المشار لها.

وفاته: توفى بعد أوبته من أداء فريضة الحج بعد الخمسين ومائة وألف رحمه الله.

٤٤٥ - من مصادر ترجمته: موسوعة أعلام المغرب ٢/٢٥٥٨.

<sup>(</sup>١) في الموسوعة: «الجيلالي».

٤٤٦ – عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الملقب الفاسي.

الشاوى أصلا، المعزاوى نسبا، من أولاد عمارة أحد أولاد السيد يش بن حمدون.

حاله: فاضل جليل القدر صالح فالح ذو كرامات واضحة، وأسرار لائحة، ما تواتر عنه من ذلك عند من أدركته من الشيوخ المسنين الذين ترضى أمانتهم، أنه أدركه وقت الفجر في يوم من الأيام وهو على غير وضوء للصلاة، وخاف فوات الفجر إذا نزل للوضوء، فمد يده من سرجم المستودع إلى صحن المسجد، وأخذ الماء وتوضأ والحال أن بين محل الماء والمحل الذي مد يده منه ما يزيد على ثلاثين متراً.

ومنها أن بعض أصحابه من مؤذنى المسجد الأعظم مرض مدة وصادف مرضه زمن الخريف، فلم من الله عليه بالشفاء جاء إلى المترجم بالمستودع المحل المعد للموقت فهنأه بالشفاء وسأله عن حاله، فقال المؤذن للمترجم: ما أسفت على شيء فاتنبى في مرضى أسفى على عدم أكل التين الرطب، فأجابه بقوله: قم لداخل المستودع وكل ما قدرت عليه من التين واترك الباقي، والحال أن الإبان يستحيل وجود التين الرطب فيه لفوات إبانه بكثير، فدخل للمحل الذي عين له فوجد آنية مملوءة تينا رطبا من أحسن وأعلى ما يكون، فأكل حتى شبع، وأخذ شيئا أخفاه قاصدا إخراجه معه فلم يهتد للباب، فنادى المترجم فقال له: رد ما أخذت ينفتح لك الباب، فرد ما أخذ فانفتح له الباب، إلى غير هذا مما يطول جلبه، وهو غير مستغرب في جانب كرامات الأولياء الثابتة كتابا وسنة وإجماعا عن يعتد بإجماعه.

مشيخته: أخذ عن والده محمد المترجم في المحمدين، وسيدى العربي بن عبد السلام الفاسي بن العربي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي أخذ عنه بغية الطلاب للحباك، وكتب ابن البنا، وعدة أبواب من الزيج الموافق، وأحرى من

الزيج القديم، ومن اصطلاحات ابن جندور، ومقالات ابن عزوز، ورسالتى الربع المجيب والكامل إلى غير ذلك، وأجازه عامة حسبما وقفت على ذلك فى تقرير إجازة للمترجم مكتوبة فى رق غزال عدد فيها ما أخذه عن شيخه المذكور من المؤلفات العديدة فى هذا الفن العالى الشأن، تفنن فى أفانين الإنشاء فيها ما شاء، بتاريخ أوائل ذى القعدة الحرام عام أربعة وثلاثين ومائة وألف عقبها بخط الشيخ المجيز ما لفظه:

الحمد لله ما قاله السيد الأرضى، الفقيه النحرير الأحظى، الفاهم اللبيب المرتضى، سيدى عبد القادر بن الفقيه النحرير العدل المرتضى الحيسوبى الميقاتى، سيدى محمد بن الفقيه البركة الموقت الراصد، سيدى عبد الرحمن الفاسى رئيس الموقتين ومحقق الراصدين بالحضرة المولوية الهاشمية محروسة مكناسة صحيح، وقد أجزته فى ذلك وفى غيره من المؤلفات التوقيتية والآلات الفلكية والأزياج التعديلية وغير ذلك، والله يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه، وأسأل من المجاز المذكور أن لا ينسانى من صالح دعائه، وفى التاريخ أعلاه كتب عبيد ربه وخادم أوليائه، العبد الفقير إلى رحمة مولاه، الغنى به عمن سواه، العربى بن عبد السلام الفاسى، وأصل هذه الإجازة من محتويات المكتبة الزيدانية.

الآخذون عنه: أخذ عنه ولده سعيد آتي الترجمة وغيره.

وفاته: توفى شهيدا تحت الردم بالزلزلة فى صفر سنة تسع وستين ومائة وألف مع والده السابق الترجمة في المحمدين.

٧٤٧ - عبد القادر أبو محمد القاضى الأعدل بن محمد بن عبد المالك بن العربى بن على بن مولانا محمد بن مولانا على الشريف الحسنى السجلماسي.

٤٤٧ - من مصادر ترجمته: موسوعة أعلام المغرب ٧/ ٢٤٠٠.

حاله: حافظ ضابط، فقيه علامة، دراكة فهامة، مشارك نحرير، نقاد متقن، فاضل ماجد جليل، متضلع نبيل، مدرس نفاع، صلب في أحكامه، لا تأخذه في الله لومة لائم، كان السلطان العادل فخر دولتنا العلوية سيدى محمد بن عبد الله يعظمه ويجله ويقدره قدره ويفاخر به، وعلى عهده تولى القضاء والإفتاء بالحضرة المكناسية الهاشمية المولوية، وإمامة جامعها الأعظم، وكان لا يسميه إلا بقاضى القضاة.

ولم يزل المترجم على العدل في أحكامه والوقوف مع الحق إلى أن نقله الله إليه، وقفت على عدة رسوم مسجلة عليه منها رسم بتاريخ سابع عشرى جمادى الأولى عام اثنين وثمانين ومائة وألف، وآخر بتاريخ ستة وثمانين، ترجمه غير واحد وأثنى عليه، منهم: القاضى العدل السيد الطالب ابن الحاج المرداسي المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف في كتابه الأشراف ووصفه فيه بأوصاف عالية كغيره من المحققين الأثبات.

الآخذون عنه: منهم ابن أخيـه القاضى الشريف المولى أحمـد بن عبد الملك المترجم فيما مر، وناهيك به.

مؤلفاته: منها شرح على همزية البوصيرى فى أربع مجلدات أبدأ فيه وأعاد، وأبدى ماله من الباع المديد فى المعقول والمنقول، وشرح على تحفة الحكام القاضى ابن عاصم.

وفاته: توفى على القضاء بمكناس أوائل جمادى الأولى عام سبعة وثمانين ومائة وألف، ودفن بروضة أبى على لحسن بن مبارك الشهيرة، وقد رمز لتاريخ وفاته تاج الأدباء أبو الربيع سليمان الحوات بقوله:

قاضى القضاة السجلماسي حيث مضى مضمخا بعبير العفو تضميخا استخرجت فكرتي في الحال أن له الآن غاب هلال العدل تاريخا

#### ٤٤٨ - عبد القادر بن الحران الحسنى الإسماعيلي.

حاله: فقيه أستاذ نبيل، عدل رضى مبرز من صدور الأشراف وأعيانهم الجلة، ذو مروءة ومتانة دين، كان يتعاطى خطة الإشهاد بسماط عدول العاصمة المكناسية، ولم ينزل على ذلك إلى أن لبى الداعى، وانتقل لوطن الرحمة محمود المساعى.

وفاته: توفى بعد الخمسين ومائتين وألف.

٤٤٩ - عبد القادر بن عبد الرحمن بن سعيد.

الفاسى لقبا المكناسي نشأة ودارًا، الشاوى المعزاوي أصلا.

حاله: فقيه ميقاتى مقتدر، ماهر متقن، عارف بفن التوقيت، محقق لأصوله وفصوله، تولى رياسته بالمسجد الأعظم بمكناسة بعد وفاة جده، وقفت على ظهرين سلطانيين متضمنين إسناد الخطة المذكورة بالمسجد المذكور إليه؛ وقصرها عليه؛ أولهما للسلطان الأعدل مولانا سليمان، وثانيهما لسيدنا الجد السلطان عبد الرحمن بن هشام. نص الأول:

"الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم (سليمان بن محمد بن عبد الله غفر الله له وتولاه) كتابنا هذا أسماه الله وأعلى أمره يستقر بيد حامليه الطالب الموقت السيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن البركة المرحوم السيد سعيد الفاسى وأخيه، ويعلم منه أننا بحول الله وقوته أبقيناهما على ما كان عليه أسلافهما مع أسلافنا الكرام؛ من التوقير والاحترام، والرعى المستدام؛ وأفردناهما بالتوقيت في المسجد الأعظم من محروسة مكناسة لمعرفة عبد القادر المذكور بقوانينه وقدرته على القيام بهذا الوظيف، وما شاركناه مع الغير حين مات جده إلا لأجل صغره، أما الآن فيذهب من كان يشاركه إلى حال سبيله ويختص

٤٤٩ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٧/ ٢٥٦٢.

به وحده، ويقبض التسعين أوقية المعدة لذلك كاملة، فنأمر ناظر الأحباس أن يدفعها له عند استهلال كل شهر يستعين بها على هذا المقصد الأحمد، وعليه بالمحافظة والاحتياط والتحرى، فإن هذا المقام الذى أقمناه فيه هو عمود الدين، وعليه مداره بحيث لا يقبل عذر من فرط فيه، والله يتولى رشده وينفعنا بأجرهما آمين، والسلام في ثامن شوال عام خمسة وعشرين ومائتين وألف».

ونص الثانى بعد الحمدلة والصلاة على رسول الله: (عبد الرحمن بن هشام نصره الله) يستقر هذا الظهير الكريم؛ والأمر المحتم الصميم؛ بيد ماسكيه الطالب الأرضى الميقاتى، السيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن السعيد سعيد وأخيه الفاسى لقبا المكناسى قرارا الشاوى نجارا، من أولاد سيدى يش بن حمدون المدعو أبو معزة يتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، أننا جددنا لهما حكم ما بيدهما من ظهائر أسلافنا قدس الله أرواحهم، من اختصاص الأول بالانفراد بالتوقيت بمنار المسجد الأعظم من محروسة مكناسة الزيتون لمعرفته بقوانينه وأصوله، وإتقانه لفروعه وفصوله، وأقررناه على قبض التسعين أوقية المرتبة له من الأوقاف على ذلك في كل شهر، وعليه بتقوى الله وطاعته، والقيام بذلك جهد استطاعته، والمحافظة والتحرى في ذلك، والله يوفقه لأفضل المسالك، والواقف عليه من ولاة أمرنا يعمل بمقتضاه ولا يتعداه، والله يوفقه لأفضل المسالك، والواقف عليه من ولاة أمرنا يعمل بمقتضاه ولا يتعداه، والله يوفقه الموقين ومائين والف».

قلت: وقد كان المرتب المذكور إذ ذاك له بال وشأن فيه ما يكفى لسائر الضروريات اللازمة مع ترفه (١).

مشيخته: أخذ عن والده وجده وغيرهما من محققي أعلام وقته.

وفاته: توفى عام ثمانية أو أواخر سبعة وخمسين ومائتين وألف.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «كان إذ ذاك قيمة شاة لا تتجاوز فرنكا وعلى هذه النسبة فقس».

٤٥٠ - عبد القادر بن محمد بن أحمد بن بلقاسم الإدريسي العلمي الحمداني.

كذا وقع هذا النسب في رسم كتب قيد حياته مؤرخ بثامن عشرى جمادى الثانية عام واحد وستين ومائتين وألف.

الولى المشهور المعروف بسيدى قدور العلمى نسبه لجبل العلم (١) الطالبى العبد السلامى نسبه لجده الأعلى مولانا عبد السلام بن مشيش، دفين جبل العلم الشهير مقر سلفه - أى المترجم - وهو من أولاد حمدون، وعليه فقول الرسم الحمدانى غير سديد وصوابه الحمدونى.

حاله: نشأ في صيانة وعفاف بمكناسة الزيتون في حجر والده بالدار التي اتخذها زاوية بعد وفاة والده، وبها أقبر كما يأتي، وكان رحمه الله من أهل المقامات العالية والأحوال السنية السنية، لا يعرف لعبا ولا لهوا ولا ما يرجع لزخرف الدنيا وزينتها، كثير التطوف على أضرحة الصالحين وزيارة الأحياء منهم والأموات.

قال أبو عبد الله محمد الأمين الصحراوى المراكشى فى مقدمة الارتجال فى مشاهد ومشاهير سبعة رجال: قال لى الولى سيدى عبد القادر العلمى: إنه مكث بضعا وعشرين سنة وكان بمراكش، وكل يوم يزور سبعة رجال، أو يزور الأربعة المتقاربة: سيدى أبى العباس السبتى، وسيدى محمد بن سليمان الجزولى، وتلميذه سيدى عبد العزيز التباع، وتلميذه مولانا عبد الله الغزوانى، أو يقتصر على زيارة أبى العباس السبتى هـ

وقد لازم دهرا طويلا زيارة ضريح الإمام إدريس الأكبر، وبالأخص يوم الجمعة لم يتمخلف عن صلاتها بمسجده في صيف ولا شتاء مدة من ثلاثين سنة،

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بفتح العين واللام، حيث مدفن المولى عبد السلام بن مشيش».

وكان ذهابه لزرهون كل جمعة على أتان له، وكان يتطارح على شريف تلك الأعتاب ويتضرع إلى مولاه في تنوير سريرته وصفاء باطنه وتطهيره من الرعونات النفسانية، ثم بعد مدة لازم داره، وصار لا يخرج منها إلا يوم الجمعة.

وفى آخر عمره لما كبر سنه ووهن عظمه واعتراه ما اعتراه من الجذب وذلك قبل انتقاله لدار النعيم بنحو أربعة أعوام كما صرح بذلك تلميذه الملازم له العلامة السيد محمد فتحا غريط الطبيب الشهير في رجزه الموسوم برياض أنس الفكر والقلب حيث قال:

والجنب معه نحو أربع سنين وبعضنا به من المستيقنين ومع ذا بسائر الأذكار يصدع بالليل وبالنهار حتى قضى بقرب فجر الاثنين ليلة يوم ساس وعشرين

ترك في الجمعة، وكان يتحرى صلاتها بجامع الزيتونة أحد المساجد الشهيرة بمكناس المؤسسة على عهد سيدنا الجد الأعظم السلطان مولانا إسماعيل.

ومن عادته شراء الخبر والتمر وتفريقه على الصبيان كل يوم جمعة، وربما ندب لذلك بعض الخاصة من معتقديه، حتى رتب سيدنا الجد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام على شراء قدر من ذلك كل جمعة جراية، فصار يشترى ويفرق، واستمر الأمر على ذلك بعد وفاة المترجم في دولة السلطان المذكور وبعدها إلى آخر الدولة الحسنية أو أول العزيزية.

وكان السلطان المولى عبد الرحمن من خاصة محبى المترجم ومعتقديه، يذهب لزيارته كلما حل بالحضرة المكناسية، ويستشيره في كل مهم عن له، ويقف عند حد إشارته، وقد شاهد له كرامات وخوارق عادات، ولما قبضه الله تعالى

وبلغ خبر نعيه إليه، كتب على الفور لعامله على مكناس القائد الجيلاني بن بوعزة على نصه بعد الحمدلة والصلاة:

«وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فغير خاف عنك ما كان بيننا وبين الولى البركة، مولاى عبد القادر العلمى، نفعنا الله ببركاته، من صفاء المحبة، وخلوص المودة، فى ذات لله ولأجله، وقد بلغتنا وفاته رحمه الله ورضى عنه، وانتقاله لدار الكرامة والسعادة، فبوصول كتابنا هذا إليك توجه لتعزيه أقاربه وحشمه بنفسك نيابة عنا، وقل لهم: نحن وإياهم فى مصيبته سواء، آجرنا الله فيها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكلُّ بأجل مسمى، فليس إلا الصبر والاحتساب والرضا، والتسليم لما جرى به القضا.

وإياك ثم إياك أن يمد أحد يدا في معتروكه من أقاربه أولاد مولاى عبد السلام أو غيرهم أو يخرج الأمر بعده عمن قدمه قبل وكان يتصرف حال حياته، فالناظر الذى كان ماتوليا أمر زاويته يبقى على حاله فيها من غير منازع ولا معارض، فهو الذى يخوض في متروكه ويختص بالتصرف فيه خاصة، وقد عضدناه وشددنا أزره بخديمنا الأرضى الناظر الطالب الطاهر بن عثمان ليعينه في عضدناه وظهير صدور أمرنا به يصلك في إثره، فأطلع على هذا خديمنا الأرضى الطالب أحمد اللب، وجميع خدامنا كالأمناء والمحتسب ليعملوا بمقتضاه، وأولاد مولاى عبد السلام تعرف حالهم فمن تقرب إليه منهم ورام الخوض في أمر الزاوية ومتاعها، كفه عن ذلك بالزجر البليغ، حتى لا يتطاول أحد إلى ذلك، فإن أبناء الزمان لا يردهم إلا الجد، والسلام في سادس عشرى رمضان المعظم عام ستة وستين ومائتين وألف هـ».

والمتروك المشار إليه في هذا الظهير الشريف اشتمل من النقد الناض على اثنى عشر ألف مشقال وزيادة، وقد أنكر ذلك بعض الناس لما سمعه قائلاً: كيف يكون من يترك مثل هذا المقدر وليا؟ فرأى في نومه كأن قائلا يقول: لو لم يأذن المترجم للشمس أن تطلع ما طلعت أو كلامًا نحو هذا، فلما أفاق استغفر وتاب.

وقد قدمنا في الكلام على المساجد ظهيرين آخرين للسلطان المذكور، في أولهما التصريح بأن المترجم إنما خلف ذلك لأسرار كما قدمنا هناك، وأن من ذلك المال أتم بناء مسجد زاوية المترجم، ومنه اشتريت الأصول المحبسة على مصالح ذلك، ولا زالت قائمة إلى الآن، ولو لم يكن من أسرار ذلك إلا هذا القدر لكفي.

وقد كان المترجم سيدا حصوراً، لم يحتلم قط، ولا عرف معنى الالتذاذ كما أخبر هو بذلك عن نفسه لا في صغره ولا في كبره، ولا يأكل دسما، جُل قوته الخبر والزيتون، وقد كان لا يمكن أحدا من تقبيل يده حتى قدم إلى مكناسة الشريف سيدى المختار البقالي وأذن له في إطلاقها للتقبييل ففعل إذ ذاك، وصار لا يمنع من تقبيلها أحداً، كما أخبر بذلك بعض الخاصة من أصحابه.

وقد ظهرت له رضى الله عنه كرامات وأسرار، وقصده وفود الزوار من سائر الأقطار، ومن ذلك أن بعض الناس حضر بين يديه فذكر المترجم أمراً وقع في نفس الحاضر المذكور تكذيبه فيه، فاطلع المترجم من طريق كشفه على ما حدث الحاضر المذكور به نفسه، وقال: والحاضر المذكور يسمع من كذبنا يعمى هو فعلم الحاضر المذكور أنه هو المقصود بذلك وانصرف، فبعد مدة عمى واستمر كذلك إلى أن توفى أعمى، نسأل الله العافية وهذه القصة ثابتة أرويها مفصلة بسند صحيح.

ومن ذلك ما حدثنى به شيخنا العرائشى أنه حدثه شيخه السيد فضول بن عزوز أنمه كان يزور المترجم ويلازمه كثيرا ويصلى معه صلاة الجمعة بجمامع

الزيتونة، ويراقب أحواله، ففي بعض الأيام قال في نفسه: إن هدا السيد الجليل العظيم القدر منذ رأيته وصحبته ما رأيت منه أمراً يخالف الشريعة، غير أنه يرفع رأسه من السجود قبل الإمام، قال: وكان في قلبي من ذلك حزازة ثم ساقتني المقادير إلى مطالعة كتاب الشعراني الميزان الكبرى فوجدته ذكر فيه أن العارفين تتجلى لهم عظمة الله تعالى في السجود، فخفف عنهم ورخص لهم في الرفع لئلا تتفطر قلوبهم في ذلك التجلى، قال: فلما وقفت على ذلك حصل لى فرح وسرور حتى صرت أضرب على صدرى، وأقول: يا فرحى وياسعدى، ثم قمت في الحين وذهبت إليه، فلما جلست بين يديه قبض على أذني وقال لى قبل أن أكلمه: ما رأيته صحيح، ولعله كرر هذه المقابلة مرتين هـ.

ثم راجعت الكتاب المذكور في المسألة فوجدت ذلك صحيحا ودونك نصه: وربحا استحضر الساجد عظمة الله تعالى فانهدت أركانه، فلم يستطع كمال الرفع، وربحا استحضر بعض الأصاغر عظمة الله تعالى في الركوع أو السجود فكادت روحه تزهق منه، فبادر إلى الرفع من الركوع أو السجود بسرعة من غير بطء، فمثل هذا ربحا يعذر في عدم إتمامه الطمأنينة وهو في السجود أكثر عذرا كما جرب

قلت: ولا محذور في ذلك شرعا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد أباح سبحانه لمن عجز عن القيام في الصلاة الجلوس، ولمن عجز عن الصلاة جالسا الصلاة مضطجعا، ولمن عجز عن أدائها مضطجعا أن يصليها إيماء، وللضرورة أحكام.

وأخبرنى أيضا محدثى الشيخ المذكور عن شيخه المذكور أنه كان فى ابتداء طلبه يقرأ يوما مصنف الألفية فى لوح، فصعب عليه حفظه فرمى به مع حائط، وقام من حينه وذهب إلى المترجم، فلما جلس بين يديه قال له: لا تعجل ها

مجلسك بين يدى انظر إليه، فكان كما قال رضى الله عنه، قال مخبرى: فإنى قرأت عليه يعنى شيخه المذكور في زاوية هذا السيد الجليل المرشد المعين بين العشائين من أوله إلى آخره ثم الشمائل النبوية كذلك، ثم طرفا وافراً من صحيح الإمام البخارى ه.

وما ينسب للمترجم من الأزجال هو له حقيقة وقد كان له رواة يتلقونه منه ويكتبونه عنه، منهم: العلامة السيد محمد غريط، والسيد الحاج قاسم بن المير، والسيد الحاج أحمد الدقيوق وغيرهم، حيث إن المترجم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك قد ضمن تلك الأزجال من أنواع فنون البلاغة ودقائق المعانى ما أخرس الفصحاء وأخجل البلغاء وأودعها من الحكم والمواعظ والأمثال ما حير أولى الألباب، وألزم المعاند الحجة.

أما تغزلاته فقد أزرت بنسيم الصبا ووسيم الصباح، وكلها إما في الحضرة العلية أو النسمة النبوية، أو الأكابر من الأولياء والصالحين شنشنة فطاحل العرب والصحابة والتابعين وسلف الأمة وخلفها المتقين في تغزلاتهم في أشعارهم الفائقة الرائقة، لا فيما يفهمه بعض الأوغاد من أنه في معين لا يحل، حاشا أهل الفضل والدين من ارتكاب ذلك.

والحوم حول ولوج وخيم تلك المسالك.

ولو دُوِّن جميع ما قال من الأزجال لجاء في عدة أسفار، ولكنه منه ما لعبت به أيدى الإتلاف، ومنه ما مات بموت حفاظه، ومنه ما حرق على عهد المترجم بإذن منه، وما بقى إنما هو قُلُّ من كُثْر.

مشيخته: أخذ عن الولى الصالح، العارف الفالح، السيد الحاج المختار البقالي المتوفى سابع أو ثامن عشرى صفر عام خمسة وخمسين ومائتين وألف،

وسيدى على بن عبد الرحمن المعروف بالجمل دفين فاس المتوفى عام أربعة وتسعين ومائة وألف لازمه وانتفع بصحبته، وكذا عن شيخ أفاقى اسمه بدر الدين، ومولاى الطيب الوزانى، وسيدى محمد بن أحمد الصقلى المتوفى عام اثنين وثلاثين ومائتين وألف وغيرهم، وكان كثير الزيارة لأبى الأسرار حمادى الحمادى المكناسى المترجم فيما مر.

الآخذون عنه منهم: السيد فضول بن عزوز، والسيد فضول السوسى، والسلطان مولاى عبد الرحمن بن هشام، والسيد محمد غريط، والعارف الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الحفيظ الدباغ، والإمام أبو عبد الله محمد صالح الرضوى الذى صح عنه أنه قال: قد هان على سفر ثمانية أعوام بملاقاة رجلين بالمغرب سيدى قدور (بالكاف المعقودة) العلمى، وسيدى عمر بن المكى الشرقى، والبركة الصالح أبو زيد عبد الرحمن بن التهامى الإدريسى الزرهونى، وأبو حامد العربى بن السائح الشرقى دفين الرباط لازمه سنين وانتفع به، حدثنى من وثقت بخبره من الأعلام أنه حدثه بيدى العربى المذكور برباط الفتح عام سبعة وثلاثمائة محمد الكتانى، أنه حدثه سيدى العربى المذكور برباط الفتح عام سبعة وثلاثمائة وألف، وقد جرى ذكر حديث: إن لله عباداً من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا: أنا سمعته من مولاى عبد القادر بمكناس بلفظ إن لله عباداً من نظروا إليه نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا هـ.

قلت: وليس مراده ورود هذا اللفظ عن الرسول، وإنما مراده التعريف بسعة فضل الله واعتنائه بخاصة عباده المتقين، وأنه يؤتى فضله من يشاء، وفى الصحيح إن لله عبادًا لو أقسموا على الله لأبرهم.

ومن الآخذين عنه أيضا: الشريف العلامة سيدى محمد بن هاشم العلوى الحروني وخلق كثيرون.

أزجاله من ذلك قوله متغزلا:

قسم

الخال غلام عساس فروض منعما فيمين حربة إلى أوما كينوا درغام من حاده يترك رميم

صنع العلام نقط في روض منعما حكمت ربى رافع السما ما نزلت بقلام

وجعاب أروم وكوابس للطعن رايما فمكاتب كفار ظالم ما تقبل تدمام مولوع بالقتل والهجيم والجيد رام قدام جليب وهايما على العف والطيب قادم

شرادت لوهام ما نقر الأمان ما تقيم زين العجم العين الشهلا النيما وحروف الزين المسقما والبياض تمام وصف الزين فصنعت حكيم

قامت لعلام جبين وغر مبسم وخدود كورد ناسما

حسن بغير وشام صنع الله المالك العظيم لخ وقوله:

راح الوقت ولا بقا إلا وقت المعانقة كب وراورخى وراق والأشجار الباسقة والأطيار الناطقة عمرت بلغاها أسواق كب الصهبا الخارقا في كيسان بنادقا من زاج بلاد العراق تظهر خمر بارقة فالأواني شارقة كلون سحيق الرهاق لخ

وقوله من إدريسية طويلة: بوجودك يا سراج محفل هل اليقين أسعد الغرب بعد كان فبرج نحيس

انتصرت ملى النبى وتشهر الدين والحق سقام منهج بعد التنكيس

> وقطع سيف الهدى أرقاب المرتدين بالقهر ولا بقى رهيب ولا قسيس

نبنات مساجد العباد للمبين وفنون العلم بالتسلاو والتدريس بوجودك يا لغوث أمولاى إدريس لخ.

وقوله في المديح النبوي:

ورد عن يعقوب النبي ضيا الماح وبك عز الله صالح واتشهر صلاح ربك موسى غلب أحبار اليهود دجاح وفات لقمان وقيصر وملوك كسرا وكل من درجت به الروح فـوق الترا عدد ما خلق الله ميات ألف مرة

ببر كتابك نجا الله من فيضه نوح وبل أيوب تعاف من أسقام القروح وبك ارتقا ادريس مكان صدق موضوح وبلك سليمان تولى الملك مشهور على الجن والإنس وساير الوحوش منصور الصلاة والسلام على النبي المبرور بك استجاب الإله لدعوة المسيح وبك عسزم ربنا ليسوسف بسراح

وبك تفدا النبي إسماعيل الذبيح وبحقك نال هودعيز ونجاح

وبك نال حكمت داوود الفصيح

وطفا الجمر اللهيب بعد كان وقيح عن إبـراهيـم حق وبرد تــلحــــــاح

حجب جبريل من لظاها بجناح

قسم

أنت سبب وجود الارسال يالمرسول أنت المامن وأنت مفتاح باب القبول أنت المؤيد بالحسن الزهى المكمول لبسك ربى حلة من محاسن النور والأدرار والنجوم الشارقة والبدور الصلاة والسلام على النبى المبرور خلق آدم فيك ولسان إسماعيل وبها يوسف عطاك ومحبة دنيال

من على شانك دركت الأنبيا المعالى وأنت الطود المانع وأنت البحر المالى وأنت البحر الموالى وأنت السراج الناير فبصاير الموالى فايق الشمس بهاك وزين من القمر والهلال بحسن كمال فليلة عشر عدد ما خلق الله ميات ألف مرة

وزهد عـيـسى الصـابر وخلة الخليل وشجـاعة نوح هابهـا لك ذو الجلال

وشدة موسى الكليم ورضى إسرافيل

وفصاحة لوط وصوت داوود فالتمثال

وطاعة يونس وعصمة أيوب الفضيل وعلم شيت وزهد يوشع على الكمال وعلوم السابقين والآتي ما زال

قسم

عرفت وتحققت ويقنت بالمحبوب من عظم شأنك نزل في مقام مهيوب الخير فيك وفامتك يا طبيب القلوب لك شهدت الوحوش الهايمة والطيور وعليك صلات فغمق الماء دواب البحور الصلاة والسلام على النبي المبرور من كثر معزتك على الحق المجيب شرف بوجودك أمتك عاتق لرقاب

بين أنت كنز الأسسرار والمواهب ومن فضلك جاهك نلت القصد والمراغب حديث هذا ظاهر يدريه كل راقب كيف نطقت بك البكم فكل قيفرا وكلما فالأرضين تلوها وصحرا عدد ما خلق الله ميات ألف مر

ورفع المسخ ونبطل سحر الترهيب وصنام الجاحدين خرت على لجناب

وخرب سيف الإيمان ملك أهل التكذيب بوجودك يا همام العجم والعرب

سعدت مكة وصلحت مدينة يثرب والديلم والسودان وساير لنساب

#### وأصبح دين الإسلام متايد غلاب لخ

وقال:

هكذا سعفت بصبری سرور لأیام ما قدرت علی الصلح ولا نجمت لخصام من لغانی یحسبنی من جملة الكرام اخترت قصید مرسوخ فرق قرطاس كغزالة حضریة من بنات أهل فاس (آش ما عار علیكم أرجال مكناس یا سر فالناس من بغ لی فی الجلیا وفرح قلب علی محانی وكداری

قل دى وقدواصمتى وصنت فمى وشغلت مع الدنيا الفانيا فهمى ومن بغضنى ما يعرف غير دى شتمى مديح عجمى ما يدرى فاللغا نغيم معنقة شى عبد من ضنايت الصماصم مشات دارى فحماكم يا أهل الكرايم)

وياسر فالناس من عطف قلب ليا واشفق من حالتي وبكاه أغياري

ویاسر فالناس من ضحك وظنز فیا یوم فراقی مع أحبابی ووكاری

ویاسر فالناس من فتا الری علیا وزین لی فالخروج من عتبة داری

وامشيت فليلتي من الساعة كارى

(قسم)

يضل وكرى ويبات بجمعهم عامر

من كثرني يحباني إلى نكون في الخير

شحال من صاحب نوجد وكمن عشير براطل الدار حدير غير تنقت لطير هكذاك أصحابى دار جميع فالكاس من لقانى من عشرانى يهز لى الراس (آش ما عار عليكم أرجال مكناس

إلى يكون طعامى فكل وقت حاضر كيف حوت المشرع يجرى على السنانر يوم أصبحت لا مال لا مراسم تقول عمرهم ما كناونى بئاسم مشات دارى فحماكم يا أهل الكرايم)

لحباب إلى كنت نعتادهم يحشم ولى ننحاز لهم يرفد عارى

أعـــتـاد يخــيطو مــراى ويشــتم بكلام أفـصح مـن مـزارق ليـبـارى

ونحس بدیهم فییسا ونکتم ونداری

وطویت القلب الحیزین عملی هم وصبرت لما قضی وقدر لیا المباری

حد حومة وحد عز في داري

(قسم)

الله يرحم لأشياخ الفاين للبار ما أحلى الضيق إلى يوريك طبع لعشار النكد يتفاج ويفوت جمع لغيار يستهل من يبنى سور بغير تلساس ويستهل من يدخل للبحور دون رياس (آش ما عار عليكم أرجال مكناس

كل شى خلاوه للحادثين مجهور تعود بحبيبك ولى هو عدوك مخبور ولا يفاد تغنم بها سنين وشهور ويستهل من ينزل للبحور دون صارم ويستهل من يسمك لطواد بالسلاقم مشات دارى فحماكم يا أهل الكرام)

أواه أواه خاب لى الظن فالأصحاب إلى بهم كنت نفخر ونفايش

فيا خلاو سم لظفار ولنياب بعد نيح وهرنو مثل الهوارش

بقلوب أقصح من الحديد ووجوه صلاب أقضال الهند ما تنطرش بمطارش

لسون تقول مرحبا بمجى لا حباب وقلوب مكسر ما تحمل غاوش والله مابقات حرم لدراوش (قسم)

وصاعبهم يشير للخبصم والدعاوى ملوكبهم يطلع دغيبا بغير جاوى ويقطع لحم فالسباعة بلا جناوى ويح من لا عتد فمخازن دراهم خير من صبحت شر الخلق من بنادم مشات دار فحماكم أهل الكرايم)

لسونهم يجرح وعيونهم يكويو يقيل ويبات مشل الذباب يعويو من تدوق عنهم يبداو فيه يدويو عرفتنى هذا الحز بسيرت الناس صحبت فلس زلاغى من قوارط نحاس (آش ما عار عليكم أرجال مكناس أواه أواه وين لولاف العشران وين هما صدقانى

لا وحدد منهم يوم الحدز بان غدرق عملي بلعداني

ما عرفونی ما تفکرونی بحسان کینی جسیت للمدینة یرانی

شى منهم ماتلا يلاغنى بلسان وشى منهم كل ساعية يلقانى

ويفاقدني الخسيس عنوة فمكاني

(قسم)

وغربتى ومباتى فدكاكن المدارس والفنادق وبيوت وساير المجالس وفالنهار نظل بباب الدراز جالس رادف عنى بالقهرات والنقايم الفقر والغربة ولا صحبة شاتم مشات دار فحماكم يا أهل الكرايم)

كيف نسا تلطامى فى دروب مكناس أعياو بيا الحوانت فى سواق لبخاس عدت فالليل نبات على الحبال عساس امنين حس بياتم اصطبت لجلاس المبات بالجوع ولا طعام لكناس (آش ما عار عليكم أرجال مكناس فإن أعداى وقصدهم خلاص رشيت ما عرف بين صرخة الله معايا

فسوق أهل الله بعت بنظامي واشتريت وابلغ قصدي مع ضراغم الولايا

وبر بعد السقام ضرى وتعافيت

وكملت مراغبي وقصدي ومنايا

وقنعت من الزمان بالقسمة وارضيت

وفرح قلبي بما أعطاني مرولاي وهنيت ولا بقات غمرة فحشايا (قسم)

الكريم يضايف من لابغاه البخيل يالطامع فمودة من ارباو فالويل

من وقف للمسعى يسعى الديور الكبار الحسلاوة بالمنة كستسديس المرار

المغطس فالعر ما يزول العار فلافسى دهقانى رباوئى الكياس القضى صرفت أحكام وصرت لاباس (آش ما عار عليكم أرجال مكناس والله ماضرنى ولا عند قلبى غير اشفايت الحباب إلى ظنيت أصحاب

والموتى بالعلة ما يطب العليل مقر مختبر شيخ حكيم ناجم أحمدت بى وشكرت سابغ النعايم مشات دار فحماكم يا أهل الكرايم)

أما أنا فين مشيت لى ربى في كل مكان صرخت لى تصاب

بدل رب الكريم بالراح تعسبي من دار تكل فالله عمر ما يخاف

ماحد الحاسدين تسمنا كربى والله يزيدنى الأجرر والشواب ويكثر عن عداى الحساب والعقاب

(قسم)

وهكذا الدهر مشتت جمع كل لامة ويوم مستعدل بين الطيب والزهامة ويصبح الدهر مشتت الطالب السلامة يضرب ضربة وبالأخرى يعود عادم ولا يلتقى دعوت مظلوم من الظالم

هكذا الدنيا الحارة كتدير للقوم يوم شلوق ويوم حلو ويوم زقوم ملموم يبات شمل المرو فحفظ الكريم ملموم من مدعلى راس أعداه لا تقول فياس يلتقى المرو نشاشبها من كباد القواس

(آش ما علر عليكم أرجال مكناس الخير إلى يكون فتباع الجميل فسالجوف مدت تورث العلايل

مشات دار فحماكم يا أهل الكرايم)

أصل البخل كثير وأصل الجود قليل واحد فميات ألف توجد فاضل

كمن عز تبان لك في وجه جميل وعلى راس الشان المشرقي شامل

قومان تدرك بثياب التفضيل وضحات الناس عندهم قاع حتايل

ما لازمنى بقربهم نبقى نازل

(قسم)

وضيق القبر وملكين يـوم لسئال يالى قـالتل نفس أنت المفضال شوف تمغاطك فـوق النعش يلذومال واخـرك للـتـربة والدود يالـظالم من العجب لولا الثوب مستر الحشايم امشات دارى فـحماكم يا أهل الكرايم)

كيف يتهدا من يرجاه سيف عزريل وكيف تعلى يامن ما زال ترجع ذليل آش ما قاسك يابنادم ترجع عطيل بدوك الأول نطفة من ما هطيل نسناس شوف ما تحت لباسك يا كير لدناس (آش ما عار عليكم أرجال مكناس

إلى غير هذا من الأزجال المشتملة على لطائف التسل والحكم ومديح الأولياء والعارفين الأصفياء.

ولادته: ولد بمكناسة الزيتون سنة أربع وخمسين ومائة وألف.

وفاته: توفى عن مائة واثنى عشر سنة بداره الكائنة بقعر درب ابن العواد من مكناس، فى البيت يمين الداخل قرب فجر يوم الاثنين ليلة سادس عشرى رمضان المعظم عام ستة وستين ومائتين وألف، كما صرح بذلك تلميذه غريط المذكور فى رجزه بقوله:

حتى قضى بقرب فجر الاثنين ليل يوم سادس وعـــشــرين من رمــضـان ستــة وســتــين وألف إثـر مــائتـــيـن ثنتـــين وصلى عليه بجـامع الزيتونة ودفن بدار والده التى صـيرها زاوية قيد حـياته بحومة أبى الطيب.

وهذه الدار هى التى يحكى أن الشيخ كان وكل بعض اللائذين به المظهرين له صدق الولاء من مسلمة بنى إسرائيل، فعمد هذا الوكيل المذكور إلى الدار المذكورة وباعها بغير إذن من المترجم، فلما شعر بذلك أقلقه وأنشأ قصيدته المذكورة ثَمَّ التى يقول فيها: امشات دارى فحماكم يا رجال مكناس لخ

ثم ردها الله عليه بعد ذلك، فيصيرها زاوية يجتمع فيها مع أصحابه للذكر والعبادة، وكان يلقنهم في أول الأمر قراءة دلائل الخيرات، ثم صار الورد الذي يلقنه هو سورة يس، والصلاة المشيشية صباحا ومساء، وعلى ذلك استمر عملهم، وللمترجم بهذه الزاوية ضريح جليل له بهاء ومهابة، ومعه فيه ضريح أخته السيدة خديجة كانت توفيت قيد حياته فدفنها ثمة.

أما دار سكناه التي قدمنا موته بها فلا زال فراشه بها قائما إلى الآن وهو لبدتان كبيرتان من صوف تحتهما حصير والكل فوق طبلة من خشب تعلو من

الأرض بنحو شبر وكذا فراش أخته المذكورة لا زال قائما بمحل سكناها منها وهو على نحو الصفة المذكورة.

#### ١ ٥٥ – عبد القادر زين العابدين.

عرف بنعبد الله اسما مركبا، وهو اسمه الحقيقى على قاعدة أهل معسكر والحشم، وعرف بسقط لضرب سبع له وهو راكب على فرس، فسقط محروحا فعرف بسقط من يومئذ.

حاله: علامة مسند راوية، قال في فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات في حق المترجم ما لفظه: هذا الرجل هو مسند المغرب الأوسط في وسط القرن المنصرم، له عدة إجازات من المشارقة والمغاربة، لو جمعت لخرجت في مجلد، ومع ذلك ضيعه الناس، ولا يحفظ أهل المغرب الأوسط من شيوخه إلا الشيخ أبا راس المعسكري.

قال عنه الحاج العربى بن عبد القادر المشرفى فى ياقوتة النسب الوهاجة: كان حافظا حجة فى السيرة النبوية، لا يفوته فيها سؤال وإن أعضل، يحفظ البخارى متنا وسندا، وكذا صحيح مسلم، أعرف أهل زمانه بالتاريخ وأنساب العرب وشيوخ المذهب، طأطأت له العلماء الرءوس ولقى أشياخًا أخذوا عنه وأخذ عنهم وفهرسته تشهد له بذلك ه.

ورد أخيراً على سلطان المغرب سيدنا الجد من قبل الأم المولى عبد الرحمن ابن هشام، وكان يحضر معه مجلس الصحيح، حدثنى بذلك من كان يحضر معهم إذ ذاك وهو العالم المعمر أبو العلاء المولى إدريس بن عبد الهادى العلوى دفين طيبة الطيبة المتوفى عام تسعة وعشرين وثلاثمائة وألف.

مشيخته: أخذ عن الشيخ محمد بن محمد بن عرب البناني المكي المالكي، وعلى بن محمد الميلي، ومحمد بن محمد صالح الشعاب الأنصاري المدني،

والهادى بن محمد الحسنى ومحمد حسن الميقاتى الإسكندرى، ومحمد سعيد الملقب بدرويش القادرى، وعمر بن عبد الرسول العطار المكى، والشيخ الشنوانى، ومحمد صالح رئيس الزمزمى المكى والقويسنى، وأحمد الدواخلى. قال الشيخ عبد الحى المذكور: وعندى إجازات مشايخه هؤلاء.

الآخذون عنه: أخذ عنه إجازة بفاس أبو العباس أحمد بن الطاهر الأزدى المراكشي، وأبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الشدادي الفاسي عامة ما له مطلقا بتاريخ سبع وأربعين ومائتين وألف، أخبرني الشيخ عبد الحي أنه وقف عليها بخطه في كناشة الأول بالمدينة المنورة قال فيها إجازة عامة تتناول من وجد منهما من الأولاد ومن سيوجد منهم من الأحفاد وكل من استجازهما.

شعره: من ذلك قوله في مطلع قصيدة مدح بها السلطان المولى عبد الرحمن المذكور:

إن المليحة فاس لا يقاس بها إيوان كسرى ولا صرح لذى شرج كلها رقائق وحكم وأمثال سر بها الممدوح وأجزل جائزته عليها.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون بعد السبعين ومائتين وألف، ودفن بروضة الشيخ أبى عبد الله محمد فتحا ابن عيسى الفهدى المختارى خارج باب السيبة أحد أبواب مكناس.

٤٥٢ - عبد القادر شقيق والدنا ابن عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبد المالك بن زيدان بن فخر الملوك إسماعيل.

حاله: فقیه عدل رضی، أستاذ مجود نحوی، لبیب نبیل فاضل، وجیه محاضر، لطیف طریف، لسن کاتب، له خط بارع نسخ عدة کتب فقهیة وحدیثیة

٤٥٢ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٣٣.

وتاريخية، وكان الإمام بالضريح الإسماعيلى، ثم أسند إليه السلطان العظيم الشان المولى الحسن التقديم عليه، وقد رشحه قبل ذلك لقضاء مأمورية سلطانية بالقطر السوسى فقضاها وفق ما منه يرام، ثم انتقاه لنسخ بعض المهم من الكتب لجنابه الشريف، وأجرى عليه لذلك جراية ضافية، وكان يؤدب الصبيان في أولية أمره، فتخرج على يديه عدد وافر من حملة القرآن، وكان يتعاطى خطة الشهادة بسماط العدول، ثم رغب عن الجلوس في السماط والتعاطى إلا في النادر، وعلى ذلك دام إلى أن لبى الداعى؛ وانتقل لوطن الرحمة محمود المساعى.

مشيخته: أخذ عن والده، وعن السيد فضول السوسى، والسيد محمد بن عزوز المدعو الهويج، والسيد الطاهر بوحدو، والسيد أحمد بن سودة، وأجاز له والسيد الحاج المختار بن عبد الله، والسيد فضول بن عزوز وغيرهم.

الآخذون عنه: منهم شقيقه والدنا رحمه الله، والعدل الشريف مولاى إبراهيم بن عبد الله وجماعة من حملة القرآن، وختمت عليه سلكا من القرآن، وقرأت عليه أوائل الآجرومية وبعض المصنفات العلمية.

وفاته: توفى أواخر جمادى الثانية عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف، ودفن حذو أخيه والدى يسار الداخل لضريح أبى زيد المجذوب برد الله ضريح الجميع بمنه.

٤٥٣ - عبد القادر بن على الحسنى العلوى.

نزيل زاوية زرهون.

حاله: فقيه مدرس، عدل رضى، كان أحد صدور عدول بلده المبرزين وأحد المنتخبين لقراءة الشفا بالضريح الإدريسي الأنور، عن الأمر السلطاني العزيزي.

٤٥٣ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٤٨.

مشیخته: أخذ عن أبی عبد الله بن التهامی الوزانی، وشیخنا ابن الخیاط، وشیخنا أبی عبد الله القادری، وشیخنا أبی العباس أحمد بن الجیلالی وغیرهم.

وفاته: توفى عشية الاثنين ثانى جمادى الأولى عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف، ودفن ضحوة غده بالظهير (١) خارج الإدريسية بلده.

### ٤٥٤ – عبد القادر بن المعطى بن العناية

الغرباوى أصلاً السفياني المعتكى من أولاد علال المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: فقيه معدل موقت حيسوبي، له المهارة الكاملة واليد الطولى في ذلك، أستاذ مجود يتقن القراءات السبع، وكان يتعاطى خطة الإشهاد بفاس الجديد مدة، ثم استخدم ميقاتيا في خلافة السلطان المنعم مولانا يوسف على المحلة التي عينت للنزول على قبيلة الشراردة في دولة السلطان السابق مولانا عبد الحفيظ عام ثمانية وعشرين وثلاثمائة وألف، ثم بعد ذلك رجع لبلده مكناس، وتصدر لتعاطى الشهادة إلى أن أخر عنها في نيف وثلاثين وثلاثمائة وألف، فأقبل على التدريس وتعليم الصبيان.

وكان في أول أمره جنديا في العساكر المغربية، وبقى في جملة من بقى من الحرس العسكرى بآية باعمران إحدى القبائل السوسية الشهيرة، ثم تفلت ناجيا بنفسه لبلده مكناس، وانحاش إلى الباشا القائد العربى بن حم، فأجله واحترمه، ثم بعد ذلك أقبل على التعلم والأخذ عن الشيوخ بجد واجتهاد، ثم لما عين السلطان مولانا الحسن من نجباء طلبة جيوشه المولوية من يقرأ التوقيت وتوابعه،

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بالتصغير المقبرة الشهيرة بزرهون».

٤٥٤ - من مصادر ترجمته: موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٩٣٧.

كان المترجم من جملة من انتخب، فلازم بعزم وحزم، وقريحة وقادة، حتى نبغ وبرع.

مشيخته: أخذ عن أبى العباس أحمد العرايشى روضة الأزهار وغيرها مما له تعلق بعلمى التوقيت والتعديل كما أخذ عنه النحو والفقه، وعن سليمان الرغاى المقنع والربع المجيب، وعن محمد شاطر روضة الأزهار، وعن الأستاذ علال بن صالح القراءات السبع، وعن الشيخ الطاهر بوحدو، والشيخ محمد بن حلام، والشيخ الغالى السنتيسى العربية.

وفاته: توفى ليلة الجمعة منتصف حجة عام اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف، ودفن صبيحته قبل الخطبة.

## ٥٥٥ - عبد السلام ابن العلامة الشاذلي بن محمد بن أبي بكر الدلائي.

حاله: فقيه علامة، مفتى حافظ حجة، مدرس نفاع، صدر نحرير، حبر نقاد فاضل، ماجد أديب أريب، ناظم ناثر، ولد بزاويتهم بالدلاء وبها نشأ وقرأ وأقرأ، ثم خرج مع والده واستقر بفاس، ثم رحل لمكناس وأقام به مدة وتولى الإمامة والخطبة بجامعها الأعظم، وانتصب للتدريس والإفتاء وتخرج به جماعة.

ترجمه في البدور الضاوية بما لفظه: هو الفقيه الجليل، العلامة النبيل. الماجد الأصيل، أبو محمد سيدى عبد السلام بن السيخ الإمام العلامة سيدى الشاذلي بن الولى الكبير، العارف الشهير، شيخ الإسلام أبي عبد الله سيدى محمد بن سيدنا الشيخ الشهير، القطب الكبير، العلم الراسخ، شيخ المشايخ، سيدى أبي بكر الدلائي أبقى الله بركتهم، وجعل التوفيق يلازم سكونهم وحركتهم، ولد رضى الله عنه ببلادهم بالدلاء وبها نشأ، وأخذ العلم عن والده

٤٥٥ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ٤/ ١٦٣٠.

وجماعة من أقاربه، ودس هناك ونفع وانتفع، ثم خرج مع والده واستقر بفاس، ثم ذهب لمكناسة الزيتون، فأقام بها مدة مديدة. وسنين عديدة. وتولى الإمامة والخطابة بجامعها الأعظم، وانتصب للتدريس والفتيا وتخرج به جماعة، وله رحمه الله أنظام كثيرة؛ وأنثار أدبية أثيرة هـ.

وأشار إليه صاحب حدائق الأزهار الندية عند تعرضه لأولاد الشاذلي فقال:

العالم الأعلى الهمام الحبر الطاهر المكين في المحجة في عام تسعين بعد الألف وللمهيمن البقا مقرر

ومنهم عبد السلام الصدر الحافظ البحر الفقيه الحجة قد صار مستورا بثوب اللطف ولم يخلف من وليد يذكر

مشيخته: أخذ عن والده، وجماعة من أقاربه، وعنه جماعة ببلده وفاس ومكناس.

وفاته: توفى مطعونا ثالث محرم الحرام من عام تسعين وألف بمكناسة الزيتون، قال فى البدور الضاوية: وحمل لفاس ودفن بها مع أهليهم بروضتهم المذكورة، يعنى المحل المعروف بالكغادين، قال: وكان والده حيا حين وفاته.

٢٥٦ - عبد السلام أبو محمد قاضيها ابن محمد الدلائي البكري المسناوي.

حاله: فقيه عالم علامة، محقق دراكة فهامة، خطيب مصقع بليغ نابغة عصره، ويتيمة مصره، تولى خطة القضاء بالحضرة الهاشمية العلوية المولوية المكناسية ودرس بها وأفاد، ونفع الله به كثيرا من العباد، وقفت على رسم مسجل عليه بتاريخ ثلاثة وعشرين ومائة وألف، ولم أقف على تاريخ وفاته، وغالب ظنى أنه هو الذى قال فيه صاحب حدائق الأزهار الندية ما لفظه:

عبد السلام الطيب الأخلاق وهو فقيه في المراقي سام قام بخطة القضاء فحمد وهو شهير في الحياة يذكر

كالزهر عند فجاة الإشراق خطه الأحكام ذو إحكام كل طريق صنعه وما جحد ونجله الطيب بدر أنور

٤٥٧ - عبد السلام البيجري المكناسي.

حاله: فقيه علامة، بحر زخار، ناقد فاضل مهذب متقن متضلع، قال في حقه صاحب منحة الجبار ما نصه: شيخنا وبلدينا الإمام، الطود الهمام أبو محمد البيجرى سيدى عبد السلام، شيخ حسن التقرير، جيد التعبير، يلحق المبتدى بالمنتهى في الزمان القيصير، والأمد اليسير، لازمته نحو الست سنين أخذت عنه فيها السلم والمختصر المنطقيين، وكان يسرد شرح الشيخ السنوسي على المختصر في ختيمتين، أخذتهما عنه ويوشح ذلك بحاشية شيخ الجماعة سيدى أبي على اليوسي، وفوائد أخر من كتب غريبة، ومسائل بخطوط بعض الأثمة المعتبرين عجيبة، وأخذت عنه شرح العلامة المحلى لأصول التاج السبكي أخذاً عجيباً، وكان يحضر جميع الحواشي وينقل المسائل الغريبة من شروح ابن الحاجب وكان يحضر جميع الحواشي وينقل المسائل الغريبة من شروح ابن الحاجب وأخذت عنه مختصر السعد أخذاً حسناً، وأخذت عنه كبرى الشيخ والمنهاج، وأخذت عنه مختصر السعد أخذاً حسناً، وأخذت عنه نظم الحزرجي في السنوسي، وتوفي وقيد بقي من الشرح ورقيات، وأخذت عنه نظم الحزرجي في العروض، وسمعت عليه أماكن من الألفية لابن مالك منه مباشرة.

الآخذون عنه: منهم أبو حامد العربي بن محمد البصري صاحب المنحة المنقول منها.

وفاته: توفى بمكناس آخر صفر عام اثنين وثلاثين ومائة وألف.

# ٤٥٨ - عبد السلام بن أبي يعزى حركات السَّلاوي.

حاله: آیة محکمة فی التحصیل والإدراك وجودة التعبیر، واسع العارضة، فقیه نوازلی، مفت مرجوع له، علامة جلیل، مشارك فاضل، محقق لبیب ألمعی، مهذب أریب، ورع خاشع مثیل، تصدر للإفتاء بالعدوتین بلده سلا والرباط، فأحیا بهما ما اندرس، وحل منهما محل السواد من العیون، وأخصبت به البلاد بعد المحول، وولی قضاء مكناسة الزیتون وثغر الصویرة ودرس فیهما وفی غیرهما من البلاد، ونال مكانة شماء لدی الخواص والعوام.

ولا سلف لى فى كون المترجم ولى قضاء مكناس غير ما جزم به بلديه العلامة المؤرخ الثبت صديقنا أبو عبد الله بن محمد بن على السلاوى الدكالى الأصل فى نظمه الآتى، ولم أر ذلك لغيره، ولا وقع لى عثور على خبر ولا أثر ببلدنا بعد البحث الشديد مع قرب زمن المترجم، وحفظ من ولى تلك الخطة القعساء بعاصمتنا المكناسية منذ أعصر خلت قبل زمن المترجم وبعده، وتواتر خطاباتهم والتسجيل عليهم بين طبقات أهل البلد عدول وغيرهم.

وقد كان المترجم من جلة الأعلام الذين كانوا بدولة فخر الدولة العلوية بعد جده الإمام الأعظم السلطان سيدى محمد بن عبد الله المنتخبين لحضور مجالسه العلمية، وعرض مؤلفاته العزيزة المنال عليهم، حسبما أوماً إلى ذلك أبو القاسم الزياني في خاتمة البستان الظريف، وقال في حق بلديه صاحب إتحاف أشراف الملا ما لفظه:

ومنهم العلامة المفسر ابن أبى يعزى النزيه الأورع قاضى مكناس ومفتى العدوتين

عبد السلام حركات الأشهر الفاضل المشارك المتبع وواحد القطر اعتبارا دون مين

ذوى المعارف من أهل شانه برسمه في كل وضع عسرفا رقيق قلب خاشعا ما أفضله مولانا أحمد الشهير الفضل ما طبق الآفاق من أخساره ويضريح للشريشي نزلا وجل علمه فععز شانا وأتقن التفسير درسا حسنا عالم تونس سنا الرفاق فــــــأورد الإشكال فـى ائتــناس أجابه فورا بما قد أفهمه بأنها محكمة حجة نص بعيد ألف بسلا دفينا و الصــويرة بلا تناس

مجالس السلطان في أقرانه ومعمل الأفكار فيما ألفا كان جليل القدر عالى المنزلة صحب شيخ وقته الصقلى وظهرت عليه من أنواره ونش\_\_\_ الأوراد عنه بـــلا وبهرت أحواله عرفانا كان مدرسا فصيحا لسنا لقيه الشيخ أبو إسـحاق وحفر الدرس له بفاس عن آية هل نسخت أو محكمة فيما لكل أمة شرعا يخص قه بصدر ثالث المسينا وولى القـــخـاء في مكناس

قلت: الشيخ أبو إسحاق المذكور في النظم، هو الشيخ القدوة الحجة المحقق إبراهيم بن عبد القادر بن إبراهيم الرياحي الطرابلسي شيخ الجماع بتونس المولود عام ثمانين ومائة وألف المتوفي في سابع عشرى رمضان عام ستة وستين ومائتين وألف، كان هذا الشيخ ورد سفيراً لسلطان المغرب عام ثمانية عشر ومائتين وألف للامتياز، والسلطان إذ ذاك بحاضرة فاس وحظى لديه بما هو أهل له من التكريم

والإعظام والإجلال والإكبار، ووجهه لزيارة كلية القرويين والاجتماع والتعرف بقادتها المهتدين، فوجد الشيخ المترجم في درسه يُقْرئ التفسير.

قال سيدى إبراهيم المذكور: وهو \_ أى صاحب الترجمة \_ بحر زاخر ويقول: ألم يتقدم لنا كذا ألم أقل لكم كذا ألم تسمعوا منى كذا من سورة البقرة إلى أن وصل إلى قول تعالى: ﴿ ... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ... ﴿ ... كُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ... ﴿ ... كُلُّ السورة المائلة: آية ٤٨] قال: فتقدمت إليه وقلت له: يا سيدى هذه الآية محكمة أو منسوخة فقال لى: محكمة، فقلت له: ربما تكون دليلا لأهل الكتاب في عدم عموم بعثة النبي عليه أجابني بجواب غير مقنع فسكت لأنه رجل مهيب هد بنقل حفيده صديقنا أبي حفص عمر الرياحي في كتابه تعطير النواحي، وإلى هذه القضية أشار صاحب إتحاف الملا بقوله: وحضر الدرس الأبيات الثلاثة.

وأقول تتميمًا للفائدة: الخطاب في الآية يحتمل أن يكون للأنبياء المشار إليهم في الآية قبل، والمعنى عليه جعلنا لكل نبى شريعة ومنهاجا لا يتعداها لغيرها، وهذا الاحتمال لابن عطية واستبعده الشهاب الألوسى، وعليه لا إشكال في الآية بحال، ويحتمل أن الخطاب للأمم الموجودين حال النزول، وهم أهل الكتاب المعاصرون له عليه وفيه احتمالان: أحدهما لكل أى جميعكم جعلنا شرعة واحدة، وهي ما تضمن القرآن تشريعه لهذه الأمة، وكذلك غير القرآن مما جاء به نبيها عليه فالجميع مخاطب باتباعه، ولا إشكال أيضا على هذا الاحتمال، وبه فسر مجاهد، الثاني لكل أمة على الأمم الموجودين بانفرادها جعلنا شرعة أى شريعة ومنهاجا، وبهذا فسر الجمهور، واستظهره الشهاب الألوسى، لكن يرد عليه أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن كل أمة كلفت بشريعتها فلا تتعداها إلى غيرها، وهذا غير صحيح، إذ جميع الأمم الموجودين حال الخطاب مكلفون باتباع شريعة غير صحيح، إذ جميع الأمم الموجودين حال الخطاب مكلفون باتباع شريعة واحدة، وهي شريعة نبينا محمد عليه أن على هذا الإشكال دندن الشيخ أبو إسحاق

فى سؤاله للمترجم عن الآية، هل هى محكمة أو منسوخة؟ وإن كان فى سؤاله قلق لأن الآية سيقت مساق الإخبار الدال عليه لفظ جعل لا الإنشاء.

ومن المقرر المعلوم أن الأخبار لا يطرقها النسخ، وإذا كان كذلك فكيف يتوهم نسخها: اللهم إلا أن يقال إن ذلك بالنظر إلى جزء الجملة، أعنى شرعة، لا بالنظر إلى كلها.

ويجاب عما في هذا الاحتمال من الإشكال بأن الآية وإن كان ظاهرها ذلك فغيرها يدل على بيان المراد كقوله تعالى: ﴿...لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ [سورة الفرقان: آية ١] وبأن الآية سيقت للإخبار بما مضى كما أشرنا إليه آنفا، أما الآن فلا شريعة إلا الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا يدفع كون السياق لما مضى لفظ منكم، لأن الخطاب به للناس، وهو جنس، فالجنس هو المخاطب والله أعلم.

ويحتمل أن الخطاب لغير الموجودين كالموجودين، وفيه تغليب المخاطب على غيره، والمعنى عليه لكل من الأمم الماضين والموجودين شرعة، لكن باعتبار الماضى الشرائع المأمور باتباعها مؤقتة، وباعتبار الوجود مؤبدة.

مثلا شريعة سيدنا موسى التى هى ما تضمنه التوراة منتهية بشريعة سيدنا عيسى، وشريعة سيدنا عيسى التى هى فى الإنجيل منتهية بشريعة سيدنا محمد ﷺ التى هى القرآن، وكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام.

مؤلفاته: منها تقييد في مسألة جلسة الحوانيت عنونه بمذاكرة الفضلاء المشاهير في ذكر وجوب تغيير المناكر، في خمس وخمسين صحيفة، وهو موجود بمكتبتنا. وأخبرني قاضي مكناسة سابقا السيد أحمد بن أبي بكر عواد السلوى أن له حاشية على الزقاقية.

وفاته: توفى ببلده سكاً، بعد السنة الثامنة عشرة بعد المائتين وألف.

## ٤٥٩ - عبد السلام الرامي الزرهوني أصلا الفاسي النشأة والدار.

حاله: فقيه علامة مجود، تعرض لذكره صاحب جمهرة التيجان في عداد تلامذة السلطان مولانا سليمان.

مشيخته: أخذ عن السلطان مولانا سليمان وغيره من الأعلام.

٤٦٠ – عبد السلام بن الحاج محمد بن عمرو.

الصنهاجي الأصل، المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: فقيه علامة، محصل مدرس نفاع، جليل فصيح، حلو العبارة، لين العريكة، له اليد الطولى فى النحو، حسن الإلقاء، بحاث نقاد، متضلع فى العربية مع مشاركة ما فى غيرها من الفنون، رحل لطلب العلم بالحضرة الفاسية وأقام بها مدة حتى حصل على معلومات وافرة، وملكة كاملة، ثم آب لبلده وأكب على التدريس، ثم تولى النيابة فى نظارة أحباس الكبرى عن والده.

مشيخته: أخذ عن الشيخ الحاج محمد جنون مختصر حاشية الرهوني وغيره ممن هو في طبقته.

الآخذون عنه: منهم: أبو المحاسن العربى بن عبد السلام بادو، وأبو زيد عبد الرحمن حميش، وأبو العلاء أحمد بن المهدى الأجراوى، وأبو محمد عبد القادر بن أحمد العرايشى، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشبيهى، وأبو محمد عبد القادر بن المكى الشريف الأمرانى في آخرين.

وفاته: توفى ببلده مكناسة الزيتون قيد حياة والده المذكور، وذلك في ثامن حجة الحرام عام عشرين وثلاثمائة وألف.

٤٦٠ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٣٠.

٤٦١ - عبد السلام بن محمد التازي الرباطي.

أمين الأمناء، ورد أبوه من فاس للرباط وبها ولد المترجم.

حاله: نشأ بالرباط، وكان في أول أمره بمن يتعاطى التجارة بأروبا، ثم ببلده بعد ذلك، ولما مات أخوه الأكبر السيد محمد التازى سنة ١٣٠٧ – وكان من المحظوظين عند السلطان المولى الحسن لسابق معرفة بينهما إذ كان أمينا بالصويرة والسلطان لا زال مستخلفا من أبيه على بعض الجيوش بسوس – أسند له المولى الحسن خطته التي هي أمانة الأمناء، ووظيفتها الإشراف على أمناء الثغور والأملاك المخزنية، والمستفاد كما أومأنا لذلك في الترجمة الحسنية فسار فيها سيرة حسنة، وحمد عمله فيها، وكان يرافق السلطان كسائر كبار رجال الدولة في تنقلاته يقيم لإقامة ركابه ويظعن بظعنه بين عواصمه الكبرى مراكش وفاس ومكناس، وكان إذا حل مكناسة سكن بروض العلامة مولاى العباس بن السلطان المولى عبد الرحمن ابن هشام آتى الترجمة الواقع بدرب حمام السلطان إسماعيل جوار الدار التي كانت بها سكنى والدى هنالك، وصار بعد مكتبا لقبض الموظف البلدى على الملاك والزراع والمحترفين من الأهالي والأجانب وغير ذلك، وقد كان بين المترجم الملاك والزراع والمحترفين من الأهالي والأجانب وغير ذلك، وقد كان بين المترجم ووالدى صفاء حب رحم الله الجميع.

ولما توفى السلطان وبويع للمولى عبد العريز وانقلبت الأحوال بالوزير الجامعى وأخيه، وتولى الوزارة أحمد بن موسى، بقى على وظيفه غير منازع فيه ولا مدافع، واستمر التعاون بينهما على تسيير شئون الدولة، ذاك فى صدارته وداخليته، وهذا فى مراسيه وماليته، والمسفيوى على عدليته وشكايته، إلى أن توفى الوزير المذكور بمراكش والمترجم مريض بها، فلما أبل من سقمه ورأى أمارات الاختلال وسوء الأحوال؛ وتصدر الإعجاز؛ والتباس الحقيقة بالمجاز؛ فضل

٤٦١ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٤٨.

الانسحاب معتذرا بالعجز والضعف وكبر السن، وقصد الحج الواجب فقبل السلطان عذره وأعفاه مع الإكرام والاحترام واعتباره كأنه لا زال قائما بوظيفه راعيا لسالف خدمته.

ونص ظهير الإعفاء بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني الكبير بداخله (عبد العزيز بن الحسن بن محمد):

"يعلم من كتابنا هذا أسمى الله قدره، وأعز أمره، أننا بحول الله وقوته، وجزيل منته، أعفينا ماسكه خديمنا الأرضى الأمين الطالب عبد السلام التازى من الحدمة بأعتابنا الشريفة وأرحناه منها لما اعتذر به من العجز والضعف وكبر السن، وقبلنا عذره، وأبقيناه مسربلا بسربال التوقير والتعظيم والإجلال والتكريم، وأقررناه على ما عهد له حالة تلبسه بالخدمة من المراعاة والاعتبار؛ والملاحظة بعين الاحترام والوقار؛ كأنه لا زال قائما فيها وملتبسا بها أو أكثر، رعيا لسالف خدمته، وصدقه ونصيحته؛ وألحقنا به في ذلك كله قرابته وأصهاره وأصحابه فلا سبيل لمن يريد التوصل إليهم بمكروه، أو يمد لهم يد الترامي والتعدى في وجه من الوجوه، ونأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا بأعمال عوامله وإجرائه على مقتضاها وعدم مجاوزة أحكامه إلى ما سواها، والسلام صدر به أمرنا المعتز بالله في ٢٠ ربيع النبوى عام ١٣١٨».

وقد جاء هذا الظهير بما اشتمل عليه من الرعاية بعين الاعتبار مجددا ومؤكدا لظهير شريف عزيزي منيف تقدمه، نصه:

"يعلم من هذا المسطور الكريم، المقابل أمره بالإجلال والتعظيم، أبقاه الله في إكليل المعالى درة، وفي جبين الدهر غرة؛ أننا بحول من لم يزل مسدلا جلباب الامتنان والإفضال، مسبغا أياديه على التوال، أسدلنا على ماسكه خديمنا وخديم سيدنا قدسه الله الأمين الأرضى الأنصح الأفلح الأنجح، الطالب عبد السلام بن

الحاج محمد التازى الرباطى أردية التوقير الضافية؛ وأوردناه من معين التعظيم والاحترام المناهل الصافية، ولاحظناه بعين الاعتبار، وأرتعناه فى رياض الاصطفا والتقريب فى سائر الأطوار، وأجرينا أولاده أصلحهم الله وأخويه الحاج محمد والحاج محمد والحاج محمد والحاج محمد والخاج محمد ولا نقير ولا نقير ولا تقير ولا تقير ولا تقير.

وزدناهم من التخصيص والتقريب ما يدل على علو مكانتهم، وسمو منزلتهم، ومنحنا بناءهم الوثيق بمحبة جانبنا العلى بالله، وانقطاعهم لخدمتنا الشريفة تأسيسا، ووهبناهم من مزيد الحيظوة ما تكون لهم به آية على ممر الدهور تنويعا وتجنيسا، فلا يروع لهم سرب، ولا يكدر لهم شرب، ومن حام حماهم بما ينقص، نال منا بحول الله ما ينغص، رعيا لخدمتهم، وصدقهم في أمانتهم، وانقطاعهم إلى على جنابنا بكليتهم، فنأمر الواقف عليه من سائر عمالنا؛ وولاة أمرنا، أن يعلم ذلك ويجريهم على مقتضاه، ويقف عند حده ومنتهاه، صدر به أمرنا المعتز بالله تعالى في ٤ ربيع النبوى عام ١٣١٢».

وفى نفس السنة توجه لأداء فريضة الحج وسنة الزيارة ولما رجع لمستقره عاد لمحل تجارته مستقرا فى بلدته، إلى أن دعاه السلطان لفاس فى جمادى الأولى سنة ١٣٢٢، وقلده النيابة عن جنابه الشريف بثغر طنجة مقر السفراء الأجانب بدلا من الطريس الذى كتب له ظهير الإعفاء لحالته الصحية، ولفظه كما بكناش بمكتبتنا الزيدانية:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الطريس، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فإننا على يقين من إنفاقك نفائس عمرك في صدق حدمة جنابنا الشريف منذ سنين، وتمسكك فيها بحبل متانة الدين، واستفراغك طاقة وسعك بجد وصفاء طوية وحسن يقين، كما أننا على بال من تشوفاتك السابقة غير ما مرة بالرغبة في إراحتك من مشقة التكليف برياسة دار نيابتنا السعيدة بطنجة، حرسها الله معتذرا بكبر السن ووهن العظم وضعف القوى عن تحمل أعباء ذلك المنصب الأهم، وكان يصدر لك الجواب بما يسليك عن مكابدة تلك المشاق، ويحملك على الصبر ولزوم القيام بذلك الواجب، الذي هو أهم ما تطوق به الأعناق، والوعد بمساعدتك في الإبان الذي يقتضيه الحال، ويترجح فيه من يكون بدلا عنك في رياسة تلك الأشغال.

وقد اقتضى نظرنا الشريف الآن إجابة طلبتك، وإسعاف رغبتك، وفاء بوعدنا السابق، وشفقة عليك من تحمل ما لا يطيقه تزايد الضعف اللاحق، ومجازاة لك باغتنامك جمع شملك في بلدك، وتفرغك للزيادة فيما يرضى الله ورسوله بقية عمرك، فأرحناك من ذلك التكليف، عن رضى من خاطر جنابنا الشريف، وعينا الخديم الأرضى الحاج عبد السلام التازى الرباطى بدلا عنك في القيام بذلك الوظيف، فنأمرك أن تمكنه من جميع ما على يدك من الشروط والأوفاق والضوابط والمكاتب والكنانيش والتقاييد وجميع ما راج على يدك في مدة تكليفك من أشغال دار نيابتنا السعيدة ومتعلقاتها، وأن تبصره كل ما يقتضى الحال اطلاعه عليه، وأن تبين له القضايا التي لا زال الكلام يروج فيها، وما آلت إليه المباشرة عي كل واحدة منها، وما يتعلق بها ليكون على بصيرة في إتمام مباشرتها على الوجه المتعين فيها، وأذنا لك بعد ذلك في التوجه لبلدك مثابا مأجورا متفيئا في ظلال رضا الله ورسوله ورضانا ملحوظا مسرورا، والسلام لخ».

وعاد المتسرجم للرباط للنظر في أموره الشخصية والاستعداد للتوجمه لمقر

مأموريته الرسمية، فدخله في موكب رسمي حيته فيه مدافع العدوتين، مملوء العيبة بالظهائر السلطانية المخاطب بها أمناء المراسي والعمال والقواد والقضاة وغيرهم من الولاة، إعلاما لهم بنيابته ليسيروا معه سيرتهم مع سلفه، ثم تطورت الأحوال وتتابعت الحوادث والمؤامرات بعضها خارجي أجنبي وبعضها داخلي مغربي مما قدمنا بعضه في ترجمة الوزير أحمد بن موسى، كل ذلك والمترجم مقيم ببلده إلى أمثلة من الظهائر المتعلقة بنيابته ما خوطب به الطريس:

«خديمنا الأرضى الحاج محمد الطريس، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فنأمرك أن تدفع لخديمنا الأرضى النائب الحاج عبد السلام التازى سائر أملاك المخزن بطنجة المحروسة التي من شأنها أن تكون على يد المكلف بوظيف النيابي حتى يتمكن من جميعها ويتبصر فيها على القاعدة في ذلك، أعانك الله وأنابك والسلام في ٣ رجب عام ١٣٢٢».

# ونص آخر:

«خديمنا الأرضى الأنصح الحاج محمد بن العربي الطريس، وفقك الله، سلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنأمرك أن تمكن الخديم النائب الحاج عبد السلام التازى المعين مكانك من التصرف فيما كنت قائما به من التكليف بشؤون النيابة السعيدة، وتسلم إليه جميع ما تحت يدك من المكاتب الشريفة، وشروط الأجناس والكنطردات والكنانيش وخطوط اليد، وعقد الطرفاية، ومنار اشغار، ومحل عسة البابورات، والمراكب وما راج في قضية جزيرة جبل المعدنوس وغير ذلك عما تصرفت فيه مدة خدمتك، وكذا مما حزته من النائب قبلك الخديم الطالب محمد بركاش رحمه الله، كما نأمرك أن تدفع للنائب المعين المذكور تقييداً ببيان الدعاوى التي لا زلت

تباشر أمرها، وما راج في كل منها، ليبنى عمله فيما كلف على يقين، وينتهج في ذلك مناهج الاقتداء بسيرتك المحمودة ونصحك المبين، والسلام في ٥ رجب الفرد الحرام عام ١٣٢٢».

وهناك ظهائر شريفة أخرى مما خوطب به قاضى تطوان السيد محمد أفيلال، وقاضى طنجة السيد محمد بن عبد القادر بن سبودة، وقاضى العرائش السيد إبراهيم الصقلى، وقاضى الرباط السيد أحمد بنانى، وقاضى الدار البيضاء السيد محمد بنانى، وقاضى الجديدة السيد محمد بنانى، وقاضى الجويرة السيد محمد الدويرى، وقاضى آسفى السيد محمد بن سليمان، وقاضى الصويرة السيد محمد بن الطالب الفاسى، وكذلك ما خوطب به أمناء مراسيها وعمالها كالسيد عبد الله بن سعيد، والسيد أحمد السويسى، والحاج محمد بن يحيى الجديدى، والقائد حمزة بن هيمة، والحاج الوعدودى الأزمورى وخليفة عياد القايد المنبهى بالصويرة، وعيسى بن عمر العبدى، وقدور بن الغازى، ومحمد بن قاسم المختارى، وأحمد بن العربى المديونى.

وقد كان المترجم له من أمثل أهل عصره وأنقاهم سيرة، وأنصحهم وأكثرهم اهتماما بمصالح المسلمين عموما وخصوصا، مع التفانى فى الإحسان والبذل للمحتاجين والضعفاء، والتغالى فى حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم العلماء، ومراعاة ذوى البيوت، والسعى فى نفعهم بقدر الإمكان.

ويكتفى هنا بشهادة العلماء والأعلام من جنوب المغرب وشماله ووسطه بل وبعض الأجانب من الفرنجة له بحسن السيرة والصدق والإخلاص، فمن الأول شيخ الجماعة العلامة السيد محمد بن إبراهيم السباعى مفتى مراكش المتوفى سادس رجب عام ١٣٣٢ فيانه قال في كتابه: البستان الجامع لكل نوع حسن الذى ألفه بأمر من السلطان المولى الحسن لما ذكر أخبار سنة ١٣٠٧ وإقامة السلطان بفاس:

«وفى مدة هذه الإقامة وأثنائها توفى أمين الأمناء ورئيسهم القاعدة العظمى الذى عليه المدار فى معظم الأمور، وإليه مرجع مهمات تدبير خراج الملك، وعن أمره فى جميعها الإيراد والصدور، الأمين السيد محمد التازى المُوخَى، يُعْرَف. توفى فى غرة رمضان من تلك السنة وكان لتشييعه ورمسه ودفنه مشهد عظيم، وجمع حفيل جسيم؛ ودفن بالزاوية الصقلية من فاس.

وفي يوم دفنه دخل لحضرة فاس أخوه الأمين الأنصح، الكيس الأفلح، ذو التدبير الحسن والرأى الأنجح؛ والخلق الأفسح؛ السيد عبد السلام التازى فأقيم مقامه؛ ورفع السلطان مقامه، لما علم من خلوص تلك الشنشنة الأخزمية، وخالص صفاء تلك السريرة، وكونهما فرسى رهان في حسن السيرة، فكل منهما في جانب ما أسند إليه وغيره من مهمات أمور الملك على غاية ما ينبغي من النصيحة، من حسن التدبير وصالح السياسة والآراء الصحيحة، على ما بلغنا من طريق التواتر مع متانة الدين، وصلاح القصد والاقتصاد المتين، إلا أن الذي بلغنا أن الأمين السيد عبد السلام أوسع صدراً أو أكثر صبراً، من أخيه وفاقه في سعة الخلق وحسن الخليقة، وأكثر منه تحملا وألين طبيعة وعريكة، هذا على ما نقل إلينا بالتواتر الذي هو أعلى مراتب الشهادة، وإلا فالعبيد صاحب هذا التقييد ما رآهما قط ولا رأياه، ولا عرفهما ولا عرفاه؛ إلا بالسماع نعم:

فالناس أكيس من أن يحمدوا رجلا من غير أن يجـدوا آثـار إحسان».

هـ بلفظه مع ما عرف عنه من المعارضة وعدم المبالاة بالولاة وذوى النفوذ بل وذمه لوزراء عصره غير المسفيوى وموسى

ومن الثانى المشرفى فى الحلل البهية، فإنه قال لما ذكر وفاة الوزير أحمد بن موسى والانقلاب الحادث بعدها: إن وزير المالية الحاج عبد السلام موخى التازى الرباطى لما رأى ما صار إليه الأمر بعد موت الوزير من ارتكاب المجون والموافق

عليها ناصح ملحوظ، والناكر غاش في زوايا الإهمال مسجون، طلب من السلطان الإقالة من تـوليته مـعتذرا بـذهابه لبيت الله الحـرام، فأقاله لذلك السـبب الظاهر وذهب بسلام؛ وهو من كمال عقله وديانته، وسـديد رأيه ومروءته، ونتيجة صدقه وأمانته هـ منه.

ومن الثالث قول الأديب الكبير العلامة أبى العباس أحمد جسوس الرباطى فيه من قصيدة:

ذاك العقول إذا كبت آراؤهم أضحى العويص برأيه مفتوحا إن عدت الأمثال كان أجلها بل نورها وسواه كان الشيحا أس الوقار ومنبع المجد الذى تلقى مكان الحمد فيه فسيحا

وقال الدكتور (فيسربر) خليفة مدير البنك المخزنى والمراقب المدنى تشريفا من محاضرة ألقاها في نادى دروس الضباط عام ١٩٢٨ موضوعها (المغرب منذ ثلاثين سنة):

"إن أمين الأمناء السعيد عبد السلام التازى جاب كيثيرا أقطار أروبا، وكان معجبا بنفسه يلفت الأنظار بهيئته، وله شعر على صدغيه، ويجعل على إحدى عينيه زجاجة (١)، فكان بهذه الهيئة يشبه بكيفية عجيبة للمسيو جول فيرى، فهو الذى كنت أخاطبه في أداء راتبي ولم ألىق في ذلك أدنى صعوبة منه، بل أرسل إليه التواصيل فيبعث إلى أكياسا فيها ريالات».

وفاته: توفى ليلة الخميس ٢٧ صفر عام ١٣٢٥، ودفن بالزاوية الناصرية من بلده رباط الفتح، وله فيها ذكر جميل وثناء عاطر طيب.

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «بل عليهما معا عند القراءة».

٤٦٢ - عبد السلام بن محمد فتحا بن عبد الله بن الطاهر الأمراني.

وقد تـقـدم رفع عمـود نسبـه في ترجمـة والده وأخويه في حَـرْفَي الكاف والميم.

حاله: فقيه أديب، دين خير فاضل، وجيه نزيه، صدر رئيس سياسي مذاكر مطلع على أخبار من مضى وسيرهم وأحوالهم، له اعتناء كبير بمطالعة التواريخ والسير وكتب الأدب، لا تجد في كتبه كتابا من الكتب المذكورة الأغاني فما دونه إلا وهو مملوء الهوامش بالتوقيفات والتنبيه على المهمات، كاتب بارع، لطيف الإنشاء، جزل المعانى، جواد كريم مفضال معظم محبوب.

صاهره السلطان المقدس مولانا الحسن بأخته ثم بعد أن لبت داعى مولاها صاهره نجله السلطان المقدس مولانا الحسن بأخته أيضا، وكان يرشحه للمهمات ويعقد له على الجيوش، وقدمه فى البعوث وبالأخص للقبائل البربرية لما يعلمه فيه من السياسة وحسن التدبير، والتنازل مع الكبير والصغير، وكان لا يرجع إلا منصور الراية من غير إيقاد نار فتنة ولا إيثار هرج ولا مرج، وكان يرافق ركابه فى حركاته وتنقلاته، وقد حضر وفاته بدار ولد زيدوح حسبما وقفت على ذلك فى رسالة كتبها لأخيه المولى الكامل سابق الترجمة، يصف فيها مرض السلطان ووفاته، وبيعة المولى عبد العزيز، رأيت إدراجها هنا إذ كان صاحبها شاهد عيان ونصها من خطه:

«حفظ الله بمنه أخى مولاى عبد الله الكامل الأمراني ورعاه، وسلام عليكم وحمة الله وبركاته.

أمرها، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى قدس الله روحه ليلة الخميس ثالث الحجة بدار ولد زيدوح، وذلك أننا لما خيمنا بها يوم الثلاثاء ٢٣ قعدة كان محسوسا، ثم خرج يوم الأربعاء على المادة ثم أقام الخميس والجمعة لم يخرج، ثم خرج صبيحة السبت بكرة وصبيحة الأحد وصبيحة الاثنين كذلك، وما قطع الخروج بكرة حتى لقى الله، غير أنه يمكث نحو نصف ساعة أو ربع ساعة ويتلاقى بالمكلفين ثم يرجع لمحله إلى يوم الأربعاء ثانى قعدة (كذا بخطه والصواب حجة ليلئتم مع ما قبله) خرج قبل الشروق وجلس بالصوان ربع ساعة واشتد به الحال ودخل، وظل كذلك إلى الحادية عشر من ليلة الخميس قضى عليه، وقدم على ربه أكرم الأكرمين رحمه الله وألحقنا به مسلمين تائين آمنين.

ثم كتم المكلفون موته، ولم يعلم به أحد إلا خاصة الخاصة، واجتمعوا ليلا واتفقوا على الرحيل والنهوض من بلاد بنى موسى والخروج من القطر التادلى، فأدخل رحمه الله المحفة، وأغلقت عليه وحملت على القاعدة المعلومة، وأحدق بها من كان يحاذيها على العادة ورجعنا القهقرى، وعبرنا وادى أم الربيع من مشرع ترماست، وجددنا في السير إلى البروج خيمنا بها عند الزوال، ونصبت الأخبية واستقر القرار بالمحلة ريثما استرحنا واجتمع الناس، فبعث خلفنا وخلف غيرنا من أعيان المحلة شرفاء وفقهاء وكتاب وعمال الجيوش والقبائل والرؤساء واجتمع الكل بالجامع، فتصدى للكلام الفقيه الحاجب السيد أحمد، وقائد المشور القائد إدريس ابن العلام، والوزير الحاج المعطى، والسيد محمد الصغير، والسيد على المسفيوى وغيره، فأعلنوا بموت السلطان رحمه الله، وعزى الناس بعضهم بعضا في مصابهم وأعلنوا بنصر نجله الأسعد مولاي عبد العزيز حفظه الله.

وأذعن الجميع لبيعته، وضربت الطبول والأبواق والموسيقي، وقام المنادى يبرح في المحلة وغيرها بنصره وتأييده، وأول من بايع إخوانه مولاي الكبير،

ومولاى حفيد، ثم أعمام والده منهم مولاى الأمين، ومولاى عبد القادر، ومولاى عبد الكبير بن خالنا ومولاى عبد المالك ثم أعيان دار مولاى عبد الله، منهم: سيدى الكبير بن خالنا مولاى عبد الرحمن، وأخيه مولاى المصطفى وغيره، ثم العبيد المذنبين، ثم سائر الأعيان والقواد والقبائل أسعد الله به الأمة وشد أزره وأعانه على ما ولاه.

وعليه أوصيك بالسمع والطاعة والدخول فيما دخلت فيه جماة المسلمين، والزم قعر بيتك، ولا تخف مع من خاض حتى يجمعنا الله بالسلامة والعافية، ومولانا عبد العزيز من قد علمت، ولنا فيه من الحظ الأوفر ما ليس لغيرنا فالله يسعد المسلمين به ويجمع كلمتهم عليه والسلام».

وبظهر الرسالة: ثم اشتغل الناس بتجهيز أمير المؤمنين رحمه الله، وبعد الفراغ يحمل لمراكشة بل لرباط الفتح مع المحلة وبها يدفن تغمده الله بالرحمة والرضا والرضوان، وساعته كان أخونا حفظه الله بباب أفراق، فبعث البطاقة الواصلة إليك طيه، يحضني على الكتابة إليك بعد المشافهة بضمنه والعاقل لا يعقل، والنبيه لا ينبه، وأما العزائب التي بسائس فلا تترك فيها ما يخشي عليه من ذوات الأربع والماشية وغير ذلك، ومن بها من الإماء كجوهرة وغيرها ابعثهم لكناس، أو عندك بفاس، واترك بالدار من يدخل ويخرج ويجدد المزراك مع البرابر والجيران من الأعراب، وما في الرزق يصل وما ضاع خلفه على الله والأمر لله، وأرح نفسك من التدبير واطلب من الله السلامة والعافية، واحمد الله عليها، نظلب الله أن يجمع الشمل بكم في قريب جمع سلامة وعافية، إنه سميع مجيب، وأسلم على سيدتنا الشريفة الجليلة وأعزيها في مولانا أمير المؤمنين والسلام عشية الخميس ثالث قعدة (١) متم ١٣١١

عبد السلام لطف ألله به».

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: «كذا وتقدم صوابه».

وكان المولى عبد العزيز يقدمه على الجيوش ويبعثه للقبائل كما كان والده يرشحه لمثل ذلك، ومن الوثائق الدالة على ذلك ظهير شريف كتبه المولى عبد العزيز إليه بإمضاء أمانه لبنى مستارة بعد الإيقاع بهم، ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير بداخله (عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه):

«ابن عمنا الأرضى مولاى عبد السلام الأمراني، سددك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: وصل كتابك بما فتح الله به من الظفر بفساد جبالة بنى مستارة وهم بنو يمل وبنو قيس، وقضاء الغرض فيهم واستئصالهم وتخريب حصونهم وتفريقهم فى الأوعار مذمومين، وعلمنا ما عزمت عليه من الأخذ فى استئصال الباقين لما بينته، وما أخبرك به كبير الزاوية عندهم السيد محمد بن الطاهر من بلوغ العقوبة فيهم حدها، وتشوف باقيهم للفرار من البلاد لما خامرهم من الرعب وما أجبته به من الأمان عليهم، ورفعك العسكر عنهم ليعمروا بلادهم كما بكتابه الذى وجهت وصار بالبال، أصلحك الله وأعانك، وما حل بهم كله بسبب ما اقترفوه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد صادف البلاء فيهم محله، وقد أمضينا تأمينك عليهم لأجل تعمير بلادهم، ونأمرك أن تجد فى مطالبتهم وغيرهم من القبائل بأداء الموظف عليهم وإزعاجهم لذلك، ثم ما اقتضته المصلحة بعد تنصيص الموظف يكون الإقدام عليه إذ التربية والزجر لذوى الجرائم مطلوب بعد تنصيص الموظف يكون الإقدام عليه إذ التربية والزجر لذوى الجرائم مطلوب

ونص آخر في الربط على الأحماس:

«ابن عمنا الأرضى مولانا عبد السلام الأمراني وفقك الله، سلام عليك ورحمة الله.

وبعد: وصل كتابك بأنك بصدد الربط على فساد الأخماس والتضييق بهم واخترت المرور على طريق بنى زروال لسهولتها وقربها، والتخييم عليهم ببنى قاسم من بنى زروال، على أن لا تكلفهم بشىء ليكونوا لكم إعانة عليهم، وطلبت تأخير عاملهم الحسن بن الطاهر لما شرحته من حاله وتولية الحسن الأكتامى، لما وصفته به من النجدة وصار بالبال، فحيث ترجح عندك المرور على طريق بنى زروال، فلا تعدل عن الراجح إلى المرجوح، والأكتامى قد وليناه على إخوانه وهو على سفر، والسلام في 10 جمادى الأولى عام ١٣٢٠».

ونص ثالث في قضية محمى:

«ابن عمنا الأرضى مولاى عبد السلام الأمراني، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فقد رفع لأعتابنا الشريفة المتهامى السلوى أصلا القصرى دارا محمى المركان شكايته بهجوم المذكورين طرته على صاحبه المخالط محمد بن بوسلهام، ولد الرحلة ونهبهم له ثمانية وعشرين رأسا من البقر، وعليه فنأمرك أن تعمل البحث عن الواقع بمحل النهب، وإن صح الهجوم فحقق بيان المنهوب عددا ونوعا والفعال لذلك، وبيان ما هو للشاكى من ذلك، وما هو لمحمد بن بوسلهام، والزم كل واحد من المعمال استخراج ما ناب إخوانه ودفع ذلك لأربابه وإيقاع الإبراء بالعدول، وقد أصدرنا أوامرنا الشريفة للعمال المذكورين بالتنفيذ، وها هى تصلك طيه والسلام فى ٢٣ جمادى الأولى عام ١٣٢٠ صح من أصله كسابقيه. والأشخاص المشار إليهم بالطرة هم: سلام الكبوس القيطونى، والقريش الزواكى، وولد الغياثى المستارى، وأحمد اليملى، وبوشتى المعضاضى.

ونص رابع في قضية أبي حمارة:

«ابن عمنا الأرضى، مولاى عبد السلام الأمرانى، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد أخبر أخونا مولاى الكبير بأن الفاسد الفتان قد عاد للدخول إلى تازا، وتحقق لنا أن ذلك إنما هو من التراخى الواقع منه ومنك، لكون المحلتين اللتين معكما موفورتين وفيه ما أزيد من الخمسة آلاف من العسكر، فكيف يتصور معهما إقدامه على تازا وجرأته عليها مع كونكم بمرأى منه ومسمع، فلو لم يظهر للفساد الذين معه التراخى لما تجرءوا على ذلك، وعليه فنأمرك أن تقوم على ساق الجد في محاصرة الفاسد المذكور، وانتهاز فرصة الظفر به، والتشمير عن ساعد التيقظ والحزم في أمره حتى يقضى الغرض فيه، ويقع الظفر به بنفسه، فلا يقبل منك بعد هذا تعلل بشيء في تحصيله، لأن العدد معكم مقوم موفور.

وقد أصدرنا أمرنا الشريف لأخينا مولاى الكبير، بأن يكون عند إشارتك فى كل ما تشير عليه به، ووجهنا لك خديمنا الأنجد القائد عباس بن المعروفي مع خمسمائة من الخيل صحبته، ردءا لكم وتعضيدا، وأمرناه بالكون عند إشارتك أيضا بحيث لا يبقى عذر لمعتذر، فلتأخذ بالحزم، وشمر عن ساعد العزم أعانكم الله وقضى الغرض بكم، وها نحن في انتظار ما يبلغنا عنكم والسلام في ١٨ شعبان ١٣٢٠» صح من أصله.

وكان أول أمره يتعاطى بالعدالة بالعاصمة المكناسية والخطبة بجامعها العتيق مدة، ثم تخلى عن ذلك كله، ثم لما خلع أهل فاس ربقة طاعة السلطان مولاى عبد العزيز من أعناقهم وكثر الهرج والمرج، وكان المولى عبد الحفيظ قد دعا لنفسه وبايعته القبائل الحوزية، واشتدت عصبيتة، ومالت قلوب الناس إليه، قام المترجم في ذلك على ساق، حتى قلد بيعته الأعناق، بعد أن خلع المولى عبد العزيز،

وكتب بذلك لعامل عاصمتنا المكناسية وسائر القبائل البربرية وندبهم لمبايعة المولى عبد الحفيظ والدخول فيما دخل فيه أهل فاس وغيرهم من القبائل الحوزية، وأبدى ما استوجب به المولى عبد العزيز خلع بيعته من الأعناق، وأن الأولى بالقيام بالأمر من بعده هو المولى عبد الحفيظ لجمعه لشروط الإمامة ولمبايعة أهل الحوز له، ولاشتداد عصبيته، ولما في المسارعة لذلك من حقن الدماء، وإخماد نيران الفتن المضرمة تحت التقاعس عن ذلك لتحفز الغير للوثوب فلم يسع أهل مكناس إلا المسارعة للدخول فيما دخل فيها الناس.

ثم لما تم الأمر على ما سنورده في محله بعد بحول الله، اجتمعت كلمة أهل فاس على إزالة الشريف البركة مولاى على بن السلطان سيدى محمد عن منصب الخلافة عن السلطان، حيث كان الولى عبد العزيز رشحه لذلك عند نهوضه من فاس، قاصدا رباط الفتح، عندما تحقق لديه قيام أخيه المولى عبد الحفيظ ونهوضه عن عاصمة الجنوب مع زعمائها من القواد والرؤساء والأعيان، ووجهتهم عاصمتا فاس ومكناس.

وبعد نزع المولى على عن منصبه تولاه المترجم، وهو الذى كان يسوس الأمور ويدبرها مع الحواضر والبوادى من بربر وعرب، وكان للكل به الثقة الكاملة لما علموه من صدقه وأمانته ومحبته الخير للقوى والضعيف والمشروف، ولما يعلمون من صدق ولاء البربر له، وأنهم لا يتعدون إشارته، ولم يزل قائما ومدافعا ومسكنا للروعات إلى أن وصل المولى عبد الحفيظ مؤيدا منصوراً فأبقاه ظاهرا على حاله يتربص به الدوائر، وصاهر أنجاله الشلاثة أبا العلاء إدريس، وأبا عشمان سعيد، والمولى بناصر بأخواته، والمترجم مع ذلك كله لم يغتر، بل يتيقين أن السم فى ذلك العسل إذ قديما حنكته التجارب وحنكها.

مشيخته: أخذ عن مختصر الرهوني، ومولاى محمد القاضى، والمولى عبد المالك الضرير، والسيد أحمد بناني كلا وغيرهم من محققي الأعلام.

نثره: من ذلك ما وقفت عليه بخطه ومنه نقلت وإليك لفظه:

إلى خديم حاجته، وأسير شهوته، من ليس له فى البسيطة ود من قاص ودانى، محمد بن حم الزيانى، سلام تتوالى نفحاته؛ ورحمة الله وبركاته على من بالعهود وفى، وسلك فى سره وجهره سيرة الحنفا، وبعد فقد ملأ الأذهان، بعد ما طرق الآذان، أنك عزمت على شق العصا، فويلك ثم يا ويل من حواليك إن بلغ ما ثقل عنك هنالك، أما علمت أن هفوة العامة كخصة الطعام، وهفوة الخاصة كخصة الماء، لا دواء لها، ولعمرى لقد تصديت لمقتك، وسعيت بظلفك لحتفك، وأيم الله لقد زلت أقدامك، وطاشت سهامك، شعر:

وقل للذى سمامي الملوك تعاندا فهل تعبر اللجات ويحك بالسبح

وعما قريب يتلى عليك وعلى رهطك قوله سبحانه (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة) الآية ولنا موقف بين يدى الله مع من قرأها إن لم يقرأها عليه قراءة إفهام، لعله يتذكر أو يخشى والسلام» هـ.

ولادته: ولد بفاس سنة خمسين ومائتين وألف.

وفاته: توفى بفاس عام سبعة وعشرين وثلاثمائة وألف، ودفن بروضتهم الشهيرة ثمة.

ومما يتعلق بترجمته ما كتب له به أبو إسحاق إبراهيم السوسى يعزيه بموت والده سابق الترجمة ولفظه:

لكاتبه إبراهيم بن إدريس السنوسى الحسنى، أحسن الله عاقبتهما بمنه، معزيا الشريف الفقيه مولاى عبد السلام بموت والده العلامة الصالح مولاى محمد الأمرانى، رحمه الله وأعاد علينا من بركاته آمين.

استعن بالصبريا خل الوفا ما عسى يغنى التشكى والأسى إن أذكى الناس من يرضى بما وتجــمل إن عـــرى خطب ولا واحتسب أجر أب صار إلى بجوار المصطفى خير الورى فلقد كان ورب العرش ما عالما حبرا تقييا عاملا فاز من خلف نجلا مثلكم فاتق الله وكن خير امرئ لم يسد من ساد إلا بالتقى ولقد ذكرتكم ممتشلا

وتمسك به واقسرأ مسا نزل أيردان قيضاء حيث حل قدر الرحمين قدما في الأزل تشكون حالك للخلق تجل جده الهادي إلى خير الملل له في المجد وفي النفخر مثل فاضلا مقتفيا نهج الأول تابعا سيرته ثم ارتحل لأياد الله بالشكر عصقل وحيياء وبعلم وعسمل أمــــــر رب منعــم عــــــــز وجل

## ٤٦٣ - عبد السلام بن محمد بن عبد السلام بن عبد الله.

يدعى سيدى عب طلاق النساء لكثرة تطليقه - إذ تزوج بمائتين اثنتين وسبعين بتقديم السين على المثناة امرأة - بن محمد الحبيب المعروف بسيدى حبيبى ابن محمد فتحا بن زين العابدين بن فخر الملوك مولانا إسماعيل الحسنى.

حاله: شاب نجيب، حامل لواء الأدب في زمانه، رقيق الطبع، حلو الشمائل، لطيف المعاشرة، ممتع المجالسة، شريف النفس، فقيه نبيل، لوذعي نبيه،

عالى الهمة، له اليد الطولى، والعارضة العريضة، والاقتدار الكامل فى النظم والنثر، ذهب فى شعره مذهب القاضى الفاضل، وابن نباتة وغيرهما من أكابر الأدباء، استكتب فى الدولتين العزيزية والحفيظية، فكان أكتب أهل طبقته وأبرع جلهم خطا، وكان يقيد بإقامة الحضرة السلطانية، ويظعن بظعنها، ولما ظعن المولى عبد الحفيظ من فاس إلى الرباط كان من جملة من تخلف عن الظعن معه، ثم لحق به وأعيد لمحل خدمته، ولم يزل مقرا عليها إلى أن اخترمته المنية

شعره: من ذلك قوله:

أش\_جى ف\_ؤادك بأرق الأنواء أم ذكر وجرة أم جادد جاسم سقيا لهم معاهدا وملاعبا لله أيام لنا سلفت بهـــا جاريت فيها إلى الصبابة والصبا سكران سكر مدامة وصبابة قضيتها أحلام صب موله يا عاذلي لو كنت تدرى ما الهوى دع عنك تحـــذيـر (المحب) فـــإنما أأروم إخفاء المحبة والهوى كم ذا التعلل بالإشارة والكني ما العشق من خلقي ولا فعلى بأف بل طيبة الغرا مناي ومقصدي

أم ذكر رامة أم نسيم قباء والمنحنى أم ساكن البطحاء لهى محجبة وعين ظباء جاد الزمان بشربها بصفاء رخو الأعبة أصهب الصهباء خلع العسذار أجسر فسضل رداء قد أيقظته إشارة الرقباء أبدلت لامك عــاذلي بالراء يزداد بالتحدير في الإغراء والدمع سال ولات حين خفاء م\_ت\_رددا ك\_ت\_ردد الفافاء عال المغازل ليلي أو أسماء عين الوجود وسيد الشفعاء

ختم النبوة صفوة النور التى والنخبة العظمى التى قد بشرت لله ليلة كان ساطع نورها يا زاجر الوجناء يقصد طيبة بالله إن عرجت نحو مقامه بالله إن عرجت نحو مقامه يا خير من وطئ الثرى ماذا عسى هل بعد مدحك في المثان يروم مد يا متعب الأقلام بالتعداد ما صلى عليه الله أزكى صلاته وقوله وأجاد:

لمع البرق فأورى كرمدى مومضا من رامة أو أضم مومضا من رامة أو أضم وأراني مرن سناه ابرا خرفق الجنح ولولا برد مرا أيها البرق الذي أحبابنا هل لأيام مضت من عروة سمحوا بالوصل حتى لم نكن

قسد أودع الأجسداد للآباء عصون سرها سائر البشراء بتسوارد الأنباء والأضراء رفقا بقلبي زاجر الوجناء وحللت بالأكناف والأرجاء ولتسع بين مخافة ورجاء يجدى لديك تمدحي وثنائي يجدى لديك تمدحي وثنائي حك معشر الخطباء والشعراء لخصائص المختار من إحصاء والآل والأتباع والصحياء

شمته ليلا كسيف مغمد باسماعن حبب أو برد باسماعن حبب أو برد ترفأ السحب بخيط أسود كان من ريح لحاكى كبدى لم يزالوا مسئله في الموعسد على أن ما مضى لم يعسد نتقى في قربهم من مبعد(١)

<sup>(</sup>١) الوزن مضطرب في الأصل، والمثبت رواية المؤلف.

ثم شـحـوا وافـترقنا بددا هل ترى أحظى بوصل أهيف رشا يرنو بعينين فكم قلت قلبي ما له من ملخلص ودوائى وشـــفـائـى ذكـــره خير مبعوث لخير أمة شهد الظبي مع الضب له والحصى قد سبحت في كفه ورجـوع الشـمـس لما أن دعــا وانشقاق البدر منه آية معجزات كالنجوم ما لها حسبذا ليلة فيها وضعه خسرت الأصنام فسيسها وبدا

هل ترى من جامع للبدد ساكنا قلبي بعيش أرغيد قـــتلت أجـــفــانه هن أســـد غير مدح المصطفى محمد لیس لی فی غیرہ من مقصد النبى العربى السنيد ولمن من قسبله لم يشهد وبكى الجـــذع لــه بالمـــــجُــِــد واضطراب قد بدا من أحدُ (١) نورهما ذو بصر ليم يجــحـــد في سماء فَصْله من عدد مــــثله في مـــثلهـــا لم يـولد الجسميع الخلق مالم يعهد

وقوله يرثى والده الولى الصالح أبا عبد الله محمد المحب المتوفى ليلة الأحد سابع عشرى محرم الحرام عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف:

وأين ثووا بعد الرحيل وخيموا فقد لفحت قلبى الكثيب جهنم وأين يسيل الماء والنار تضرم

(١) الوزن مضطرب في الأصل، والمثبت رواية المؤلف.

سل الدار عن سكانها أين يمـمـوا

إذا وردت ماء النعيم مطيهم

فعلم في جف الملدامع واضح

فعاد نهاري داجيا فهو مظلم كما ازداد سما من به عض أرقم فصار بيانا ما له أتوهم على كل حال واجب متحتم وبعض الورى غرقاه والبعض عوم مجاذفها الأيام تمضى وتصرم وكل تساوى آخر ومقدم وقبره ما تحت الشرى متهدم حذار حذار عطرها فهو منشم طيور المنايا فوق رأسك حوم ولا عبرة كأنما لست تعلم وقد صار للدار التي هي أدوم وم\_\_\_\_ات ولا شيء له يستندم ألا إنه هو (المحب) المتنسيم غدا بلسان الحال عنه يترجم لهان على الناس الذي هو أعظم أقـــــبل ذاك الكف منــه وألثــم إذا ما هم صلوا عليه وسلموا

أتانى كتاب ناعيا بفراقهم أجيل به طرفي فتزاد لوعتى وقد كان قلبي بالرزية مخبري هو الموت مر في المذاق وشربه أرى الدنيا بحرا زاخرا وهو ساحل وما هذه الأعهار إلا سفائن أياد الردى آباءنا وجسدودنا عجبت لمن يبنى القصور جهالة أغرك من دنياك حسن ابتسامها أتلهو ضللا في أمان وهذه تروح وتخسدو لا لديك تفكر وما فات في الدنيا كمثل محمد لقد عاش لا شيء يخاف عقابه منضى غير صاح من هواه وسكره ومنذ جذبت أيدى الحبيب بضبعه ولو كان كل ميت كمحمد فياليتني لو كنت عند احتضاره وبالستني لو كنت عند محسمد

وقوله مقرظا تأليف العلامة الجليل صاحب التآليف العديدة، والمقيدات المفيدة، حامل لواء الإفتاء والمرجوع إليه في النوازل بالديار الفاسية، مفيدنا ومخلص ودنا أبي عيسي المهدى الوزاني، في الرد على ابن المهنا القسمطيني:

وهل لابن مهنا في الضلال مشيل وقد كر منها حكرة وأصبل ويرتد منه الطرف وهو كليل ولن يقسفف الماء الزلال عليل فروع علاء منهم وأصول وكذب في الدعدوي إليه رسول بكل قستام غسرة وحسجول وقاموا بعبء الدين وهو ثقيل حقوقا بهم الشهم (الحسين) قبيل لظلم وعن نهج الهدى لنكول وللخلق فيسه رنبة وعسويل ومنحى لعمرى واضح وسبيل. وقد بايعته عامر وسلول وقــــد بــان عنه إذخـــــر وجلــيل فعال بنيه فيهم و(عقيل) وصار وذاك الرعبي وهو وييل وأمسسي عزيز القوم وهو ذليل سلاهل على ضوء النهار دليل وهل مثله من أنكر الشمس من عمي ولا عــجب أن ينكر الشم ضلة فلن ينظرن شمس الظهيرة أرمد يجادلنا في الطاهرين ومن زكت وقد جادل الجهال في الله قبله يجــادلنا في الطاهرين ومن لهم ومن جاهدوا في الله حق جهاده أتنقم من (إدريس) أن كان طالبا وقد كان في قتل (الحسين) وأهله وللأرض منه والسماء لعبيرة ف\_إن له والله ف\_\_\_ه لأسوة فكيف ترى في الأرض [إدريس] باغيا وكيف نرى (إدريس) للحق نابذا ولن يرتضى العباس لو كان باقيا فمذ قبتلوا إدريس قلت عروشهم وعاد على ابن خالد شؤم قومه

علىك به حقا علىك نصول وحاطبة عشواء وهي حمول فخرت وشيكا والنجيع يسيل وتحــس أن الشــبل ويك دخــيل تكذبه أبصارنا وعسقول سوى (راشد) مولاه فهو خليل وعن عهدهم والله ليس يحول وهل يصطفى غير الفحول فحول ينف سك منها للسلاء حلول وأن ابن إدريس لطه سليل يميل مع الجهال حيث نميل فلبے دعاه وعره وسلمول وأصبح والإيمان فيه يجول رســوم عــفت من أهلـه وطلول وفرع بنى الزهراء فيه أثيل وهم في سيواه نادرون قليل ولم تخل منهم عصبة وقبيل فكل سمميع أمرهم وفعول وصرصرهم عند الهبوب قبول

أعد نظرا فيما احتججت فإننا كحاطب ليل ليس يدرى بما أتى وباحثة بالظلف عن حتف نفسها أتنسب (إدريسا) إلى غير عيصه ومن قال إن الشمس مطلعها الدجي ولم يتخذ إدريس عند مسيره وإن خليقا باسمه وصفاته وهل تصحب الآساد غير شبيهها لك الويل ثم الويل منها مقالة فنشهد أن الله لا رب غيره ونشهد أن المترين جميعهم دعا المغرب الأقصى بدعوة صادق وأمــسى بــه الإســـلام يعلــو مناره فطابت به منه البقاع وجددت كفى المغرب الأقصى بذلك مفخرا كشيرون في أنحائه وشعوبه فلم يخل من أسمائهم عود منبر ولم يحتكم في نفسنا غير أمرهم فبجسورهم والله عدل ورحسمة

بزوغ نجــوم مـا لهن أفـول وما كان في نقل الشقات فضول مـواض قـواض مـا لهـن فلول فأرداك منها وافر وطويل قرون وعول إن أتته وعول فليس له غير الضلال قهول وعدلا رضيا ليس عنه عدول يزيد وجيل قد تقضى فحيل لفيلقها فوق السماك مقيل فيخلف من بعد الرعيل رعيل فلا يعتريهم في العظيم ذهول وللبيض والسمر العوالي صليل نزال وللخسيف الملم نزول وعاد يسوق الكركدن لفيل وأخلاقهم مثل الزمان فصول وحدسهم للمعضلات كفيل من العملم أعناب بهما ونخسيل وظلهم للرائدين ظليل وأقلامهم عند الهياج نصول

أتنكر فضل المغرب الأقصى جاحدا تواترت الأخيار طرا بفضله ومنهم سيوف نحو نحرك شرع ومنها بحور قد تفجر بعضها وهل نحن إلا الصخر توهى بنطحه ومن تاه في البيداء من غير مرشد ألم يكفك التاريخ بالحق شاهدا لقد مر قرنا بعد قرن وفضلنا أما سلفت فينا ملوك خيضارم تستير بهم للمكرمات سوابق يخوضون في نيل العلاكل غمرة ويقتحمون الموت والموت أحمر لهم كل يوم للوغي ورجالها رعى الشادن السرحان من حسن عدلهم عطاؤهم قصد وعقلهم هدى ذكاؤهم بالمسهات موكل أميا سلفت فيينا ربوع أواهل ثمار جناها دانيات قطوفها صحائفهم للشاردات حبائل فصار لها بين النجوم خمول لما شهريا بعسد الفهرات ونيل فـمـا ناء منهم بازل وفـصـيل ولا فتنتهم قينة وشمول ولا جرفتهم عن حماه سيول كما تفعل الحرباء فيه وغول بها طرف أعيان الفخار كحيل لت\_\_\_ه\_وى ولو أن الجناح بليل وأوراقهم لم يعتبورها ذبول لطيبا وبعد النخل ينحو فتيل بها من هموم المشكلات نحول وأفطنهم في المحدثات غفول وأطفالهم عند اللقاء كهول ونزرهم عند النوال جسسزيل فإن به وجه السكوت جميل

فرجم وأما نظمها فحفیل ویمسی جریر وهو منها ضئیل فتخیضر آکام بها وحقول

أنافوا على الشعرى العبور نباهة فلورفاض في بحر المحيط مدادهم بهم ملة الإسلام ألقت ثقالها وما غسرهم بالله والدين زخرف ولا نبذوا عهد الرسول وراءهم وفي الملة السمحاء لم يتلونوا وفينا لعمر الله منهم بقية بزاة لهم في العلم كل طريدة شمائلهم لم يبد فيها تصنع وقد تخلف الأزهار بعد ذهابها ولا عيب فيهم غير أن جسومهم وأنطقهم في فاحش القول ألكن ضوالعهم يوم الرهان سوابق أصاغرهم عند القال أكابر وقد كان في الإعراض عنك لغنية إلى أن قال:

فدونكها كالشهد أما حجاجها قواف لها يغدو الحطيئة صاغرا تسير مسير الشمس في كل بلدة

لها في جدال الخصم من كل مصنف وناتجها ميثل الدلاص مسرد بغايتها تجرى الفحول جيادها ينم بها نشر الحجا عند نشرها وما روضة غناء باكرها الحيا وراح لها قيل الربيع بجيشه ومات بها الجعل الغبى لحينه بأطيب منها نظرة ونضارة يطيب سليم الشم من شم طيبها يؤرخ مسكا فاح عند ختامها

لقاض ومن أهل النهى لوكيل وبرهانها مثل الحسام صقيل وتضحى لأقداح السباق تجيل فيمسى عليها الناشقين يحيل وغنى على الأغصان منها هذيل فاضحى لديه للنسيم مشول فام يك فيه من شذاها حصول فلم يك فيه من شذاها حصول إذا مسا تنيط زهرها وتنيل وليس لمزكوم إليه وصول لسان مجيب سرمدا وسئول لسان مجيب سرمدا وسئول

ج: . . . . ۲۳۲

وقوله راثيا شيخنا الفقيه العلامة الحافظ أبا عبد الله محمد بن عبد السلام كنون رحمه الله تعالى:

والدهر جرعنا كئوس الصاب وأجل خطب في الورى ومصاب وبكل عين عروة كعباب ما حيلة الأغنام في القصاب

الكون أصبح ظاهر الأوصاب بأشد رزء في الزمان وحادث فبكل قلب حسرة وتأسف هل هو إلا الموت قصاب الورى من فرقة الإخروان والأصحاب والعمر أجمعه كنفيء سحاب لم تلفيه إلا شراب سراب واحسرتاى ولات حسين إياب من كان في التدريس ليث الغاب للجاهلين مخالق الأبواب نجم اهتداء لنا وخير شهاب إن جن بالأفهام بدر صواب والفيضل والإرشاد والآداب وغيدت مقاصيره طلول خراب أن البحور تسير في الأخشاب من للدروس ووجهة المحراب فيميط عنه لنا لكل حجاب لمعين ورد عنده وشراب لفداه أولو شيبة وشباب وغيدا بمعدن جندل وتراب فعرى اللسان تحير الألباب ولقد تشتت شمل كل كستاب

أبدا يف جعنا بأف ضلنا فكم لابد في الدنيا وإن طال المدى كل الحسياة بها كلمعية بارق وإذا نظرت إلى الوجود بأسره ذهب الإمسام محمد لسبسله علامة العلماء حافظ عيصره ذهب الذي في العلم يفتح دائما ذهب الذي قد كان في أوج الهدى ذهب الذي قد كان في ليل الخطا أسفى على شمس المعارف كورت أسفى على روض المعارف قد ذوى ما كنت أحسب قبل رفع سريره من للمحالس والمنابر بعده من للعلوم إذا تحجب وجهها من للعباد إذا أصابهم الظما لو قبله تفدى الكرام من الردى ما كان إلا التبر عاد لأصله عـز العـزاء به وقد عظم الأسى فلقد تنكس رأس كل يراعـة

ورثائه من بعـــد أو إطنابي عاتبته فهه أشد عتاب نبذت لقشر وانتقت للساب أن حل بالـفـردوس خــيــر جناب بجميل أعمال وحسن ثواب نادته بالتاهيل والترحاب لحممد زلفي وحمسن ممآب 1441 سيان إيجازي بذكر ثنائه لو كان يمكنني عستاب للردي لكنهــا أيدى المنيـة طالما إنى ليــحــزنني به ويســرني في مقعد صدق ينعم دائما لولا الحياة لكنت تسمع حورها وتقـــول أرخ عنـد أفـــيــا جـنة

نثره: منه مقامة نصها: حكى الضحاك بن بشير قال: ضمتنى يد الرفقة والعشرة، مع أصحاب بفاس كالنجوم عشرة، بلوت شجرهم مرا وحلوا، وخطبت صحبتهم فوجدتها من الموانع خلوا، رضعوا من الأدب الأخلاف والأفواق، وفطموا عن ضرعها الخلاف بالوفاق، طالما حنكتهم التجارب رغبة ورهبة، وسامتهم الأيام فرقة وغربة، حتى ألفتهم الأسنمة والغوارب، واختصمت فيهم المشارق والمغارب، وصارت جميع البلاد لهم أوطانا، والمنازل كلها أعطانا، وكان لى فيهم صاحب هو واسطة عقودهم، وحبة عنقودهم. امتزجت روحي بروحه امتزاجًا، واعتدل طبعي بطبعه مـزاجًا، أخلص كلانا لصاحبه جهره وسره، ووثقنا بخير مودتنا فلم يتق شرى ولم أتق شره، وحينما ألقينا عصا الترحال بفاس، وتخلصت الرحال بوضع ثقلها من معزة النفاس، أصبحت الطرق بالقطاع شاغرة، وعوادى الفساد لأفواه الفتن فاغرة، وأمست السهول وهي وعرة، وأعثرت الخيول بعرة، واستنسرَت بغاث الطير، وانتشـرت بغاة الضير، وذلك بشغب شيطان يزعم أنه من الملائكة، وأشداقه لحنظل الباطل لائكة، فأعـوزتنا السيوف ففزعنا للأقلام، وأرهفنا بصحائف الكلام صفائح الكلام، فإذا نحن جعنا، لأقراص الأوراق رجعنا، وإذا نظما، نظمنا نظما، وترانا نشرى، إذا نثرنا نثرا، فنظم ذلك الصاحب قصيدة ميلادية انتقل فيها من المديح النبوى، إلى المدح السلطاني المولوى وأشار فيها لذلك الفتان الخارجي الذي شاب الموارد لما شب نار شبيب، وعقد للفتنة في الدين والدنيا كل سبيب، الخارج من الهدى بالضلال، والشبيه في أخلاقه الشيطانية بالضلال، الدعى الشاق للعصا، الداعى الشقى بما لم يطع الله به بل عصا، واستشارني فيها، هل يثبتها أو ينفيها، فأمرته أن يقصد بقصيدته تلك دار الخلافة وليأت من الباب، من له من الرياسة والسياسة اللباب، دستورها المبجل المعظم، وعقد وزارتها الأمثل المنظم من إذا وعد فالسموأل، وإذا أعطى فحاتم إذا يسأل، أكرم من تكرم في عصره وتفضل، ووزير الوزراء سيدى محمد المفضل، قال غريط قلت غريط، والتقريظ للمعالى والتقريط:

وزير يود السيف والسهم عزمه ورأيه في إمضائه وسداده وصوب الندى كقطرة من نواله على صبه أو نقطة من مداده

فأرصد ليلة الاحتفال، ف لك عند ملكها أيمن فال، حيث الألسن بأسرار المديح بائحة، والمباخر بالند فائحة، والإنشاد يرجع ويردد، والعهود القديمة تذكر وتجدد، وكواكب الشموع والمشاغل تزهر، والجفان والأجفان هذى تكسر وهذى تسهر، والموائد تنصب وترفع، والعوائد الكريمة صلتها للموصول تدفع، قال الراوى فكتب القصيدة بما خشلب خط ياقوت المستعصى، وكان عنه ابن مقلة عمى، وانتظر ليلة المولد، وورود صافى ذلك المورد، وربيع أمامه وصفر وراءه، وكرم الصدر الوزير حفظه الله يضمن عند صدوره ووروده وراءه هد.

مشيخته: أخذ القرآن العظيم عن الأستاذ البركة أبى عبد الله محمد الغمارى بفاس، وعن الأستاذ الفقيه أبى عبد الله محمد البوعمراني بمراكش.

وأخذ النحو والفقه عن الفقيه العالم أبى العز رحال الزمرانى، وعن الشريف الفقيه الأخير أبى على الحسن السرغينى، وعن العلامة ألأديب أبى الفضل عباس التازى، والعلامة الشريف البركة سيدى محمد بن جعفر الكتانى، والعلامة رئيس المجلس العلمى سيدى أحمد بن الجيلانى.

وأخذ الطريقة التجانية عن العلامة أبى عبد الله محمد فتحا بن عبد السلام جنون المتوفى عشية الجمعة ثامن عشرى شعبان عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف، وأخذ عن شيخنا أبى عيسى المهدى بن محمد الوزانى المتوفى يوم الثلاثاء متم صفر عام اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف، وشيخنا أبى عبد الله محمد فتحا بن قاسم القادرى، وعن عمه الشريف الأخير الفقية مولاى العربى المحب.

ولادته: ولد بالدار العالية بمكناس في عام اثنين وثلاثمائة وألف.

وفاته: توفى فى أوائل شوال عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف برباط الفتح، ودفن بالعلو، وقد رثاه صديقنا الكاتب الأديب الأبرع أبو عبد الله محمد بن محمد المفضل غريط بقوله:

نغسالط بالآمسال والحكم واجب ولولا أمسانينا وحجب نفسوسنا حيارى فلا ندرى بيوم انتقالنا وما الحي إلا طعمسة لمنيسة فسبينا تراه أيدا مستمساسكا وأى مسحب لم تنله كريهسة كأن بنى الإنسان بل كل محدث

ونستوهب الإمهال والعمر ذاهب عن الغيب ما لذت لدينا مشارب كما ضل بين النجح واليأس هائب براثنها لم ينج منهن هارب إذا به منحل العزيمة شاجب وأى زمان ليس فيه مصائب على لجسة الأيام طاف وراسب

يروع من ذكــراه ضــار وضــارب وأين القصور الشم أين المواكب وأين بناة المجـــد أيـن المنـاصب وأين رجال الشعر أين الحبائب وأين ذوو الأحلام أين العصائب لأصل الشرى والفـرع للأصل آيب نوى من إلى من إلى وتناسب وأما فؤادى فهو بالوجد ذائب فلم تجدنى تلك الظنون الكواذب كـــاها إهاب الحـزن ناع وناعب وتذرى الدموع السود وهي نوادب إذا كل فكر أو توقف كـــاتب فذبلها ريح من الحين عاصب تنافس فيه مسشرق ومنغارب وأول ساع حيث ترضى المناقب نقى الحلى لم تستملك الملاعب (وللهو منى والخلاعة جانب) ومالك غير الذكر والفكر صاحب لمن هو في رضوان ربه راغب

هو الموت جل الله قاهر خلقه فأين الملوك الصيد أين عديدهم وأين أباة الضيم أين اقتدارهم وأين بنو الآداب أين سيراتهم وأين ذوو الأقلام أين خيارهم محاهم من سفر الوجود معيدهم وأعظم رزء تشتكى النفس حسره خليلي أما الصبر عنك فخائن وكانت ظنوني أن يتاح اجتماعنا فــــآه ليـــوم ثـم آه لليلة وأضحت لها الأقلام تخدش طرسها وكنت لها نعم الموفى حقوقها وكنت بروض العلم أنضر زهرة وكنت أديب العصر والجوهر الذي وكنت بتقوى الله أشرف آخذ نشات على هدى وجد وعفة عكفت على الإصلاح طوعا ولم تقل ومالك في غير المعارف رغبة ومت وعند الله أعظم نعمسة

فما للقوافي بعد فقدك محكم معان إذا ما الناظمون تكلفوا كواعب تهتز النفوس لظرفها ترائب فيها للنواظر جنة بدائعها مشهورة وحديثها وما لعلوم العصر مثلك عاشق وما لأخى ود وعهد وصحبة قهضى معك دهرا لم يمل وإنما لئن ســــــرتك عــن جــفـــوني تربة يصور فيه الوهم منك خلائقا لتبك عليك كل عين ملية عليك من الرحمن أوسع رحمة ومالي وللشعر القوي انتقاده وإنى على مابي هتفت مؤرخا

وما للمعاني بعد رزئك جالب فهن بأكناف الجهمال كواعب كأن وسمت بالسحر منها الترائب وفسها لأوصال القلوب جواذب يصححه عن شاهد الحسن غائب وما لنتاج العقل مشلك طالب سواك أنيس أو رفيق مواظب قضاء مـوجد الأرواح لا شك غالب فلم يحجبنك عن ضميري حاجب مهذبة هي الكبا والكواكب بحيك حتى تضمحل السواكب تؤم حماك الرحب منها سحائب بضعف القوى والرزء للرشد سالب بقسد نال أعلى الخلد زاك مسراقب 77 737

### عام ١٣٣١

٤٦٤ – عبد الهادى بن عبد المالك بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حفيد بن على بن محمد بن عبد الواحد أبى الغيث الشريف العلوى الملغش.

حاله: فقيه أستاذ نبيل، وجيه مفضال، استوطن مكناسة الزيتون كما فى الشجرة الزكية، وصاهره إمام وقته أبو الربيع سليمان بابنته المصونة الجليلة السيدة حفصة.

### ٤٦٥ - عبد الهادى الفيلالي نزيل مكناس ودفينها.

حاله: عالم فاضل زكى، أستاذ مقرئ مجود، له معرفة شافية بعلم القراءات وإتقانها وتوجيهها، انتهت إليه رياسة ذلك الفن فى عصره، نشأ بالصحراء بلاده، حكى عنه أنه سئل عن الإشمام والروم، فأجاب سائله عن ذلك بالأبيات الآتية، ولما تمم الأبيات ذهب للحجام وأمره بقلع ثنيته ليتمكن من النطق بالإشمام على حقيقته، وقد كان مدررا يعلم الصبيان ويرشد الشيوخ الأساتيذ، ويبث العلوم فى صدور الرجال ونفع الله به خلقا.

الآخذون عنه: منهم العدل البركة سيدى محمد بن الرضا الطاهرى، أخبرنى بالأخذ عنه ومنه استفدت بعض ترجمته.

#### شعره:

سألتنى نظما على الإشمام الرفع فيه الروم والإشمام النصب لا روم ولا إشماما وفي عريض شكل قل بالمنع

والروم فاستمع أخى كلامى والخفض بالروم فقط يرام فى مذهب القراء خذ أحكاما وهاء تأنيث ومسيم الجسمع

٤٦٦ - عبد الواحد بن على بن محمد فتحا بن على الكتاني. نزيل مكناس.

حاله: كان من أهل الولاية الظاهرة، والكرامات الباهرة، معروفا بالصلاح، مشارا إليه بالمعرفة والفلاح. وفاته: توفى بحضرتنا المكناسية أواسط القرن التاسع على ما استظهره شيخنا ابن جعفر الكتاني.

47٧ - عبد الواحد بن الأستاذ أبى الحسن على بن محمد بن على المدعو منون.

حاله: فقيه جليل، علامة كامل فاضل مثيل، مدرس نفاع حفيل، صدر من صدور مكناس، وحامل لواء التحقيق بين علمائها الأكياس.

مَشيخته: أخذ عن والده وغيره.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون عام ثمانية وستين وثمانمائة، وقفت على زمام تركته بتاريخ أواخر شوال من العام المذكور.

#### ٤٦٨ - عبد الواحد بن عبد الرحمن الشبيهي الجوطي.

حاله: فقيه علامة مشارك، خطيب مصقع، فصيح بليغ، صالح فالح، خير دين ثقة ناسك متعفف، هين لين، زكى ذكى، فاضل صوام قوام، صادق الأقوال والأفعال، ذو مائدة مبسوطة، جامع لكل وصف حسن، جار على سنن سلفه الصالح، ولى الخطبة والإمامة بمسجد ضريح جده مولانا إدريس دفين زاوية جبل زرهون، رحل إلى الحج ومكث سنة بمكة والمدينة، ودخل مصر وذلك عام ثمانين ومائة وألف، ثم رجع إلى المغرب، ولما ظهر البربر على جبال زرهون رحل منه إلى سكنى فاس وتركه، وبلدة مدينة مكناس لعيث العبيد بمكناس كالبربر بزرهون أو أشد، ومكث ما شاء الله بفاس، ولما ولى أمر زرهون السلطان سيدى محمد بن عبد الله من قبل والده السلطان المولى عبد الله بن السلطان مولانا إسماعيل رجع المترجم لداره بزاوية زرهون ولم يزل مستوطنا بها.

مشيخته: أخذ عن الشريف النزيه مولاى الطيب بن محمد دفين وزان

وغيره، تعرض لذكره صاحب الأزهار النادية في ترجمة والده المولى عبد الرحمن قائد زرهون المترجم آنفا، وذكره الزبادي في سلوك الطريق الوارية.

وفاته: توفى بزرهون سنة أربع وتسعين ومائة وألف.

٤٦٩ - عبد الواحد المدعو الدربالي.

أحد حفدة الشيخ أبى عشمان سعيد المَشَنْزَائي، دفين خمارج باب وجه عروس، أحد أبواب مكناس اليوم.

٤٧٠ - عبد الواحد بن حمادى بن عبد الواحد بن محرز بن الشريف بن على.

حاله: علامة مشارك، فقيه جليل، فاضل نزيه، مفت ماجد، انتهت إليه رياسة الفتوى في زمانه، استوزره سلطان وقته سيدى محمد بن عبد الله وصحبه السلطان مولانا سليمان، وتوفى بمكناسة الزيتون كما في الشجرة الزكية في العصر السليماني ودفن بضريح بعض الصالحين بها، وله عقب باخنوس وفاس البالي.

٤٧١ - عبد الواحد بن محمد ابن فقيرة.

المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: حاد الذكاء سريع الإدراك، جيد الإصابة، فصيح اللسان، ثبت الجنان، غزير الاطلاع، فقيه نبيه، عدل رضى، موثق ماهر، ناظم ناثر، صاحب نوادر عجيبة، وأفعال غريبة، مستحضر لتراجم المتأخرين والوقائع التاريخية والنوادر السياسية والحكم والنكت الأدبية والمجون الهزلية، له من ذلك ما لو جمع للأ الدفاتر.

 وأدرج في سلك الطلبة الذين ينسخون الكتب، وكانت العادة أنهم يدفعون كل يوم جمعة ما نسخوه في الجمعة التي قبلها، ثم إنه ألقى السكر في أدوات النساخ جميعا ولم يشعر به أحد، فلما كان يوم الجمعة ودفعوا ما تم نسخه وفق المقرر وجد الجميع ملصقا بعضه على بعض، فأعمل البحث في السبب حتى اعترف أنه الفاعل، وأن الحامل له على ذلك هو ما رأى من عدم اعتناء النساخ بالأشغال المولوية، وعدم اهتمامهم بالشئون المنوطة بهم، وعدم تحفظهم ومبالاتهم.

وكانت هذه القضية قاضية على استخدامه بالوظائف المخزنية، كما أنه كان منتظما في سلك كتاب الحضرة المولوية بالصدارة، وكانت العادة جارية كل سنة بتوزيع المكاتيب على الجيوش للعمال في الشئون المخزنية، والقصد جلب النفع بها للمستخدمين بالمقبوض من العمال، وكان ما يقبض على تلك المكاتيب من القواد لا يتجاوز مائة مثقال، أعنى خمسة وثلاثين فرنكا وثلاثة أرباع الفرنك تقريبا، فكتب في بعض المكاتيب بعد الافتتاح.

وبعد: فيأمرك مولانا أن تحسن لحامله بما يرفأ به حاله فأدخل الكتاب للحضرة السلطانية وسلم وطبع، وخرج ليختم ويدفع لصاحبه أصلح الجملة المذكورة التي هي يرفا حاله بمائة ريال حالة، وختم الكتاب ودفع لصاحبه بعد أن قبض منه ما تجاعل معه عليه لذلك، وقد كان العامل المكتوب إليه من الحذق والنباهة بمكان، فامتثل ودفع ما عين في الكتاب السلطاني، ثم بعد مدة ورد على الحضرة المولوية ومعه الكتاب فاطلع عليه الوزير إذ ذاك وبعد البحث اعترف المترجم بأنه الفاعل وبين الكيفية، فكانت سبب تأخيره عن الخدمة المخزنية بالكلية، وذلك بعد أن كان سقط من على دار كان يسكنها بمراكش إلى أسفلها، ووقع في حفرة بالوادي المضاف وبقى بوسطها، وقد انكسر ظهره بسبب سقوطه وبقى على

تلك الحال ثلاثة أيام، وذلك أنه كان يسكن الدار وحده، ولما دخلها أغلق الباب عليه، وقد كانت الأيام أيام مطر ولما فتحت عليه الدار ووجد على تلك الحال، بحث عن السبب فأجاب بأنه هجا صلحاء مراكش فجوزى بذلك، ومع الأسف فقد ضاعت مقيداته وفوائده العلمية والأدبية التي لو جمعت لجاءت في مجلدات.

شعره: من ذلك قوله لما سقط من سطح دار سكناه بمراكش ووقع به من الألم والكسر ما وقع، وأتى برجل فوال يكويه وكان هذا الفوال (أى بائع الفول) قوى الجسم كامل الصحة فكواه حسبما أنشد ذلك لنفسه شيخنا أبى عبد الله الطاهرى ومن خطه نقلت:

جــزاء سنمــار وما كـنت ذا ذنب على بنار صيرتني في كرب فضاعف لي هما وصعبا على صعب كـذاك بنوه ما بقيت على جنب لقعدتي حتى كأني في حرب شديد عنيد ما رأيت بذا الغرب كأنه قد أنشى من أقبح ما كلب خسيس حقير ليس في العجم والعرب وفي جسمي الحساس تار وفي جنبي ولوج يد الفوال والحس ما دأبي رهين سلاسيل إلى الرمس والترب نكير ولا ينجو ببعد ولا قرب جزى الله شرا من كواني جاهلا ولكنما الفوال من جهله عتا وأصبعى في أستى أبرد حرها أعاد عليه الله من شر فعله أقاسي هموم القاسي ساعة كيه وكدلت أفارق الدنا سد أنه مماثله ومن يماثل مسشله فــلا صــورة ترضى ولا فــعلة تضى ومن أشــــأم الأيام فــــوالهم كـــوى ومقعدتي من شدة الكي تشتهي فيارب شتت شمله عاجلا يرى وفى حــيص أو بيص وفــتنــة منكر

وأوصى جميع العالمين بخزيه فلا خير منه يرتجى طول عمره

وبالبعد منه واتقاء ذوى ثلب لزيد ولا عمرو وشبه بلا ريب

وقوله مادحا قاضى الحضرة المكناسية أبا العباس ابن سودة:

قد أضاء به دیاجی اللیالی
ببلوغ المنی ونیل النوال
عن علاه مصححا ذا اتصال
لم یکن من هواه یوما بخال
فی خدور تحجبت بجمال
علقت بمدیحه آمالی
صاد غیث الندی ولیث الزال
للإله بخشیة وابتهال

طالع السعد في سماء المعالى بشرتنا بشائر البشر منه وغدت مسند الأحاديث تروى صح فيه غيرام صب عليل لم أمل للتصابى لولا بدور أو أفه بالقريض لولا إمام كعبة الأمن والهدى ملجأ القريحير علم وطود حلم وتقوى وهي أطول من هذا.

وفاته: توفى فى ثانى ربيع الأول سنة عشرة وثلاثمائة وألف، ودفن بروضة الشيخ محمد بن عيسى رحمه الله وفسح له فى عدنه.

# ٤٧٢ - عبد الوهاب بن محمد بن الشيخ المكناسي الأصل والنشأة والدار.

حاله: علامة مكناسة الزيتون وقاضيها الأرشد الأمجد، صدر نحرير، خطيب بليغ، مدرس مدقق محقق، مفت فاضل نبيل، كان متوليا خطة قضاء الجماعة بمكناسة الزيتون، وخطبة جامع قصبتها الهاشمية الإمامية، وإمامة محراب جامعها الأعظم، وإليه صار مرجع الأنام في الإفتاء، وقفت على رسم مسجل عليه بتاريخ ثاني عشرى شوال عام تسعة وأربعين ومائة وألف، والذي ولاه خطة

القضاء فى التاريخ المذكور وهو سيدى محمد ولد عريبة نجل السلطان سيدنا الجد مولانا إسماعيل، بعد أن عزل قاضيها السيد الطالب بوعنان المترجم فيما سلف، ولى مكانه أبا القاسم العميرى، ثم عزله وولى مكانه سيدى محمد البيجرى، ثم عزله وولى مكانه المترجم، كذا فى الدار المنتحب.

وقد ذكر المترجم أيضا صاحب مقصد الأسما، فيما يتمسك به المقيم والمسافر من الأسما، تأليف بعض تلاميذ ولده الإمام المنور أبى عبد الله محمد ولم أقف على تاريخ وفاته، ولا اسم المؤلف للكتاب المشار له.

وقد كان أصيب في عقله رحمه الله ورده الله عليه بهدايته للذهاب للعارف الكامل الشريف سيدى عبد السلام البقالي، ولما ذهب إليه اشترط عليه أن يقرئه تلخيص المفتاح إذا هو برئ وشفاه الله، فالتزم ذلك، ولما من الله عليه برد عقله، وفي البقالي بشرطه وصار لا يفارقه في الغالب، حتى نقل الله البقالي إليه سنة نيف وخمسين ومائة وألف.

مشيخته: أخذ عن أبى على اليوسى، وأبى على بن رحال المعداني، ومحمد ابن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الواحد بصرى وغيرهم من الأعلام.

الآخذون عنه: منهم الولى الصالح أبو محمد عبد السلام البقالي، والسيد المجذوب بن عزوز المكناسي، وأبو حامد العربي بصرى صاحب منحة الجبار وغيرهم.

٤٧٣ - عبد الوهاب أبو نصر وأبو اليمن وأبو البركات قاضيها ابن السيد الحاج محمد المدعو حم العرايشي المكناسي الدار والإقبار.

حاله: علامة أصيل، متقن محصل جليل، فقيه متفنن مشارك نحوى، ماهر خطيب بليغ مصقع، فاضل جليل مطلع، تولى خطة القضاء بالعاصمة الهاشمية

المولوية السلطانية المكناسية على عهد السلطان الأعظم سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل، وقفت على كثير من خطاباته والتسجيل عليه، من ذلك عقد بتاريخ ألف ومائة وعشرين وبتاريخ ثلاث وعشرين محلى فيها بما لفظه: قاضى الجماعة بالحضرة المولوية وأوصاف عالية دالة على شفوف مكانته ومقدرته وسعة معلوماته، وقد كان أبوه متوليا خطة النظارة على أوقاف المساكين، وكان هو متصدرا للتدريس بجامع النجارين، واعتنى بتدوين ما يرجع لمأموريته وجمع المقاصد التى وفت بالغاية التى لا تستطاع فيما دونه، عاملا على ما يقربه عند الله من مرضاته، ويظفره بجزيل مثوباته، وكان متحليا بالسكينة، حالا من النزاهة بالمكانة المكينة، خطبته الخطط العلمية، واغتبطت به المجادة الأولية، واستعملته الدولة المنيفة التى ترتاد أهل الفضائل لهرتب، وتستظهر أهل المناصب بأبناء التقى والحسب، فصار معدودا من أعيان خطبائها، وصدور نبهائها، رحمه الله.

مشيخته: منهم أبو مدين السوسي.

وفاته: توفى كما هو منقوش عند رأس ضريحه فى زليج فى عاشر جمادى الثانى عام سبعة وعشرين ومائة وألف، ودفن بضريح الولى الأشهر المولى عبد الله ابن حمد دفين خارج باب البرادعيين.

٤٧٤ - عبد الوهاب الشيخ أبو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عمران.

أمه فاطمة بنت عبد الرحمن بن عزون، ذكره في منحة الحبار.

حاله: كان أحد الأفذاذ المشار إليهم في وقته علما وعملا، كثير التلاوة والأذكار، تصدر للتدريس والإفادة مدة، ثم انقطع لعبادة ربه.

مشيخته: منهم أبو عبد الله محمد بن حسين الشهير بأبى مدين قاضى

العاصمة المكناسية، وأبو العباس أحمد بن يعقوب الولالي، وقد كان بقيد الحياة عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف.

## ٤٧٥ - عبد الوهاب بن أحمد أَدرّاق.

حاله: خاتمة الحكماء جليل القدر، رفيع الذكر، محبوب العام والخاص جهينة الزمان، ويتيمة الأوان، فقيه عالم طبيب ماهر، أديب ناظم ناثر، له معرفة بالنحو واللغة والشعر، وانتهت إليه في زمانه الرياسة في فن الطب فكان لا يجارى فيه ولا يبارى، مع لطف وجاه ووجاهة، تقف الوزراء فمن دونهم ببابه وقوف المماليك بأبواب الملوك.

وكا الطبيب الخاص لدى الجلالة الإسماعيلية، لا يفارق السلطان، وكذلك لدى ولده أبى محمد عبد الله، وكانت له مكانة عظيمة لديها، لم يلحقها غيره بحيث لا ترد شفاعته، ولا تهمل إشارته، وكان مضربه ومنزله فى الأسفار أعظم من مضرب أكبر العمال.

له الاستنباط في الطب الذي يحق أن يخضع له به بقراط فمن دونه، وكذلك ابن سينا مع همة ووقار، وسمت وعلو مقدار، وكانت تحبه الملوك وتجله وتقدر قدره، وأجازوا له الجوائز ذات البال، ومارس علاجهم، وتردد إليهم فأدنوه، وأحلوه منهم محل التكرمة والإجلال، وله أنظام في الطب في أنواع العشب والفواكه وخواصها ومنافعها، لو جمع ذلك لكان ديوانا حافلا، وسيمر بك نزر من ذلك.

وعما يبرهن على مهارته فى الطب وكامل معرفته أن شخصين أرادا أن يختبراه فى الطب، وكان كل من عنده مريض يأتيه عند الصباح بزجاجة فيها بوله يقال لها الهراقة، فعمد أحد الشخصين إلى بول كبش سمين وجعله فى زجاجة،

٤٧٥ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ٦/٢١٤٢.

وعمد الآخر إلى سقف قديم تنزل منه القطرة وجعل ماء القطرة فى الزجاجة كأنه بول، واختلطا فى الناس فجعل الطبيب ينظر فى كل هراقة ويصف للمريض الدواء حتى وصل لصاحب الكبش فحعله فى ناحية، ثم وصل لصاحب السقف فجعله فى ناحية حتى فرغ من أمور الناس، فقال لصاحب الكبش: هذا غلبت عليه الشحم إن لم تذبحه عن قرب مات، وقال لصاحب السقف: اجعل لهذا حريرة وإلا سقط ثم قبضهما، وأراد أن يذهب بهما إلى الحاكم ثم عفا عنهما:

ومن ذلك أنه كان يمر على رأس الشراطين فيجد إنسانا فى طراز يقول الأبيات بصوت حسن، فكان يقف لاستماع صوته، فمر يوما فسمع صوته وهو متغير، فصعد إلى الطراز وسأل عن الآنية التى يشرب منها فوجدها برادة، فكسرها فوجد داخلها وزغة، فقال هذه التى غيرت صوته.

ومن ذلك أنه كان مارا بالرصيف ومعه عبده، وإذا بوإذا بإنسان بإحدى يديه لبن وفي الأخرى حوت، فقال لعبده اتبع هذا وقيد الدار التي يدخل لها فتبعه، ولما كان من الغد أمره أن يذهب إلى تلك الدار وينظر، هل بها جنازة ؟ فذهب عبده وأخبره أن بها جنازة، فذهب المترجم ودخل على الميت وفصده في محل، وقال لأهله: أخروه حتى تنظروا في أمره، ثم بعد هنيئة زال ما بالميت وعاش بعد، إلى غير هذا مما يقضى منه العجب ويشهد للعرب بالتفوق الذي لا مطمع لغيرهم في الوصول إليه، وإنما أوقعنا في الحضيض الأسفل الكسل، وإهمال اتباع سلفنا الصالح رضوان الله عنهم.

وقفت على ظهير سلطانى أصدره سيدنا الجد الأكبر أبو النصر إسماعيل، يتضمن الإنعام على صاحب الترجمة بعمالة الجزية الواجبة على أهل الذمة القاطنين بعاصمته المكناسية، وإليك لفظه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الإمامى:

"كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بيد خديمنا الفقيه الأجل، الحكيم الأنبل، السيد عبد الوهاب ابن الفقيه النزيه، الحكيم الوجيه، السيد أحمد أدراق، يتعرف منه بحول الله وقوته أننا أنعمنا عليه بعمالة الجزية الواجبة على أهل الذمة القاطنين علاح مكناسة حرسها الله وزدنا له في . . . . بها إعانة له على ما هو بصدده من ملازمتنا، وخدمة جنابنا العالى بالله على مقتضى حكمته، وشريف صنعته، إنعاما تاما والواقف عليه يعمل به والسلام وفي الرابع من صفر الخير عام سبعة وثلاثين ومائة وألف».

ووقفت على ظهير أصدره نجل أبى النصر المذكور المولى على زمن إمرته بالإنعام على المترجم على وجه الإقطاع والتمليك بدار القرفطى المجاورة لروضة السيدة عائشة العدوية من العاصمة المكناسية، وبسط له يد الحوز فيها على الوجه المذكور، نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله (أمير المؤمنين أبو الحسن على ابن أمير المؤمنين إسماعيل الشريف الله وليه) وبدائرته من أعلى (لا إله إلا الله وحده صدق الله وعده ونصر عبده لا إله إلا الله الأمر كله لله):

«كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، وأحاط بحوله وطوله.... آمين بيد حامله محبنا الفقيه العلامة. القدوة الدراكة الفهامة. الحكيم الأجل السيد عبد الوهاب بن أحمد أدراق، يتعرف منه بحول الله وفضله، وجميل مواهبه وعدله، أننا أنعمنا عليه بدار القرفطى المجاورة للسيدة الجليلة عائشة العدوية نفع الله بها وجدنا عليه بملكيتها والتصرف فيها بالبيع والسكنى وغير ذلك تصرف المالك فى ملكه بمقتضى... أن من نازعه فيها... بساحتها أوحام حول حماها لا يلمن الا نفسه. ولا يتخيلن إلا رمسه. هبة كلية. ومنحة سرمدية. على الأبد إن شاء الله، وحسب الواقف عليه العمل به. والاقتفاء بكريم مذهبه. والسلام وفى منتصف جمادى الآخرة عام سبعة وأربعين ومائة وألف».

كما وقفت له على ظهير آخر أصدره بالإنعام على المترجم بمستفاد ميزان قاعة العطارين من فاس، وما يضاف لذلك داخل المدينة وخارجها، إعانة له على ما هو بصدده من القيام بالوظائف السلطانية، وملازمته للدار العالية، نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع المتقدم ما بداخله:

«كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره، وخلد فى دفاتر اليمن والإقبال ذكره، بمنه آمين بيد ماسكه الفقيه الأجل، العالم الأكل، الحكيم الأنبل، محبنا وأعز الناس لدينا، وأحبهم علينا، السيد عبد الوهاب بن أحمد أدراق يتعرف منه بحول الله وقوته، وشامل يمنه العميم ونصرته، أننا أنعمنا عليه بمستفاد ميزان قاعة العطارين من فاس حاطها الله وما هو مضاف إليه، وجارى حكمه عليه، داخلا وخارجا فقد أجرينا عليه ذلك وأسندنا أمره إليه، وأقصرنا نظره وخراجه عليه، ليستعين بذلك على ما هو بصدده من القيام بوظائفنا، والوقوف فى مآربنا والملازمة للعلية بالله تعالى أعتابنا، أداء لبعض واجبه علينا، وقليل ذلك فى حقه عندنا ومكانته لدينا، إنعاما تاما، مطلقا عاما، دون منازع له ولا معارض، ولا مزاحم ولا مناقض، ومن نازعه فيها أو طاف بساحتها نحفر جدره، ونمح أثره، والواقف عليه يعمل بمقتضاه، ولا يخالف ما أبرمه وأمضاه والسلام وفى الخامس والعشرين من ذى القعدة الحرام عام . . . . . سبعة ومائة وألف».

مشيخته: أخذ عن الشيخ اليوسى، وسيدى عبد السلام القادرى، ولقى العارف بالله سيدى أحمد بن عبد الله، وكان يذكر حكايات فى تفريح مضايق عرضت فى علاج أولاد السلطان وأضرابهم.

مؤلفاته: منها تعليق على النزهة للشيخ داود، وأرجوزة ذيل بها أرجوزة ابن سينا في الطب، وأرجوزة في حب الإفرنج المعروف لدى العامة بالنوار، وهو السمهری، فیمن نفی عیب الجدری، رد به علی من یقول إنه لیس من عیوب الرقیق، ومنظومة فی مدح صالحی مكناسة الزیتون، وغیر ذلك.

شعره: من ذلك قوله:

رمت انتساب سلالة الشيخ الذي فيصددت عنه والذي قد صدني إذ ما استطعت سوى العكوف ببابه قد ألف النجل الإمام المرتضى في النسبة العليا وذكر مناقب وتلاه في الوصف الجميل محمد وتلاهم الجم الخفيير من الألى ماكان صنعهم لصحة نسبة فلصحة النسب الشريف دلائل فطمحت بالإلحاق لو سمحوا به إذ من أتى بابا ولازم سلحة وعلى النبى وآله وصحابه ما غردت قسمرية باللحن في وقوله:

سر كما تحمل في كف القدر

شرفت بنسبته بنو جيلاني علو رفيعية شانيه عن شاني متضرعا عل الندى يغشاني عبد السلام أزاهر البستان بروية في غــاية الإتقـان المسناوى العمالم الرباني جلت ماآثرهم من الأعسيان بل للتسبرك وارتجاء تدانى من قبلهم بسواطع البرهان لأنال ما نالوه من عسرفان دخل المكان على هدى وأمان أزكى الصلاة ورحمة الرحمن روض المنى ورنت على الأغصان

لا كـما تخـــار إن كـنت أثر كل شــيء بقـــضـاء وقـــدر ،

فيإذا ميا قبلت إنى قيادر سلم الأمير لمولاك ولا ولا والمرحن عنك قضايا ما لها وإذا ميا الشيد أزم فيله في ابتهل ليه واسيأله إذا في ابتهل ليه واسيأله إذا بخضوع وخشوع تعط ما وخيام الملك إكثارك من وعلى الآل وصحب كلميا وقوله في منافع النعناع:

ألا هل من الأعسساب نبت يوافق فكم من خصال حازها وفوائدا يسارع بالتسليم عرفا على الذي فما العنبر الشحرى ما المسك ما الشذا إذا عسبق النعناع فاغن به ولا فضى طبعه حر بآخر أول ولكن به لبن من الماء عسارض يؤنس بالتفريج نفسا مشوقة ويرسل مقوال الفتى بمقوله

فادن كى تفعل شيئا أو تذر تتعب العقل بورد أو صدر أو صدر أثر واشدد على ما فى الأثر فسرج أقرب من لمح البصر خن ليل سيما عند السحر فوق ما تأمل من رب القدر صل يا رب على خير البشر طلعت شمس وما لاح قمر (١)

مسواف قسة النعناع بل ويطابق وكم من مسزايا لا يفى بها ناطق يمسر به فى روض ويسابق إذا فهن طيبا كلها منه سارق تعرج على روض خلا منه عالق ويبس عليه المعتنون توافقوا تزيد به أسراره والدقائق ويذكى حجا من للمعارف عاشق ويفتح أبوابا عليها مغالق

<sup>(</sup>١) الأبيات في نشر المثاني في الموسوعة ٦/٢١٤٣.

ترى عبا نعم العشير الموافق تخاف ولم يطرقه بالسوء طارق فليس كما النعناع خدن موافق وفي التخمة الشنعاء خيره دافق سكر نيت فيهو راق ورائق وشائعه أن غيرته ريانق وفي خفقان القلب سهمه بارق له الرتبة العظمى على الغير فائق وللقيء والإسهال بالفور عائق كــذاك الصــداع لا تـراه يفــارق عيون وهت عها سواه روامق تكون حوتها للغذاء مسارق وللسم دفاع وللبسرء سسائق منق لأنواع البللغم فلارق كذا لفواق جربته الحواذق إذا بفضا الأحشاء برقه خافق منافعه الحلا فسوقه نافق بتور بلشات لدى الفستق رائق إذا رئى قال المبصرون شقائق

فخذ منه قبل الأكل نزرا ويعده يصون غذاء المرء من كل آفة إذا الشهوتان احتاجتا لموافق ففي هضمه إن عز هضم لناقص وقاطره في الكل مثل طبيخه وللماء إصلاح بتضميده علا له في علاج الصدر سهم مفوق وفى المعد اللاتى تفاقم ضعفها وفي الغشيان الصعب قد شاع نفعه وللدوخة الضراء بالرأس نافع وهل لدماغ قد وهي مشله وهل وينفع ألبانا من العقد عندما ويخرج ديدان البطون بأسرها مدر لبول للحصاة مفتت وفيه لطرد الريح بالحسر غساية وفسيه لدفع الريح نفع مقسرر وفي ألم القلب النضعيف بدت لنا فمضغه يشفى السن من وجع ومن يحمر لون المرء حمي كأنه

وقد جريت البواسر أسرة وللنكهة التطبيب عند استضاغه فصالى لا أثنى عليه وأعتنى وقوله:

أفضل شيء للتداوي يوكل فطب عه الحر وقيل البرد وقيل بل بحسب الأقاليم مسيخن للمعسد المسروده يفتت الحصا وللبول يدر منبه لشهوة الغذاء ويخرج الحام من المفاصل ويطرد الرياح والسسمسومسا والريق والسعال للمبرود ويبرى القروح والأسنانا ويجبر الكسر وما ضهاه كيندا يحل كل صلب من ورم ويخـــرج الديدان عن قــريب وهذه الخصصائص المذكره وقدد ينوب اللب عن أصله في والكبر الحائز كل فخرر

وأرواحها فانزاح عنها التضايق وناهيك منه ما حوته الحدائق بنظم لآليه وفضله سابق

الكبير المملح المخلل والحسر أشهر على ما يبدو حــرا وبراد عن ذوى الــــعــاليم مفتح للكبد المسدوده وفي الطحال سره أمر شهر بعد سقوطها بلا استسراء إن حلها من خارج أو داخل يرئها والبهق المذموما والخل في المحرور من مفيد يع\_\_\_دها ق\_وتها استنانا من هنك أو وهن حسواه وشبهه وفي الخنازير أتم ولو من الأذن على تجسريب لقــشـر أصله ترى مــسطوره خــــــــــاله وبالمزيد قـــــد يــفي ما كان منه نابت في الصخر

وفاته: توفى عن سن عالية ليلة صبيحة الاثنين الثامن والعشرين من صفر الخير عام تسعة وخمسين ومائة وألف، ودفن ظهر اليوم المذكور بروضة سيدى محمد الطالب، قرب سيدى أبى غالب على ما فى المورد الهنى، والذى فى النشر أنه توفى أواخر صفر عام الترجمة يريد العام المذكور.

٤٧٦ - عبد الوهاب أجانا.

المكناسي أصلا المراكشي دارا أو قراراً.

حاله فقيه أستاذ مقرئ مجود بركة فاضل، وجيه نزيه، صالح فالح معتقد كانت له جلالة ومكانة لدى السلطان العادل مولانا سليمان ومحبة زائدة وكان يؤدب أولاد الملوك بالدار السلطانية من الحضرة المراكشية بعد أن رجع من يسجلماسة بعد أن حفظ عليه القرآن السلطان العادل مولانا سليمان وأخذ عليه علوم القراءات من تجويد وغيره، ولذلك لم يزل مراعيا فيه حق الشيخوخة معتنيا بأولاده بعد وفاته، محسنا إليهم، أقطعهم بعد موته داراً وجنة بمراكش، كانت بيد والدهم بظهير دونك لفظه:

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله، ثم الطابع داخله (سليمان بن محمد بن عبد الله) ودائرته فيها محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، على:

«أنعمنا بحول الله التام، وشامل يمنه العام، على أولاد شيخنا البركة الفقيه الأجل السيد عبد الوهاب أجانا رحمه الله، وهم الفقيه السيد المفضل، وأخوه الفقيه السيد أحمد، وإخوانهم بالدار التي بها سكناهم مع والدهم رحمة الله عليه الكائنة بدرب الحمام من المواسين من حضرة مراكش أمنها الله، وكذا أنعمنا عليهم

٤٧٦ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٧/ ٢٤٥٦.

بالعَرْصَة (۱) التى كانت فى يد والدهم وتصرف الكائنة بدرب سنان من الحومة المذكورة يتصرفون فيها بأنواع التصرفات كلها من غير منازع ولا معارض، ولا مدافع ولا مداحض، إنعاما سائغا لا يتعقب، وإقطاعا إماميا لا نسخ بحول الله يترقب، والوقف عليه من القضاة والحكام، وحملة السيف والأقلام، يعمل به، ولا يحيد عن كريم مذهبه، والسلام وكتب فى سادس شعبان المبارك أحد شهور عام اثنى عشر ومائتين وألف، ذكره صاحب الإعلام، بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، وقال إنه وقف عليه.

وقد كان ولاه على قبائل تامسنا لما ولاه الله أمر المسلمين، فأقام واليا بها مدة أعوام إلى أن كبر سنه وعجز، فأخره إذ ذاك عن الولاية وأنزله بمكناسة كذا في جمهرة التيجان لدى تعرضه لذكر الآخذين عن السلطان المذكور.

مشيخته: منهم السلطان العادل المولى سليمان، فإنه لما ولاه الله أمر المسلمين صار المترجم يأخذ عنه العلم في جملة من أخذ عنه من الأعلام.

الآخذون عنه: أخذ عنه السلطان العادل المولى سليمان، وهو مؤدبه فى صغوه إلى أن حفظ القرآن، والأمهات الصغار، وكان يظعن بظعنه ويقيم بإقامته وناهيك به، ذكره الزياني وتلميذه ابن رحمون في عداد مشيخة السلطان المذكور.

وفاته: توفى أوائل القرن الثالث عشر بمراكش.

٤٧٧ - العباس بن محمد بن كيران الفاسى الأصل المكناسي الوفاة .

حاله: عالم زمانه، وفريد عصره وأوانه، حامل لواء التحقيق، المشار له في الإتقان والتدقيق، مشارك نفاع، غزير المعارف كثير الاطلاع، له اليد الطولى في سائر العلوم، والاقتدار الكامل على الخوض في منطوقها والمفهوم، انتقاه سيدنا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «العرسة، وأمامها كلمة (كذا) والعرصة: ساحة الدار، والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها.

الجد المولى عبد الرحمن بن هشام لقضاء عاصمته المكناسية، واتخذه شيخ مجالسه الحديثية ينوه بقدره، ويستمع لنهيه وأمره، وتولى خطبة جامع القصبة السلطانية، وأقبل على التدريس، فانتفع به جم غفير من أهل النقد والتحرير، ولم يزل محمود السيرة على تلك الحال، إلى أن لقى الكبير المتعال.

مشيخته: أخذ عن العلامة السيد عبد القادر بن شقرون الفاسى، وتلميذه الشيخ الطيب ابن كبيران وخصوصا الحديث، وعن الشيخ محمد صالح بن أبى محمد خير الله الشريف الحسنى نسبا البخارى السمرقندى أصلا ومنشأ الرضوى نسبة إلى على الرضا البخارى المولود عام واحد ومائتين وألف المتوفى بالمدينة المنورة عام ثلاثة وستين ومائتين وألف، وأجازه إجازة عامة عام ستين ومائتين وألف عند مقدمه للديار المغربية، إجازة عمم فيها وخصص، ودونك صورتها بعد البسملة والصلاة:

أحمده إذ الحمد لذاته، له بذاته، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد قطب دائرة الوجود وصفاته، وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء وهداته وحماته.

أما بعد: لما كان عادة أهل الحديث، في القديم والحديث، الاستكثار من الاستجارة ولو من الدون، لصالح أغراض لا يعقلها إلا العالمون، طلب منى العلامة الأشهر، والبدر المنير الأزهر، الشيخ البركة، الحميد السكون والحركة، قاضى مكناسة الزيتون، المزرية علما بالروض الهتون، أبو عبد الله محمد العباس ابن كيران، تولاني الله وإياه وجميع المسلمين بالقبول والغفران، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، أن أوصل له سند الفاتحة وأصافحه وأشابكه بالمصافحة والمشابكة، المعروفة المتداولة بين المحدثين فصافحته وشابكته، وهأنا أوصل له سند الفاتحة فأقول وأنا الفقير البارى، محمد صالح الرضوى النجارى، أدركني الله وأسلافي وأخلافي والمسلمين بلطفه العميم السارى؛ وخيره الكثير الجارى، حدثنا

السيد الجليل، العالم النبيل، جمال الليل صالح عن السيد عبد المحسن بن العلوى المقيل قدس سره عن السيد إبراهيم اصعد مفتى المدينة المنورة قدس سره، عن الشيخ محمد بن الطيب المغربى المدرس بالمسجد الشريف النبوى رحمه الله، عن الشيخ أحمد بناصر قدس سره، وكان مشهوراً بإقرائه للجن عن عبد المؤمن ساكن بدر الجنى صاحب رسول الله على الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة باتصال ميم البسملة بلام الحمد على القراءة الورشية، وهذا أعلى سند لنا في الفاتحة فالحمد لله على ذلك.

وأما المصافحة فبحمد الله تعالى لى أسانيد ستة من طريق سيدى القاضى أبى محمد السممهروش رضى الله عنه، وأبى سعيد الحبشى رضى الله عنه، وسيدى أبى العباس الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بسندين، وسيدى أنس ابن مالك رضى الله عنه بسندين، فصارت الجملة ستة أسانيد، فمنها ما أرويه عن السيد الجليل عبد الوهاب الموصلى، عن الشيخ إسماعيل، عن الشيخ أحمد المنينى، عن الشيخ عبد الغنى المقدسى، عن القاضى أبى محمد الشمهروش رضى الله عنه أنه اجتمع برسول الله عنى خبل أحد فقال له: يا شمهروش صافحنى وأنه من صافحنى أو صافح من صافحنى إلى سبع مرات دخل الجنة من غير سابقة العذاب، فهذا والحمد لله أعلى سند فى المصافحة من حيث إنه وقع بينى وبينه وذن من يصافح فقط وذن من يصافحه.

وأما سند المشابكة فأرويه عن سيدى ومولاى رفيع الدين قدس الله سره العزيز، عن مولاى الشريف مولاى محمد بن عبد الله المغربى نزيل المدينة المنورة شرفها الله، عن مسند الحجاز الشيخ عبد الله بن سالم البصرى، عن شيخه محمد ابن سليمان البابلى كما شابكه شيخه الجزائرى وقال لى: شابكنى، من شابكنى

دخل الجنة، إذ بذلك شابكنى شيخنا أبو عثمان المغربى وبذلك شابكه سيدى أحمد خجى، وبذلك شابكه أبو سالم التازى، عن سيدى صالح الزواوى، عن عز الدين ابن جماعة، عن الشيخ محمد بن سيرين، عن الشيخ سعيد الدين الزعفرانى، عن والده محمود الزعفرانى، عن أبى بكر السيواسى، وناصر الدين على بن أبى بكر ابن ذى النور الملطحى، وهما عن محمد بن إسحاق القونوى، عن الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى، عن الشيخ أحمد بن مسعود بن شداد المغربى الموصلى، عن الشيخ على بن محمد الحالى الباهرى، عن الشيخ أبى الحسن الباغوزادى، عن الشيخ على بن محمد الحالى الباهرى، عن الشيخ أبى الحسن الباغوزادى، قال: رأيت رسول الله على فى المنام فشد أصابعه بأصابعى، وقال: يا على شابكنى، فمن شابكنى دخل الجنة، ومازال يعد حتى وصل إلى سبعة، ثم استيقظت وأصابعى فى أصابع رسول الله

قال الشيخ التازى: كذا ينبغى لمن شابك أحدا أن يقول شابكنى فمن شابكنى دخل الجنة، رزقنا الله وإياه التقوى منه فى السر والعلن فإنه مجمع الخيرات، ومنبع السعادات، ورفع الهمة كن أجدر رجل فى الدنيا، وهامة همته فى الثريا فإن الله يحب رفع الهمة ويثبتنا وإياه بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويرزقنا الورع والقناعة والزهد والصبر والشكر والتوكل والرضا والتسليم، ويجنبنا عما ينافيها ويحمينا فى ظل حمايته وحفظه وحرزه وأمانه ويمن عنايته، وحسن رعايته، وظل رأفته ورحمته ولطفه وجوده وإحسانه، ويجعلنا من محبيه صلى الله عليه وسلم بدءا وعودا، ويعاملنا معاملته بهم حياة وموتا ونشورا.

وأجزت له أن يصافح ويشابك كما صافحته وشابكته، ويحيز برواية الفاتحة، كما رويت له، وبالجملة أجزته أن يروى عنى الكتب المتداولة المعروفة الحديثية والتفسيرية وغيرها من العلوم العقلية والنقلية، وأرجو الله عز وجل أن ينفع به عباده من حيث إنه ينشر العلم النافع ابتغاء مرضاته، وكان ذلك في ثاني جمادي

الثانية سنة ستين ومائتين وألف من هجرة من له المجد على وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله أولا وآخرا، وباطنا وظاهراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة زاهرة وسلاما فاخرا، هـ لفظه.

الآخذون عنه: منهم ابو عبد الله محمد بن المدنى جنون صاحب اختصار الرهونى، والقاضى الحاج المهدى ابن سودة، وأخوه الحاج عمر، والقاضى حميد مصغرا ـ بنانى، والحاج صالح التادلى، وشيخنا أبو العباس أحمد بن الخياط سمع عليه مجلسا واحدا فى الشفاء، والسيد فضول السوسى، والسيد فضول بن عزوز، والسيد الظاهر بوحدو، وأبو عبد الله محمد بن الجيلانى السقاط، والسيد المختار الأجراوى، والسيد الهادى فرموج، وغيرهم من نقاد فحول الأعلام.

مؤلفاته: منها حاشية على خطبة الشيخ ميارة الصغير شرح المرشد المعين.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون فى ثانى قعدة الحرام عام واحد وسبعين ومائتين وألف أغفله صاحب السلوة فلم يتعرض لترجمته، وترجمه الحاج المختار التاسفينى فى ذيله على تاريخ ابن عيشون والقاضى حميد فى فهرسته.

4۷۸ – العباس بن أمير المؤمنين مولاى عبد الرحمن بن أمير المؤمنين مولاى عبد مولاى هشام بن أمير المؤمنين سيدى محمد بن أمير المؤمنين مولاى عبد الله بن أمير المؤمنين السلطان الأعظم مولاى إسماعيل بن الشريف الحسنى.

حاله: فقيه علامة، مشارك متفنن، مدرس مقيد ممتن، كثير المطالعة، جماع للكتب، عمت كتبه بعد موته المشرق والمغرب، لا تكاد تجد خزانة من الخزائن ذات البال خالية من كتبه، ولا تكاد تجد كتابا من كتبه إلا وعليه توقيفاته من أوله إلى

٤٧٨ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٢٦٦٣٪.



مولاي العباس بن السلطان عبد الرحمن

أخره ولو تعددت أجزاؤه، وربما قيد ساعة ابتدائه للكتاب بالمطالعة وساعة ختمه، وقفت على كثير من ذلك بالخزائن الإسلامية والأوربية، وكان ذا همة عالية، ونفس آبية، وتؤدة ووقار وأبهة، مع بشاشة ولين جانب وتواضع وخفض جناح وحنان وشفقة وحلم، جوادا كريما وجيها.

قال في حقه صاحب الدرر البهية! فكان رحمه الله في العلوم آية، ومن أهل الإتقان والدراية، مشاركا حافظا جاهدا مجاهدا ذا إقدام ولسان، مع كرم وإحسان، رأيته يوما في بعض المحافل وقد أملى من الأحاديث النبوية، مع ما طابقها من الآيات القرآنية، ما بهر عقول الحاضرين، وقطع ألسن المناظرين، كما أنى رأيته وقد حضر بيعة أمير المؤمنين مولانا الحسن رحمه الله، وقد تكلم بكلام يحرك الجماد، ويصدع القلوب والأكباد، مفصحا في الخطاب والجواب، حتى رد الناس إلى الصواب.

وقد كانت له مكانة لدى والده وعناية كاملة بشأنه حتى إنه كان يتتبع أطوار أحواله، ويرشده لما فيه تحسين مآله، يرشدك لذلك المكاتيب الإرشادية التى كان يوجهها له منها كتاب يخاطبه فيه بلسان وزيره الشهير السيد العربى بن المختار الجامعي ونصه.

«الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا الأجل الأرضى الفقيه العلامة الأحظى الأمجد الأنجد الأفضل، مولاى العباس بن مولانا أمير المؤمنين حفظك الله ورعاك، وأخصب بمنه روض مرعاك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد أمر سيدنا أعزه الله أن يكون السيد محمد الريفي يطالع معك الأنصبة التي تقرأ على السيد العباس بن كيران، فإنه طالب عارف غير مزوق،

وإنما يبلغ المقصود وعلى محبة سيدى والسلام في ٢ محرم عام ١٢٦٨ العربي بن المختار خار الله له».

ولم يزل قائما على أخذ العلوم عن نقادها بجد واجتهاد، حتى فتحت له النجابة بابها وبرع ومهر، فكان يدرس العلوم العقلية والنقلية بجامع القصبة السلطانية المعد لصلاة السلطان الجمع عند حلوله بالحضرة المكناسية، وكان يحضر درسه قاضى الحضرة فمن دونه من الأعلام والعدول، ودرس بجامع المنصور من الحضرة المراكشية، أصدر والده الأمر لطلبة العلم بالحضور عنده.

وكان كثير الانحياش لجانب الله محبا للصالحين مواسيا للضعفاء والأرامل وبالأخص الأشراف ساعيا في خيرهم، ومستعملا نفوذه في الإنعام عليهم. ينبئك عن ذلك ما أجابه به الوزير أبو عبد الله الصفار عن كتاب بعثه إليه في الموضوع ونصه بعد الحمدلة والصلاة.

«سيدنا الفقيه النبيه، السرى النزيه، النحرير الأجل؛ اللوذعي الأفضل مولاى العباس نجل مولانا أمير المؤمنين حفظك الله ورعاك، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، عن خير مولانا نصره الله.

وبعد: فقد وصلنى كتاب سيدى وعرفت مضمنه وشاورت سيدنا أعزه الله على ما طلب سيدى للأساتيذ، فأنعم عليهم بما من عادته أن يصلهم به كما شاورناه على الشريف مولاى عبد المالك ولد مولاى أحمد القاضى، وعلى الشريفة لال صفية، فأنعم على الأول بكسوة بيضاء وكساء وسلهام وعشرة مثاقيل، وللثانية أربعة مناصير وعشرة مثاقيل، الكل على يد السيد أحمد اللب، وقد توجه له الأمر الشريف بذلك كما شاورناه أعزه الله على أمر نقص حزابة لأل عودة لم يسر الله لهم في شيء، وقال أعزه الله إن فتح لهؤلاء باب الزيادة طمع فيها غيرهم، وما علينا إلا البلاغ المبين، وأمر الفقيه السيد العربى بصرى منا على بال،

نطلب الله أن يهسر في الوفاء بوعده وعلى محبة سيدى، والسلام في ٦ حجة عام ١٢٧٠.

محمد الصفار وفقه الله.

ثم بعد يسر الله في تسراد السيد العربي مكرما مجبور الخاطر فالحمد لله على الوفاء بالوعد».

قال فى الدرر البهية: حدثنى من لا أتهم، أن والده أمير المؤمنين مولاى عبد الرحمن، لما دنت وفاته أدناه منه وأشهد من حضره من أهله أنه راض عن أولاده عموما، وعن صاحب الترجمة خصوصا، وأوصى الخليفة من بعده سيدى محمد بواسطة الحاضرين بالإحسان إلى صاحب الترجمة، فنفذ رحمه الله وصية أبيه فيه ولذلك كان له معه مزيد إخاء وارتباط يقدمه للمهمات، ويستشيره فى المدلهمات، لا يفارقه ظعنا ولا إقامة إلا إذا عقد له على جيش لقضاء مهم.

وقد كان رحمه الله هو المتولى رياسة وقعة تطوان الواقعة مع الإصبان سنة المحرد الذي كان نجا معززا بصنوه جدنا من قبل الأم أبي العباس مولانا أحمد الذي كان نجا بنفسه بعد الواقعة للديار المشرقية، وصاهر أحد ملوك بني عثمان، ولم يزل بتلك الديار إلى أن ختمت أنفاسه بدمشق الشام من الأرض المقدسة، وقد أسلفنا مضمن تلك القضية، التي هي على عزة الإسلام قاضية، في ترجمة أخيه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن، وذكرنا ما أظهره المسلمون من القوة والبأس أولا، وأن المعارك لم تزل متوالية وجيوش الإصبان في انكسار إلى أن كان ما قدر الله وقوعه عما لا داعي إلى التطويل به.

وإنما أومأنا لذكر القضية لدلالتها على نبل المترجم ومهارته في علم السياسة والحرب، وزيادة على ما أوتيه من واسع الاطلاع، مع قلة من كان معه، وشدة

جيوش خصومه ولذلك لما وقعت المخابرة في عقد الصلح بين السلطان المقدس سيدى محمد وبين دولة إصبانيا فوض للمترجم في عقد الصلح مع تلك الدولة كل التفويض حسبما تنبئ عن ذلك ظهائر السلطان المذكور والمتقدم ذكر نصوص بعضها، ولم يخب ظن السلطان سيدى محمد فيما أمله في أخيه مولاى العباس، والمطلع على ما كان يروج بين السلطان وأخيه المذكورين من المكاتيب في قضية الحرب التطوانية يعلم أن ذلك التفويض في محله.

وعلى يد مولاى العباس المذكور انعقدت عدة معاهدات كالهدنة والصلح بين المغرب وإصبانيا إثـر تلك الحرب المشـُومة، وتلا ذلك عقـد معـاهدة تجارية بين الدولتين على يد مولاى العبـاس المترجم وكان سفير إسبانيـا قد كتب إليه فى شأن المفاوضة فيها بما معربه:

«سفارة الجلالة المسيحية.

في المغرب.

إلى الكريم الأمير مولاى العباس، خليفة سلطان المغرب وممالك إفريقيا الجنوبية.

نسأل أولا عن صحتكم التى نرجو أن تكون تامة، ثم أفيدكم بأنه وفاقا لما أوضحته لكم فى مذكرتنا الأخيرة، تلقيت من جلالة مولاتى الملكة، تعليمات قاطعة فيما يخص السعى لديكم، لتعيين مفوض من قبل جلالة سلطان المغرب، يعهد إليه بمفاوضتى فى إبرام اتفاقية تجارية تنفيذا لما ورد فى الفصل الثالث عشر من معاهدة الصلح المنعقدة فى تطوان بتاريخ ٢٦ يبراير من هذه السنة.

وقد علمتم أن جـلالة ملكة إسبانيا أصـدرت أمرها بتعييـن مندوبها المفوض للغاية المبينة. وفى أملى أنكم تتخذون كافة الاحتياطات اللازمة للوصول إلى غرضنا من غير توان، وليس بخاف أن المادة الرابعة عشرة فى معاهدة تطوان تنص على وجوب اجتماع المفوضين بعد انقضاء شهر على توقيع المعاهدة المشار إليها، وها قد انقضت خمسة أشهر كاملة ونحن لم نجتمع والسلام.

کتب بطنجة بخامس نوفمبر ۱۸٦٠ مندوب جلالة ملكة أسبانيا: فرانسسكو ميرى اكلون».

صح مباشرة من أصلها الإصباني المحتفظ به بالمكتبة الزيدانية.

وقد توجه مولاى العباس لمدريد فعقد مع حكومتها المعاهدة التجارية المشار اليها المؤرخة بخامس عشرى ربيع الثانى عام ١٢٧٨، وقابل ملكة الإسبان فلقى منها ومن رجال دولتها من الإجلال والإعظام ما يليق بجنابه السامى، وكتب للسلطان أخيه يخبره بذلك، فأجابه بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير:

«أخانا الأعز الأرضى، مولاى العباس حفظك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك، وعرفنا ما تضمنه خطابك، واستفدنا منه وصولك لمدريد، وأنك تلاقيت مع رينة دولة الصبنيول في الساعة الثالثة من اليوم الذي أرخت، على الكيفية التي شرحت ووصفت، وأنها أظهرت لكم من أنواع الفرح والسرور والترحيب، والمباششة والاعتناء والتقريب، ما أبهت أرباب دولتها حيث لم يكن عندهم معتادا وأعلمتكم بما هي عليه من المحبة في جانبنا العالى بالله ووعدتكم بالخير وكمال الغرض إن شاء الله ثم وجهت لكم الوزراء والأعيان والكبراء مسلمين عليكم ومهنئين ومظهرين ما يدل على كمال النجح وقضاء المراد

بحول الله، فنسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم أن ييسر لكم جميع الأمور، ويصحبكم السلامة والعافية في الورود والصدور، وأن يجعل الفتح أمامكم حيثما توجهتم والسلام ١٢ ربيع الثاني عام ١٢٧٨».

وقد قدمنا نصوص تلك المعاهدات في الترجمة المحمدية فلتراجع هناك، ولعل من لا خبرة له يفوق سهام اللوم للرجل المقدام صنو جلالة السلطان مولاى العباس، الذي فوض له في عقدها، ومن علم الحالة التي كان عليها المغرب وقتئذ وأحاط علما بتلك الظروف الحرجة التي منها احتلال العدو لثغر من أرفع ثغور البلاد يقرب من النقطة المحتل لها، ومنها جنوح الرعية وتحفزها للثورة اغتناما لفرصة اشتغال المخزن بتلك الحادثة المؤلة، ومنها إظهار بعض القبائل الجبلية الميل للعدو والتفاخر بحسن معاملته، كما يرشد لذلك ما تقدم في الترجمة المحمدية، علم أن هذه أمور كلها موجبة لحسم مادة الحرب التي لا يوافق على خوض معامعها إذ ذاك عاقل، ولولا حسن سياسة النائب المفوض مولاى العباس لعظم الأمر واستفحل الداء، ولله في خلقه شئون.

وكان السلطان أخوه يكلفه بمراجعة السفراء ومباحثتهم في غير ما تقدم من لاشئون، وهم يكاتبونه في ذلك، من ذلك ظهير شريف كتب له ليجيب به سفير فرنسا فيما طلبه من إباحة إصدار الصوف لفرنسا، ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكبير بداخله (محمد بن عبد الرحمن غفر الله له):

«أخانا الأرضى مولاى العباس حفظك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد كتب لجانبنا العالى بالله نائب الدولة الفرانصوية في شأن الصوفة بأن في دوام وسقها منفعة لتجارنا وتجار جنسهم، وأن في قطعه تكديرا لهم، وأن

ما كان يذكر من أن وسقها يحدث منه الضرر بسبب أمر الحسمايات قد ارتفع قبل هذا بزمان، وأنهم بريئون من التعدى في أمر الحسمايات بكل وجه ممن هو تحت نظرهم.

فأخبره بأن كتابه وصل لجانبا العالى بالله، وبأنا نعرف ما فيها من النفع لبيت المال، لكن أمرنا بتثقيفها حين يكمل الأجل الذى حددنا لها، لننظر عند ذلك في أمر الضعفاء والمساكين الذين يحتاجون إليها، ويصعب عليهم التوصل لها، وفي أمر نفع بيت المال، وننظر فيما تحصل من النفع في مدة تسريحها، وما اقتضته المصلحة نرتكبه إن شاء الله، وما كان سيدنا رحمه الله قطع وسقها إلا رعيا للضعفاء حيث بلغ سيادته أنهم لا يجدون ما يتسترون به إلا الجراتيل، وأنهم يلقطون صوفة موتى المواشى من المزابيل، فوسع علهم بقطع وسقها لترخص ويتوصلوا منه لما يجعلون على ظهورهم، وما قيل من أن الرعية لم يحصل لها ضرر في وسقها فهو صحيح بالنسبة لمن يبيعها فقط، وأما من لا يبيعها وهم الأكثر بكثير فليس كذلك، ونحن إن شاء الله ننظر فيما فيه متم صفر عام ١٢٧٧».

وكتب له الوزير الطيب بن اليماني بوعشرين في شأن سفير الإنجليز الراجع لطنجة بعد قدومه على الحضرة السلطانية بعد الحمدلة والصلاة:

"سيدنا الشريف الأجل، الفقيه العلامة النبيه المبجل، سيدى مولاى العباس حفظك الله وسلام على سيادتك ورحمة الله، عن خير مولانا نصره الله. وصلنا الأعز كتابك، وعرفنا ما تضمنه الشريف خطابك، واستفدنا منه وصول باشدور دولة الإنجليز لطنجة مثنيا على ما لقيه من الجانب العالى بالله، ووصلت الكزيطة التي وجهت وطالعنا، وصار بالبال ما اشتملت عليه من الأخبار، كما وصلت

البهائم ٢٠ التي حمل عليها الباشدور المذكور ورددتها ونحن على محبة سيدنا وعهده والسلام في ١٩ من صفر الخير عام ١٢٧٨.

الطيب بن اليماني أمنه الله».

وقد زاد الوزير المذكور بخطه أسفل الكتاب: "وقد سررنا غاية بما ذكره سيدنا عن الباشدور، لأنا لا نحب إلا أن تكون أمور سيدنا نصره الله على ما تحبه سيادتك، لأنك تحب له الخير أكثر من كل أحد كيف وأنت أخوه وعضده وساعده أبقاكما الله آمين للمسلمين». هـ.

وكتب له السلطان فى شأن ما طمح إليه الإسبان من بناء على شاطئى تكنة بقصد التجارة ظاهراً بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير بداخله (محمد بن عبد الرحمن الله وليه):

«أخانا الأعز الأرضى، مولاى العباس حفظك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإن بيرك التكنى كان على عهد سيدنا ومولانا قدسه الله تواطأ مع بعض النصارى على البناء بشاطئى أرضهم، فبلغ خبره لمولانا فوجه له نور الله ضريحه من ذكره وخلفه فى المصحف الكريم على أن لا يعود لذلك، ولا يسلك مع الكفار تلك المسالك، وظهر منه من التوبة ما أوجب اعتباره ومراعاته عند سيدنا، ونفذ له دارًا بالصويرة، وكان محررًا من الإعطاء على سلعه التى ترد على الثغر الصويرى تأليفا له، وبقى على ذلك إلى أن لقى الله تعالى.

ثم خلفه من أولاده خلف أضاعوا تلك الوصايا، وأرادوا أن يعرضوا بلاد السلمين للرزايا، ويبيعوا دينهم بدنياهم، فتواطئوا مع نصارى جنس الصبنيول على البناء هنالك، فسمعت تلك القبائل المجاورة لهم بذلك، واتفقت على قتالهم إن لم يرجعوا عن غيهم، ويقلعوا عن بغيهم.

ولا يخفى ما يترتب على ذلك من الفتن والأهوال، واتساع دائرة القال، وعليه فيتعين الكلام مع الصبنيول فى هذا الأمر الذى يجر إلى ما لا يليق ليرجعوا عنه إن بدءوك بالكلام فيه وإلا فلا، ومن المعلوم أن أهل تلك البلاد من جملة رعيتنا وإيالتنا، فليس لأحد منهم أن يفعل فى شبر منها ما شاء ولا تسلمها تلك القبائل ولو أفناهم القتال عن آخرهم.

ومرادنا أن تبقى هذا المر مكتوما حتى يبدأك به الصبني/ول، فإن بدءوك به فتجد عندك ما تقول لهم وما تردهم به.

وها كتاب المرابط السيد الحسين الأليغى يصلك فطالعه لتعلل ما ذكر فيه، وإن ذكروا لك أن أهل تلك الجهة هم الطالبون لذلك والراغبون فيه، فأجبهم بأن الأمر بخلاف ذلك، وبأن قبائل تلك النواحى رمت ولد بيروك عن قوس واحدة، وليس معه أحد فيما أراد فعله، واذكر لهم فى ذلك ما يليق أن يذكر، وإن لم يذكروا لك شيئا فلا تذكر لهم شيئا، ونسأل الله أن يرد كيده فى نحره، وقد أخبر خديمنا الطالب عبد الله أبهى بمثل ما أخبر به المرابط المذكور ونسأل الله أن يعجل بهلاكه آمين والسلام فى ١١ من ربيع الأول عام ١٢٧٨».

مشيخته: أخذ عن العلامة أبى العباس أحمد المرنيسى، وسيدى إدريس السنوسى، وسيدى عبد السلام بن على بن ريسون، والسيد العباس بن كيران، والسيد المهدى ابن سودة، وسيدى محمد بن محمد بن على الترغى، والسيد ابن داود بن العربى الشرقى، وسيدى محمد غيلان، والسيد عبد السلام المصورى، والسيد محمد بن اد الشنجيطى، والشيخ محمد صالح الرضوى، والسيد على المسفيوى، وأبى الحسن على بن محمد الهوارى، وأبى عبد الله محمد بن عزوز، ومولاى أحمد بوغربال، والشيخ الطالب بن الحاج السلمى، وعن الحاج أحمد الصفار جميع أوراد الشاذلى وغيرها من الأذكار والأسرار، وأخذ دلائل الخيرات

عن والده السلطان مولاى عبد الرحمن، عن البركة السيد الحاج التغمرتى، عن الشريف مولاى الطائع بن محمد بن هاشم، عن شيخه الشريف مولاى الفضيل ابن على، عن شيخه العلامة الهمام خلاصة الذهب الإبريز ومن له فى تحقيق العلم والإفادة التبريز، أبى العباس سيدى أحمد بن عبد العزيز الهلالى، عن شيخه مولاى المصطفى البكرى، وخليفته بمصر الشيخ محمد الحفناوى، عن شيخه البديرى، عن شيخه أبى القاسم البديرى، عن شيخه محمد بن أحمد المكناسى المسطارى، عن شيخه أبى القاسم السفيانى، عن شيخه سيدى عبد الله بن السفيانى، عن شيخه سيدى عبد الله بن العزيز التباع، عن شيخه مولاى محمد بن سليمان الجزوانى، عن شيخه سيدى عبد العزيز التباع، عن شيخه مولاى محمد بن سليمان الجزولى رضى الله عنه.

وأخذ التغمرتى المذكور عن سيدى العربى بن المعطى الشرقى التادلى، عن سيدى محمد بن أبى القاسم العيساوى الشهير بالرباطى صاحب نظم العمل المطلق، عن شيخه سيدى أحمد بن عبد العزيز الهلالى، ويروى الجواهر الخمس عن الشيخ محمد صالح البخارى الحسنى الرضوى، عن مولاى رفيع الدين القادرى، ويروى عنه، أيضا الدور الأعلى حسبما ذلك بخط يد المترجم فى كناشة له ومنها نقلت.

الآخذون عنه: منهم عمنا أبو محمد عبد القادر بن زيدان، وشيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الطاهري وجماعة من الأعلام.

مؤلفاته: وقفت له على ختم حافل على صحيح البخارى بخط يده.

شعره: من ذلك قوله:

يا ذا المكارم والعسلا يا ذا الجسلال الأوحد إن العصاة تجمعوا وأتوا لبابك سيدى قصدتك كل قبيلة ممن يروح ويغتدى بسطوا إليك أكفهم والرامقات مع اليد حطوا لديك رحالهم وتوسلوا بمحسد

وفاته: توفى خارج مراكش يوم الشلاثاء ثامن شعبان عام ستة وتسعين ومائتين وألف، ودفن من غده بضريح سيدى يوسف بن على صاحب الغار، وقد رثاه رئيس حملة الأقلام بالحضرة السلطانية العلامة السيد عبد الواحد بن المواز وورخ وفاته بما نصه ومن خطه نقلت:

دعا الحمام وداع الموت عباسا دعا حليما عظيما ذا حظ وأبهة بل آية الله كان في منذاكرة قياس من لم يكن لشبهه شبه أرسل عقيقا من الأجفان مرحمة قضى (برشم نجا) أرخ بحمرته

فاشتد خطب جليل أصمت الناسا من بيت مملكة ركنا لمكناسا فحده جامع ومنعه قاسا غريب موت شهيد يقرئى الناسا لتربة حلها بحر ولا باسا وأدحق كريم غصنه ماسا

أشار لتاريخ وفاته بحساب أبجد بحروف برشم نجا.

## ٤٧٩ - العباس بن الهادى فرموج المكناسى.

حاله: فقيه أديب، مهذب فاضل، صالح دين، نبيل حى أريحى، ناظم ناثر، موثق عدل رضى، مبرز موثق بدينه وأمانته، له خط بارع وإشراف على فنون، ولوع بنسخ الكتب، لا تكاد تجده إلا كاتبا مع إتقان وتحرى، وكان مدررا يعلم الصبيان وله معرفة بالطب.

 الأجراوى، وعن السيد أحمد بصرى صاحب الخط الرائق الفائق المترجم فيما مر أصول الخط وباقى الفنون العلمية وعليه حفظ القرآن.

الآخذون عنه: منهم الفقيه الكاتب السيد محمد بن العربي غريط، والسيد عبد الله حجاج.

شعره: من ذلك قوله من قصيدة في مدح السلطان الأفخم مولانا الحسن:

يا آملا بحر الكرام لتقرعن يا عاشف ذاك الحمى متولها واطرب وغن بالهوى به صرحن هذا وإن السعد لاحت شمسه طلع المظفر ذو المفاخر والسنا هذا الذي حاز المفاخر والعلا هذا المؤيد من سلللة هاشم هذا الخليفة والهنا متواتر نجل الملوك وطودهم وإمامهم خدم الإله فأصبحت روح الورى الله عظمه وشيد ذكره يا عاذلي لا تكثرن مقالة لو كنت تعلم من أنا به مغرم أو لو رأيته في الحروب مشمرا لشهدت نصر الله فيه مكملا

عج بالإمام وهنه بوصاله واسق السلاف بخانه وخلاله عم الفضاء بنوره وكماله حسن الملوك وسعدها من فاله هذا الهمام فاخضعن لجماله يسمو سموا لائقا بجلاله والدين في أبراج سيعد نواله والليث يشبه دائما لشباله خدما له تصغی لحلو مقاله فضلا وأعطاه سناء مناله ودع الغرام لعاشق وجماله قبلت بالأشواق ترب نعاله والأسد تحت جناحه ونصاله نصرا عزيزا باهرا بنباله

إلى أن قال:

أبقاك ربى فى القلوب معظما بالعرش والكرسى وما حوت السما صلى الإله عليهم ما حن ص

وقوله يرثى شيخه الحاج المهدى ابن سودة قاضى مكناسة:

إذا جرت مدلهمات بأضرار وإن فقدت حبيبا جل مقدرة إذا قضى الله أمرا لا مرد له إلى أن قال:

السيد المنتقى المهدى في سمة دار تفجر فيها العلم سائغه من كل بحر طما بلؤلؤ الفهم لا لم يمض منهم سميدع بسودده من للمسائل يمليها ويملاها ومن سواه لتحقيق المعارف بل مسؤيدات بأنقال محررة إن يقال:

قد بر إذ فنيت في العلم مهجته

وموقرا تسعى لنفع عياله وبآله والمصطفى وصحابه وبآله ب للحبيب وقربه ووصاله

فليس للمرء دون الله من جار فالله سبحانه أجل مقدار فالحزم للصبر للجارى من البارى

واسم أريد به ابن سيودة الدار بكل وقت ينابيعا بأنهار بلؤلؤ الحجر المختار زخار إلا ويأتى سيميدع بآثار صدر المسائل في ورد وإصدار تدقيقها ولتنميق لأسرار ليلا وفي الصبح يحمد السرى السارى كأنه ليس ما خلاه بالقارئ

لأنها بقيت في عدد الأبرار

وطالما أتقن التدريس مطلعا ما أخجل الحاضرين في تعلمهم إلى مكارم أخلاق مهاذبة وشيم ليس يحصيها سوى رجل فلا رعى الله من نعاه جد به قد راع قلبي إذ وعته أذني وقد إلى أن قال:

صبت شآبیب رحمة ومغفرة ومن مسخوف أجاره وأمنه صلی علیه

إذ ما سواه بتهویس له حار ولا تعرض بالتعریض للقاری ازرت بهب نسیم عند أسحار یرید إحصاء أشجار وأحجار وجد علیه عدمته من أخبار عری بصب لدمع العین مدرار

على ضريح حواه صب أمطار جار إلى جاره أكرم بذا الجار صحابه حال إقبال وإدبار

وفاته: توفى ببلده مكناس فى ثانى عشرى حجة الحرام عام سبعة وثلاثمائة وألف.

٤٨٠ - عشمان أبو سعيد بن عبد الواحد بن عبد العزيز اللمطى المكناسى الميمون.

ذكره ابن القاضي وقال: هو والد شيخنا أبي العباس أحمد.

مشيخته: منهم الإمام ابن غازي، ومن في طبقته.

ولادته: ولد سنة ثمان وثمانين وثمانمائة.

وفاته: توفى سنة أربع وخمسين وتسعمائة.

٤٨٠ - من مصادر ترجمته: درة الحجال ٣/ ٢١١.

## ٤٨١ - العربي بن محمد فتحا بصرى المكناسي.

حاله شيخ الشيوخ، ومعدن التحرير والإتقان والرسوخ، علامة مشارك نحرير، نقاد بصير خبير، متصدر في عصره للتدريس والإفادة، مشار إليه بين معاصريه بالإصابة في الإدراك والإجادة.

مشيخته: أخذ عن أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن ولى الله أبى موسى عمران بصرى، وأبى عثمان سعيد العميرى، وأبى على اليوسى، وأبى العباس بن يعقوب الولالى، وأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن البهلول البوعصامى، وأبى محمد عبد السلام البيجرى، وأبى العباس أحمد بن ناجى السجلماسى قاضى مكناس مار الترجمة وغيرهم ممن يطول ذكره، وقد ذكر ما أخذه عن كل من المؤلفات والفنون في مؤلفه منحة الجبار.

الآخذون عنه: منهم أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن عبود، وأبو القاسم العميرى، ومن في طبقتهم من الأعلام.

مؤلفاته: منها: منحة الجبار، ونزهة الأبرار، وبهجة الأسرار، والكواكب الدرية، في مدح النبي وآله وصحبه وسائر الأمة المحمدية، رتب الأول على خمسة أبواب وخاتمة: الأول في أدلة وجود الأولياء وأسمائهم المصطلح عليها لدى رجال التصوف، الثاني في بيان حقيقة التصوف والصوفي وإثبات الكرامات، الثالث في الشرفاء الأربعة الأقطاب، الرابع في التعريف بالشيخ أبي عبد الله البصري جده، الخامس في ذكر من اتصف بخير من بنيه وأقاربه، الخاتمة في بيان من اشتهر بمكناسة من الأشراف وحشاه فوائد مهمة، وتراجم جمة.

ورتب الثاني على أبواب خمسة وخاتمة أيضا، الأول في بعض مزايا سيد الأنبياء والمرسلين، والشاني في ذكر السادات الأصحاب، والثالث فيما خص الله

تعالى به من انتسب لهذا النبى الكريم، والرابع فى حسم مادة الجهل بإثبات الشرف من قبل الأمهات والجدات، والخامس فيما يجب لأهل البيت من التعظيم والإجلال، والخاتمة فى فضل الأمة المحمدية.

فرغ من تأليفه ضحى يوم الجمعة متم عشرين من جمادى الأولى عام ثلاثين ومائة وألف.

وكلاهما من محتويات مكتبتنا، وقد نقل عنهما تلميذ تلامذته السيد محمد فتحا بن محمد بصرى المترجم في المحمدين صاحب الشبت المسمى بإتحاف أهل الهداية والتوفيق والسداد.

وفاته: توفى فى جمادى الشانية عام ثمانية وأربعين ومائة وألف، ودفن بضريح سيدى بصرى الشهير بمكناسة الزيتون، كما بتاريخ الضعيف وغيره.

٤٨٢ - العربي بن مسعود أبو سرحان بن عبد الله بصري.

حاله: قال في المنحة: كان فقيها نزيها؛ ربانيا نبيها، روى أنه كان يقرأ العلم بفاس، وانتقضت فاس وهو بها على أمير المؤمنين إسماعيل بن الشريف نصره الله تعالى ووفقه، كلمه ابن خالته مولاى أحمد الطاهرى الشريف في أن يكفيه أمر قوته مدة الحصار فامتنع، ففرغ ما كان بيده أو أشرف على الفراغ، فدخل جامع القرويين وجلس مع سارية من سوارى المسجد أظنه منكسا رأسه، فسمع طنين الدراهم في حجره ففتش فوجد مقدار ما قام به مدة إقامته هنالك إلى أن دخل إليه بعض إخوته فأخرجه. هـ.

(1) العربي بن على القسمطيني (1).

(١) في إتحالف المطالع: «القسنطيني».

العلوم، وتوقفت عليه الآراء والفهوم، كان سيد علماء زمانه، وصدر أهل وقته وأوانه، جمع بين جلالة العلم والدين، وأجازه أكابر العلماء المهتدين، وتخرج به غير واحد من أكابر الأعلام، ودان بذكره وحبه البادى والحاضر، وإلى التمسك به والتعلق بأذياله يبادر.

تولى خطة القضاء فى كـثير من حواضر المغرب فـاس ومكناس وما دونها، كمـا تولى القضاء برباط الفـتح أول القرن الثالث عشـر. قال فى تعطير البـساط: وقفت على ذلك ببعض الرسوم بتاريخ أواسط ذى القعدة عام ثمانية ومائتين وألف

كما أنى وقفت على عدة خطاباته والتسجيل عليه بالحضرة المكناسية، من ذلك رسم مسجل عليه بتاريخ ثانى عشرى قعدة سنة خمس وثمانين ومائة وألف، وآخر بفاتح اثنين وتسعين ومائة وألف محلى فيه بالعلامة الأفضل، البركة الأمثل، الحافظ الحجة المبجل الشريف المنيف الأكمل، قاضى الجماعة بالحضرة الهاشمية المولوية الإمامية السلطانية مكناسة الزيتون وإمام جامعها الأعظم ومفتى الأنام بها في حينه. . إلخ.

أصيب في آخر عمره وهو بمكناس بفالج كان لا يستطيع معه حركة أعضائه في تناول جميع أسبابه فصبر، وعد ذلك من جملة النعم وشكر، واستمر على ذلك إلى أن توفى رحمه الله، ذكره في الشرب المحتضر.

وفاته: توفى فى جمادى الأولى عام ثمانية ومائتين وألف رحمه الله وبل عنه ثراه.

٤٨٤ - العربى بن أبى فارس بن محمد المدعو ولد عريبة ابن السلطان الأعظم سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل.

حاله: شريف جليل المقدار، علامة متبحر وبالأخص في الفروع، كذا وصفه بعض تلاميذه ومن خطه نقلت.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون ظهر يوم الاثنين الرابع عشر من ربيع الثانى عام أربعين ومائتين وألف، ودفن بروضة أبى محمد عبد الله بن أحمد، خارج باب البرادعيين.

## ٤٨٥ - العربي بن عامر المكناسي.

حاله: قال فى حقه العلامة الميقاتى المقيد المعتنى أبو العباس أحمد الأغزاوى المعروف بالجبلى، مار الترجمة فى الأحمدين ما لفظه: الشاب الأديب الفقيه الأريب، سيدى أبو عبد الله محمد العربى بن عامر المكناسى أصلاً ومنشأ ودارا، وقد كان من المعاصرين له.

٤٨٦ - العربى بن الطاهر بن المهدى بصرى المدعو قطيطة المكناسى النشأة والدار والإقبار.

حاله: فقيه علامة، مدرس متقن، محرر دراكة، حَيِى فاضل زكى، متقشف، كان صدرا فى وقته، متصدراً لبث العلم ونشره بالمسجد الأعظم من الحضرة المكناسية، انتفع به غير واحد من أعيان علمائها.

مشيخته: أخــذ عن الفقيــه ابن عبد الرحــمن الحجرتي وغــيره ممن هو في طبقته.

الآخذون عنه: أخذ عنه مولانا العباس بن عبد الرحمن بن هشام المترجم آنفًا، والسيد فضول بن عزوز، والسيد الطاهر بن محمد فتحا بن عبد الرحمن بصرى وغيرهم من محققى الإعلام.

وفاته: توفى بعد التسعين ومائتين وألف.

۱۸۷ – العربى: بن محمد بن محمد السائح بن العربى بن فاضل بن محمد ابن بوعزة الصالح بن رشيد بن عبد القادر بن الشيخ أبى عبيد سيدى محمد الشرقى العمرى.

دفين جعيدان رحمه الله ورضى عنه وعن كرام سلفه.

حاله: فقيه عدل رضا نزيه، علامة مشارك نبيه، مدرس نفاع، ناظم ناثر، بارع فاضل ماجد، هين لين مهاب صالح، مرشد ناصح، له إشراف على التاريخ مستحضر لتراجم المتأخرين، معتن بقراءة صحيح البخارى، إذا تكلم في حديث أتى بما يبهر العقول، مما لا يظفر به ديوان منقول، من أهل الرسوخ في السنة والتمكين، عارف بربه دال عليه، مرشد إليه، قدوة، ذو أدب غض ولطف وبشاشة وحسن استقبال للزائرين، مع بسط المائدة لكل صادر ووارد.

نشأ بمكناسة الزيتون وانتقل لفاس، وأخد عن جماعة من أعيان نقاد جهابذتها الأكياس، حتى فتح له التحرير بابه، وأدخله التحصيل حجابه، ثم رجع لمسقط رأسه مكناس وأقبل على التدريس والإفادة، وتعاطى خطة الإشهاد مدة، ثم بدا له الانتقال لرباط الفتح فانتقل وجعله محل استيطان، وحصل له به مزيد ظهور واشتهار وإقبال، تفد الناس لزيارته والتبرك به واستجلاب صالح دعواته، فيبلغون بفضل مولاهم، غاية مناهم، وظهرت له مكاشفات، وخوارق عادات، حدثنى غير واحد ممن وثقت بخبره بما وقع له معه من ذلك مما هو كشمس الظهيرة أو أظهر.

مشيخته: أخل عن العلامة السيد عبد القادر الكوهن دفين المدينة، وعن الفقيه أكنسوس، وعن سيدى عبد القادر العلمي المترجم قبل، جَالَسَه سنين ونال

منه وسمع منه الكثير، حدثنى الأخ المسند مولاى عبد الحى الكتانى، عن والده الإمام مولاى عبد الكبير، أن المترجم حدثه عام سبعة وثلاثمائة وألف، وقد جرى ذكر حديث: إن لله عبادا من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، قائلاً، أنا سمعته من مولاى عبد القادر العلمى بمكناس بلفظ إن لله عبادا من نظروا إليه نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً ه.

وعن أبى عبد الله محمد الهاشمى بن محمد السرغينى دفين عين ماضى أخذ عنه عام ستة وخمسين ومائة وألف الطريقة الأحمدية التيجانية التى كان المترجم من كبار رجالها، ولقى المترجم الشيخ عبد الرحمن النابلسى وأجازه عامة وعن غير هؤلاء من فحول الأعلام.

الآخذون عنه: منهم العلامة الطاهر بوحدو، المترجم فيما سلف، والعلامة المشارك حامل لواء الأدب في وقع برباط الفتح الحاج أحمد جسوس المتوفى عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف، والفقيه أبو عبد الله بن يحيى بلامينو الرباطى المتوفى سنة ثلاث وثلاثمائة وألف، والفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد فتحا التادلي الرباطي، والفقيه العلامة الناسك المتبرك به قاضى الرباط أبو العباس أحمد بناني المتوفى عام أربعين وثلاثمائة وألف حسبما أفادني ذلك مؤرخ الرباط صاحبنا أبو عبد الله بوجندار وغيره، ومنهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحسنى الرباطي المتوفى ليلة الأربعاء ثامن عشر رجب سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف، والفقيه أبو العباس أحمد بن موسى السلاوي المتوفى ليلة الاثنين حادى عشر رمضان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف، وأديب سكر الفقيه الحاج الطيب عواد المتوفى ضحى يوم السبت تاسع عشرى رجب عام ستة وثلاثين وثلاثمائة وألف، وشاعر ضحى يوم السبت تاسع عشرى رجب عام ستة وثلاثين وثلاثمائة وألف، وأبو عبد الله المتوفى عام اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف، والعلمة مولانا الكامل الأمراني، وأبو عبد الله محمد فتحا بن عبد السلام جنون، وأبو عبد الله محمد الصنهاجي المدعوماني، والعالم الصالح عبد السلام جنون، وأبو عبد الله محمد الصنهاجي المدعوماني، والعالم الصالح عبد السلام جنون، وأبو عبد الله محمد الصنهاجي المدعوماني، والعالم الصالح عبد السلام جنون، وأبو عبد الله محمد الصنهاجي المدعوماني، والعالم الصالح عبد السلام جنون، وأبو عبد الله محمد الصنهاجي المدعوماني، والعالم الصالح

أبو المحاسن العربى بن عبد السلام المحب العلوى الإسماعيلى المولود عام ستة وسبعين ومائتين وألف وغيرهم من الأعلام.

مؤلفاته: منها بغية المستفيد في شرح منية المريد، وشرح على لامية الإمام البوصيري في المديح.

شعره: من ذلك قوله متغزلاً:

وشـــادن أبلج المحـــيــا يقـــدمــه إن مــشي سناه إن رام في مسسيه انطلاقا لامـــوه في الكاس إذ تردى وأكشروا عسنله وراحسوا بكى للدغ الملام حستى نأى فعاد النهار ليلا فــقلت والقلب فـى اضطراب ونار وجسسدی به تلظی مهللا فعلدر المليح باد فظن كيأس المدام قلبا وهو بكسر القلوب مغرى فكــــر الكاس وانـشـى من وهل عملي الظبي من ممسلام أبقاه ربى فريد حسس

تغـــار من حــسنه الدراري كانه صيغ من نضار وهو من الزهور في الخمار عن جانب العدل في ازورار بكي لما نابه القسمساري وعيز من فقده اصطباري عليه والدمع في انهمار مالت به نشوة العقار من حسبه ظل في انفطار فكلها منه في انكسار دلاله سياحب الإزار إذ مسال للتسيسه والنفسار يعنو به جـــؤذر الـقــفــار

وقوله:

واصل شراب حليفة الأمجاد صفراء تسطع في الكئوس كأنها وكأنها من حسنها وصفائها ما إن بدت في موضع إلا بدا لا يعترى ندماءها ندم ولا فكأنها أم بهم قلد أنجسبت فغذتهم ذر الصفا وسقتهم فتناسقت أخلاقهم وتوافقت تدعي الأتاى وذاك رمز ظاهر إيقاظ فكر ثم تهذيب الحجا فادأب عليها ما حييت فإنها واترك رواية معضل في شأنها

واترك مقال أخبى هوى وعناد شمس تبدت في ذرى الأطواد من عسجد عصرت بأعصر عاد فيه السرور بناط بالإسعاد یشکون من ملل بطول تمادی لكريم فحل في نقى مهاد منها لاان محسة ووداد آراؤهم في عفة ورشاد يدريه من يدري من الأمــجـاد مع يســر إنفاق بدون نفاد تجلو مــتى جلبت صــدا الأنكاد وارو المسلسل موصل الإرشاد

وقوله في الإمام المولى عبد الكبير الكتاني قدس سره:

لكل امرئ في مقتضى اسمه نسبة لذاك علا عبد الكبير كما ترى

إلى قدره في العالمين تشير سماء علاه شامخ ومنيسر

وقوله يرثى شيخه العلامة الورع أبا الفتوح الهادى بادو المكناسي المترجم فيما يأتي من خط من نقلها من خط المترجم:

كأنما الروح منك في تراقيها ما بال نفسك عز اليوم راقيها كأنما اليم يجرى من مآقيها تناسقت قبل أسلاكا لآلها كحال من رزئ الدنيا بما فيها نأى بها منزل قد كان يأويها إذ غيل في شاسع البيداء هاديها أضلت الخشف يوما في حوافيها أرض على سعة الأنجاد تأويها وتمتلي من نواحها نواحسها تدرى الحوادث إذ تعدو عواديها وكيف يعتاض عاليها بسافيها تخطى إذا ما رمت سهام راميها فما على غيره ينقض بازيها أما دهتك من البلوى دواهيها أما دجى لك منها اليوم داجيها كار البرية قاصيها ودانيها قد ضعضعت منه للتقوى ميانيها وقد خبت منه للعلا دراريها لفقده وتزلزلت رواسها لنا الهدى منه في أبهى مجالها

وما لعينك لا ترقى مدامعها تذرى على الخد منثور مدامعها وما لحالك من وجد ومن أسف أو حال آنسة عذرا محجمة فبينما هي تطوي البيد ظاعنة فأصبحت مثل مطفل بوحدة قد أو حال ذات وحيد أثكلته فما تبيت تذكى بروق الجو زفرتها أطلت ويحك تسالم كأنك لا ولا عرفت الليالي في تقليها ولا المنيــة إذ ترمى النفـوس فــمـا مثل الصياريف في تنقاد جدها ألم ترعك من الدنيا فجائعها أما عراك من الخطوب فادحها ألم يفاجئك ماسك المسامع من مصاب من فجع الإسلام فيه ومن وحــــر منه لأفق المجــــد نيــــره ومادت الأرض إذ مالت جوانبها محمد المرتضى الهادى الذي جلت

كي يسعف النفس يوما في تصافيها ولا حنين شج إلى مخانيها وكم لبيب تردى في مهاويها وكم حليم زهت به أمانيها ولا لهته عن العليا ملاهيها ولا لحوق مهاة في أغانيها من حضرة الوهب والإفضال واليها فالعقل أولها والدين ثانيها والجود خامسها والبر ساديها والشكر تاسعها واللين عاشيها لم يسعد النفس مطر في توانيها تقاصر النجم عنها في تساميها يستنزل الأبيات من صياصيها مواليا كل حين من يواليها مسارعا كلما دعاه داعيها زاكى الخلال حميدها وساميها إلا تمنت لو أنه ثوى فيها إذا بكت رتب العليا بواكيها من للأحاديث يرويها ويمليها

شيخ الوقار الذي ما حل حبوته فما استرق نهاه ذكر غانية و لا است زلته أهواء بلذتها ولا زهت نفـــه لنيل أمنيــة ولا استفرته من دنياه زهرتها ولا ثنته المشاني نحو رنتها إن المكارم أبكار زفـــفن له وهي كما قيل أخلاق نعددها والعلم ثالشها والحلم رابعها والصدق سابعها والصبر ثامنها سعى لها غير واه لا ولا وكل وقد تسامئت به إلى العلا همم مستعجبا عنزمات منه أصغرها فعاش في تقوي يواصلها ملازمًا طاعة الرحمن مجتهدا حتى انشنى طاهر الأثواب طيبها لم تبق من تربة غداة مدفنه أبكيه للعلم والدين المتين معا من للفنون جميعا يحققها

والمشكلات إذا دجت يحليها ومن يببت سميرها يناجيها وللفوائد همه تلافيها ويبــذل الروح في تقــريب ناديهـــا يجلو بها كل بكر من معانيها وللمواقيت دائما يراعيها وللمحاريب في الدجي يوافيها سن الخيلائق حاضر وياديها كآى صخرا جاد الوحى واحيها أو كان يجدى من أدمعي تواليها بذيبه من حشاشتي تلظيها أما الدموع فشيء لا يواليها يدرى الشدائد إلا من يقاسيها ولا الصبابة إلا من يعانيها) يبقى مدا الدهر دائما يغاديها وعرس الفخر والسنا بواديها وألبست حلل الثنا روابيها منه الرضا وكرامات توازيها إلى معاهد أنسه ومن فيها

من للعويصات إن عنت يوضحها من للدفاتر يطويها وينشرها من للفرائد دائما يؤلفها من للشوارد إن ندت يقيدها من للمنابر يرقاها لتذكرة من للمساجد غيرها يجاورها من للمناجاة بالأسحار يرصدها أما وحق مآثر نشرن له وما له من مفاخر بقين له لو كان يشفى بكاء العين من كمد لأسبلت مقلتي على الدوام دما ولا أسلت على خدى سوى كبدى لا تنكروا فرط تفجاعي عليه فما (لا يعرف الشوق إلا من يكابده سقى الإله ثراه صوب مرحمة ما خيم المجد في ضلال روضته واخضل بالحمد من أدواحها غصن وقفا عليها سلام الله يصحبه ما حن مغسترب شط المزار به وقوله متوجًا بحروف عمران ابن حصين:

عـودتني منك إحـسانا وثقت به ما زلت تولى العطا لمن عصاك ولم رب البـــرية يا من لم يزل أبداً إنى دعوتك مضطرا أخا كمد نفسه عنی یا مولای عن عجل إنى سألتك بالمختار أفضل من بحسر المكارم تاج الرسل خاتمهم ت نور الهدى من بدا في أصل فطرته حماه أوسع بي إن أزمة دهمت صلى عليه الهي كل آونة يا رب وارض عن الصحاب أفضل من ناهيك من سادة حازوا الكمال بمن وقوله:

بابی من زار فی الله علمنا منجسته

وحاش فضلك أن أراه منوعا يكن عطاك لأجل الذنب مقطوعا دعاء کل امرئ دعاه مسموعا ركن اصطباري أضحى منه مصدوعا حتى أرى غيمه في الحين مقلوعا به كفيت الورى أذى وترويعا من لم يزل ذكره للديك مرفوعا على التقى والحيا والزهد مطبوعا وظل من أجلها ذو الحلم مصروعا ما دام للجود والإحسان ينبوعا بذكرهم ظل باب الفتح مقروعا ساد الخلائق تابعا ومتبوعا

غيب يبغى شهودنا لبيسطنا خيدودنا

قال تلميذه آخر قيضاة العدل أبو العباس أحمد بنانى الرباطى ومن خطه نقلت: وسبب نظمه لهما أنه رضى الله عنه كلفنى بأمر فيسره الله وذهبت إليه لأخبره، فوجدته نائما فلما استيقظ وأعلم بذلك كتب البيتين ووجههما إلى

فحصل لى من السرور ما لا يعلمه إلا الله حتى إنه من فرط ما سرنى أبكانى والله على ما نقول وكيل. انتهى كاتبه أحمد بنانى سامحه الله. انتهى لفظه من خطه.

ولادته: ولد بمكناسة الزيتون ليلة عيد الأضحى عام تسعة وعشرين ومائتين وألف حسبما أخبر بذلك عن نفسه، ونقله عنه تلميذه أبو العباس بناني، وإلى ذلك رمز الفقيه الأديب السيد محمد بن أحمد التريكي الآسفي بقوله:

إن قيل ما عام مولد ابن سائحنا ففه بقولك مكناس به ابتهجت

وفاته: توفى برباط الفتح فى الساعة الحادية عشرة من ليلة الأحد التاسع والعشرين من رجب، عام تسعة وثلاثمائة وألف، وكان الذى تولى غسله الفقيه ابن الغازى الكبير، والحاج العربى افقير، وصلى عليه تلميذه العلامة السيد أحمد ابن محمد بنانى المذكور آنفا، وحشره الشريف سيدى محمد الودغيرى فى جماعة من أفاضل الأعيان، ودفن بداره وضريحه مزارة مشهورة مقصودة بالثغر الرباطى، وقد رثاه الأديب الشهير السيد الحاج الطيب عواد السلاوى بقوله:

سكب الدمع على الأرجاء أضناكا أم أنت صب موله فلست ترى ومن دعاك بسعد الدين مذ زمن وقال من أول الرعيل أنت فمل أم قد فقدت بروح القدس سارية أم قد فقدت من الأنوار بارقة أم قد فقدت سراج القلب من سطعت أم قد فقدت ضياء الدين فانكسفت

أم حرر نار الأسى والبين أفناكا صبرا على من بنور العطف حلاكا وتارة بأمين الدين سماكا لله ميلا فإن الله أعطاكا كانت تهب سحيرة بمغناكا سارت بحسك للحمى ومعناكا أنوار أسراره على محياكا شمس المعارف في آفاق مسراكا

ذاك الإمام الذي حاز الكمال ومن روح الوجسود وسسره وطلعستسه حصن الحنيفية السمحاء صارمها بحر المعارف والعلم الذي بهرت ما جئت زائره في كشف نازلة ما جئت تشكو له نزول نائية فاشهد معاهده تنل معارفه واعرف مفاخره تنل مناقب بالله ربك يا سعد الوجود أفق بكاك قطع أكباد الورى آسفا ومن يلمك على طول البكاء فلم فاسكب دموعك من دم الفؤاد على محمد العربي بن السائح العمري

یا رب بالنات بالاسم الکریم ومن محمد خیر من أدنیته شرفا فسصل رب وسلم دائما أبداً وآله الغر ما ازدهی الوجود بهم واجعل شفاعته تعم مجلسنا

إلى أن قال:

قرت به في جمال الأنس عيناكا وقطبه خير من تهوى ويهواكا غيث الندى من بيشر الوجه يلقاكا أنواره فاقتبس منها لمسعاكا من قبل تساله إلا وأفساكا إلا وأذهب ما تشكو وسلاكا إن لم يكن ذنب نار الشك أقصاكا إن لم يكن ران شرك الحب أوداكا من سكرة الوجدان الصحو ينهاكا والأرض قد أظلمت من فقد مولاكا يشهد بسرك من تبكي ونجواكا فقد الهمام ولوعدت محياكا خليفة الغوث من بالورد أحياكا

نادیت فی المستوی عبدی فلباکا لقاب قوسین محبوبا فحیاکا علیه ما حن ذو وجد للقیاکا وفاز عبد أحبهم بمرضاکا ومن غدا فی بنی الزهراء یرعاکا كل العوالم معقل لنعماكا كذا خليفته السامى لمرآكا تنهل من مزنها أرياح رحماكا مذغاب منظره شوقا لرؤياكا ففى سويداء نور القلب مشواكا

وحط بجاهه ديننا في المحها في وارض عن الختم للأسرار أجمعها وعم مشواهما نورا ومرحمة ما أنشد العبد مبتولا لسيده إن سرت للمنزل الأسنى وكنت به

## ٤٨٨ - العربي بادو ابن الأمين المحتسب الحاج الطاهر.

حاله: فقيه علامة جليل، مشارك دراكة نبيل، لم أقف على تاريخ وفاته ولا على شيء زائد على ما قيدته في ترجمته، وضريحه بسيدى الدغوغى من جامع الزرقاء، يسار الداخل عليه دربوز خشب.

## ٤٨٩ - العربي بن على بن فارس الحسني العلوي.

حاله: نابغة أقرانه وأنجبهم وأذكاهم وأزكارهم وأشجعهم، كان فارسا كراراً، بطلاً مقداما شعلة ذكاء، ذا ذهن وقاد، وملكة كاملة كل صعب له بها انقاد، درس بالمسجد الأعظم بالحضرة المكناسية فأجاد وأفاد، ثم بارح الديار المكناسية مسقط رأسه بدرعة وذاك آخر العهد به.

مشيخته: أخذ عن مشائخ مكناس السيد فضول بن عروز، والسيد فضول السوسى، والسيد عبد السلام بن عمرو الصنهاجي، وأبي عبد الله محمد بن الجيلاني السقاط وهو عمدته وعن غيرهم.

٤٩٠ - العربي بن إدريس الشريف العلمي اللحياني المعروف بالموساوي.

دفين مدشر موساوة، أحد مداشر جبل زرهون.

 محدث، مفسر أصولى، بيانى منطقى، نحوى، خير دين عابد متبتل ناسك، عارف بربه، دال عليه مرشد إليه، ورع متقشف، معتقد صالح فالح مكاشف، شوهدت منه مكاشفة عجيبة أخبر بها بعض أصدقائه وقد طلب منه بيان حقيقتها على طريق الكشف فأخبره كتابة بخط يده فاطلعت على جوابه وكان فى نفسى شيء منه، ثم كان الأمر وفق ما أخبر، وذلك بعد موت المسئول والسائل، وقد كان السيد العربى بن السائح المترجم آنفًا ينوه بقدره ويثنى عليه ويحض الناس على زيارته والتبرك به، وقد لقيته بداره بمدشر موساوة وزرته والتمست بركته، ودعا لى بخير، ولقننى الورد التيجانى وسائر أذكار الطريق وأسرارها، وأجازنى عامة فى ذلك برد الله ثراه.

مشيخته: أخذ عن الشيخ بدر الدين الحمومي المتوفى ثامن محرم الحرام عام ستة وستين ومائتين وألف، وعلى التسولي المتوفى خامس عشر شوال عام ثمانية وخمسين ومائتين وألف، وعلى المريني المتوفى في سابع رجب الفرد عام خمسة وتسعين ومائتين وألف، ومحمد بن عبد الرحمن الحجرتي الفيلالي، والشيخ الطالب بن حمدون بن الحاج، وأبي بكر بن الطيب بن كيران المتوفى رابع عشر جمادى الثانية عام سبعة وستين ومائتين وألف، والشيخ الطالب بن عبد الرحمن والشيخ أحمد بن أحمد بناني المتوفى يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى عام ستة وثلاثمائة وألف، والشريف أبي العلاء إدريس الودغيرى الملقب بالبكرواى المتوفى سادس عشر محرم سنة سبع أو ثمان وخمسين ومائتين وألف، والشيخ محمد بن عبد السلام الشفشاوني العلمي المتوفى سنة إحدى وتسعين بتقديم المثناة فوق على السين ومائتين وألف، وغير هؤلاء ممن يطول بنا تعداده.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو محمد الكامل الأمراني، ومحمد بن الطاهر الفاسي في جماعة من الأعلام.

مؤلفاته: منها القول النافع والجواب القامع، في بيان مخرج الضاد المعجمة والتاء الفوقية المثناة في نحو كراسة، وقفت على مبيضته بخط يده، ومنحة الإخوان في نحو ألف بيت، ضمنها بعض ما يتعلق بالطريق التيجانية، ورسالة الترغيب والترهيب في الطريق والتصوف وآداب المريد، ونصائح سنية سنية نافعة وغير ذلك.

وفاته: توفى عن سن عالية ليلة السبت سادس عشر جمادى الثانية عام عشرين وثلاثمائة وألف، ودفن بمدشر موساوة أحد مداشر جبل زرهون وقبره مزارة شهيرة رحمه الله.

# ٤٩١ - العربي بن الأستاذ فضول ابن شَمْسي.

المكناسي الأصل، والنشأة والدار والإقبار.

حاله: كان شيخ جماعة القراء الأساتذة ببلده مكناسة الزيتون، فقيها أستاذا، مقرقًا متقنا، مجودا فاضلا زكيا، تقيا نقيا، بشوشا هينا لينا، حسن الخط والتلاوة، ذا نوادر ومستظرف أخبار، من أهل الخير والفضل والدين المتين، والمروءة الكاملة، تصدر للتعليم وإقراء القراءات السبع بإتقان وتحرير، وواظب على ذلك بجد واجتهاد مدة تزيد على الخمسين سنة، فنفع الله به، وتخرج على يديه من حملة القرآن وحفاظ السبع المئون، حتى كاد أن لا يوجد في زمنه بمكناس من القراء إلا من أخذ عنه أو عن تلاميذه أو تلاميذهم، حسبما جاء في شهادة شرعية شهدها جماعة الأساتذة بها أول هذه المائة، وثبتت لدى قاضيها أبى العباس ابن سودة ونصها بعد الحمدلة:

«شهوده المجموعة(١) إثر تاريخه يعرفون الأجل الأرضى، المؤدب الأحظى

٤٩١ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع على مؤسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٣٦.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: شهود الموضوعة (كذا)».

الأستاذ المرتضى، السيد العربى بن المنعم الأستاذ البركة السيد الحاج المفضل ابن شمسى معرفة كافية، شرعا عينا واسما ونسبا بها ومعها، يشهدون أنه من أهل الفضل والمروءة والخير والديانة، وأنه شيخ جماعة الأساتيذ وقتئذ بهذه الحضرة المكناسية صانها الله، وأنه المتصدر للتعليم وإقراء القراءات السبع وتحريرها بها، بهذه الحالة عرفوه، وعليها خبروه واختبروه، ولا زال على الحالة المذكورة إلى الآن كل ذلك في علمهم مستندين على المخالطة والأخذ عنه وبمضمنه قيدت شهادتهم مستولة منهم لسائلها عن إذن من يجب سدده الله وأرشده بواسطة عونه الحسن، وفي ثاني عشرى ربيع النبوى الأنور عام خمسة وثلاثمائة وألف:

الشريف بن عبد القادر بن مولاى هاشم العلوى الأستاذ، مولاى مشيش ابن مولاى الطاهر الإدريسى الومغارى الأستاذ، الفقيه الأرضى المدرس الأحظى السيد التهامى بن الطالب، الطالب السيد أحمد بن الطيب الفلالى الأستاذ، الطالب الأستاذ العباس بن الطالب سى ج العيسوى السقاط، الأستاذ الناسك الأجل سيدى محمد بن السيد العياشى القبرى، الطالب الأستاذ السيد محمد بن المدنى الأجراوى، الأستاذ الحيى السيد إدريس بن بوعز البخارى، الطالب الأستاذ سى علال بن الطالب السيد أحمد العزوزى، الطالب المؤدب الناسك سى فضول علال بن الطالب السيد أحمد العزوزى، الطالب المؤدب الناسك سى فضول مسامح، أخوه الفقيه الأرضى الأستاذ الأحظى السيد إدريس، الأستاذ الأبر السيد إدريس بن المرحوم بكرم الله السيد ج محمد المزورى».

وبعده بخط القاضى:

«شهدوا لدى من قدم لذلك فثبت»

وبعده: «الحمد لله وحده أشهد الفقيه الأجل، العالم العلامة الأمثل، الدراكة الفهامة الأكمل، قاضى مكناسة ونواحيها وهو (أحمد ابن سودة المرى الله

وليه ومولاه) أعزه الله وحرسها بثبوت ما سطر أعلاه الثبوت التام لصحته عنده بواجبه، وهو أكرمه الله وأرشده بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، وفي التاريخ أعلاه عبيد ربه سبحانه محمد بن عبد السلام الطاهري الحسني لطف الله به وعبد ربه فلان.

الحمد لله بمثل ما شهد به الشهود أعلاه يشهد عبد ربه تعالى، فلان، وعبد ربه سبحانه جل وعلا فلان بشكلهما ودعائهما».

وكان أحب شيء إليه الخلوة والعزلة عن الناس، يظل يومه في مكتب تعليمه مرتبا أوقات يومه ومقسما لها على إفادة المستفيدين على اختلاف طبقاتهم، يشتغل من الشروق إلى الزوال بتعليم صغار الصبيان، وبعد أداء فريضة الظهر يفد إليه قراء السبع فيشتغل معهم إلى العصر، ثم يقبل على التلاوة مع المتعلمين على اختلاف طبقاتهم إلى الغروب لا شغل له غير ما ذكر، ولا يروق ويحلو له سواه، حتى إنه بقى عاربا مدة تزيد على أربعين سنة بعد أن كان متزوجا وولد له.

مشيخته: أخذ عن والده الحاج فضول، وجده من قبل أمه الأستاذ الحاج محمد السقاط، والأستاذ سيدى اليزيد وهو عمدته وبه كان يلهج، وهو عن سيدى الحاج المختار البقالي.

الآخذون عنه: منهم الأستاذ السيد محمد بن العياشي القبري، والأستاذ العباس السقاط، والأستاذ العلامة التهامي بن عبد القادر دعي الحداد مار الترجمة، والأستاذ أحمد بن الطيب الفيلالي، والأستاذ محمد بن المدني الأجراوي، والأستاذ إدريس بن بوعز البخاري، والأستاذ عبد القادر بن المعطى البخاري دعي الصبيع مصغرا، والأستاذ المولى محمد العلوي الإسماعيلي دعي الخبيزي مصغرا، والأستاذ المولى محمد العلوي الإسماعيلي دعي الخبيزي مصغرا، والأستاذ إدريس الأجراوي دعي بابا، والأستاذ قاسم البرنوسي، والأستاذ محمد

ابن البشير الساورى، والوافى بن هاشم العلوى، ومحمد بن أحمد الحميدى حامل راية القراء والموجود من المتقنين في عصره في مئين.

وفاته: توفى فى ثانى عشر قعدة الحرام عام اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف، ودفن بضريح ولى الله تعالى أبى الطيب من الحومة المعروفة بحومة سيدى قدور العلمى.

# ٤٩٢ - على أبو الحسن عرف بالأعرج.

نجل فخر الملوك وجد سلاطين المغرب أبي النصر إسماعيل قدس سره.

حاله: كان حليما عفوا، بويع له يوم الأحد ثامن وعشرى ربيع الثانى عام سبعة وأربعين ومائة وألف، باتفاق رؤساء عبيد البخارى وأهل فاس الجديد، بعد خلع صنوه الأمير أبى محمد عبد الله، وكان المترجم يومئذ بمحل استقراره سجلماسة، فوجه العبيد إليه، كتيبة من الخيل لإعلامه بما ذكر والإتيان به، ولما اتصل به الخبر خرج مسرعا وصار يطوى المراحل إلى أن بلغ صفرو فاستقبله هنالك أهل فاس علماء وأشراف وأعيان، وقدموا له بيعتهم فسر وقابلهم قبولا حسنا، ثم نهض ووجهته فاس والوفد في معيته، وسار إلى أن حل العاصمة الفاسية، ثم ولى عالتها مسعودا الروسى، وأمره أن لا يقبض زائدا على الهدية والزكوات والأعشار، ثم نهض إلى مكناس، ولما حل بها بايعه العبيد والأعيان البيعة، ووفدت عليه الوفود بالبيعات والهدايا ووصل الجيوش بأموال.

ولما نفذ ما بيده ألقى القبض على الحرة المصونة ربة الدار السيدة خناثة بنت بكار أم صنوه السلطان عبد الله، وكذا على حفيدها أبى عبد الله محمد واستصفى أموالها، وبالغ فى التضييق بها، لإخراج ما زعم أنها أخفته من المال، وشدد الوطأة على أهل مكناس، وفوض الأمر فيهم للباشا مساهل والقائد العياشي

وأضرابهما من حملة راية الاستبداد والقساوة، وقد كان زمام السلطة بيد سالم الدكالي.

قال أبو عبد الله الضعيف: ولما ضيق المترجم على ربة الدار خناثة بنت بكار، بعثت للعلماء تطلب منهم الوساطة بينها وبين صاحب الترجمة فى تسريح حفيدها الأمير أبى عبد الله محمد بن عبد الله من السجن، لأنه صبى لم يقترف ذنبا، وإعمال الشرع المطهر معها، لأنها امرأة أبيه، وهن العظم منها واشتعل الرأس شيبا، فإن أبى فسيحكم الله بينها وبينه، ولما كلم العلماء المترجم سرح حفيدها المذكور ونهض من مكناسة لفاس الجديد، ولما وفد عليه خرج لاستقباله أهل البلدين القديم والجديد، وقدموا إليه الهدايا وذلك عام سبعة وأربعين ومائة وألف.

وفى السنة نفسها ثار بأقصى سوس أبو محمد عبد الله بن محمد الكرسيفى ودخل آكدير بالسيف عنوة وأوقع بأهلها وقعة هائلة، نزل على معاطنهم فى (يونت) تحت سيدى بوقناديل حتى مات الجل منهم عطشا، وكانوا يدفنون النساء والصبيان الذين هلكوا بالعطش بالمساجد والدور، وأمر الثائر بإعلان النداء فى الجبال السوية وقبائلها بالحث على جهاد أهل آكدير ويقول: إن ثلثهم نصارى، وثلثهم عصاة حطب جهنم.

ثم إن أهل سوس الذين وفدوا معه أنصاراً لم يكن أحد منهم رأى البحر قبل، فأخذوا يشربون منه ويلتون السويق بائه، فمات منهم بسبب ذلك خلق كثير، ثم نهض الثائر المذكور وسار إلى تارودانت، وصمم على الإيقاع بهوارة، فتفطنوا لذلك وأجمعوا أمرهم على الغدر به فشعر بذلك وفر منهم مظهراً أنه يريد زيارة الشيخ عمرو وهارون برأس الوادى، فاقتفت أثره هوارة إلى أن لحقوا به

بزاویة السید عیاد، فلحقوا به وضربوه بالرصاص فأصابته رصاصة من ید ابن همان الهواری کان فیها حتفه.

واستمرت دولة المترجم على هذا الحال، وكانت أيامه منعمة والأمطار كثيرة، وفي أول دولته وصل وسق القمح إلى ثلاثة وثلاثين مشقالاً، وفي عام ثمانية وأربعين وهو العام الشاني من ولايته رجع الزرع إلى عشرة مثاقيل للوسق هملخصًا مع تقديم وتأخير.

وفى البستان الظريف أن مسعودا الروسى والى فاس قتل الحاج أحمد بودا ريس اللمطيين، وأمر بجر جثته لباب الفتوح لسعيه من قبل فى قتل أحيه أبى على الروسى، فاجتمع أهل فاس وحملوا السلاح وتوجهوا لقتل مسعود العامل المذكور، فنجا بنفسه، فكسروا السجون وأطلقوا سراح من بها، وقتلوا الحرس، ولما اتصل الخبر بالمترجم أعرض عنهم ووجه لهم القائد غانم الحاجى مع أحيه المهتدى، وقال لهم فيما كتب لهم به: إنى عزلت عنكم مسعود الروسى، ووليت غانما الحاجى فلم يقبلوه.

ومن الغد رجع من حيث أتى، ووجهوا مع المهتدى جماعة من العلماء والأشراف والأعيان بهدية ذات بال، ولما مثلوا بين يديه عدد عليهم ما ارتكبوه من قبيح الأفعال، وأوقع القبض عليهم وأودعهم السجن، ولما بلغ ذلك النبأ لفاس أغلقوا الأبواب وأعلنوا بالخلاف، وحكموا السيف في كل من له علاقة واتصال بالروسي المذكور، ووقع قتال مع الودايا.

وفى رمضان العام قدم القائد عبد الله الحمرى أحد قواد العبيد، واجتمع بأهل فاس واعتذر لهم عما صدر من المترجم، وأمرهم بتوجيه هدية له مع وفد منتظم من العلماء والأشراف، فقبلوا ما أبداه من الأعذار وامتثلوا أمره فيما أشار به، وعينوا الوفد وجمعوا الهدية، فكتب الحمرى المذكور للسلطان معتذرا عن أهل

فاس، ولما مثلوا بين يديه أغلظ عليهم في القول، ثم عفا وصفح وسرح مساجينهم، وولى عليهم عبد الله المذكور.

وفى العام نفسه ولى على أهل فاس عبد الله بن الأشقر، واشتغل بتجهيز العساكر لآيت ومالوا، لأخذ ثأر العبيد منهم، وخرج إليهم فى محرم عام تسعة وأربعين، فلما أحسوا بمقدمه عليهم أظهر الفرار أمامه، فصار يتتبع آثارهم ويحل منازلهم إلى أن قطعوا وادى أم الربيع وتوغلوا فى الجبال، فعند ذلك انقضوا على الجيوش السلطانية من الثنايا والشعاب وأحاطوا بها من كل ناحية، فولت تلك الجيوش الأدبار منهزمة، وتركوا الخيول والأثقال ولم يتعرضوا للمترجم فى موكبه وخاصته إلى أن قطع وادى أم الربيع ورجعوا عنه، وسار إلى أن دخل مكناسة فطالبه العبيد بالكسوة والسلاح والمرتب ولم يكن لديه ما يعطيهم هد.

قال الضعيف: وفي عشرى ذى الحجة الحرام منصرم العام خلع العبيد صاحب الترجمة، وتبعهم على ذلك أهل مكناسة وغيرهم، وبايعوا لصنوه أبى محمد عبد الله.

وفى البستان أن المترجم لما سمع بذلك هرب لفاس، وأراد الدخول لفاس الجديد، فمنعه الودايا فنزل بقنطرة سبو، ومن الغد توجه لتازا، ومنها للأحلاف فأكرموه وصاهروه وأقام عندهم بوطنهم عدة أعوام معرضا عن الولاية وأسبابها إلى أن رجع لمكناسة بأمر أخيه السلطان عبد الله فأعطاه مالا ووجهه لمكناسة الزيتون، وأعطاه المكس وأجنة المخزن وأرضه، ثم إن العبيد قبضوا عليه ووجهوه لصنوه السلطان المذكور وقالوا: هذا أفسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لسجلماسة، ولم يزل بها إلى أن لقى ربه.

### علائقه السياسية:

وقفت له على كتاب بالمكتبة الوطنية بباريس كان بعثه لسفير فرنسا، هذا نصه بعد البسملة والحوقلة بالله العلى العظيم، ثم الطابع كالبيضة بداخله (أمير المؤمنين أبو الحسن على الشريف ابن أمير المؤمنين إسماعيل الشريف الله وليه ومولاه) وبدائرته (لا إله إلا الله وحده، صدق الله وعده، ونصر عبده، لا إله إلا الله الأم كله لله):

«إلى الباشدور الفرنسيس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله واهتدى.

أما بعد: فاعلم أن خبرك وصل لمقامنا العالى بالله، وأنك أردت أن تقدم إلى أبوابنا العلية، وتوقفت على إذننا، فمرحبا بك، وأقدم في الأمان على سبيل الفور، وما نعمل لك إلا ما يسرك ويرضيك، وما ترجع إلا على خاطرك وكما تحب وترضى، وكل ما جئت عليه نقضيه لك إن شاء الله تعالى، والسلام على من اتبع الهدى، وكتب في الخامس عشر من جمادى الأولى عام ثمانية وأربعين ومائة وألف، صح من أصله مباشرة ولم يسم فيه المكتوب له.

ومن ذلك ما كتب به للملك لويس الرابع عشر ولفظه بعد الحمدلة والحوقلة والطابع كما تقدم:

«إلى الرواى الويس الفرانسيسي.

أما بعد: فاعلم أنا لما جلسنا على سرير ملكنا واستولى سلطاننا وأمرنا على إيالتنا السعيدة الدانية والبعيدة، وأمدنا الله تعالى بالمدد، والعدد والعدد، وجمع المولى سبحانه كلمة جيوش الإسلام، وسائر أقطارنا الخاص منها والعام، وانعقد بذلك الإبرام، ذلك بتقدير العزيز العلام، وردت علينا الوفود، أهل الحواضر والباد على الرسم المألوف المعهود، المؤدى إلى صلاح البلاد والعباد، أقررنا كل حد على

ما أقره عليه والدنا وأخونا أحمد قدس الله أرواحهم، وأبد في الفردوس نفوسهم الكريمة وأرواحهم، وأجرينا كلا ما كان عليه.

ولما مثل بين أيدينا المباركة النصرانى طوماس وتصفحنا كتاب أخينا المذكور، الذى بيده الجارى على مقتضى شرعنا الكريم المطاع أعزه الله من أن الهدنة والسلم والفداء المأمور بهم معكم، وجهنا لكم مسطورنا هذا المبارك الأسمى، واقتفينا فى ذلك بكتاب أخينا الأعز الأحمى، فوجه لنا باشدورك وكل ما فى خاطرك وأردته لدينا، نقضوه لك بحول الله وقوته، وحتى هؤلاء النصارى الذين هنا بمقامنا العالى بالله أسارى إن أردت فديتهم والكلام معنا فى شأنهم فابعث باشادورك عليهم نبعثهم لك، والسلام على من اتبع الهدى كتب فى رابع شوال»

#### تحبيساته:

من ذلك ما حبسه على قراء الحزب بالرحبة المرتفعة من باب السادات أحد أبواب المسجد الأعظم بالعاصمة، وذلك جميع الحانوتين المستندتين على فندق الرتيمي، وجميع الكوشة بجناح الأمان، وجميع حانوت.... وحانوتين بالصف المقابل المستندتين على الحمام فوق بابا الفرنان، وجميع الأرحى الفوقية تحت حوش العين الزرقاء المحدثة البناء على أرض الجزاء على صلوقية المضاف الهابط من وجه العروس قبالة سيدى على منصور، على أن يقتطع الناظر ربع الكراء للإصلاح، والثلاثة الأرباع منه لهم ووجه الناظر أبا القاسم المسطاسي لحيازة ما ذكر لمن ذكر على الوجه المذكور في أوائل قعدة الحرام عام ١١٤٧ حسبما بصحيفة ١٣٦ من الجزء الثاني من الحوالة الحبسية.

ومن ذلك تحبيسه لغابة الزيتون المعروفة إلى اليوم بمولاى على لشراء الحصر للمسجد الأعظم، وما أضيف إليه، وقد أخبرني من وثقت بخبره من النظار، أن



ظهير السلطان المولى على بن إسماعيل للويس الرابع عشر ملك فرنسا

ثمن غلة ذلك الزيتون لا تتجاوز ثمن ما يحتاج إليه المسجد من الحصر ولا ينقص، وأن ذلك تتبع بالاستقراء عدة أعوام فلم يتخلف.

ووقفت على نصف مصحف كريم من سورة الكهف إلى من الجنة والناس، بخط رائق فائق، على أول ورقة منه تحبيس صاحب الترجمة له على أمه المصونة السيدة عائشة المتوفاة في سادس جمادى الأولى عام سبعة وعشرين ومائة وألف، حسبما هو منقوش في رخامة ضريحها الواقع خلف الجدار الشرقى من قبة ضريح أبى زيد عبد الرحمن المجذوب، وتاريخ التحبيس أواسط رمضان العام رحم الله الجميع آمين، وقد تقدم قريبا ذكر ما أنعم به على طبيبه عبد الوهاب أدراق في ترجمته.

٤٩٣ - على بن حمود.

المكناسي الأصل الفاسي الولادة والدار المكي الوفاة.

حاله: عالم زاهد، ورع محسن إلى الغرباء، كثير الخشوع، متسع الصدر معرض عن الدنيا، مقبل على الطاعة متواضع، سريع الدمعة، مشفق على عباد الله، رحل إلى الحج عام اثنى عشر وخمسمائة، ولقى جلة الأعلام، ورجع بعد قضاء حجة سنة ثمن عشرة وخمسمائة، فأقام بمدينة فاس مدة، ثم دخل الأندلس بنية الغزو والرباط، وصحب بها جلة علمائها، ثم رجع إلى فاس وبقى بها إلى سنة ستة وعشرين، ثم رحل كرة ثانية ودخل أَلْمَريَّة، ورحل منها إلى الإسكندرية، ثم أعاد الرحلة إلى الحج وجاور بمكة، وأمّ بالحرم المكى شرفه الله.

ذكره ابن الأبار في تكميل الصلة، وابن فرتون في الذيل، وابن الزبير، وصاحب الجذوة، وصاحب صلة الصلة، قالوا: أصله من مكناسة الزيتون.

مشيخته: روى عن أبي بكر الطرطوشي سنن أبي داود، وصحيح مسلم عن

٤٩٣ - من مصادر ترجمته: التكملة لابن الأبار ٣/ ٢٤٤، جذوة الاقتباس - ص ٤٦٧، صلة الصلة ١٥٧/٤.

طرخان، وجامع الترمذى عن ابن المبارك، وعن أبى الحسن سعد الخير الأندلسى جميع صحيح البخارى عن ابن مكتوم، وموطأ القعنبى عن أحمد بن عبد الله وعن غير هؤلاء.

ولادته: ولد بفاس عام ستة وسبعين وأربعمائة.

وفاته: توفى بمكة المشرفة ودفن بالصفا سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة.

٤٩٤ - على بن عيسى بن عمران بن دافال المكناسي.

حاله: فقیه علامة، مشارك نحریر، فاضل زكی ألمعی، مهذب، ولی قضاء مدینة فاس.

مشيخته: أخذ عن والده وغيره من محققي الأعلام.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو الربيع بن سالم وغيره.

وفاته: توفى سنة أربع وتسعين وخمسمائة.

٤٩٥ - على بن أبى بكر بن سبع بن مزاحم المكناسى.

حاله: أستاذ مقرئ راوية، رحالة محدث ناقد، مطلع خبير، مدرس نفاع، قال المقرى في النفح: ورد علينا من المشرق فأقام معنا أعوامًا، ثم رحل إلى فاس فتوفى فيها بالوباء العام.

مشيخته: أخذ عن أحمد بن الشحنة الحجار البخاري، وذلك سنة ثلاثين وسبعمائة، وكان الحجار قد سمعه على ابن الزبيدي سنة ثلاثين وستمائة. قال المقرى: وهذا ما لا يعرف له نظير في الإسلام، وقد قال عبد الغني الحافظ: لا نعرف في الإسلام من وازاه إلا عبد الله بن محمد البغوي في قدم السماع، فإنه توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة، قال ابن خلاد: سمعناه يقول: أخبرنا إسحاق بن

٤٩٥ - من مصادر ترجمته: نفح الطيب ٥/ ٢٣٨.

إسماعيل الطالقانى سنة خمس وعشرين ومائتين، وسمعه ابن الزبيدى، عن أبى الوقت بسنده قال لى ابن مزاحم: هذا طريق كله سماع، وأخذ أيضًا عن بدر الدين ابن جماعة الشاطبيتين قراءة عليه لجميعهما عن أبى الفضل هبة الله بن الأزرق بقراءتهما عليه عن المؤلف كذلك وأخذ عنه تسهيل الفوائد عن مؤلفه ابن مالك وغير ذلك.

الآخذون عنه: أخذ عنه جد أبى العباس المقرى وهو قاضى القضاة بفاس أبو محمد بن محمد بن أحمد القرشى كما قال ذلك هو على نفسه وتبعه حفيده فى النفح، وأخذ عنه غيره، ولم أحفظ وفاته غير أنها كانت بفاس.

٤٩٦ - على بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني، شهر بالطنجي المكناسي.

حاله: فقيه حافظ، فرضى حيسوبى، فاضل زكى نبيل، وجيه كامل ألمعى، انتهت إليه رياسة الفرائض في عصره.

مشيخته: أخذ عن أبي الحسن الزرويلي.

الآخذون عنه: أخذ عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن سليمان السطى وناهيك به، وأبو يعقوب البادسي المغراوي.

مؤلفاته: منها تقييد على المدونة.

وفاته: توفى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

٤٩٧ - على بن موسى بن أبي بكر بن محمد فتحا بن عبد الله الكتاني.

حاله: قال فى النبذة اليسيرة النافعة: كان رحمه الله من أهل الفقه والنباهة، والظهور والوجاهة، علامة باهراً، مشاركا ماهراً، وهو الذى رفع عمود نسبه صاحب عقود اللآلئ المستضيئة.

٤٩٦ - من مصادر ترجمته: وفيات الونشريسي في موسوعة أعلام المغرب ٢/ ٦٢٠.

وفاته: قال في النبذة أيضا: غالب الظن أن وفاته كانت أوائل القرن الثامن عكناسة.

٤٩٨ - على أبو الحسن بن الفقيه الأستاذ المدرس محمد بن على، دعى منون الحسنى المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: محدث مفسر، فقيه علامة، أستاذ نبيل فاضل ماجد، ذكى زكى، فرضى موثق مقرئ مجود، ذو فكاهة ودعابة ولطف، كان ببلده مكناسة صدرا متصدرا للإقراء والتدريس، وبث العلوم على اختلاف فنونها في صدور الرجال، وكانت سكناه بحومة القورجة كما بزمام تركته، وقد تنوسى إطلاق هذا الاسم على هذه الحومة الآن.

مشیخته: أدرك أبا الحسن علی بن عمر، وأبا حفص الرجراجی، وأبا مهدی ابن علال، وأبا يعقوب يوسف بن منحوت، وأبا زيد الجادری، وأبا وكيل ميمون، وأبا عبد الله الفخار السماتی.

الآخذون عنه: أخذ عنه إمام مكناسة أبو عبد الله بن غازى العشمانى، وجماعة، قال تلميذه ابن غازى في فهرسته وغيرها: استفدت منه كثيرا وكانت فيه دعابة، أنشدنى لبعضهم:

يا معشر الإخوان أوصيكم وصيية الوالد والوالده لا تعصملوا الإقصدام إلا لمن كانت لكم في وصله فائده إما لعلم تستفيدونه أو لكريم عنده مائده ولادته: ولد سنة تسعين ـ بتقديم المثناة فوق ـ وسبعمائة.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون فى قعدة الحرام عام أربعة وخمسين وثمانمائة وضريحه مزارة شهيرة.

### ٤٩٩ – على بن هارون الشريف الحسني المكناسي.

حاله: ذو جـ لالة في سائر الفنون وإجلال لدى الخـ واص والعموم مـ شارك نقاد، محرر محبر ذو ذهن وقاد.

مشیخته: أخذ عن أبی حفص: عمر الرجراجی، وأبی مهدی: موسی بن علال المصمودی، وأبی یعقوب الأغصاوی، وأبی زید عبد الرحمن (۱) الجادیری، وأبی وكیل: میمون مولی ابن الفخار وغیرهم.

وفاته: توفى بمكناسة الزيتون بعد السبعين وثمانمائة.

### ٠٠٥ – على بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالمراكشى.

الأقاوى الأصل من بنى صالح بالسوس الأقصى، وسقط من قلم صاحب الدرر المرصعة اسم المترجم على، فسماه محمد بن عبد الرحمن، والصواب على ابن محمد بن عبد الرحمن.

حاله: فقيه بركة جليل، فرضى نحوى ميقاتى، قال فى حقه تلميذه أبو العباس أحزاى – بألف مفتوحة فحاء مضمومة فزاى مفتوحة مشبعة فياء ساكنة – فى قرى العجلان، على إجازة الأحبة والإخوان، ما نصه: آية فى الحفظ، وفهم الفقه واستحضاره، ومشاركة فى غيره من الفنون، وقد تصدر للتدريس والإفتاء بالزاوية البكرية بالجامع الكبير فقها وعربية وحسابا وفرائض وتوقيتا.

وقال فى حقه صاحب الصفوة: الشيخ الفقيه المحصل، كان صلبا فى الحق لا تأخذه فى الله لومة لائم، وقع له مع خليفة السلطان بتادلا وهو أحمد المعروف بالعبد بالبربرية وكان من أعظم الوزراء ووجوه الدولة ما هو - ويعنى بالسلطان

٤٩٩ - من مصادر ترجمته: درة الحجال ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «وأبي عبد الرحمن» والمثبت من درة الحجال.

المولى الرشيد العلوى - مبسوط وكانت له فصاحة فى التقرير، ولى القضاء بالقصر مدة، وولاه السلطان مولاى الرشيد قضاء تادلا، فقام به أحسن قيام وحمدت سيرته، انظر الصفوة.

وفى السؤال التاسع من الأسئلة التي سأل عنها أبو العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتي علماء وقته ما نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، سُتُلَ كاتبه عن شخص حبس شيئا على أن يصرف في سبيل الله وفي أنواع الخير كرفد المحتاج واستضافة غريب، وذي نسبة إلهية، على أن النظر له فيه وعلى يده يكون صرفه في الوجوه المقصودة به، وبعد موته يستمر على الحالة المقصودة من غير تغيير، ويليه من يخلف مقامه، ويتمم بذلك الأمر اهتمامه. هل الحبس نافذ وماض أو هو لصفة الضد حائز؟ فقلت مجيبا ومن الله أستمد المعونة، وعليه أعتمد في كفاية المُتُـونة، إن الحبس ليس بجـائز ولا نافـذ لما اعتـراه من الشرط المذكـور الذي هو تصرف وإجالة نظره: قال ابن شاس في المختصر الكبير: لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولى ذلك. وقال ابن المواز: لو شرط في حبسه أنه يلى ذلك لم يجزه له ابن القاسم وأشهب، وقد اعتمد ذلك صاحب المختصر مشهرًا له قائلاً: وعلى أن النظر له مما يبطل به الحبس، وأيضا فقد قال ابن القاسم وأشهب: إذا شرط ألمحبس أن يأخذ من الناظر على حبسه مستفاد ويصرفه في مصارفه بعدم الجواز والبطلان فمن باب أولى وأحرى نازلتنا لانتفاء الناظر فيه وتخريج قول فيها من قول مالك بالجواز في غاية البعد والله أعلم، وكتب على بن محمد المراكشي لطف الله مه.

مشيخته: أخذ عن القاضى أبي العباس: أحمد بن سعيد المجيلدي المعقول،

وحضر مجالس أبى محمد: عبد القادر الفاسى فى التفسير والحديث وغير ذلك، وعن أبى العباس: أحمد العرفاوى القراءات كما أخذ عن أثمة زاوية الدلاء.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو العباس أحزاى المذكور، قال عن نفسه في قرى العجلان: أخذت عنه العربية والفقه والفرائض والحساب، وخليلا غير ما مرة، والرسالة غير ما مرة، والألفية غير ما مرة، وخدمته بنية صالحة خالصة مدة تزيد على عشر سنين بالزاوية البكرية.

مؤلفاته: له أجوبة حسان في الفقه، وشرح على منظومة وجيزة للقاضي أبي العباس المجيلدي في التوقيت، أجاد فيه ما شاء.

وفاته: قال في النشر: توفى فحأة سقط إثر صلاة الظهر بباب المسجد الأعظم من الحضرة المكناسية عام عشرة وتسعمائة بتقديم الفوقية.

### ٥٠١ - على بن محمد بن أبي الفضل بن أحمد بن العافية.

حاله: فقيه علامة نحرير، تولى قضاء مكناسة الزيتون فى دولة يعقوب بن عبد الحق المريني.

قال في درة الحجال: كان حيا سنة أربع وثمانين وستمائة.

قلت: وقد وقفت على رسم مسجل عليه بتاريخ سادس عشر صفر عام أربعة عشر وسبعمائة محلى فيه بما لفظه: الفقيه الأجل، قاضى مكناسة، يتضمن ذلك الرسم الشهادة بصحة نسبة الشرفاء الأطهار، الجلة الأخيار، الحسينيين الأبرار، الكانونيين الأخيار، وعليه عدة خطابات من جملتها خطاب المترجم.

## ٥٠٢ – على بن سعيد بن محمد الصنهاجي المكناسي.

وقفت على الجزء الأول من شرح ابن جابر الغساني على التلمسانية بخطه، وذكر عن نفسه أنه كتبه وهو بسجن مكناس سنة سبع وعشرين وتسعمائة، نقلا عن

خط المؤلف، ولم أقف على من أجرى له ذكرًا، ولا على ولادة، ولا وفاة إلى الآن ولله في خلقه شئون.

#### ٥٠٣ - على بن يوسف.

يدعى ابن يشو، التلاجدوتي، نسبة لقرية من قرى مكناسة الزيتون.

حاله: أحد قادات مكناسة المقتدى بهم، علامة مشارك، نقاد خبير محنك، مطلع متفن من فحول عصره المشار لهم بالبنان، المرجوع إليهم في تحرير العلوم العقلية والنقلية وبالأخص علوم العربية والفرائض والحساب والعروض، وأظنه هو المعروف اليوم بسيدى على والحاج خارج مكناس، لأن محل مدفنه يعرف بتلاجدوت والله أعلم.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو عبد الله القورى، وأبو العباس الحباك، وأبو عبد الله بن جابر الغسانية، وناهيك بهم على التلمسانية، وناهيك بهم علما وجلالة، وقد غاب عنى تاريخ وفاته.

### ٤ • ٥ - على بن محمد الزرهوني المعروف بالدشيش بصيغة التصغير.

حاله: صالح زاهد، ورع تقى نقى فاضل، وصف سميه العلامة البطوئى بالتصوف والزهد.

مشيخته: أخذ عن سيدى رضوان الجنوى وانتفع به، كما أخذ عن غيره.

الآخذون عنه: أخذ عنه سيدى أحمد بن على بن يوسف الفاسى وغيره، و وتوفى بفاس وضريحه بزقاق الرمان شهير، ولم أقف على تاريخ وفاته.

## ٥٠٥- على بن حبق (١) المكناسي.

٥٠٥ – من مصادر ترجمته: الروض الهتون – ص ١١١.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «حبي» والمثبت من الروض الذي ينقل عنه المصنف.

حاله: فقيه صالح علامة أديب فاضل، بركة قدوة، قال ابن غازى: قد حدثنى المعمر أبو زيد عبد الرحمن النيار مزوار المؤذنين بجامعها الأعظم، أن ابن حبق هذا رئى في المنام بعد موته فسئل عما لقى من الحق سبحانه فأنشد:

حسبوا على وقيدوا فعل القبيح مع الحسن ورأيت أمراه الله حتى لعمرى كدت أن وعفوا وذلك شأنهم لله در أبي الحسسن

شعره: من ذلك قوله يعاتب نفسه:

عبد من الحسنات أصبح مفلسا وبضدها ثوب الديانة دنسا يمسى ويصبح للخطايا كاسبا لم ينهه مر الصباح ولا المسا

ولم أقف على تاريخ وفاته ولا على شيء من تـرجمته غيـر ما في الروض الهتون.

#### ٥٠٦- على بن عمر.

ذكره ابن غازى في الروض، ولم أقف له على ترجمة.

٥٠٧ - على أبو الحسن قاضيها بن أحمد بن محمد بن حماد زغبوش.

ذكره ابن غازى، ولم أقف له على ترجمة.

### ٥٠٨- على أبو الحسن.

دفين داره بالمنيا من طالعة فاس، ابن إبراهيم ابن العارف الكبير سيدى عبد الله الخياط الشريف الحسنى، دفين جبل زرهون، المترجم فيما مر.

حاله: فقيه سنى ناسك صالح، خاضع متواضع، دال على الله ذو أحوال ومناقب وفضل ودين متين، انتقل من مسقط رأسه زاوية جده الشهيرة بجبل

زرهون بعد وفاة والده لفاس بقصد الأخذ بها عن جلة أعلامها، ثم إنه غلب عليه الحال، واشتغل بالعبادة وقصد الشيخ أبا الطيب بن يحيى دفين بلاد ميسور بوصية من والده أبى إسحاق إبراهيم له، وذلك أن أبا الطيب المذكور جاء مرة زائرًا لزرهون على العادة، فاجتمع معه سيدى إبراهيم، ونادى ولده المترجم، فلما دخل عليهما قال له: يا ولدى ادن من الشيخ أبى الطيب وسلم عليه: يا ولدى هذا شيخك، فلما كبر المترجم ذهب إلى أبى الطيب ولازمه حتى كان منه ما كان، وكان المترجم هو خليفة جده بزاويته بعد وفاة والده، وكان والده قبله هو الخليفة بها بعد وفاة والده بالمنية الفوقية من حومة قنطرة أبى الرءوس وأقبل على عبادة ربه حتى أتاه اليقين.

مشيخته: أخذ عن والده بزاوية جده من زرهون، ولازمه إلى أن توفى وذهب لفاس فأخذ عن أبى الطيب ولازمه، وعلى يده فتح له ولم ينتسب إلا إليه، ولم أقف على تاريخ وفاته، بيد أنه من أهل القرن العاشر، إذ شيخه أبو الطيب كانت وفاته في ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وتسعمائة، وقد أشار إلى المترجم الشيخ المدرع في منظومته في صلحاء فاس رضوان الله عنهم بقوله:

والسيد الخياط واسمه على ذو الجاه والهمة والقدر العلى كذاك سيدى مغيث أحيا ذكرهما معا دريب المنيا

## ٩٠٥- على بن قاسم الوقاد المعافري قاضيها أبو الحسن.

حاله: علامة نقاد وقفت على رسم مسجل عليه بتاريخ ثالث عشرى جمادى الأولى عام اثنين وعشرين وألف، يتضمن تزوج الشاب الأمجد أبى العباس أحمد بن عبد الله الجنان الأنصارى بالبكر العذراء المصونة فاطمة بنت المرحوم أبى زيد عبد الرحمن حفيد أبى عبد الله محمد بن جابر الغسانى رحم الله الجميع.

### ١٠٥- على الزرهوني.

حاله: محقق خير دين فاضل بركة قدوة، ناقد بصير، مدرس علامة، مشارك نفاع للطلبة، متضلع في النحو والتصريف والعروض مع المشاركة في غيرها من الفنون، دءوب على إقراء الألفية، تخرج به رحمه الله جماعة أعلام.

مشيخته: أخذ عن جماعة من أعلام عصره كأبى الحسن على بن الزبير السجلماسي المتوفى سنة خمس وثلاثين وألف وغيره.

الآخذون عنه: أخذ عنه الإمام أبو محمد عبد القادر الفاسى شيخ الجماعة بفاس وناهيك به وغيره.

وفاته: توفى بشفشاون سنة اثنتين وسبعين وألف، رحمه الله ورضى عنه.

١١٥- على بن أحمد المكناسي.

أورده أبو محمد عبد الله الفاسي في كتابه الإعلام.

حاله: فقيه علامة له مشاركة في الحديث والفقه والأصول.

مشيخته: أخذ عن أبى محمد عبد القادر الفاسى، ولازمه فى الحديث والأصول والفروع.

وفاته: توفى ببلده مكناسة سنة أربع وسبعين وألف.

۱۲ - على بن عمر بن عبد السلام بن أحمد بن محمد ثانيا بن أحمد بن الحافظ بن أبى بكر بن العربي المعافري.

دفين خارج فاس.

حاله: ميـقاتى متقن قـال فيه أبو عبد الله ابن غـازى: فاضل دين، لم يل الأذان بيلدتنا مثله هـ.

٥١٠ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ١٥٠١/٤.

انتقل من فاس لعاصمتنا المكناسية وأسندت إليه رياسة التوقيت بمنار مسجدها الكبير حسبما الإشارة لذلك في السلوة.

۱۳ - على أبو البركات بن محمد المدعو حمدوش بن عمران الشريف العلمى العروسي.

كذا وقفت على نسبته هذه في عقد إراثة لوالد المترجم بتاريخ حادى عشر صفر عام تسعة عشر ومائة وألف ـ الوالى الشهير دفين جبل زرهون(١).

حاله: كان في ابتداء أمره بفاس يجلس بباب القرويين المقابلة لباب الشماعين، دام على ذلك سنين، ثم انتقل لزرهون حيث زاويته الآن، وكان من أهل الجذب ساقط التكليف، قوى الحال، يحب السماع والأمداح ويرتاح للطرب، ويصبو لسماع آلاته، أظهر الله على يده كرامات، وخوارق عادات، وأورثت عنه أحوال ومقامات، وربما ضرب الناس في بعض الأحيان بكل ما يجد من أواني وعصى وحجر وغير ذلك، حتى لا يقدر أحد على القرب منه وله معتقدون وأتباع كثيرون في أقطار كثيرة دانية وشاسعة، تشد الرحال للوفود لزاويته بقصد الزيارة كل سنة، وقد وقفت في بعض التقاييد بخط أحد أعلام مكناس أن للمترجم وردا وهو ثمانية عشر ألفا من الهيللة، وأن الشيخ بن قدور الزواق كان يجيز به الناس هد.

أما هؤلاء الذين يـزعمون له اليـوم الأتباع، ويحـسبون أنهم يسـيرون سـير النتيجة والانتـفاع، فيجلبون على رءوسهم بالمعاول والفئـوس ويحاربونها بالعصى وزبر الحديد ولا كحـرب البسوس، فهم عن عهد الهـدى بمعزل، بل إنهم اتخذوا

٥١٣ - من مصادر ترجمته: التقاط الدرر - ص ٣٢٥، نشر المثاني في الموسوعة ٥/ ١٩٧٩.

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: طرق سمعى أن بعض العلماء ألف في مناقبه تأليف سماه (الذهب المنقوش في مناقب ولى الله تعالى سيدى على بن حمدوش).

من مسالك الضلالة والعمى أردى منزل، ولعمر الله إنهم فيما يفعلون لفى قصوى درجة السفه فى الدين، وأقبح ما يأتيه من ينسل منه انسلال الشعرة من الطين، تواطئوا على شدخ الرءوس، والسعى فى هلاك النفوس، ويعدون ذلك كرامة حيث لا يقع لهم هلاك بالشدخ وسيل الدماء، بل يعتقدون أن ما يرتكبون من الخرق المصادم للإنسانية بل والدين الإسلامى يقربهم إلى الله زلفى، ويكسبهم رضا متبوعهم المتبرئ من سوء فعلهم فى الواقع براءة الذئب من دم يوسف، وربحا اعتقد فيهم ذلك أيضا همج الرعاع وأخلاط الخلق سفهاء الأحلام وما ذاك إلا من عمى الجهل الطام، وكبير الخذلان العام.

ولا سلف لهم فى ذلك الفعل الشنيع، والعمل البشيع، غير ما يقال من أن بعض أتباعه وهو أحمد الدغوغى أحد اتباع المترجم من العوام الصرف لم يحضر وفاة متبوعه المترجم، فلما آب من سفره وعلم بوفاته صار يضرب رأسه مع الجدارات وبالأحجار أسفا على فقد شيخه، وتحسراً على عدم حضوره لوفاته، واغتنامه صالح دعواته، فاتخذ الأخلاط من أصحابه ذلك عادة ولم يعلموا أن صاحب ذلك الفعل المحرم إجماعًا ليس محلاً للقدوة، سواء قلنا إنه صدر منه ذلك بحال اعتراه لأن صاحب الحال يسلم له حاله ولا يقتدى بفعله لأنه فاقد التكليف، أو قلنا إنه تعمد ذلك الفعل الجاهلي وألقي بنفسه للتهلكة اتباعا لهواه، ومن أضل عمن اتبع هواه بغير هدى من الله، فلا تحل متابعته على هذه السنة السيئة المصادمة لما قضى الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومعلوم أن ذلك الفعل ليس من سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا،

أما الشيخ المترجم فالمعتقد أنه لا يصح لمميز الاقتداء به بحال، فقد أطبقت

كلمة من نظمه معه الزمان على أنه كان مجذوبا معلوما بالغيبة والوله، ومن هذا سبيله سقط عنه التكليف، ولا يصح الاقتداء به في حال ولئن فرضنا سلوكه وقيامه على الأمر فهو من الشريعة تحت حكمها؛ ومؤاخذ إن أخل بشيء من نظمها، إذ الشريعة حاكمة على كل واحد وليس لأحد عليها حكم، فالرجوع إليها والوقوف عند حد تعاليمها واجب، لأن صاحبها معصوم من الهوى، ﴿ ... وَمَا اللَّهُ وَلَا فَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ... ﴿ كَنْ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ فَانتَهُوا ... ﴿ يَجُدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُوا يَسْلَمُوا وَسُلِّمُوا فَي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُوا تَسْلَيمًا ﴿ ... وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقد أتانا بتحريم الإلقاء بالنفس فى التهلكة ونجاسة الدم المسفوح والتلطيخ به، وقضى بالاهتداء بهديه والاقتداء بالخلفاء الراشدين من بعده والعض على سنته بالنواجذ، وهؤلاء نبذوا ذلك وراءهم ظهريا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

فإن قلت: ما يرى عليهم من تعجيل البرء بمجرد انقضاء زمن اجتماعهم فيه أعظم كرامة لهم.

قلنا: الأمر الخارق غير محصور في الكرامة، ولا بد من التفصيل فيه، فإما أن يظهر على يد مبتدع أو على يد متبع للقوانين التي أسسها الإسلام وأوجب الائتمار بأوامرها والانتهاء بنواهيها، فإن ظهرت على يد متبع وكان من دعوى النبوة فمعجزة، وبدونها مع الاستقامة فكرامة، إذ كل ما يقع للنبي معجزة جاز أن يكون للولى كرامة، وإن ظهر على يد مبتدع فلا يشك عاقل أنه مكر من الله واستدراج لمن على ما الله شقاوته وضلالته، قال الله تعالى: ﴿ ... سَنَسْتُدْرِجُهُم مِّنْ وَاسْتُدُرِجُهُم مِّنْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ كُنْ الله الله الله الله الله على الماء. قال أبو يزيد البسطامي: إذا رأيت من يطير في الهواء، ويمشى على الماء. قال أبو يزيد البسطامي: إذا رأيت من يطير في

الهواء فلا يغرنك فعله، حتى تراه واقفا عند الأمر والنهى لأن إبليس لعنه الله يطير فى الهواء ويمشى على الماء ويخترق الأرضين إلى الأرض السفلى، وأن السامرى ألقى الحلى فى النار فأخرج له عجلا جسدا له خوار، والنمروذ بن كنعان حين ارتفع إلى الهواء فى تابوت فكان يرمى بالنشاب إلى السماء ليقتل إله إبراهيم بزعمه، وكانت ترجع إليه السهام مخضوبة بالدم فقال: قتلته، وكل ذلك فتنة واستدراج من الله ليزيد فى كفره وطغيانه.

فإذا كانت هذه الخوارق العظيمة يظهر مثلها على يد هؤلاء القوم الظالمين، فكيف يغتر عاقل بما يجرى من الأوهام والحيل على يد أهل البدع والضلال؟ كأهل هذه الطوائف الزائغة الضالة التى أصبحت قذى في عين شريعة الإسلام، ساعية جهدها وطاقتها في إفساد سمعتها عند غير أهله، فكل ما يظهر من هذا على يد غير متبع للقوانين الإسلامية فهو فتنة وبلية يضل الله بها من خالف أمره وأمر نبيه على السلام واتبع هواه، هذا على تسليم اطراد وقوع البرء ناجزًا، على أننا لا عليه السلام، إذ قد مات غير واحد على الفور وربما كان البرء صوريا، وقد تمكن الألم باطنا فرمته الأيام بالحدثان فأقبل على الآخرة مدبرًا، وكتاب الله الحكم فقد قال تعالى: ﴿ ... وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ... ﴿ وَإِلَى النَّهُلُكَة ... ﴿ وَإِلَى النَّهُلُكَة ... ﴿ وَالله الله عنه كثيرًا ما ينشد؛ فقو رد، وقد كان إمامنا مالك رضى الله عنه كثيرًا ما ينشد:

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع

فإن قلت: فعلهم هذا هو من الأمور التي مرت عليها الأجيال، وقد ظهر وانتشر واشتهر في كثير من العواصم وارتاح إليه، وعضده الجم الغفير من

الدهماء، ولم نر من تصدى لإنكاره ممن يشاهد ذلك من أهل العلم والدين، ومن مكنهم الله في الأرض وجعل بيدهم الحل والعقد.

قلنا: أما ظهور مثل ذلك وانتشاره في الحواضر والبوادي فلا مفر عنه، ولا يزيد أهل الرسوخ في الدين إلا إيمانا وتسليما، لأنه مصداق لما أنبأ به نبينا الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلامه من ظهور البدع وافتراق الأمة فيها على فرق كغيرها من الأمم، وأحاديث ذلك مشهورة في دواوين الشريعة المطهرة، واللازم حينئذ بعد تحقيق كونها بدعا منابذة للدين الإسلامي، التحذير منها وإنكارها بقدر المستطاع. أخرج الإمام أحمد، وعبد بن حميد، والبزار، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه وابن مردويه كلهم عن عبد الله ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: هذا وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية: ﴿وأَنَّ عَوْا هَذَهُ اللَّهُ عَلَى الله عليه آسورة الأنعام آية: ١٥٣] قال: البدع والشبهات.

وقال الجنيد رضى الله عنه: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ، وقال: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من يتبعه.

وعن عبد الرحمن بن مهدى قد سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هى ما لا اسم له غير السنة وتلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ خط له خطًا وذكر الحديث، قال الشاطبي في الاعتصام إثره: فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى هـ.

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله والحيطة كان يقول فى خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفى رواية للنسائى: وكل محدثة بدعة وكل بدعة فى النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ.

وقد بين العلماء رضى الله عنهم أن المعنى فى الحديثين المذكورين راجع لتغيير الحكم باعتقاد ما ليس بقربة قربة لا مطلق الإحداث، إذ تتناوله الشريعة بأصولها فيكون راجعًا إليها أو لفروعها، فيكون مقيسا عليها، قالوا: وبحسب هذا فلا تكون البدعة إلا محرمة لاسيما إن كانت فى مقابلة منصوص عن الشارع أو مخالفة لأصل الملة، أو خارجة عن قواعد الأحكام الشرعية.

وأما زعم أن ذلك وأمثاله لم ينكره أهل العلم ولا حذروا منه، فكلا ومعاذ الله أن يرضى بذلك ذو علم حقيقى أو عاقل هذبته الإنسانية فضلا عن أن يقر عليه، بل لم يأل العلماء جهداً في بيان شرح خصال الإسلام ويبذلون المجهود في ذلك بأساليب تقرب من الإفهام، ويوضحون في كل قول وفعل ما يوافق السنة وما يراغمها من البدعة ويتفننون في ذلك باختلاف الأحوال وما يقتضيه ما أحدث في كل زمان، وإنما السذى كاد أن يعدم إن لم نقل عدم هو الآذان الواعية، والقلوب المهتدية، وإلا فكم قرع المبتدعة أهل الدين ووبخوا وما قصروا؟ وقد نظموا في ذلك ونثروا، كما أن أمراء العدل وإن قلوا لم يزالوا يتعاهدون الضرب على أيدى أمثال هؤلاء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولكن من يضلل الله فما له من

قال الحافظ السخاوى في التبر المسبوك ما نصه: في يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة عام اثنين وخمسين وثمانائة أمر السلطان راجح بن الرفاعي وجماعته

بعدم فعل ما لا يجوز كالمزمار والتشبيبة والرقص فى زواياهم، بمقتضى مرسوم سأل فيه أولاد الشيخ عبد القادر الكيلانى بعد أن حكم عليهم قاضى الحنابلة بذلك، ولله در القائل، من السادة الأوائل.

الضرب بالطار والتشبيب بالقصب إنى لأعجب من قصوم وطيشهم ومطرباتين (١) لا تصغى لقولهما إن نقروا الطار أمسوا يرقصون له صوفية أحدثوا في ديننا لعبا من اقتدى بهم قد ضل مثلهم أهل المراقص لا تأخذ بمذهبهم أذا ما كنت مقتدرا

شيئان قد عرف باللهو والطرب وأن أمرهم من أعجب العجب فالمشرع قد حرم الإصغاء للطرب شبه القرود ألا سحقا لمرتكب وخالفوا الحق دين المصطفى العربى سحقا لمذهبهم لو كان من ذهب فقد تمادوا على التمويه والكذب واضرب ظهورهم بالسوط والحشب (٢)

وهذا السلطان العادل المولى سليمان قام فى وجوه تلك الطوائف البدعية وسفه أحلامها وقبح أفعالها، وبين ما كان عليه سلفنا الصالح ودونك نص خطابه فى ذلك:

«الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة، وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة، وحفظ ملة نبيه الكريم، وصفيه الرءوف الرحيم، من الإضاعة، إلى قيام الساعة، وجعل التأسى به أنفع الوسائل النفاعة، أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه، وأشكره شكرا يقصر عنه لسان اليراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة، وأصلى على العموم والإشاعة، والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة».

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: «ومطربانينا» وصوابه لدى السخاوي.

<sup>(</sup>۲) التبر المسبوك للسخاوى ۲/ ۱۰۰ – ۱۰۱.

أما بعد: أيــها الناس شرح الله لقبــول النصيحة صــدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، وأعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم، فإن الله قد استـرعانا جماعتكم، وأوجب لنا طاعتكم، وحـــذرنا إضاعتكم، يأيهـــا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيــعوا الرسول وأولى الأمر منكم، سيما فيما أمر الله به ورسوله، أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكــاة وأمــروا بالمعــروف ونهــوا عن المنكر، ولهــذا نرثى لغــفلتكم وعــدم إحساسكم، ونغار من استيلاء الشيطان على أنواعكم وأجناسكم، فألقوا لأمره آذانكم، وأيقظوا من نوم الخفلة أجفانكم، وطهروا من دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا لله إسراركم وإعلانكم، واعلموا أن الله بمحض فضله أوضح لكم طرق السنة لتسلوكها، وصرح بذم اللهو والشهوة لتـتركوها، وكلفكم لـينظر عملكم فاسمعوا في ذلك وأطيعوه، واعرفوا فيضله عليكم وعوه، واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينـها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا أوزاعًا، وانتـزعوا الأديان والأموال انتـزاعا، بما هو حرام كـتابا وسنة وإجمـاعا، وتسموا فقرا، وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون

وكل ذلك بدعة شنيعة، وفعلة فظيعة، ووصمة وضيعة، وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال، وتدليس شيطانى وخبال، وزينة الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتًا، وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأقواتًا، وتصدى له أهل البدع من عيساوة وجيلالة، وغيرهم من ذوى البدع والضلالة، والحماقة والجهالة، وصاروا يرتقبون للهوهم الساعات، ويتزاحمون على حبال الشيطان، وعصيهم منهم الجماعات.

وكل ذلك حرام ممنوع، والإنفاق فيه إنفاق غير مشروع، فأنشدكم الله عباد الله هل فعل رسول الله عليه لله عمرة عمه سيد الشهداء موسما؟ وهل فعل سيد هذه الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صلوات الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب موسما؟ وهل فعل عمر لأبى بكر موسما؟ وهل تصدى لذلك أحد من التابعين؟ رضى الله عنهم أجمعين.

ثم أنشدكم الله هل رخرفت على عهد رسول الله على المساجد؟ أم زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد. وكأنى بكم تقولون فى نحو المواسم وزخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع، حسبنا الاقتداء والاتباع، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهذه المقالة قالها الجاحدون هيهات هيهات الما توعدون.

وقد رد الله مقالهم، ووبخهم وما أقالهم، فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين. وأهل الصلاح والدين. خير القرون قرنى الحديث.

وبالضرورة أنه لم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، فقد قبض رسول الله ﷺ وعقد الدين قد سجل، ووعد الله بإكماله قد عجل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا.

قال عمر بن الخطاب: أيها الناس قد سنت لكم السن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الجادة، فلا تميلوا بالناس يمينا وشمالا، فليس فى دين الله ولا فيما شرع نبى الله أن يتقرب إلى الله بغناء ولا شطح، والذكر الذى أمر به وحث عليه ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذى كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه سنة السلف، طريقة صالحى الخلف.

فمن قال بغير طريقهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع، ومن

يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين.

فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع؟ أأمنا من مكر الله أم تلبيسا على عباد الله أم منابذة لمن النواصى فى يده؟ أم غرور بمن الرجوع بعد إليه؟ فتوبوا واعتبروا، وغيروا المناكر واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم، وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقبى الجميع، ما بين العاصى والمداهن المطيع، أفيزلكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟ أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟.

فتوبوا إلى رب الأرباب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، ومن أراد منكم التقرب بصدقة، أو وفق لمعروف إطعام أو نفقة، فعلى من ذكر الله في كتابه، ووعد فيهم بجزيل ثوابه، كذوى الضرورة الغير الخفية، والمرضى الذين لستم أولى منهم بالعافية، ففي مثل هذا تسد الذرائع، وفيه تمثل أوامر الشرائع، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ وَالْعَ وَلَي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ التَّهِ التَّهِ وَالْمَ التَّهِ وَالْمَ التَّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكَيمٌ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

ولا يتقرب إلى ملك النواصى، بالبدع والمعاصى، بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون والأتقياء المفلحون، أكل الحلال، وقيام الليال، ومجاهدة النفس فى حفظ الأحوال، وبالأقوال والأفعال، البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وآيات تتلى، وسلوك الطريقة المشلى، وحج وجهاد، ورعاية السنة فى المواسم والأعياد، ونصيحة تهدى، وأمانة تؤدى، وخلق على خلق القرآن يحدى، وصلاة وصيام، واجتناب مواقع الآثام، وبيع النفس والمال عن الله، ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿ ... وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ... ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا اللَّهُ أَنَّ وَفِي الرَّقِي الرَّقِي الرَّقِي اللَّهِ وَلا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَآلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَسَنة رسول اللّه.

وليس الصراط كثرة الرايات، والاجتماع للبيات، وحضور النساء والأحداث، والتصفيق والرقص، وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص، أفمن رُبِّن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء.

عن المقدام بن معد يكرب سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة وبيده راية يحملها وأناس يتبعونه فيسأل عنهم ويسألون عنه، إذ تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.

فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائف، أن يمنعوا هؤلاء الطوائف، من الحيضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم، فإياكم ثم إياكم والبدع، فإنها تترك مراسم الدين خاوية، والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية، فمن المنقول عن الملل، والمشهور في الأواخر والأول، أن البدع والمناكر إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم، وأظلم ما بينهم وبين ربهم، وانقطعت عنهم الرحمات، ووقعت فيهم المثلات، وشحت السماء، وسحت النقماء، وغيض الماء واستولت الأعداء، وانتشر الداء وجفت الضروع،

وانقطعت بركة الزروع، لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد، ويسد طريق الفوائد، والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع، ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعاتها في الضيق والاتساع، لا ما يفعله اليوم هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله على موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ وقال: أوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة لمن وليكم وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش بعدى فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

قال الزيانى فى رحلته بعد نقلها: فتأملوا ما أملاه أمير المؤمنين فى هذه الخطبة التى لم يسمع مثلها فيما مضى من العصور، ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهور، فهى سادسة خطب الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز فمن تأملها علم علم يقين، أنها برزت من قلب خالص عارف بما أعد الله للمتقين هـ.

وقد نص العلماء على أن العاصى أحسن حالا من المبتدع، لأن العاصى

يعلم أنه عاص، ويقول أتوب وأرجع إلى الله، والمستدع يزعم أنه على الحق حتى موت على بدعته، ومن مات مبتدعا وجد في قبره حفرة من حفر النار.

أخرج الطحاوى أن النبى ﷺ قال: ستة ألعنهم لعنهم الله وكل نبى مجاب: الزائد فى دين الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعزه الله ويعز به من أذله الله، والتارك لسنتى، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتى ما حرم الله.

وفى رواية أبى بكر بن ثابت الخطيب: ستة لعنهم الله ولعنتهم، وفيه الراغب عن سنتى إلى بدعة ه. واللعن الإبعاد من رحمه الله تعالى، أى هلاك أعظم من ذلك عياذا بالله.

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى بعض خطبه: أيها الناس قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة ألا لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، إن يقل قائل لا نجد حدين فى كتاب الله، فقد رجم رسول الله علي ورجمنا، الحديث.

وعن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا رضى الله عنه يقول: من أحدث شيئًا لم يكن عليه سلفنا فقد زعم أن رسول الله على خان في الرسالة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ ... الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ ... ﴿ يَهِ ﴾ [سورة المائدة آية: ٣] وسئل إمامنا مالك رضى الله عنه عن قوم يأكلون كثيرا ويرقصون كثيرا، فقال على وجه الإنكار لهم: أمجنونون هم أم صبيان؟ وقال: هذا لا يفعله أهل العقل والمروءة.

وقـال الإمام الطرطوشي حـين وصف له حـالهم: فمـذهب هؤلاء جهـالة وبطالة، وبدعة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام. وخرج ابن وهب عن سفيان أنه كان يقول لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقا للسنة، ولما بايع الناس عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبى، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع، ولكنى متبع، ألا وإني لست بقاض، ولكنى منفذ، ألا وإني لست بخازن ولكنى أضع حيث أمرت، ألا وإني لست بخيركم ولكنى أثقلكم حملا، الا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم نزل.

فإن قيل: هؤلاء يحبون شيخهم ونبيهم ويصلون عليه ويرجون شفاعته، ولهم نية خالصة في عبادتهم وأفعالهم في الله قلنا: كما قال الحسن: لا يغرنك قول من يقول: المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بعملهم وسنتهم، فإن اليهود أحبوا موسى وليسوا معه، إذ لم يتبعوه بل كذبوه ولقد أحسن من قال:

ومن يدعى حب النبى ولم يكن بسنته مستمسكا فهو كاذب علامة صدق المرء في الحب أن يرى على منهج كانت عليه الحبائب

والنية لا تنفع إلا مع اتباع السنة فقد كان للكفار نية خالصة في أصنامهم ولا ينفعهم ذلك، وما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله ابتعاداً.

تنبيهان: الأول أسلفنا فيما نقلناه من قفية السلطان رافع التحذير من أفعال من ينتسب إلى الصوفية، وليس القصد الإرسال في ذلك فيجد من في قلبه مرض لإيقاد نار الفتنة السبيل إلى الانتقاد على أماثل أهل الدين، الذين بذلوا أرواحهم في خالص الطاعة كل حين، كالحسن البصرى والشاذلي والجنيد والسرى السقطى وابن أدهم ومن ضاهاهم من سلف الأمة وخلفها المهتدين المتقين، المنوه بهم في

نص الكتاب، فإن الصوفية الحقيقيين قوم خلص الله بواطنهم وظواهرهم، ونور بمعرفته سرائرهم، وأقامهم على درجة الاختصاص والقرب، فهم القوم لا يشقى جليسهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

قال ابن عبد السلام: والله لقد قعد الصوفية على قواعد الشرع التى لا تتهدم، ومبغضهم فى دركات حرابة الله، ففى الصحيح عنه ﷺ: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، فالمعترض لهم بالقول السيئ لا إخاله إلا استبطأ غضب الله ونقمته، ورام أن ينقض من عهد الله حرمته، والله حسيب أقوام نسبوا إليهم ما هم منه أخلياء، ورموا الحط من مقاماتهم وتلطيخهم بما هم منه أبرياء، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، وإنما المراد المتصوفة المخلطون المدعون المتهورون.

الثانى: قد عمم صاحب القطعة الشعرية في تحريم الشبابة وما شاكلها، وليس ذلك على إطلاقه، ومحمل ذلك على من يمزج الذكر بالشطح والرقص وضرب الصدور ونتف الشعور والتشبه بالحيوانات العادية وأكل الميتة والتلطيخ بالدم المسفوح المحرم بنص الكتاب ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... ﴿ اللَّهُ السفوح المحرم بنص الكتاب ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... ﴿ اللَّهُ الله الكتاب ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... ﴿ الله آن يكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ... ﴿ الله الله والتلحين، إذ ذكر الله الآيتين، إلى غير هذا من أنواع المجون كالمزمار والطبل والتلحين، إذ ذكر الله ينبغى تعظيمه، وإجلاله وإقبال المتلبس به بسره وعلانيت على الله بخشوع وفراغ القلب من غير المذكور ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وتدبر قول الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... ﴿ الله ويباينها تمام المباينة، ومعلوم أن الموضوع أن الموضوع مخصوص فكيف إذا انضم لآلة اللهو ما ذكر والتفصيل في ذلك قد علم في مسائل الفقه، وألم به العلماء في أبواب خصوصا مبحث الولائم فليراجع في مسائل الفقه، وألم به العلماء في أبواب خصوصا مبحث الولائم فليراجع في

مظانه، فليس المحل لبيانه، وقد بسطنا القول فيه فى غير هذا التقييد شرح الله صدورنا لمتابعة الكتاب والسنة فى الأقوال والأفعال، وجعلنا بمنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين.

ولم يقع ولله الحمد في عصرنا اليوسفي إهمال وإغضاء عن تلك البدع، بل النهضة اليوسفية ساهرة على اجتثاثها من أصلها تدريجا، وذلك أوقع في النفوس، فقد دمرت بعض أولئك الطوائف بثغر الدار البيضاء جملة، وأخذ في تطهير فاس ومراكش من دنسها، ونرجو من الله التوفيق والإعانة لمولانا الأمير وأنصاره، وولاة أمره على حسم مادتها تماما، من سائر إيالته الشريفة بيده سبحانه التوفيق والهداية (۱).

مشيخته: أخذ عن السيد محمد المدعو الحفيان، وهو عن والده الشيخ محمد فتحا المدعو أبا عبيد الشرقى، عن والده أبى القاسم الزعرى الجابرى الرئحى، عن التباع، وأخذ أيضا أبو عبيد الشرقى أخذ إرادة وانتساب عن الشيخ عبد الله بن ساسى الغزوانى عن التباع، برد الله ثرى الجميع.

الآخذون عنه: أخـذ عنه السيد محمـد بن يوسف المدعو الحمدوشي نسبة لشيـخه المترجم المتـوفى بفاس عام أربـعة وخمسـين ومائة وألف، وأبو عـبد الله

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: أما في عصر مولانا الإمام، المعتنى بشريعة جده عليه السلام، سيدى محمد أبد الله ملكه، وأجرى بالتوفيق فلكه، فقد أظهر اهتماما عظيما بمنكرات تلك الطوائف وكف أيديهم كما كانوا يفعلون وأصدر أدام الله حفظه أوامره المطاعة بمنع الذين يدعون الانتساب للشيخ ابن عيسى مما كانوا يفعلونه بمقابر مكناسة حسبما سيأتى الكلام على ذلك عند ذكر عوائد مكناس في المولد النبوى الأنور لا زال مولانا ساهرا على رعاية السنة قامعا للبدعة حتى نرى أوامره الشريفة مطوقة جميع بدع الضلال، وأرباب المنكرات والخبال.

محمد المدعو الحمدوشي الشريف الكناني المتوفي عام أربعة عشر ومائتين وألف بمحروسة فاس، وأبو العباس الدغوغي دفين جبل زرهون، وأبو على الحسن بن مبارك دفين حومة بوعوادة من الحضرة المكناسية، والسيد قاسم أوقار ببني مسارة من الجبل ولا زال أعقابه يفدون لضريح المترجم بقصد الزيارة والتبرك كل عام في جماعة من أهل الخير والصلاح، جلهم مجاذيب أو مشوبون بجذب، وورده الذي كان يلقنه لأتباعه ثمانية عشر ألفا من الهيللة حسبما وقفت على ذلك في بعض تقاييد لأبي العباس الأغزاوي المعروف بالجبلي المترجم فيما سلف. قال: أخبرني تلميذه \_ يعنى ابن قدور سابق الترجمة \_ صاحبنا النجيب الصالح المهدى الورياجلي أن ابن قدور أجازه في ورد ابن حمدوش، وذكر أنه ثمانية عشر ألفا من الهيللة هـ.

وفاته: توفى بجبل زرهون حيث مشهده وزاويت الآن سنة خمس وثلاثين ومائة وألف، كذا فى نشر المشانى والتقاط الدرر، والذى فى سلوك الطريق الوارية أنه توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف.

### ١٥- على بن سعيد العميري.

حاله: علامة مشارك، مدرس نفاع، محرر نحرير، متقن، أحد صدور علماء الدولة الإسماعيلية المتصدرين للإرشاد والإفادة، حلاه عصريه العلامة الأقعد أبو الحسن على بن محمد بن على العكارى حسبما وقفت عليه في بعض تقاييده بخطه بما نصه: ذو اللسان الفصيح الفقيه الأديب، الحادق اللبيب، أبو الحسن السيد على أخو السيد أبى القاسم العميرى، سمعته يقرئ الشفا للقاضى عياض بعد صلاة المغرب وبعد الصبح وهو ذو لسان، وذو عبارة مرونقة بالبيان، مولعا بالأدب والتاريخ والسير، ذو تثبت على ما يطالعه فيذكره كما قاله قائله، ورأيته يأتى بأبحاث في مجلسه بلفظ فإن قلت: كذا، قلنا: الجواب كذا، ومن طبعه كما حدثت عنه إباية المناقشة له في مجلسه، وقد شهدت له ما يدل على ذلك، قال:

وهو من جملة من لقيت من أعلام مكناسة الزيتون لما قدمت إليها في أوائل جمادي الثانية عام سبعة وأربعين ومائة وألف.

وهو من أعيان الأعلام الذين شهدوا على جلالة سيدنا الجد الأعظم مولانا إسماعيل المذكور وهو على كرسى مملكته بعاصمته المكناسية في عقد المؤاخاة بين نجليه الأجلين مولانا أحمد الذهبي وجدنا مولانا زيدان، حسبما سبقت الإشارة إليه في ترجمة أخى المترجم في الأحمدين.

وقد كان متوليا له وزارة الأوقاف الحبسية بسائر الإيالة السلطانية يحاسب النظار ويسجل عليه، وقفت على محاسبتين له أصدرهما مع الناظر الفقيه العلامة السيد أبى القاسم بن الفقيه الحاج عبد الواحد المسطاسي، أولاهما بتاريخ أوائل جمادى الأولى عام خمسين ومائة وألف، وثانيتهما بتاريخ أوائل محرم عام واحد وخمسين، محلى فيهما بالفقيه الأجل، العالم العلامة الأفضل، من له النظر والتصرف التام في سائر أحباس هذه الإيالة الشريفة، وقد كان استوزره المولى المستضىء بن مولانا إسماعيل في دولته فسار سيرة حسنة، حمده عليها الأصدقاء والأعادى حسبما أومأ إلى ذلك صاحب الدر المنتخب المستحسن.

مشيخته: أخذ عن والده، وأبي على الحسن بن رحال المعداني وغيرهما.

الآخذون عنه: أخذ عنه السيد محمد بن محمد بن عبد الرحمن بصرى، سابق الترجمة وغيره.

وفاته: قال ابن عاشر الحافي في كناشتة: توفي صاحبنا الفقيه السيد على ابن سعيد العميري في تاسع رمضان عام خمسين ومائة وألف.

١٥- على بن عبد الرحمن بن عبود المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: إمام همام، فاضل علامة، نقاد مشارك، مطلع نحرير، متبحر ذو

ذهن وقاد، مدرس نفاع، غزيز الاطلاع، محصل مفصل مديد الباع. قال في حقه أبو الحسن على العكارى ما نصه: الفقيه الأديب، الخاضع المنيب، أبو الحسن السيد الحاج على بن عبود وهو من أهل الخير والدين، ومن السادات المعتبرين، عليه مخايل الكمال، تميز بها عن هؤلاء الرجال، مجتهد في الدروس، مورد في تقريره ما تطيب به النفوس، سمعته يقرئ مختصر خليل بالمسجد الأعظم في وقتين، وأنصت له فرحت قرير العين، ولما عرفني وقد كنت كتبت له قبل ملاقاته أدخلني داره، محبة للعلم لا مداره، وأجلسني على الفراش، وجاء بما تيسر من المعاش، وكان يومئذ صائما، ولم يزل طبق المحبة قائما، التقى بالوالد واستنجده لعهود، أعظمها أنه أن كان في الجنة ينادي أين ابن عبود.

ولما صدر منه ما صدر، أخذ عنه الوالد أن يعترف هو أيضا بمثل هذا الخبر، ليصير كلاهما عن الآخر سائلا، فكان كل منهما لذلك قابلا، وحين أراد الانصراف، خاطبنا مخاطبة إسعاف، أنه يأتى لنا كل يوم بما تيسر من الطعام، ليس إلا الحل دون شبهة حرام، من غير مشقة تلزمه في ذلك، فكان يسلك أحسن المسالك.

ولم يزل يتردد إلينا مدة الإقامة، ولم يتطرق لنا منه ولا له منا سآمة، إلى أن عزمنا على الرحيل، فتوادعنا معه موادعة الخليل. هـ من خطه.

وقد رحل المترجم لأداء فريضة الحج وزيارة النبى المختار، ولقى فحول جلة العلماء الأخيار، وأفاد واستفاد، وازدهت بوجوده البلاد، وكان متصدرا لتحمل الشهادة من أجل عدول مكناسة المبرزين، وأثمتها القادة المعتبرين، دين خير، فاضل زكى، ذكى، نبيل، أريحى لوذعى كامل.

مشیخته: أخذ عن أبی عبد الله محمد بن سالم بن أحمد الحفنی سنن أبی داود وجامع الترمذی وسنن ابن ماجه وسنن النسائی الصغری ومسند الشافعی

والشفا وتفسير البيضاوى وتفسير الجلالين والمحلى ومؤلفات ابن هشام والقاموس، وعن أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الله. . . النوادر، وهو عن الخرشى، عن الأجهورى، وأخذ عن أبى على الحسن بن رحال المعدانى، وسعيد العميرى، وغير هؤلاء من الأعلام.

الآخذون عنه: أخذ عنه العلامة السيد الغارى ابن عبود، والسيد محمد بن سميه بن عبد الرحمن بصرى.

وفاته: توفى يوم المثلاثاء الثانى من ربيع الشانى عام أربعة وسبعين ومائة وألف.

### ١٦٥ - على بن صانبة البخاري المكناسي.

حاله: علامة أديب، أستاذ محقق، فاضل نبيل، جهبذ، نقاد، ألمعى أريب أصله من عبيد البخارى مماليك سيدنا الأعظم مولانا إسماعيل قدس ثراه، وكان من عدول سماط عاصمتنا المكناسية المبرزين المتصدرين للشهادة، وقفت على عقد بشهادته تاريخه خامس رجب عام عشرين ومائتين وألف.

مشيخته: أخذ عن أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي وغيره.

الآخذون عنه: أخـذ عنه السلطان أبو الربيع سليمان كمـا قال ذلك هو عن نفسه وحلاه في كـتابه عناية أولى المجد: بشيخنا العلامـة الأديب الأستاذ المحقق، ولم أقف على تاريخ وفاته.

۱۷ - على جـد والدنا دنية ابن مـحمـد بن عبـد المالك بن زيدان بن فـخر الملوك مولانا إسماعيل.

 مبرور، ذو جد واجتهاد، وجلالة ومكانة ونزاهة، وجاه ووجاهة، لدى الصغير والكبير في كل ناد، ورد من الصحراء أواخر دولة أمير المؤمنين سيدى محمد بن عبد الله فقوبل من لدنه بكل حفاوة وإكبار، وإعظام واعتبار، وأدناه وأجله، وعلى منصة التكريم والتبجيل أحله، وقلده خطة نقابة الأشراف، لما علمه وتحققه من كمال فضله ومتانة دينه وتحليه بأشرف الأوصاف، وتخليه عن كل ما يشين وتجنبه أهل الاعتساف، فقام بأعبائها أتم قيام، ولم يأل جهداً في الدفاع عن حمى النسبة لخير الأنام في حل وإبرام، وفوق ما منه يرام، إلى أن لبي داعى مولاه، وانتقل لما اختير له رحمه الله، وولاه السلطان المولى سليمان الإمامة بمسجد القصبة السعيدة المولوية.

وقد وقفت على ظهير سليماني يـوجب له إعانة شهرية من الأحباس، نصه بعد الحمدلة والطابع الصغير بداخله (سليمان بن محمد غفر الله له):

«نأمر السيد سعيد بن القاضى ناظر أوقاف مكناسة الزيتون، أن يكون يدفع من الأحباس لمولاى على بن زيدان عشرين أوقية فى كل شهر إعانة على قراءة العلم الشريف والسلام وفى منتصف رمضان المعظم عام ١٢٢٦».

وبعد بخط بعض القضاة:

«رفع على الخاتم الشريف صدر التنفيذ المولوى عدل فقبل».

كما عثرت على ظهير رحمانى بمعناه نصه بعد الحمدلة والطابع الصغير بداخله (عبد الرحمن بن هشام الله وليه):

«نأمر الفقيه الناظر السيد الطاهر بن عثمان أن يرد على الشريف مولاى على ابن زيدان المثقال الذى أسقط له من الثلاثة مثاقيل المنفذة له من الأحباس، بأن يقبض العدة الموصوفة كاملة عند افتتاح كل شهر، ولا ينقص له منها شيء، فإن مثله يزاد ولا ينقص، والسلام في ٢٨ من شعبان المبارك عام ١٢٤٩».

ولما مات المترجم أستمر التنفيذ جاريا على أولاده من بعده حسبما يدل على ذلك ظهير محمدى شريف، نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله (محمد بن أمير المؤمنين وفقه الله):

«أقررنا بحول الله وقوته، وشامل يمنه ومنته، أولاد ابن عمنا مولاى على ابن زيدان رحمه الله، على قبض الثلاثين أوقية التي كان نفذ والدنا المقدس بالله لوالدهم المذكور من أوقاف مكناسة الزيتون، إعانة على طلب العلم الشريف، مرتبا في كل شهر، فنأمر الناظر على الأوقاف المذكورة أن يبقى على دفعها لهم في كل شهر، صدر به أمرنا المعتز بالله في تاسع عشرى ربيع الأول عام ١٢٧٦».

ولما تولى السلطان المولى الحسن أقرهم على ذلك بظهير نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله (الحسن بن محمد الله وليه ومولاه):

"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا بعون الله وإفضاله، أقررنا ماسكيه أبناء عمنا مولاى على بن زيدان رحمه الله على الثلاثين أوقية التى أقرهم سيدنا الوالد على قبضها كل شهر من أوقاف لهم على طلب العلم الشريف والسلام في ٢٦ من جمادى الأولى عام ١٢٩٣».

وفاته: توفى فى ربيع النبوى الأنور عام ستين ومائتين وألف، ودفن بروضة أبى زيد عبد الرحمن المجذوب عند أصل الجدار الشرقى من قبة ضريحه خارج القبة، رحم الله الجميع بمحض الفضل.

ولما مات أنعم السلطان على أولاده بخمسين مثقالا، وقد خلف من الأولاد المولى أحمد، والمولى عبد الرحمن النقيبين من بعده، وتقدمت ترجمة ثانيهما، والمولى عبد السلام صبيا مراهقا، وأربع بنات حسبما بزمام تركته المؤرخ بأواخر ربيع الأول المذكور.

# ۱۸ ٥- على بن (١) صالح.

حاله: فقيه أستاذ عشرى هين لين، قانت ذاكرا، تال فاضل، كان رحمه الله مقرئا مجودا حسن الصوت حلو التلاوة، بارع الخيط، يحفظ السبع والعشرين حفظا(٢) متيقنا، إذا تلا أبكى وود المستمع عدم سكوته، حسن السمت، نادرة زمانه في اللطف والظرف والتؤدة ومكارم الأخلاق، آية في حسن التعليم، يؤدب الصبيان ويقرئ الأساتيذ، نفع الله به أقوامًا من حملة القرآن وقراء السبع بالحضرة المكناسية، وكان لا يخرج من داره إلا لمكتب تعليمه، أو لأداء الخمس جماعة بالأعظم، وكان الإمام الراتب بالأعظم في التراويح التي بعد العشاء، والراتب لأخذ قراء السبع عليه به عين وقتا لإفادتهم يفدون عليه بألواحهم يرمزها ويصحح الرموز منها، ولم يزل دءوبا على ذلك حتى نقله الله إليه، وقد رحل لأداء فريضة الحج وتلاقي بمن أفادهم واستفاد منهم من أهل الحرمين الشريفين وغيرهم.

مشيخته: أخذ عن سيدى محمد بن إدريس البوعناني، والسيد الصديق الأجراوى المترجم فيما مر، والسيد اليزيد العلمي آتي الترجمة، والسيد صالح بن يوسف أخذ عنه العشرين وتقدمت ترجمته.

الآخذون عنه: أخذ عنه الأستاذ السيد عبد السلام الفشار، والأستاذ عبد القادر المدعو الصبيع، والشريف الفقيه السيد الحسن بن اليزيد العلوى، والأستاذ أحمد المجذوبي، وأبو عبد الله محمد بن سميه ابن عبود في خلق لا يكاد يعد كثرة من الأساتيذ وحملة القرآن الموجودين.

وفاته: توفى فى رمضان عام أربعة وتسعين ومائتين وألف، ودفن بمسجد سيدى عمرو بوعوادة عن يسار الداخل له بمرجع دفته.

٥١٨ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٧/ ٢٦٥٧.

<sup>(</sup>١) في إتحاف المطالع: «على صالح».

<sup>(</sup>٢) في إتحاف المطالع: «حفظ السبع ودفن ببلده».

### ١٩- على بن محمد المسفيوي.

حاله: علامة مفت، ثبت محقق مدقق، شعلة ذكاء ونباهة، سريع الإدراك، جيد الفهم، متوقد القريحة، له المشاركة الكاملة في فنون العلوم عقليها ونقليها كالمنطق والبيان والمعاني، مع غزارة المادة في الفروع، والتفوق على معاصريه في علوم العربية والسير والأخبار ونوادر الزمان، لوذعي أريحي، مهذب حسن الأخلاق جميل المعاشرة، ذو مروءة وفضل ونبل وورع، وطهارة ذيل، وكرم نفس، وصدق لهجة، مقبل على شأنه مهتبل بأمور المنحاشين إليه.

حدثنى من وثقت بحديثه أن الحاج عبد السلام النساخ حدثه وهو ثقة ثبت أنه حج عام ١٢٨٠ فى رفقة جسماعة من الأعلام منهم والد المترجم السيد محمد المسفيوى، فكان من قدر الله أن مات الوالد المذكور، ولما حضرته الوفاة أوصى العلامة السيد محمد بن الفضيل المراكشي المتوفى عام ١٣٠٦ بأن يتولى أمر متروكه حتى يسلمه لأهله، فتولاه وفق ما طلبه منه، فاستسلف من برفقتهم ما خلف من المال، ولما رجعوا لمراكش وسلموا المتخلف لصاحب الترجمة ولد الهالك امتنع من قبض ذلك وسامحهم فيه، معتذرا بأن والده كان متوليا خطة القضاء ببلده مسفيوة، فربما تكون به شبهة، كذا أخبرني الفقيه العلامة الثبت الحاج محمد بن كبور قائلا حدثه بذلك الحاج عبد السلام المذكور رفيةا وهو من جملة من استسلف.

رحل من بلده مراكش فى طلب العلم لفاس عام أربعة وستين ومائتين وألف، ولازم الأخذ عن جهابذة أعلامها بمزيد اعتناء وجد واجتهاد إلى أن برع، ومن قاموس المعارف التيار كرع، ولم يزل فى رقى وإجلال، معمرا أوقاته بما يرضى ذا الجلال.

٥١٩ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨١٥.

وانتخبه السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام لإقراء أولاده، ثم اصطفاه السلطان سيدى محمد وزيرا لولده المولى الحسن زمن خلافته، ثم بعد مدة طلبه السلطان سيدى محمد للظعن معه، وجعله بمثابة كاتب مع وزيره الصدر الفقيه أبى عبد الله الصفار، وذلك أن بعض الولاة بمراكش كان في قلبه عليه مرض ولم يستطع حيلة للتوصل إليه والسعى في إذايته وتنحيته عن منصبه، حتى ورد السلطان سيدى محمد لمراكش وصار يبحث الولاة وذوى الحيثيات عن سيرة ولده الخليفة عنه ثمة، فأثنوا عليه ثناء عاطراً ووصفوه بأوصاف عالية في الدهاء والسياسة، والنبل والكياسة، ثم قال شانيه إلا أن عامة الناس تنسب ذلك لوزيره فإن رأى مولانا أن يعمل له وزيراً دون هذا في العلم والمعرفة والرياسة لتنسب الأعمال لولانا الخليفة، ويتضح الأمر جليا للعامة والخاصة، فاستحسن السلطان منه ذلك واستصوبه، وبلغ صاحب الدسيسة مبتغاه.

ثم رشح المترجم لعمالة طنجة أياما، ثم أُعفى، واستكتب بالصدارة، ثم بعد جلوس السلطان مولاى الحسن على أريكة الملك قربه واستوزره، فكان فى دولته وزير سماع المظالم وإبلاغها للحضرة الملوكية بعد وفاة الفقيه الصفار الذى كان مكلفا بذلك، فسار فى مأموريته وفق ما منه يطلب، استوطن مكناسة مدة، وكان سكناه بها زمان وزارته بمقربة من جامع النجارين بالدرب المعروف اليوم بدرب الدلائيين بياءين.

مشيخته: أخذ عن العلامة سيدى الوليد العراقي، وعن والده سيدى محمد المدعو حم المتوفى عام ثمانين ومائتين وألف، وعن أبى العباس المرنيسى، وأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحجرتى الفيلالى وهو عمدته، ولقى الشيخ بدر الدين الحمومى وأجازه عامة كسابقيه وغير هؤلاء ممن هو فى طبقتهم.

الآخذون عنه: أخذ عنه السلطان مولانا الحسن ولازمه زمن خلافته وقبله

ظعنا وإقامة، وعمه مولانا العباس بن عبد الرحمن بن هشام المترجم قبل، وإخوانه المولى بوعزة، والمولى الرشيد، والمولى على، والسيد صالح السرغينى، والسيد الحبيب بن كيران، والسيد محمد بن المعطى السرغينى المراكشى المتوفى ثانى عشر محرم الحرام عام ستة وتسعين ومائتين وألف. قال فى حديقة الأزهار: سمعت منه ألفية جمال الدين ابن مالك مع توضيح الإمام ابن هشام مع مباحثة فى حواشى إرشاد السالك، ومختصر الشيخ خليل إلى البيوع، ولامية الزقاق وبعض تحفة ابن عاصم، وصغرى السنوسى والسلم.

وفاته: توفى ليلة الجمعة عاشر رجب عام ستة عشر وثلاثمائة وألف، ودفن بضريح المولى أبى إسحاق الذى جدد بناءه في حياته بمدينة مراكش.

# ٠ ٥ - على بن الشاد بن محمد بن العربي بن الطالب الأمراني.

حاله: شاب نشأ في عبادة الله، فقيه صالح فالح، نزيه عدل، رضى نبيه، خير دين، فاضل نبيل، صوام قوام، قنوع عالى الهمة شريف النفس، محافظ على الصلاة في الجماعة، كثير المطالعة، مشتغل بما يعنيه، تولى خطة العدالة بالحاضرة المكناسية، يحفظ المختصر الخليلي والتحفة وغيرهما من مهمات المتون، نشأ بتافيلالت ثم نقله السلطان المولى الحسن بعد وفاة والده إذ كان ابن عمته، وأنزله مع أصنائه بأعتابه الشريفة، وأجريت عليه من الجرايات الملوكية ما يجرى لأمثاله، واشتعل بالتعلم مواصلا ليله بنهاره حتى حصل ما قسم له من المعلومات ففاق جل أقرانه.

مشيخته: أخذ عن السيد التهامى بن عبد القادر المدعو الحداد سابق الترجمة وهو عمدته، والسيد المفضل السوسى، والسيد محمد حمود يدعى مريود، والسيد محمد القصرى، والسيد محمد السوسى، والسيد الغالى السنتيسى، وقاضى

٥٢٠ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٨/ ٢٩١٥.

مكناسة السيد محمد بن عبد السلام الطاهرى، والحاج المختار بن عبد الله والسيد المعطى بن عبود، وتراجم جل هؤلاء تقدمت.

وفاته: تـوفى ليلة الثامن والعـشرين من حـجة الحرام عـام ثمانيـة وثلاثين وثلاثمائة وألف، ودفن بصحن الضريح الإسماعيلي برد الله ثراه.

٥٢١ - عمر بن عثمان الونشريسي المكناسي.

حاله: فقيه مدرس مدرك، أستاذ في العربية، قال ابن الخطيب في نفاضة الجراب: حضرت مذاكراته في مسألة أعوزت عليه وطال سؤاله عنها وهي قول الشاعر:

الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يسروا عنده آثار (١) إحسان

وصورة السؤال: كيف يصح وقوع أفعل بين شيئين لا اشتراك بينهما في الوصف، إذ أوقع الشاعر أكيس بين الناس وبين أن يمدحوا وهو مؤول بالمصدر وهو المدح ولا يوصف بذلك هر بنقل صاحب الروض.

قال فى نفخ الطيب: عقب نقله لهذا الايراد: قلت الإشكال والجواب عنه بضرب من المجاز ظاهر، وقد أشار إليه أبو حيان فى الارتشاف، وجماعة آخرون فى قول بعض المؤلفين كصاحب التلخيص: (أكثر من تحصى) ولولا السآمة لذكرت ما قيل فى ذلك، وخلاصة ما قالوه أن فى الكلام تقديرًا والله أعلم.

وفاته: توفى عام عشرة وثمانمائة، وإلى وفاته رمز صاحب الإعلام بوفيات الأعلام بلفظ قذى من قوله:

والونشريسي نجل عشمان عمر نحوينا عام (قذي) الدمع انهمر

٥٢١ -.من مـصـادر ترجمـتـه: الروض الهـتون - ص ١٠٤، نـفح الطيب ٥/١٥، نيل الابتهاج ١/٣٣٩.

<sup>(</sup>١) في الروض الهتون: «إيثار» وفي النفح: «آثار» كما هنا.

#### ٥٢٢ - عمر الحراق أبو حفص، وزير الحضرة الإسماعيلية الشريف الحسني.

حاله: عين أعيان الأعلام، وواسطة عقد حملة الأقلام، بذلك الأوان، إذا نظم سحر الألباب، وإذا نثر أدهش فرسان البلاغة بما أويته من حسن الانسجام، وعجيب الإبداع، نشأ ببلده شفشاون نشأة حسنة في العفاف والصيانة، وغذى بألبان المعارف والعلوم والآدب، إلى أن بلغ الأشد، ونبع وبرع في الفنون على اختلاف أنواعها. قال في حقه معاصره الأديب الماهر المقتدر أبو عبد الله محمد بن الطيب الشريف العلمي في أنيسه ما لفظه: قوى العارضة، لا يطمح الفتح أن يعارضه، تقلد الوزارة، وشد بها إزاره، فألقت إليه الرياسة عصا الطوع، وأمنت بسيوف أقلامه وسهام إصابته من الروع، وجاءها من البيان بكل صنف ومن البديع بكل نوع، من رجل يهاب سطوته الحجاج، ويستفتيه في العربية الزجاج.

رحل إلى المشرق فحج واعتمر، وطلع بأدبه على ذلك الأفق طلوع القمر، فاستفاد وأفاد، وخلد هنالك علما تدخره الأبناء للأحفاد، وله ديوان شعر يشهد له بالدراية، وينشر على رأسه فى دولة الإحسان أى راية، ولقد أثبت له ما تبصره شعرا، وتجده عند الاختبار سحرا، وعند الاستنشاق شحرا، إلى أن قال: لقيته بداره من محروسة مكناسة فأطرفنى بما شاء من الطرف، وأعطانى فى أخباره من كل فن طرف، ثم دعا بولد له بعد ست سنين، فلما حضر أدى حق الآباء على البنين، ثم قال له: قل يا بنى لا فض الله فاك، ولا سلم من جفاك، فأنشد وما وجم، حتى أتى على آخر لامية العجم، من غير أن يحدث فى عروضها كسرا، أو يغفل فى إعرابها ضما ولا كسرا.

ثم أتى من القصائد ما يتخذ ذخرا، وانتقل فى المعانى فكان تميميا مرة وقيسيا أُخرى، فما رأيت والله من يفصح مثل لفظه، ولا من ظفر بمثل حفظه، ثم

قال يا بنى أطرفنا بشيء من الأخبار. مما عقلت من الأحبار. ونبذة من عجائب الأسفار. فحدثنا بقصص رائقة، سلك فيها منهج الإتقان ورائقه.

أخبرنا قال حدث الخالد عن أبى بكر الصنوبرى، قال: كان بالرُّها وراق له سعد، وكان يجلس له أهل الفيضل والأدب من أهل عصره وكان حسن الأدب غزير العلم، كثير الفهم، ينظم الأشعار الفائقة الرائقة، وكان جملة من الأدباء لا يفارقون دكانه، منهم أبو بكر المعوج الشامى الشاعر، وأبو بكر الصنوبرى وغيرهم من علماء الشام وديار مصر.

وكان لـتاجـر نصرانى هنالك ولد اسـمه عـيسى من أحـسن الناس وجـها وأعلاهم قدرا، وأظرفهم منطقا، وكان يجلس إلينا ويكتب من أشعارنا وجـميعنا يحبه ويميل إليه، وهو حينئذ فى المكتب، فعشقه سعد الوراق عشقا مبرحا، وكان يعمل فيه الأشعار فمن ذلك قوله فيه وقد جلس عنده يكتب شعرا:

اجعل فؤادى دواة والمداد دمى وهاك فاجر عظامى موضع القلم يرى المنعم لا يدرى بمن كلفى وأنت أشهر في الصبيان من علم

ثم شاع بعشق الغلام، فلما كبر وبلغ الاحتلام، أحب الرهبانية وخاطب أباه وأمه في ذلك، وألح عليهما فأجاباه، وخرجا به إلى دير زكرى بنواحي الرقة وهو في نهاية الحسن، فابتاعا له قلابة فأقاماه فيها، وضاقت الدنيا على سعد الوراق فأغلق دكانه، وهجر إخوانه، ولزم الدير مع الغلام يعمل فيه الأشعار، ويسير خلفه حيث سار.

فأنكرت الرهبان إلمام سعد بعيسى ونهوه عنه وأنكروا عليه، وأغلظوا له فى القول، وأزمعوا على إخراجه إن دخل القلابة على عيسى، فلما رأى سعد امتناعه منه شق ذلك عليه وخضع للرهبان، وتملق لهم فلم يجيبوه، وقالوا: هذا عار علينا وفيه إثم فلا تمكن موافقتنا عليه، مع ما نخشى من السلطان.

فكان إذا وافى الدير أغلقوا الباب فى وجهه، ولم يدعو الغلام يكلمه، فاشتد وجعه وزاد عشقه وكلفه، حتى صار إلى الجنون، فخرق ثيابه وأضرم النار فى جميعها، ولزم صحراء الدير وهو عريان يهيم، ويعمل الأشعار.

قال الصنوبرى: فعبرت يوما أنا والمعوج الشامى من بستان بتنا فيه فرأيناه عريانا جالسا فى ظل الدير، وقد طال شعره وتغيرت خلقته، فسلمنا عليه وعذلناه وعنفناه، فقال: دعانى من هذا الوسواس، أتريا ذلك الطير الذى على هيكل الدير؟ قلنا: نعم، قال: إنى والله أناشده منذ الغداة أن يسقط فأحمله رسالة إلى عيسى، ثم التفت إلى وقال: يا صنوبرى أمعك ألواحك؟ قلت: نعم، قال اكتب عنى وأنشد:

بدينك يا حــمامة دير زكـرى وبالإنجــ قـفى وتحـملى منى سلامـا إلى قــ حـماه جـماعة الرهبان عنى فــقلبى وقــالوا رابنا إلمام سـعــد ولا والـ وقـولى سعدك المسكين يشكو لهيب فــصله بنظرة لـك من بعيــد إذا مـا وإن أنامت فـاكتب حـول قبـرى محب رقيب واحــد تنغيـص عيش فكيـف

وبالإنجـــيل عندك والصليب الى قــمر على غــصن رطيب فــقلبى لا يـقــر من الوجــيب ولا والـله مـــا أنا بـالمريب لهـيب جـوى أحـر من اللهـيب إذا مــا كنت تمنع من قـــريب أذا مــا كنت تمنع من قــريب مـحب مـات من هجر الحبيب فكيف بمن له مــائتــا رقــيب

قال: ثم تركنا وقام إلى باب الدير وهو مغلق دونه، وانصرفنا عنه، وما زال كذلك زمانا حتى وجد في بعض الأيام ميتا إلى جانب الدير فانتهى خبره إلى أمير البلد ابن كيغلغ، فعزم على ضرب رقبة الغلام وإحراقه بالنار، وضرب جميع الرهبان بالسياط حتى افتدوا منه بمائة ألف، وانتقل عيسى إلى دير سمعان مطرودا.

رجع: ثم أنبأت صاحب الترجمة بعزمى على هذا الكتاب، وطلبت منه أن يعطينى من ديوانه ما أثبت له فى طبقة الكتاب، فماطلنى فى ذلك، وكأنه رأى نفسه ليس أهلا لما هنالك، تواضعا لمولاه، ومن تواضع لله رفعه الله، ثم لما أن عدت فى ذلك إليه، وأجلبت بخيلى ورجلى للتأكد عليه، اعتذر بتراكم الأكدار، ووعدنى بوصول القصائد إلى الدار؛ فودعته مصدقا لوعده، فما رأيت شيئا من بعده، سوى فقده، ها لفظه.

شعره: من ذلك قوله يتشوق إلى شفشاون بلده ويحن لها حنين الوالد لولده:

شفشاون یا شفاء النفس من نصب حیاك من لم یزل حیا وأحیا ربی مسقط رأسی وأنسی مع جهابذة زدت جمالا علی حمراء أندلس أرض تجمع فیها كل مفترق ماء معین وأشبار منوعة ما شعب بوان ما مرج دمشق وما فی جنب شفشاون الغراء إن فخرت إلی أن قال:

أنت التى فى سواد القلب مسكنها تسر من جاءها ظمان فى تعب قومك قومى ورهطى لست أنكرهم

ومن عنا وشفاء الروح من وصب
رئيت فيها رهين اللهو والطراب
أربوا على كل ذى علم وذى أدب
وفقت بيضاء غرب منتهى الأدب
فى غيرها من أراضى العجم والعرب
تعجز عن وصفها الأقلام فى الكتب
نيل بمصر وما العاصى لدى حلب
بتينها وبزيتون مع العنب

یا بلدة قربها یروی بلا قرب کسا تسر عطاش لیلة النفرب و کسیف أنكر أمی أو أعق أبی

ومنها:

وقد تبوأها دارا ومعتصما لولا رمته يد الأقدار بالنواب

ومنها:

فأعـجب لقلب غريق في مـحاسنهم وقـد جفوني فـيا للناس للعـجب وقوله مذيلا قول القائل:

وجربت الأمرور وجربتني كانى كنت في الأمم الخروالي

وذلك باقتراح من مخدومه مولانا الجد الأكبر السلطان مولانا إسماعيل، وكان كثيرا ما يتمثل بالبيت المذكور مذيلا:

ومن عــجب تـروم الروم حــربا بســهل أو حــزون أو جــبال وقـد شـهدوا العـرائش يوم جـاءت بهــا الأجناد تزحف للقــتـال (وجــربت الأمــور وجـربتنى كــأنـى كنت فى الأمم الخــوالى)

٥٢٣- عمر الوقاش.

به شهر، ويعرف بلوقش بفتح القاف، وأصله: لوكس، اسم لعائلة أندلسية من بقية ملوك بنى أُمية، سموا باسم حصن من حصونها، كذا في عمدة الرواين لأبي العباس أحمد بن محمد الرهوني التطواني.

حاله: من أهل الرياسة فى العلم والأدب، كاتب بارع، متفنن فصيح القلم واللسان، بديع الإنشاء، له القدم الراسخ والمشاركة الزائدة فى المعلومات، من أشرف بيوتات تطوان وأهل الوجاهة بها، أصل سلفه من الأندلس، نزلوا تطوان ونواحيها فى حدود السبعة عشر بعد الألف أيام خروج المهاجرين من الأندلس.

والد المترجم أبو محمد عبد السلام، كان ذاجاه ووجماهة، وثروة عظيمة،

استنابه سيدنا الجد الأكبر السلطان مولانا إسماعيل عنه مع الدول الأجنبية، وولاه وظائف أخر، ويقال: إنه هو الذي عرف السلطان المذكور بالباشا على بن عبد الله الريفي الحمامي، كذا في تاريخ تطوان لأبي محمد عبد السلام بن محمد سكيرج.

وقد استكتب المترجم سيدنا الجد المذكور في ديوانه الملوكي، ونال لديه حظوة ومكانة عالية، وإذْ ذَاك كان مقامه بعاصمة الملك مكناسة، ثم لما كبر سنه وضعف عن الحدمة السلطانية، ولاه على بلده تطوان وأعمالها، وكانت بينه وبين أبي العباس أحمد بن على الريفي زعيم البلاد الهبطية ووجيهها، منافسة ومشاجرة أحدثها المعاصرة والمجاورة، واستبداد كلمة كل وعصبيته ونفوذ كلمته وعزته في قومه، ولم تزل الضغائن بينهما تزداد كل آونه، والعداوة تشتد إلى أن انتقل مخدومهما السلطان المذكور لسعة رحمة مولاه، وأسند الأمر إلى غير أهله، وعصفت رياح الفتن وضيع الحزم، وانحلت عرى السطوة الملوكية، وانحت آثار عيبتها من قلوب الرعية، ونامت البزاة وصرخت الدياك، وأهمل أمر الجند.

انتهز إذ ذاك الفرصة أبو العباس المذكور، وكان مصمما على أريكة الملك، إذ قد كان أخبره بعض من ينظر في الأجفار بأنه سيدخل مدينة فاس بالطبول ويستولى عليها قهرا، فاغتر بذلك، وأخذ في جمع السلاح والأموال والأبطال وتقوية أصحابه، وبعث للروم على أن يصنعوا له سرير المملكة فصنعوه له ورصعوه وأتقنوا صنعه، وبالغوا في تنميقه وزخرفته، وأنفقوا عليه في ذلك أموالا طائلة، وبعثوا له به وفق طلبه لما كان بينه وبينهم من التوادد.

ثم جعل فاتحة أعماله الزحف على تطوان والفتك بأهلها، فزحف إليها فى عرمرم جرار، ودخلها على حين غفلة من أهلها، فبرز إليه المترجم فى أبطال أهلها، وأوقع به أشنع وقعة ورده على عقبه مكسور الراية، وترك أشلاء قومه طعمة للعقبان والذياب.

ولما أتيح للمترجم على عدوه هذا الانتصار الباهر الذي لم يكن له في حسبان، طاش عقله واستفره الشيطان، فسولت له نفسه الجلوس على أريكة

الملك، وأنه الأحق والأولى بذلك مع كبر سنه ووهن عظمه واشتعال الرأس منه شيبا، وأعلن عن نفسه بما أفسد ديباجة علمه وأدبه ونباهته، وصيره غرضا للسهام، وقد صرح بأنه ثالث العمرين ونظم في ذلك ونثر، ثم بعد ذلك نقل إلى تارودانت واستقضى بها، ولم يزل بها إلى أن نقله الله إليه.

شعره: من ذلك قوله ينعى على أهل الريف فعلتهم، وينتقص دولتهم، ويفتخر على أهل فاس فمن دونهم ويخبر عن نفسـه بما يئول إليه أمره كـما في الاستقصاء وغيره:

بلغت من العلياء ما كنت أرتجي وأيامنا طابت وغنى بــهــــا الطيـــر هلم أبا حفص فأنت لها الصدر وما راعني إذ ذاك زيد ولا عـمـرو وقلت وللمولى المحامد والشكر فسل تجد التقديم عندي ولا فخر أنا عـمـر المذكــور بي ورد الجـفـر فطوبى لمن أمسى يساق له الأمر فعندى انتهى العلم المبرح والسر أنا البطل المقدام والعالم الحبر وعما قليل يعظم الجاه والقدر أنا الثالث المذكور بعدهما وتر ومن ذا يعمانيني ولى الحكم والأمر

ونادى البشير مفصحا ومصرحا نهضت مجيباً للندا راقصاً به شرعت بحمد الله للملك طالبا أنا عـمر المعـروف إن كنت جـاهلي أنا عمر الموصوف بالباس والندى ظهرتُ لأُحْيى الدين بعد اندراسه ولم يبق ملك يستت بغربنا أنا عمر المسهور في كل غارة ضبطت بلادي وانتدبت لغيرها وجئت بعدل للإمامين تاسعا فمن ذا يضاهيني ومالي وافر إلى أن قال:

ففرطوط والرحمون والكوط عصبتى أولئك أنصارى وأرباب دولتى إلى أن قال:

هلالی بدا لما هلالی أجهابنی ودولة أهل الریف حتما تخزقت أذقناهم لما أتوا شهر بأسنا تطیر الأکف والسواعد منهم بخفی حنین آب عنا که بیرهم فما ذا یضاهینی ومالی وافر

وراغون كنزى والصغير به القهر وأهلى وأنصارى هم الأنجم الزهر

وغییلان إذ لبی به عظم الوفر فلم یبق بالتحقیق عندی لها جبر فآبوا سراعا والصوارم والسمر هنیئا فحق للأنام بنا البشر وما فاته منا نكال ولا خسسر وذكرى مغمور به البر والبحر

وقد أجابه على ما فاه به وسولته له نفسه الفقيه أبو عبد الله محمد بن بجة الريفى العرائشى بقصيدة رد عليه فيها أقبح رد وأفظعه، وإن كانت ليست بشىء بالنظر للصناعة الشعرية ودونك بعض ذلك:

فى صفحة الدهر قد خطت لنا عبر من مر عنه الصبا وما رأى عجبا لا تطمعنك الدجاجيل ببرقشة ولا الثرى كالثريا فى ترقرقها ولا الذى لم يزل فى الغيى منهمكا تنضاف للمجد والهزل البشيع به ما وجه كونك مثل العمرين وقد

منها ادعاء الحمار أنه بشر خبيره بعجيب دهره الكبر خسيره بعجيب دهره الكبر ليس الضلال هدى ولا العمى بصر وإن تكن كاسمها ولا الدُّجَى قمر وإن دعى عمرا فليس ذا عمر عيرف قيدرك إذ أودى به البطر في الحيث واهل عنك والسور

تبغى النبوءة لولا الصارم الذكر لجاءنا بالتنبي في غيد خيب أو المسيح الكــذوب لو طرا عـــور فـقلت عن سـفـه كلاهـما حـجـر كيما يحصل من مرغوبك الوطر ثم انسلخت ككلب حظه القذر وبادر اللوم أن يخلوه الكدر لراح عمر ترى تقبيلها الحمر من فوق صفوانه أراقها المطر في معسسر همج من جلهم بقر رأى كــذوب وفي الأبصار مــحــتقــر فأمرهم ملذ بزغت بينهم زبر حوت وكزبرة والشوم والخضر بذكرك السوء يا ممقوت يا غدر هل أنت إلا كـقـدر حوله زمـر بأحير من كضب رشده خطر وفضلها في الورى ما ليس ينحصر وقد يحق لنا نعلو ونفتخب لسنا لغير إله الكون نفتقر ليس التشبه بالعمرين قصدك بل ولو تمامي الورى عنك بأن غيفلوا وكان أولى بأن يدعى مسيلمة هل أنت إلا كصصار حوله ذهب جعلت علمك إذ تهدى به شركا وكنت تسعى إلى العليا لتدركها أنى لبلعام أن يرضى ببيعته وأى فسخر وفضل ثم أى ندى أصبحت مثل الحما المسنون بعد هدى لا غــرو أن كنت في تـطوان ذا أُفق أراك مـــثل دخـان الجــو يرفـعــه أنحست قومك إذ طلعت ذا زحل هلا لهاك عن الغراء أربعة لكنت نزهت فاسا إن تمضمضها من أنت حتى يراك الناس مـشـورة أنستشير ونهدى في مسالكنا تعيب فاسا وما حوته من بطل لم نفتخر أبدا على الورى شمما أقــــر كل هـزبر أنـنا أســــد

من خاض بحر الوغي منكم وكافحه ورد عنكم خزايا كنتم غرضا وصد بالبيض والسمر على رغم جالدنا عن حضرة حتى غدت حرما لسنا بأنف سنا ولا بأسبفنا والأولياء الذين حسولنا مسدد فإن يمد العدا لنا حبالهم وأنتم تبعدون عنهم جنبا ما أنصف الناس أهل الريف وابن على لولا انثنوا عنكم والحام شيمتهم فررتم حين تبغرن وقد علقت فلا يقيكم ذمام المسركين ولا أخبث بمن يتخذ أهل الصليب له يا قاصدا نحو تطوان على مهل بلغ إلى عهمر الوقاش دامه تلك الصناديد والأفراس داخلها عليك منى سلام صائب أبدا

ورد جيشا أتى كالسيل ينهمر لسهمها لم تزل ولو مضى العمر عنا جرادا من الأبطأل ينتــشـر لكل حر بها ظل ومستتر لكننا ننصر الله فننتصر كنز لدينا من الرحمن مدخر لذنا إلى جانب الله فتنبتر لدى انكساركم ما ليس ينجبر لما عفوا عنكم حلما وقد قدروا لم يبق في الفحص عنكم منهم ضرر بكم براثين أسد في الوغى صبروا بنيان في سبته كلا ولا وزر دون الهدى أولياء النصر لا انتصروا لا بد يرمى بها أقدامك السفر أدهى من السم لا تبسقى ولا تذر لا ما افتريت من البهان يا غدر ما لألأت فيها من إشراقها زهر

وهى وإن كانت مملوءة هجوا وشتما وتقريعا، فالبادى أظلم والظالم أحق بالحمل عليه.

وفاته: توفى بتارودانت فى حدود ستة وخمسين ومائة وألف، ودفن قبالة باب جامعها، ويعرف هنالك بالفقيه الغربى، قاله صاحبنا مؤرخ تطوان العلامة أبو العباس أحمد بن محمد الرهونى وزير العدلية حينه بتطوان فى تاريخه عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين.

# ٥٢٤ - عمر الخطاب نزيل جبل زرهون ودفينه.

حاله: صدر الشيوخ، وقدوة أهل الرسوخ، ذو الكرامات التى لا تعد، والمفاخر التى لا تحد، قال فى الدوحة: كان من الصلحاء الأتقياء، لقى المشايخ وأخذ عنهم، وتواتر عنه كرامات كثيرة، ونية حسنه، ومعتقد صحيح، له الوجاهة عند الأمراء وغيرهم، وأصحابه يحكون عنه الخوارق، إلا أنه لا بضاعة معه من العلم، والله أعلم بحقيقته، على أن أحوال الديانة هى المعتبرة هـ.

وفى ترجمة فلان الفلانى من ممتع الأسماع وكان صاحب الترجمة هو سيدى عبد الله الخياط ابنى خالة، وكانا فى صغرهما يقرآن على مؤدب واحد فى مكتب واحد، فكان بعض أهل البصائر يأتى المكتب فيقول للمعلم: عندك ها هنا قنديلان يضيئان، فكان لا يعرفهما إلى أن كان من أمرهما ما كان، ولما كبرا وصارا وليين بعث مرة صاحب الترجمة إلى سيدى عبد الله الخياط أن اخطب لى فلانه امرأة فى مدشر سيدى عبد الله الخياط، فأرسل إليه أنها ذات زوج قد عقد عليها وهو ينتظر البناء بها، فبعث إليه ثانية وهو يأمره بخطبتها فعجب منه سيدى عبد الله يقول له: إنها ذات زوج ويرسل إليه فى خطبتها، فلما كانت ليلة الزفاف والمرأة قد تزينت وتهيأت، ومن عادتهم أن لا يسموا الصداق والشروط إلا ليلة الزفاف، فلهبوا يشترطون فوقع بين الزوج ووالد الزوجة نزاع واختلاف وعدم توافق، فحلف الولى يشترطون فوقع بين الزوج ووالد الزوجة نزاع واختلاف وعدم توافق، فحلف الولى الإروجها للزوج وحلف الزوج لا تزوجها، فحملها أبوها من ليلته بتلك الزينة إلى صاحب الترجمة وذكر له كرامات.

مشيخته: لقى الشيخ الإمام، علم الأعلام، سيدى محمد بن سليمان الجزولى صاحب كتاب دلائل الخيرات، وأخذ عنه وانتفع به، وأخذ عن غيره من المشايخ المقتدى بهديهم.

وفاته: توفى فى العشرة الخامسة من المائة العاشرة على الأصح، ودفن بمدشر القلعة من جبل زرهون، وضريحه هناك مشهور يزار.

٥٢٥ - عمر بن عبد العزيز بن عمر الخطاب الزرهوني.

حاله ك فقيه شهير البركة، يستظهر مختصر خليل، وله مشاركة في النحو، ترجمه في درة الحجال ونشر المثاني.

ولادته: ولد سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة.

وفاته: توفى قتيلا آخر قعدة الحرام عام اثنين وألف.

٥٢٦ - عمر بن مبارك الحصيني.

نسبة لحصين - بالتصغير - فخذ من قبيلة بنى حسن الشهيرة من عرب معقل.

حاله: شيخ فقيه زاهد، كثير التنسك والانقطاع إلى الله تعالى، وكان ورده في كل ليلة أن يختم القرآن العظيم ما بين العشاءين في ركعتين، يفتتح القراءة في أول ركعة بعد صلاة المغرب، ويختمها في الثانية، فإذا سلم علم الناس بدخول وقت العشاء الأخيرة فيسمعون أذان المؤذن في الحين، وكذلك في كل ليلة لا يزيد ولا ينقص، مع أن أذان بلدهم في غاية الإتقان من التوقيت وآلاته، وكان فصيح الصوت يرتل القرآن ترتيلا من غير هدرمة ولا عجلة، وتلك خصوصية ربانية بلا ريب، والله على كل شيء قدير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس هذا

٥٢٥ - من مصادر ترجمته: درة الحجال ٣/٢٠٦.

بمستحيل في جانب كرامات الأولياء الثابتة بنص الكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكرها إلا زنديق مبتدع، وقد ألمنا بأدلة ذلك ونصوصه في كتابنا إزالة الوهم والشكوك، فلا حاجة بنا لجلبه هنا، ويحكى أن إنسانا كان يبلغه ذلك عن المترجم فيكذب به فجاءه يوما فسأله عن ذلك فقال له: هات أذنك فقرأ له القرآن كله حرفا حرفا في أذنه في أقرب زمان.

وكان رحمه الله ورضى عنه يزور الشيخ أبا يعزى فى كل سنة مرة، يمشى إليه حافيا من مكناسة إلى قبره بتاغيا مسيرة يومين للمجد، وكان يقول: من زار هذا الشيخ وسأل الله تعالى عند قبره حاجة واحدة فى كل زورة، فإنها تقضى له على القطع، ويحكى أنه أشار على بعض الطلبة الآخدين عنه بقراءة دعاء ناوله إياه لتجرية الدم، وأكد عليه فى حفظه فقرأة وحفظه، ثم إن المريد امتحن بالأسر عند النصارى فلم يكن سببا لفكاكه وسراحه من ربقة الأسر غيره، عمله لبنت رئيسهم فعالجوها فأعياهم علاجها، ثم إنهم تنبهوا له فسألوه هل يعرف دواء لدائها فقال لهم: نعم، نداويها، واشترط عليهم شروطا من جملتها تسريحه فداواها بشىء أظهره لهم، وترك الدعاء فبرئت وسرح.

مشيخته: أخذ عن الشيخ سيدى محمد بن سليمان الجزولي، وسيدى عبد العزيز التباع، قال في ممتع الأسماع: ولم أدر لمن ينتسب منهما.

وفاته: توفى بمكناس عام عشرة وتسعمائة، ودفن بروضة رأس التاج والروضة إلىه الآن تنسب، وضريحه من أشهر المزارات المتبرك بها بالعاصمة المكناسية.

٧٧٥ - عمر الكوش المكناسي.

حاله: فقيه علامة جليل.

الآخذون عنه: أخذ عنه أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، وله فيه مرثية ميمية كما وقفت على النص على ذلك بخط بعض الأثبات من الأعلام، ولم أقف على المرثية ولا على شيء زائد من ترجمة الرجل.

٢٨ - عمر بن الفقيه المقدس أبى عبد الله محمد بن عوادة العثماني.

دفين حومة حمام الحرة من الحضرة المكناسية.

حاله: ولى صالح، معتقد فالح، متبرك به.

مشيخته: أخذ عن أبى عشمان سعيد بن أبى بكر المَشَنْزَائى، عن أبى عثمان سعيد الداعى، عن الشيخ عبد العزيز التباع، عن السيد محمد بن سليمان الجزولى، عن سيدى محمد الشريف أمغار، عن أبى عثمان الهرتنانى، عن أبى زيد الرجاجى، عن أبى الفتح الهندى، عن عنوس البدوى، عن القرافى، عن أبى عبد الله المغربى، عن أبى الحسن الشاذلى، عن شمس الدين، عن زين العابدين القزوينى، عن أبى إسحاق البصرى، عن أبى القاسم المروانى، عن سعيد، عن سعد، عن فتح السعود، عن سعيد الغزوانى، عن سيدنا جابر، عن سيدنا الحسن بن على، عن رسول الله عليه وشرف وكرم وعلى آله وصحبه، مثل ذلك كذا وجدت هذه السلسلة منقوشة فى لوح خشب ملصق بالجدار بقبة ضريح المترجم.

وفاته: توفى أوائل المائة الحادية عشرة، وقفت على عقد حبس معقب على ضريحه بتاريخ ستة وألف.

## ٥٢٩ - عمر بن أمير المؤمنين مولانا الحسن.

ابن أمير المؤمنين سيدى محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمن بن السلطان مولانا هشام بن واسطة عقد الدولة العلوية ومجدد فخرها أمير المؤمنين سيدى محمد بن السلطان عبد الله بن السلطان الأعدل الطائر الصيت في المشارق والمغارب، سيدنا الجد الأكبر الأعظم أمير المؤمنين مولانا إسماعيل بن الشريف.

٥٢٩ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٤٥.

حاله: ولد بالمدرسة المولوية، أحد القصور السلطانية بعاصمة مكناس، ونشأ في حجر الصيانة، وتغذى بلبان الأدب والعفاف، ثم بعد أن شب وقرأ ما شاء الله من القرآن ومبادئ الفنون، وجهه والده السلطان المظفر لثغر تطوان، ورشح لتعليمه المهرة من الأساتيذ والأعلام، فأكب على التعلم بحزم وعزم، ووالده وراءه أذنا وعينا، إلى أن فتحت له النجابة بابها، وأدخلته العناية حجابها، وحصل على ما قسم له مما منه يراد وبرع في الكتابة والترسيل وصار يتصرف في فنون الإنشاء، وفق ما منه يشاء، وتعاطى قرض الشعر ومالى إلى الأدب ميلة واحدة فحفظ من الأشعار، ما كان غالى الأسعار، ومن الرسائل، ما أصبح معين البلاغة منها سائل، ما أوجب توقد قريحته، وزاد في قوة عارضته وتوسيع حافظته، وكان في التوقع والنقد والذكاء آية، ثم رجع لمسقط رأسه وأقام به برهة من الزمان.

ثم عقد له والده على جيش عرمرم، ووجهه خليفة عنه لقضاء مأمورية بوجدة، وذلك في ثانى عشرى قعدة الحرام عام ثمانية وثلاثمائة وألف، فسار فيما رشح له أحسن سيرة، إلى أن تم المراد، على وفق ما كان والده أراد، وكان وزيره إذ ذاك العلامة السيد العربى المنيعى، ورئيس مشوره وكبير محلته هو الطالب محمد بن سلم السلاوى البخارى، وكان رجوعه من هذه الوجهة ووصوله لحضرة والده بفاس في ثانى عشرى شعبان عام تسعة، ثم رشح للخلافة بفاس في حجة الحرام عام تسعة، وكان وزيره بفاس هو شيخنا العلامة السيد الحاج المختار بن عبد الله، وهذا مثال مما كان يجرى بينه وبين أبيه يومئذ من الرسائل بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله (الحسن بن محمد الله وليه ومولاه):

«ولدنا البار الأرضى، مولاى عمر، أصلحك الله، وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: وصل كتابك بأنه ورد على أعتابنا الشريفة الرجل المسمى بسليم بن

عبد الله البغدادى، ذكر أنه كان على دين اليهودية، وأتى راغبا فى الدخول فى الإسلام ورافضا دين الكفر، فوجهته لنائب القاضى ثمة وعرض عليه أركان الإسلام فقبلها ونطق بالشهادتين كما بالموجب الذى وجهت، وأنك أنزلته عند خليفة الخديم أبا محمد حتى تؤمر بما يكون عليه العمل وصار بالبال، فقد كتبنا فى شأنه لوصيفنا الحاج سعيد بن فرجى والسلام فى ٣ ربيع الأول عام ١٣١١».

ولم يزل المترجم في سائر أطواره ملزما من والده بملازمة الدروس العلمية ولكن الصّباً جُنون، وقديما قيل:

### إن ألشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة

كيف وقد انضم لذلك نفوذ الكلمة، ومقابلة الأوامر بالسمع والطاعة، ومجالسة قرناء السوء، وفقد الزاجر والرادع، ثم لما بلغ السلطان المولى الحسن ما هو عليه من الانهماك في التصابي من غير احتشام ولا مبالاة قام وقعد، وأبرق وأرعد، وكتب له مكتوبا مسهبا سب فيه وجدع، ووبخ وهدد وقرع، فاتحته: ولد نفسه عمر، السلام على من اتبع الهدى، وخالف الشيطان والهوى، ومن فصوله: أما مرافقتك مولاى على سروالو فلو كنت ذا عقل وفهم لكفاك اشتقاق لقبه واعظا عز غيره، فلم نسمع عليه ممدوحة منذ شب إلى أن شاب، وأما ولد الساورى فشهرته تغنى عن وصفه، وأما خروجك كل يوم للمشينة ولأبي الجنود، فإن أخاك مولاى بلغيث معنا بالمحلة، لم يسر خارج قبته، مع أن المحلة لا سور لها، ولم يحضرنى الآن المهم من فصول ذلك الكتاب المدهش تقريعاته وزواجره.

ثم لبى والده السلطان رحمه الله مولاه، واجتمعت كلمة أهل الحل والعقد على بيعة ولى عهده من بعده السلطان السابق مولاى عبد العزيز، ولما بلغ خبر ذلك لفاس، وضربت الطبول على أبواب القصور السلطانية، مزق المترجم طبول الطبالين، وطردهم وهم بالإيقاع بهم فارغا ذلك في قالب الأسف على والده

الفقيد، وفي الحقيقة الداعى له لذلك هو ما لحقه من الغيظ والكمد على عدم جلوسه على أريكة الملك، لأنه كان يرى أنه الأولى بها والأحق.

ولما بلغ خبر فعلته الشنيعة لأحمد بن موسى الوزير المترجم سابقا أسرها فى نفسه، وكانت النتيجة عزل المترجم عن وظيف الخلافة وترحيله لمكناس مسقط رأسه، مشقفا لا يخرج من المحل المعد لنزوله من القصور السلطانية حتى لصلاة الجمعة مدة حياة الوزير المذكور.

ثم لما انتقل لما قدمت يداه وتولى الوزارة بعده ابن عمـه شيخنا الحاج المختار الذي كان وزيرا للمـترجم مدة خـلافته، خـففت عنه وطأة الوثاق وسـوعد على الخروج للاستحمام فقط، تحت مراقبة عامل البلد، ولم يزل الأمر ينحل شيئا فشيئا إلى أن حل ركاب السلطان بالحضرة الفاسية، ولم يأل المترجم جهدا في اتخاذ الوسائل للتقرب من السلطان والتودد لجنابه، ولو بالوشاية بغيره، وكان يعرف من أين تؤكل الكتف فوجه السلطان عليه لفاس وأنزله بدار من دور أقارب أحمد بن موسى المذكور، ولم يزل يتودد ويتحبب إلى أن وجه لقضاء مأمورية بأحواز مراكش والخليفة إذ ذاك بها هو صنوه السلطان السابق المولى عبد الحفيظ، ثم لما حل بمراكش آواه المذكور وأحسن إليه، والمترجم ينوى له النوايا السيئة ويستمنى كينونته مكانه، فيصار يتربص به الدوائر وينصب إليه أشرّاك الأذى ويبالغ في الوشاية به، والحال أن للخليفة المذكور بالبساط السلطاني عيونا تطير له الإعلام بكل شاذة وفاذة، حستى إنه ربما وجهوا له مكاتيب المترجم بالوشاية به للسلطان، فلما تيقن ذلك قام على ساق في التضييق به وسد دونه سائر الأبواب التي يظن وصول النفع منها إليه، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وباع جل أمتعته فيما يقتات به، ورجع لفاس صفر الكفين لا يملك درهما ولا دينارا، ولم يزل من ذلك الوقت في كمد ونكد إلى أن ختمت أنفاسه.

مشيخته: أخذ عن العلامة السيد محمد بن التهامى الوزانى، والفقيه الغمارى، وسيدى جعفر الكتانى، والحاج المختار بن عبد الله والسيد العربى المنيعى، والشريف مولاى أحمد العلمى، والحاج أحمد السلاوى شيخ الجماعة بتطوان، وأبى عبد الله محمد البقالى، وأبى عبد الله محمد النجار، والأستاذ أبى محمد عبد السلام الدهرى وغيرهم.

رسائله: من ذلك ما كتب به لابن عمه المولى إدريس بن عبد السلام الأمراني ونصه بعد الحمدلة والصلاة.

«حيا الله بأزكى التحيات وأنماها، وأتحف بوافر البركات وأسماها، مقام ابن عمنا، وخلاصة ودنا، الشريف المنيف، الطود العفيف، الأديب الألمعى الأريب اللوذعى، الذى أعتقد أنه بعين القلب يرانى، مولاى إدريس بن عبد السلام الأمرانى، وسلام عليك أتم سلام، بوجود سيدنا ومولانا الإمام، أدام الله عزه للأنام.

وبعد: وصل كتابك الرائق المعنى، المتناسق اللفظ والمبنى، منبئا عن صدق الوداد، المتجدد على طول البعاد؛ هذا ونحن والحمد لله بخير وعلى خير، فى نعم شاملة متوالية وعلى ما تعهد من الود، ومنذ فارقناكم لم نزل سائلين عن أحوالكم، متشوفين لأخباركم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم فى ساعة حسنة، وأيام مستحسنة، فى ظل سعادة مولانا المؤيد، أدام الله سعوده تتجدد.

وسلم منا بأتم سلام وأطيبه على عمتنا طالبا لك منها صالح الأدعية، لأنها بظهر الغيب مستجابة مرعية، والله بمنه يبقيكم محفوظين، وبعين العناية ملحوظين، ويسمعنا عنكم ما يسر البال في الحال والمآل.

والمؤمل من سيادتك أن توجه لنا كتاب التخليص وعلى المحبة والسلام في ١٧ رجب الفرد الحرام عام ١٣١٠.

عمر بن أمير المؤمنين وفقه الله».

وفاته: توفى بفاس عام أربعة وعشرين وثلاثمائة وألف إثر عملية جراحية باشرها طبيب بريطانى، ولم يتم عمله حتى انفلتت نفسه رحمه الله، ودفن بمقبرة أسلافه بمولاى عبد الله.

# ٥٣٠ - عمران أبو موسى بصرى الولهاصى الولى الشهير.

حاله: إمام كامل، عارف واصل، متبرك به حيا وميتا، هو قعدد البيت البصرى، وفيه يجتمعون.

قال في منحة الجبار: اعلم أنه مما شاع عند هذا الحي من البصريين وذاع، وملأ الأفواه منهم والأسماع، ولهج به منهم الصغير، تابعًا في ذلك أخبار الكبير، أن السيد أبا موسى عمران البصرى كان من كبار الأولياء العظام الشان، موثر للخفاء مكتفيا بعلم الملك الديان، نابذ الشهرة خشية الوقوع في شيء من آفات الزمان، وأنه لما دفن خارج مكناسة برأس التاج بين باب عيسى وباب القورجة خفي قبره، فأخذوا يطلبونه فأخبروا عن الشيخ أن من فحص عن قبره تصيبه عاهة أظنها العمي، ومن المجرب عندهم أن من صعبت عليه حاجة فليأت محل القبر في يوم الاثنين ويسأل الله حاجته، فإنها تقضى بإذن الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات في كل يوم اثنين مرة انتهى.

فائدة: ولهاصة التى ينسب إليها هذا الفريق بطون شتى منهم بنو الزَّجَّالى (١) بقرطبة من بلاد الأندلس، قاله ابن حزم فى الجمهرة. وذكر فيها أيضا أن بنى الخَليع (٢) الذين كانوا بتاكُرنَّا من الأندلس منهم أيضا، وذكر فيها أيضا أن الإمام

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: "بنو الرجال" وصوابه لدى ابن حزم الذي ينقل عنه المصنف.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع إلى: «بني الخيع» وصوابه لدى ابن حزم في الجمهرة - ص٠٠٠٠

الأعظم، الطود الشامخ الأفخم، محيى الدين القاضى مُنْذر بن سعيد منهم (١). فلينظر ذلك فيها.

ومن أراد الإطلاع على مناقب هذا القاضى فليطالع ترجمته من المراقبة العليا، فيمن يستحق القضاء والفتيا<sup>(٢)</sup>.

٥٣١- عمران بن موسى الجاناتي المكناسي.

حاله: راوية أبى عمران موسى العبدوسى، كان رحمة الله فقيها حافظا، ضابطا متقنا، علامة مجيدا، مدرسا نافعا، صدرا معتمدا.

مشیخته: أخذ عن أبی عمران موسی بن محمد بن معطی العبدوسی وهو عمدته ومعتمده فی المدونة.

الآخذون عنه: أخذ عنه الإمام القورى ومن في طبقته.

مؤلفاته: منها تقييده على المدونة في عشر مجلدات، قال صاحب النيل: وقفت على بعضها.

فائدة: الجاناتي ويقال بالشين بدل الجيم، نسبة إلى جانا بن يحيى والد زناتة، وصيغته هذه هي أصل زناتة على ما صححه ابن خلدون، لأنهم إذا أرادوا الجنس في التعميم ألحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات، وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا فصار نجانات، قال: ونطقهم بهذا الجيم ليس من مخرج الجيم عند العرب فينطقون بها بين الجيم والشين، وأميل إلى الشين ويقرع السمع منها بعض الصفير، فأبدلوها زايا محضة لاتصال مخرجهما، فصار زاناه لفظا مفردا دالا على

<sup>(</sup>١) الجمهرة - ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) المرقبة العليا - ص ٦٦.

٥٣١ - من مصاد ترجمته: جذوة الاقتباس ٢/ ٤٩٨.

الجنس، ثم ألحقوا به هاء النسب، وحذفوا الألف الأولى التى بعد الزاى تخفيفا لكثرة دورانه، وربما تكلف بعضهم فزاد فى النسب ما ليس فيه فقال: زاناجانا، وبعضهم تكلف له غير ذلك مما ليس معروفا للعرب، وقد قدمنا أن الصحيح فى نسب زناتة هو ما درج عليه ابن خلدون، من أنهم ولد حام بن نوح، وكل قيل خالف هذا فهو باطل.

وفاته: توفى سنة ثلاثين وثمانمائة بمكناسة الزيتون، ودفن خارج باب عيسى إذ ذاك، وهو صاحب الضريح المجاور لضريح أبى زيد عبد الرحمن بن عياد المجذوب من الجهة الشرقية، رحم الله الجميع بمنه آمين، وألحقنا بهم مسلمين.

#### ٥٣٢ - عياد السوسي.

دفين سهب الرمان من الحضرة المكناسية، ابن الولى الصالح سيدى عبد الله، المدعو عبد النور، دفين خارج باب الشريعة بفاس.

حاله: ولى صالح، قطب واضح، قدم من تمصت بسوس واشتهرت بركته وأقبلت عليه الوفود حسبما جاء فى شهادة شرعية لبعض أحفاده، وقفت عليها بخطاب قاضى المغرب سنة ١٢١٢، وفيها رفع نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب ونسختها بعد الحمدلة والصلاة:

«وبعد: فإن شهداء هذا الرسم يعرفون المرابط الخير البركة سيدى أحمد بن يعقوب، وشقيقة المرابط الخير التهامى بن يعقوب، نجلى سيدى عياد السوسى الضعيفى معرفة تامة، كافية شرعا، ويشهدون مع ذلك بأنهم لا زالوا يسمعون سماعا فاشيا مستفيضا من الآباء والأجداد المتواترة على السنة أهل العدل وغيرهم، وأنهما ابنى سيدى يعقوب بن محمد بن سيدى الحسن بن سيدى على بن سيدى محمد بن سيدى الحسن بن الولى محمد بن الولى الطالح، القطب الواضح، سيدى محمد الصغير المدفون بالحريشة بن سيدى أحمد ابن سيدى يعقوب بن الولى الصالح، القطب الواضح، سيدى عياد السوسى المدفون بمكناسة الزيتون القادم من بلاد تمصت بسوس.

واشتهرت بركته وانتشرت، وأقبلت عليه الوفود مما أفاض الله عليه، أعاد الله علينا بركته، وهو ابن الولى الصالح سيدى عبد الله المدعو عبد النور، المدفون خارج باب الشريعة بفاس، وقبره مزارة هناك، ابن سيدى موسى بن سيدى عبد الرحمن بن محمد فتحا بن خوف الله بن عقبة بن وقدان بن زيد بن عفان بن عبد الله بن سهل بن الوليد بن جابر بن عدنان بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

زوجه السيدة أم كلثوم بنت مولانا على ومولاتنا فاطمة الزهراء رضوان الله عليهما، وأنهما لا زالا في عين العناية والاحترام، عند الخاص والعام، المعظمين المبجلين ينتسبان لهذا النسب الكريم، ويتسمان بوسمه الصحيم، يكتبان ذلك في عقود أنكحتهما وبياعتهما، كما يوجد في ظواهرهم الكائنة بأيديهم للأسلاف الكرام، وفي عقود من قبلهما من أسلافهما رضوان الله على جميعهم من غير منازع لهما فيه ولا مدافع، بل لا زالا على عهد أسلافهما في التعظيم والتوقير والاحترام عند الصادر والوارد أهل قبيلتهم وغيرهم، وأنهما يتصرفان فيما تأتى به الوفود لجدهما سيدى عياد المذكور أدركنا الله رضاه يحقون ذلك ولا يشكون فيه، كل ذلك علموه بالمخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال، وبمضمنه قيدت شهادتهم مسئولة منهم في ثالث عشر رجب الفرد عام اثنى عشر ومائتين وألف، بلفظه وعليه إشكال ثلاثة عشر عدلا، وخطاب القاضى الحاج أبو سلهام بن المنطه وعليه إشكال ثلاثة عشر عدلا، وخطاب القاضى الحاج أبو سلهام بن التهامى الزيزوني المالكي بقبيلته من الغرب، والتعرف به بعده مؤدى لدى القاضى سيدى محمد بن أحمد القرشي الحسنى بالغرب.

وقد ذكره الوزير ابن ادريس في أرجوزته الآتية أواخر الكتاب بقوله: وسيدى عياد السوسي الرضا وأحمد الملياني سيف منتضى

وضريحه بسهب الرمان قرب جامع الأزهر المعروف بجامع الأروى، عليه قبة، ولا أعلم له ترجمة سوى ما ذكرناه أخذا مما أوردناه.

### ٥٣٣ - عائشة العَدويَّة دفينة مكناسة الزيتون.

حالها: صالحة بهلولة ملاميتية، ذات أحوال ومكاشفات ووكه، وهيمان واستخراق في ذات الله، وانهماك وغيبة في محبة رسول الله، شاعت بذلك أخبارها في الحواضر والبوادي، وأوثرت عنها رضى الله عنها كرامات وخوارق عادت ونفع الله بها أقواما.

مشيختها: أخذت عن أبي العباس أحمد بن خضراء.

وفاتها: توفيت ليلة الجمعة تاسع ربيع الثانى على ما فى الصفوة، والذى فى النشر أنها توفيت فى شهر ربيع الأول عام ثمانين وألف، وقبرها من أشهر المزارات المقصودة للتبرك بها بالعاصمة المكناسية.

# ٥٣٤ - عيسى بن دافال أبو موسى المكناسى.

حاله: راسخ القدم في العلوم، قائم على الأصول والفروع، أديب شاعر، خطيب مفوه، من رجال الكمال، ولى قضاء مراكش فحمد، صحب أبا القاسم ابن ورد، واختص به، وكان يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي القاسم، ولا أخشى من القوم من أحد.

مشيخته: أخذ عن أبى القاسم ابن ورد، ولقى بأغمات سنة ثلاثين وخمسمائة أبا محمد اللخمى، فسمع منه وأخذ عن غيرهما.

ولادته: ولد سنة اثنتي عشرة وخمسمائة.

وفاته: توفى في شعبان سنة ثمان وتسعين بتقديم المثناة وخمسمائة.

٥٣٣ – من مصادر ترجمتها: نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ٤/١٥٦٠.

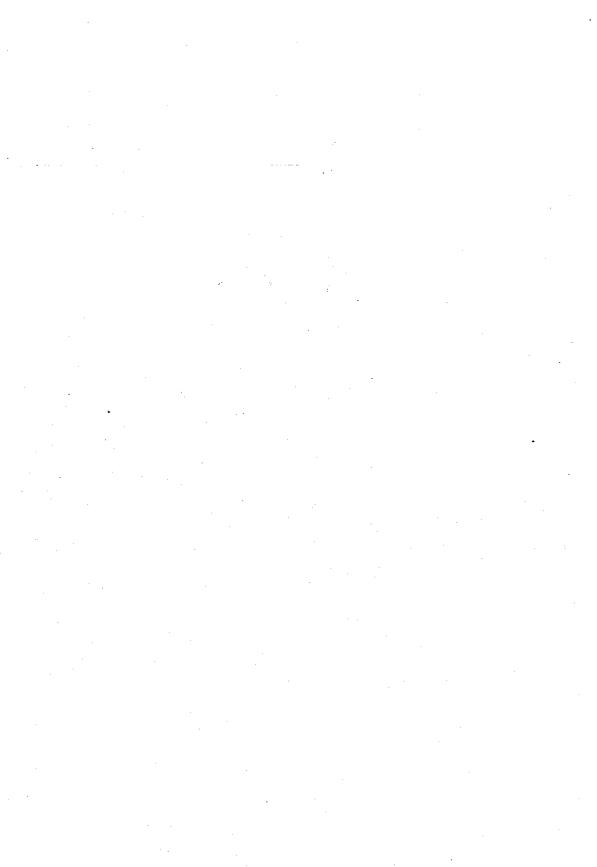

# حرف الغين المعجمة

\* \* \*

٥٣٥ - غازى بن الإمام شيخ الجماعة بمكناس وفاس محمد بن أحمد ابن غازى المكناسي الأصل الفاسي الإقبار.

حاله: شيخ فقيه، علامة مشارك مشاور، نقاد بارع، نحوى أستاذ ضابط متقن، فاضل دين ماجد، ولى إمامة القرويين أزيد من عشرين سنة ولم يحصل له فيها سهو قط.

مشيخته: أخذ عن والده وغيره من شيوخ عصره.

الآخذون عنه: منهم أبو عبد الله الدقون.

وفاته: توفى سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة.

٥٣٦ - الغازى بن العربي بن عبود المكناسي النشأة والدار والإقبار.

حاله: عـ لامة نظار، مـرجوع إليه في الأصـول والفروع، تصـدر للتدريس ببلده، ونفع الله به خلقا كـثيرا، وله رواية واسعة واضطلاع كـبير مشهـور بالخير والصلاح، محبوب عند الخاصة والعامة.

مشيخته: منهم بلديه أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن عبود المتوفى يوم الشيخته: منهم بلديه أبربعة وسبعين ومائة وألف ببلده مكناسة المتقدم الترجمة، وهو يروى عن أبى عبد الله محمد بن سالم بن أحمد الحفنى، عن الملا إبراهيم.

٥٣٥ - من مصادر ترجمته: لقط الفرائد في الموسوعة ٢/٨٦٣.

الآخذون عنه: منهم أبو عبد الله محمد فتحا بن محمد بن سميه بن عبد الرحمن بصرى صاحب الثبت الموسوم بإتحاف أهل الهداية والتوفيق، وناهيك به.

وفاته: توفى أواخر صفر سنة سبع وثمانين ومائة وألف ببلده مكناس. ٥٣٧ - الغزواني بن الشيخ الإمام عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي.

حاله: نشأ في حجر والده بالزاوية الدلائية نشأة حسنة، وكان من الأعلام العالمين، المهرة الكاملين، له اليد الطولى في التفسير والحديث، والقدم الراسخ في مقام الإحسان، وليا صالحا، زاهدا ورعا ناصحا، ناسكا فالحا؛ ذا مروءة ودين متين، محبا في الصالحين، مكرما لهم، عاملا بعلمه، ملازما للفقراء والمريدين، قائما بمداولة أورادهم صاحبا ومساء، دءوبا على الوقوف على إطعام الطعام لهم ولغيرهم من الواردين على زاويتهم البكرية، أذنه في القيام على ذلك والده، وبقى ذلك بيده قائما به أحسن قيام بعد أن نقل الله والده إليه لم يتقدم عليه فيه غيره من إخوته، ولما رحل من الزاوية البكرية عند الحادثة العظمى ازداد زهدا في الدنيا الفانية، وفرارا من أهلها، واشتغل بإصلاح نفسه أكثر مما كان، واستقر بمكناسة الزيتون إلى أن توفى مطعونا ونقل لفاس وبها دفن في مقبرة أسلافه بها، وقد أوثرت عنه كرامات وخوارق عادات.

مشيخته: أخذ عن والده ولازمه واستفاد منه علوما شتى ترجمه فى النشر وفى التقاط الدرر وفى البدور الضاوية، وأشار إليه صاحب حدائق الأزهار الندية عند تعرضه لأولاد سيدى محمد بن أبى بكر الدلائى فقال:

والسابع الموفق الربانى شيخ الطريق العارف الغزوانى كان إماما عالما وعاملا يعد في أهل الطريق كاملا قد وطن النفس على المجاهدة فيآل حاليه إلى المساهدة

٥٣٧ - من مصادر ترجمته: التقاط الدرر - ص ٢٢٠، نشر المثانى فى الموسوعة ١٦٥٢/٤.

وفاته: توفى رحمه الله بمكناس شهيدا بالطاعون يوم الاثنين الحادى عشر من جمادى الآخر عام واحد وتسعين وألف، ونقل إلى فاس، فدفن بها ظهر يوم الثلاثاء بعد يوم موته، وإلى تاريخ وفاته المشار أشار صاحب حدائق الأزهار بقوله:

فى الألف والواحد والتسعينا صار لجنة العلا يقينا محمد الغالى ابن المكى السنتيسى المكناسى النشأة والدار والإقبار.

حاله: فقيه أديب، كاتب شاعر معقولى مدرس، كان أحد أعيان الكتاب الذين يكتبون كما يشاء منهم، استكتبه فى أول أمره محتسب مكناسة الحاج محمد أجانا، ثم رشح للكتابة بالدولة الحسنية وأقر عليها فى الدولة العزيزية، فكان يظعن بظعن الجلالة السلطانية ويقيم بإقامتها إلى أن رشح للنظارة على الأحباس الصغرى ببلده مكناس فى الدولة الحفيظية، فألقى عصاه واستقر به النوى إلى أن لبى داعى مولاه، وكان من العدول المبرزين بسماط مكناس.

مشيخته: أخذ عن المفضلين السوسى، وابن عزوز، وأبى العباس ابن سودة، ثم رحل لفاس وأخذ عن نقاد أعلامها كالشيخ السيد الحاج محمد جنون اختصار الرهوني، وابن التهامي الوزاني ونظرائهم.

الآخذون عنه: منهم مولاى الطيب بن عبد الله المترجم فيما مر، وابن أخيه النجيب عبد الله بن محمد بن عبد الله، وابن عمه العدل المولى العربى ابن برهيم ابن عبد الله، والفقيه العدل السيد المختار السوسى، والشريف الفقيه العدل مولاى عبد الرحمن بن الفضيل العلوى وغيرهم من نجباء الطلبة.

مؤلفاته: منها حاشية على الرسموكي شارح الجمل، وتوليف في إعراب أما

٥٣٨ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٨/ ٢٩١٢.

بعد، وهدية المناهج، في شرح قبصيدتي الهمزية المعنونة بكفاية المحتاج في مدح صاحب اللواء والتاج، في جزأين، وشرح على همزية الإمام النبهاني لم يكمل، وديوان شعر في الأمداح النبوية رتبه على الحروف الهجائية، جعل في كل حرف قصيدة تحتوى على عشرين بيتا، ضمنت جله في تأليفي إزالة الوهم والشكوى، وتحفة الأشياخ والأطفال، بما بقصة الزباء من الأمشال، عن لى أن أثبتها هنا تتميما للفائدة ودونك لفظها:

حمدا لمن زان بحلية الأدب ثم الصلة والسلام أبدا وآله وصحبه ومن تلا (وبعد) ذي أرجوزة نميتها بتحفة الأشياخ والأطفال رسمتها بحمرة مميزه إن كان في النظم له اتساع ف قلت والمثل عند النبلا قال قصير لجذيم الخسائر قسال له (رأيك في الكن) و(لا وقال (لايطاع) بعد (لقصير و(القول) يا جذيمة لك (رداف وقال یا قصیر کیفما تری قال قصير له (فاركب العصا

جيد الفنون وبه نيل الأرب على النبي الهاشمي أحمدا سبيلهم ممن سياتي وخلا لأدباء عصرنا سميتها من قصصة الزباء بالأمتال بسبب القول لها معززه أولا فان سردها مسساع تشبيه مضرب بمورد خلا (رأيك فاتر وغدر حاضر) في الضح)سار ذا المقال مشلا أمر) فجد للهلك في المسير قال (بيقة تركت الرايا) والحيزم) منه في ثراته (تخاف) (خطب یسیر فی کیبیر) قل جری غبارها)ف (لا يشق) من قصا

ف قصیر راجعا وما عصی إلى غروب الشمس ترمى بالحصا وامـر غـدر)واقع لى قـد (أرى) داب عروس) في الندى لك جرى ض\_\_\_ع\_ه) منى (أهله) كــمـا (امنع من عقاب جو) هربا أنفى (خــــلاك الذم) منى فـى ظعن من مثل العرب أحفظنه يا بصير عسى قصير أن يحز أرؤسا حيين رأت بالعين شدة الزئيس (سدى لا بيد عهرو) خنق بلفظها كتبتها محمرة يأس به عند السراة النبلا وعنبرت بعنبر غررها وثقلت بجوهر أصداغها ونيل وصل منك لارين المقهول والشيرح لا النسخ مع التسطير وانظر لحـــسنهـــا بأحــسن نظر كل انصداع وانجلى ران الغبسر

(حزما) أرى منه (على متن العصا) (ماذل من جرت به) بعد (العصا) (قد بلغ المدى و) قد (جف الشرى إذ قالت الزباء فحسا (أترى قال جذيمة لهم (دعوا دما وقال عمرو لقصير عجبا قيال قصير (خل عني) واجدعن (لأمر ما جدع أنفه قصير) قالت (عسى الغوير) منى (ابؤسا) (جئت عاصای) فقال لقصیر قالت وعمرو واقف بالنفق هذا تمام القصية العجيبة ثمان عشرة أتت محررة إلا بتنكب وتعبريف فللا ووشيت كنمرق أرساغها ولتفها بمهرها حسن القبول تغنى عن التخميس والتشطير وعن عيوبها فعض من بصر قرت بك العيون منا وانجسبر

شعره: من ذلك قوله مقرظا كتابى تغيير الأسعار على من عاب الأشعار، وملمحا لبعض فصوله:

> زهر الرياض تناسيقت أفنانه أضحى يصادفه النسيم بكفه يهتيز من فرط السرور تواجدا يروى بإسناد حسديث صبابة عن صوب أنواء بأكسمام لها عن آســه الآسى للوعــة الجــوى عن نرجس من حسنه قد هذبت عن ياسمين أبيض أو أصفر كل على قهضب الزبرجد ماثل ثبت الرواية وهو منها معربد من خــمـرة من ريق ظبي أهيف إن اليواقيت النضيدة قسمت فالنشر يحسن في العيان يفوقه ال فالغزل ليس بساتر ما لم تكن أنقاض بيت ما بقت لم تبتني كالبيت من شعر ومن شعر له كيف انتقاص الشعر يسمع في الورى

ولدى العيان تتابعت ألوانه إذ زانه من عير فيه أمين انه يدنو إلى المسلم وإن نأت أوطانه عن ماء عين قد رقا إنسانه عن ورده القانى سما عقيانه عن أقـحـوان قـد وفت إيمانه أهدابه وتزعف تأجفانه قد شك في وصف له أخدانه كالراح حين أمالها أغصانه لا يرعـــوى بـتناقض سـلطـانه عن در ثغير نظمت أسنانه لنشب ولما بدت أوزانه منظوم إذ قد كمسسرت أوثانه بالنسخ تجمعه لنا خللنه لا بيت أو تبنى لنا أركانه بالنظم فضل يقتني عرفانه من عائب قد عابه أقرانه

بالرد عن شها إيمانه سماه تغييرا زكت أحيانه ثانى إضافته له رحمانه كالزهر يثنى على الندى إحسانه يحكى الكتاب بحسنه بستانه تبدى عوار مهدم حيطانه للشعب لا يسدو به عدوانه ابن الرواحـــة زانه إتـــانه جمع الصحابة ما جرى نسيانه بالشعر كالشمس انجلي برهانه ما طال في شعر حللا أزمانه أنسابهم لما صفا مسيزانه أو ضـــده كــمنقص آوانه فقها صحيحا فتشت أركانه قـــد شنفت برقــيــقـــه آذانه زهر الرياض تناسقت أفنانه

قد قام عن شعراء إسلام بما فاهنأ أبا زيد ويا عابدا لمن فالشعب والشعراء تعلن بالثنا رتب تآليف الكتاب كروضة هذى مقدمة بفصلها وفت في مقتل النضر الرثاء مرفع في ســؤل طه عن قـريض قـاله في كونه متمشلا بالشعر في في نقض تحصيل الخلائف هل أتوا في شعر أتباع وأتباع لهم في نبغ شاعر فرقة تحسمي به فيمن غدا بالشعر يرفع قدره في حكم شعر بالجواز وغيره في حكم عرود واستماع غنائه لا فض فوك نقيبنا ما رددت وقوله مادحا جناب خير العالمين صلى الله عليه وسلم وآله:

لله در إمام شعبر فسائز

ريح الصبابة بالمتيم عابث يا رب وجد قد تمكن وقعه

والصب تبريح الجوى به لابث ف\_هـو الـذي في روحي نـافث

قد ماج فى أوصال صب مولع إلى أن قال:

آنست من بشرى الحبيب لوائحا حب الفيواد ونوره وسروره فات فاز الذى بعهود شرعك واثق أوضحت سبلا للهدى لما بدا إلى أن قال:

أغضيت في غي بدا من جلنا صدق الحديث يزيد أقواما ومن فامنح رسول الله عبدك بلغة إلى أن قول:

صلى عليك الله ما فاح الكبا من نه والآل والأصحاب ما قد أنشدت ريح وقوله مخاطبا لى ومضمنا أنواعا من البديم:

خییل به رشدی و اولی الوری عندی حیریص علی رفیدی میرید لما یسدی میشوق علی فیقدی

وهمو اللذي عمن كل فمن بماحمث

هذا الحبيب إلى المتيم باهث خستم الرسالة للعريكة دامث إنى لعهدك باليمين لضابث منك الرشاد وأنت خيرا باثث

والبعض منا فى الضلالة رافث فى ضده فهو المخالف ضاغث أقدى بها إنى لرفد غارث

من نحو نجد في العواطن ماكث ريح الصبابة بالمتيم عابث

م\_\_\_عظم م\_\_\_ا عندى حب سص علی حسمسدی هـجــا زيـد أو هنـدى م\_\_\_\_لاذي في رفــــقـي م\_\_\_حق سنا صـــدقى و خافض من فصوقی جنابی من عـــرقی ولا من يرى حسمقى أديب بسه روقسي ولطف في ذوقي ک\_\_\_\_ر به شکری حـــدید به فکری فلیس یری مکری بلا عــــو أو بكر ثناه بلا هج من الفــجــر في فــجــري مناقبه فسخرى ینوح علی صـــخـــر

\_\_\_\_وح بما يـجـــدى ك\_ئــــ على وجـــدى أصم عن المسلك م\_عادي في سيبقي و فــــائے فے رزقے وسياع إلى وفيقي أبو زيد المرقسي نق\_\_\_\_ له ش\_\_\_وقے, ع\_\_\_\_ودہ فی طوقی رفــــيع به ذكــــرى قالیال به نکری وريـقــــه سكـرى، غـــرامي به أجـــري عكوفا على حاجري م\_\_\_\_\_ى دتە ذخــــــرى فواشیه من صخری

مــصـــــ له ســهــــم ىـــنــاىـــذە وھـــــ ف\_\_\_إنى لـه ش\_\_هــــم، بخـــيل به فــهــم، مــــقــاتـله أرمـــ إذا م\_\_\_ا ترى ج\_\_\_رمى عنائی علی قـــرم، وكييف ربي صيرمي ككلي ومن عليمي فـــحلمك من حلمي س\_\_\_وى أنه\_\_\_ا ظلمى ضـــاء فــهل كلمي وحـــسـبك من رســـمي فـــدونـك مــا اســـمي مناقببكم في اسمى ليــشــفي بـه جــســمي

فى ٢٤ رجب عام ١٣٣٠، ولى معه مراسلات ومساجلات أرق من النسيم، وأعذب من التسنيم، تركتها اختصارا وليلا يقال مادح نفسه يقرئك السلام.

نثره: من ذلك قوله في فاتحة كتاب: من خاطبته البلاغة فأجابها، وخطبته فأدخلته حجابها، وملكته البراعة رسنها، وأولته اليراعة أحسنها، وأودعته السيادة ذخائرها، وأكرمته اللطافة ضمائرها، فكان أحق بالفضائل فرضا، والأخذ بحجزتها طولا وعرضا، من ظللته ظلال الثناء وأرخت عليه ستور الهناء، وخص بأخص التجايا، وامتاز بأشرف المزايا؛ وجبلت القلوب على وداده. واقتبست الآمال من مشكاة إسعاده، وكيف لا وهو لحقائق الإنسانية إنسان عين. ومعين ظرفه لسقى الأرواح أروق عين. ولو حاول المثنى عليه أقصى ما يحاول. فلون محاسنه تكل العبارات والأقوال، فهيهات مسير النملة من الأسد، ونورانية الروح من ترابية الجسد.

وفاته: توفى ليلة سابع عشر شعبان الأبرك عام ثمانية وثلاثمائة وثلاثمائة وألف، ودفن بالزاوية الكنتية من حومة صدراته من الحضرة المكناسية.

وقد رثاه شیخنا العلامة القاضى ابن عبد السلام الطاهرى المترجم له سابقا بقوله:

عليه أمسارات المزايا تلوح له رغبة في الفضل وهو سموح نجوم الهدى تغدو له وتروح فأرجاء مكناس عليه تنوح وغفران آثام فأنت صفوح

دموع جرت كالسيل من فقد عالم من العلم والآداب والفضل والتقى أخو العلم والتحقيق غال بعلمه الا فابكه يا عين والقلب آسف وعامله ربى بالنعيم وجنة

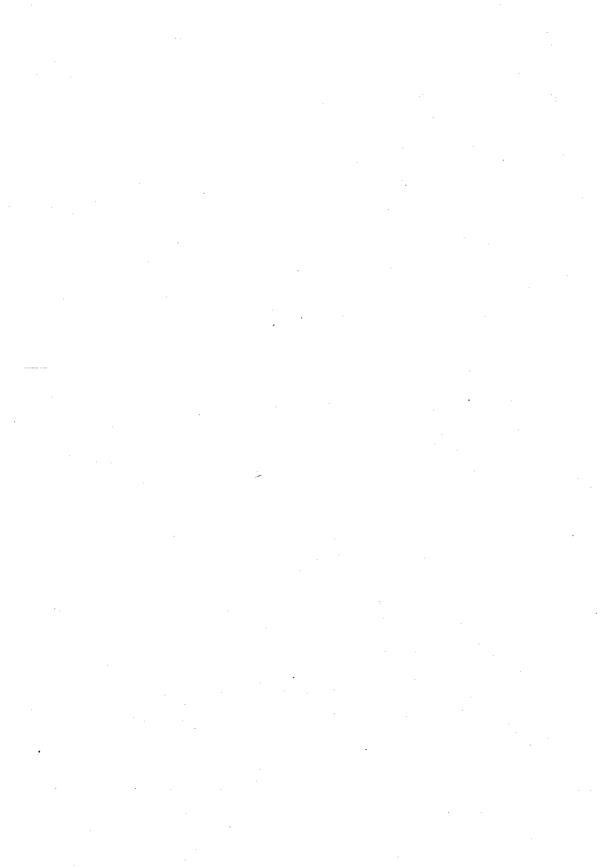

# حرف الفاء

\* \* \*

٥٣٩- فتحون البزازية.

أوردها صاحب منحة الجبار في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بصرى إمام المسجد الأعظم سابق الترجمة، لدى تعرضه لقول ابن عسكر في حق أبي عبد الله المذكور، غير أنه يزعم أنه أخذ طريق التصوف عن امرأة هنالك ويدعى لها أسراراً ومناقب إلخ.

قال: وأخبرنى بعض الأندلسيين من أهل الـقورجة أنهـ السيـدة فتـحون البزازية، قال: وللسيدة فتحون روضة برأس التاج مشهورة هـ.

قلت: ورأس التاج المشار له لم أقف له على ترجمة بعد البحث والتنقير وآل الشيخ عمران بصرى الذين منهم صاحب المنحة المنقول عنها يتوهمون بل يعتقدون أعنى الموجودين اليوم، أنه رأى رأس التاج جدهم الأعلى، وذلك لا يصح لتصريح صاحب المنحة وغيره أن الشيخ عمران بصرى الولهاصى دفن خارج مكناسة برأس التاج بين بابى عيسى والقورجة، وأن قبره لا يعرف على التعيين، وبتربة رأس التاج مدفن الشيخ عمر الحصينى، وإليه صارت التربة تنسب اليوم وهى من أشهر الروضات وأقدمها بمكناس.

• ٤ ٥ – فاطمة بنت الشيخ الصالح أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بصرى مار الترجمة.

حالها: قال في منحة الجبار في حقها ما لفظه: كانت من أهل العرفان،

وإغاثة اللهفان، روى أنها جاءت يوما وفى ذراعها جرح بندقة الرصاص، حدثتنى أمى رحمها الله تعالى أن ابنة لصاحبة الترجمة كشفت عن ذراع أمها فى مجمع من النساء وقالت لهن انظرن ما فى ذراع والدتى، فأنكرت عليها والدتها وسبت وجذعت.

وقد قدمنا أنه قيل: إن تسميتها فاطمة بإشارة من رسول الله على والدها رضى الله عنه، ولما توفيت دفنت في بيت دارها قبلة المسجد الأعظم، وأخبرت ابنتها أنها كانت ترى أصنافا من الوحوش والطيور في البيت صح منه بلفظه.

قلت: والدار المشار لها التى بها مدفن صاحبة الترجمة، هى التى حذو باب جامع الأموات أحد أبواب الجامع الأعظم بعاصمتنا المكناسية المعروفة اليوم بدار اللب، وقد كانت قبل عام واحد وأربعين وثلاث مائة وألف محكمة شرعية بالكراء من المحبس عليهم، ثم نقلت المحكمة منها وسلمت لملاك منفعتها فسكنوها ولم يزالوا بها إلى اليوم.

### ١٥٥ - فرج الأندلسي أبو الفضل المكناسي الدار.

حاله: من المشايخ الملامتية، كان معاصرا للشيخ أبى عشمان سعيد بن أبى بكر المَشْنَزائي، وكان شيخا كبيرا ملازما لفراشه كثير المكاشفة، لا يكاد يستر على أحد ما جناه، لسانه تغلب عليه الإمالة شأن كلام الأندلس في ألسنتهم، وتعتريه أحوال في بعض الأحيان، فيقول أطعموني فيأتونه بكل موجود فيزدرد ذلك من غير مضغ ويبتلعه، وربما يبلغ ما يأكله المئون من الناس، ولا يعلم أحد أين صار ذلك، ولا يظهر له أثر في بطنه، وإذا رجع إليه حسه لا يأكل عشر المعشار من ذلك، وكانوا يرون أنه يصرف ذلك الطعام لأهل الفاقة في بلد آخر، وكان يخبر أصحابه بالوقائع قبل نزولها، وربما يحضر مع الغزاة في غزواتهم ثم يخبر أصحابه

بما كان قبل وصول الخبر بأيام، ولما قربت وفاته أسر لبعض أصحابه أنه يموت شهيدا، ثم كشف له عن جسمه فعاين فيه جراحات طرية يهطل دمها أصيب بها في وقعة كانت بين المسلمين والنصارى في بعض الأقطار البعيدة، فقبض منها لحينه وعاين الناس كلهم تلك الجراحات.

وفاته: توفى آخر العشرة الرابعة من القرن العاشر، ودفن فى موضع سكناه على مقربة من زاوية أبى عثمان المذكور معاصرا له، رحم الله الجميع بمنه. ترجمه فى الدوحة.

2 ٢ - الفاطمى بن محمد بن سميه بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر النقيب الإدريسي الشبيهي.

حاله: عالم مدرس خطيب، أديب فاضل ناسك، ذو جاه ووجاهة ومكانة قعساء ونباهة، كان متوليا الخطبة والإمامة وخطة القضاء بالزاوية الإدريسية عام خمسة عشر ومائتين وألف، ثم أعفى من القضاء وأقر على الإمامة والخطابة بالمسجد الأعظم من زاوية جده بزرهون، ولم يزل عليهما إلى أن لبى الداعى، وانتقل لوطن الرحمة محمود المساعى.

مشيخته: أخذ عن السيد حمدون بن الحاج السلمي الفاسي ومن في طبقته.

مؤلفاته: منها أرجوزة جمع فيها فروع شرفائهم الشبيهيين، ألحق فيها أصاغرهم بأكابرهم وأثنى على أحسابهم وأنسابهم.

وفاته: توفى سنة ست وخمسين ومائتين وألف، ودفن مع والده بخزانة الكتب الكائنة يسار المسجد الأعظم بزرهون، ترجمه في الإشراف.

٥٤٢ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٧/ ٢٥٦٠.

٥٤٣ - الفضيل بن الفاطمى المترجم قبله يليه بن محمد بن سميه بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر النقيب.

حاله: إمام المعقول والمنقول، وفارس ميدان الفروع والأصول، ثبت نحرير، محرر نقاد، بحاث مطلع، صدر محقق، ماهر دراكة، كامل محدث حافظ لافظ، متقسن مفت، نوازلى، ذو ملكة كاملة واتساع عارضة ومهارة زائدة ودين متين، وجاه ووجاهة وشرف نفس، وتؤدة وحسن سمت، وهيبة ووقار، وأبهة وجلال، وفخار ورياسة وكياسة وسياسة، وشيبة منورة، خطيب بليغ مصقع متفنن، إمام وخطيب مسجد جده الجامع بالزاوية الإدريسية، كان في لسانه لكنة، وإذا ارتقى منصة الخطابة كان أطلق الخطباء لسانا، وأقصحهم بيانا، وذلك ببركة دعاء بعض أهل الخصوصية الكاملة له، وقد شكا إليه المترجم حبس لسانه وتلجلجه في الخطبة وضرر ذلك، فدعا له فزالت لكنته حالا بفضل الله، وكان رحمه الله رقيق القلب سريع الدمعة، مكثرا من التلاوة لا يفتر عنها غالبا، مع بسط عمزوج بآداب ووقار واحتشام، وكان يسرد الصحيح الجامع في الأشهر الحرم الثلاثة، ويقرر غوامضه، ويوضح مشكلة ويطبق أصوله على الفروع المالكية.

مشيخته: أخد المختصر عن الحاج الداودى التلمسانى وهو عمدته، وعن السيد محمد بن عبد الرحمن الحجرتى، وأبى العباس أحمد المرنيسى، وأبى عبد الله محمد بن حمدون بن الحاج، والسيد المهدى ابن سودة، وأخيه السيد عمر، وأبى العباس أحمد بن سميه بنانى، وجمع الجوامع على سيدى عبد السلام بوغالب، وزبى العباس المرنيسى، وأبى العباس بنانى المدعو كلا، والسيد المهدى ابن سودة، وتلخيص المفتاح على أبى العباس كلا، وكذلك مختصر السنوسى فى المنطق والسلم.

٥٤٣ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٢٤.

وأخذ النحو عن أبى العباس المرنيسى، والحاج محمد المقرى المدعو الزمخشرى، وسيدى قاسم القادرى، والشريف المسن مولاى حفيد العلوى المتوفى عام ثلاثة وسبعين ومائتين وألف.

وأخذ مقدمة السنوسى في علم الكلام على أبى العباس المرنيسي، والسيد المهدى ابن سودة.

والشمائل، والشفا، والبخارى، على بنانى كلا، والمرنيسى، ومحمد بن الحاج، وأخيه السيد الطالب.

ومسلم على السيد المهدى ابن سودة والتفسير على المرنيسي، وكلا، وأخذ عن بلديه السيد محمد بن سميه دعى الخياط.

الآخذون عنه: أخذ عنه ابن عمنا العلامة مولاى عبد السلام بن عمر العلوى المدغرى، وأخوه أبو عبد الله المترجم فيما مر، وابن عمنا العلامة الأقعد سيدى محمد بن أحمد العلوى الإسماعيلى، وولد المترجم العلامة المفتى المترجم بعد سيدى الفاطمى وغيرهم من الأعلام، وأجاز لغير واحد من أعيان الوقت.

مؤلفاته: منها تعليقه على الصحيح الجامع، المعنون عنه بالفجر الساطع، في أربع مجلدات ضخام جمع فيه فأوعى وطبق الفروع على الأصول، وأتى فيه بالزبدة والمحصول؛ ونسخ بخطه صحيحى البخارى ومسلم نسختين، بذل المجهود في تصحيحهما ومقابلتهما على الأصول المعول عليها بالمغرب، فكانتا عديمتى النظير، ولاسيما نسخة البخارى، فإنها لا تعزز بثانى، وكذا كتب بخطه ما عدا الترميذى من بقية الكتب الست، وكذا كتب غير ذلك.

وفاته: تـوفى بزاوية جده مـولاى إدريس الأكبر مـن زرهون، ليله الجمـعة عاشـر شعـبان عام ثمـانية عـشر وثلاثمائـة وألف، ودفن بالظهيـر خارج الزاوية المذكورة.

### ٥٤٤ - الفاطمي بن الفضيل المترجم قبله يليه.

حاله: فقيه علامة، محقق مشارك، مفت نوازلى، مطلع خطيب بليغ مصقع، ذو تؤدة، وزى حسن وسمت مستحسن، رحل فى طلب العلم لفاس بعد أن أخذ عن شيوخ بلده، ولما حصل ما قسم له من المعلومات، رجع لمسقط رأسه وتولى بعد وفاة والده إمامة وخطبة ضريح جده، وتصدى للإفتاء والإفادة إلى أن ختمت أنفاسه.

مشيخته: أخد عن والده وعن الشريف مولاى الحسن بن الشريف العلوى، وسيدى محمد بن عبد الواحد الشبيهى، وأبى عبد الله محمد بن التهامى الوزانى، وشيخنا أبى عبد الله محمد فتحا الشريف القادرى، وشيخنا المحقق أبى العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكارى المتوفى فجأة بعد زوال يوم الاثنين ثانى عشر رمضان عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف، وعن غيرهم.

مؤلفاته: منها تقييد في أن السفر المسقط لصلاة الجمعة لا يشترط أن يكون سفر قصر.

نثره: من ذلك قوله مقرظا تقييدى الموسوم بتغيير الأسعار، على من عاب الأشعار: حمدا لمن طهر قلوب أصفيائه من كدرات الأغيار، وألهمهم التعلق بأذيال أشرف خلقه سيدنا محمد سر الأسرار، ومنبع الأنوار، وأهلهم للانخراط في سلك من اجتباهم لخدمة جنابه الشريف، ونثر درر شمائل منصبه الشامخ المنيف، بنفيس الخرائد وبديع الأشعار، وأرشدهم لإزالة الشك وإيضاح سنن الرشاد، لمن استهوته أوهامه في مهاوى الضلال والعناد، وما خشى تفويق السهام إليه وتوجيه الدرك عليه والعار، وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد قطب دائرة العلوم والفهوم، ومنبع أسرارها، وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته الهادين دائرة العلوم والفهوم، ومنبع أسرارها، وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته الهادين

٥٤٤ – من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٨٩١.

المهتدين المستخرجين لجواهر نفائس الدقائق من قاموس الآثار النبوية وأخبارها، صلاة وسلاما دائمين ما نبهت ورق الربى بالأسحار، ونقم على عائب الشعر وأبطلت دعواه وغيرت عليه الأسعار.

أما بعد: فقد وقفت على هذا التأليف الفريد، الفائق المحصل المفيد، المسمى تغيير الأسعار، على من عاب الأشعار، وأجلت فكرى في أسرار لطائفه، وسرحت نظرى في أنوار معارفه، فإذا هو روض هتون، بأرجاء مكناسة الزيتون، قد أشرقت أقماره وشموسه، وأزهرت أغصانه وغروسه، ودارت على أهل الأدب كئوسه، بل سماء علم أضاءت نجومها، وأمطرت بالمعارف والعوارف غيومها، حاز من البلاغة أعلاها، واقتبس من نفائس الدرر أغلاها، وفتح من الفصاحة بابا مقفلا، ومتح من الإحسان الحساني منهلا؛ وسحب على سحبان ذيل البراعة، وحاز قصبات السبق بتلك البراعة، موفيا بالمراد، مزيلا عن القصد جلباب وحرصع تراجمه الفائقة، ومكلل فصوله الرائقة...إلخ.

إلى أن قال: نور الله قلب جامعه بأنوار العلوم، وأفاض عليه سجال الإدراكات والفهوم، وجعل سعيه سعيا صالحا، ومتجره رابحا، وأبقاه لركاب العلم الشريف خادما، ولتهذيبه وتحريره ملازما، وزاده سبحانه علوا وارتقاء، واجتباء وتقريبا واصطفاء، وأضاء بأنوار علومه الوجود، وجعله على قدم جده الذى شرف به كل موجود، وأتاح لى وله من مدده فوق ما ناله السائلون، وغاية ما يستمطره السائلون، آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

وفاته: تـوفى إثر زوال يوم الأربعاء فـاتح قعدة الحـرام عام أربعـة وثلاثين وثلاثمائة وألف، ودفن بعد عصر يومه بتربة أبيه بالظهير خارج الزاوية الإدريسية.

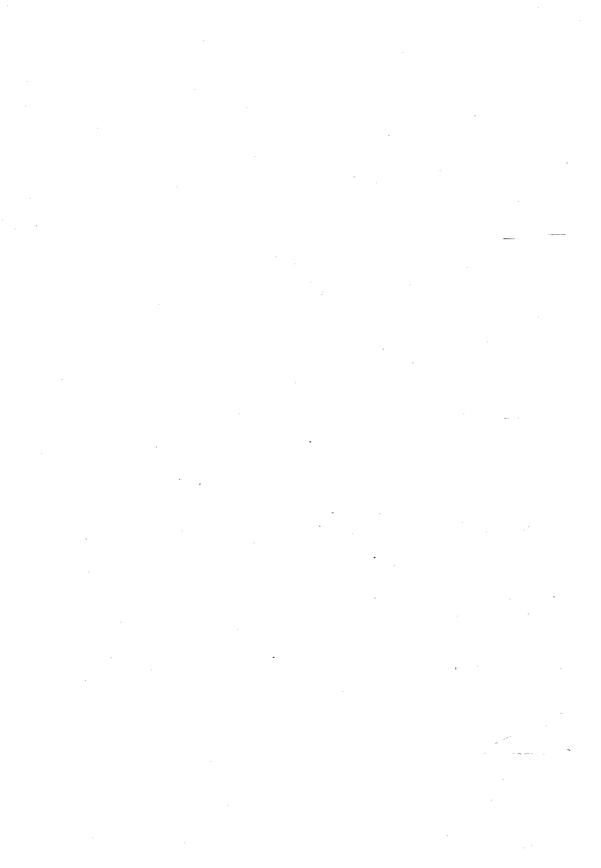

# حرف القاف

\* \* \*

٥٤٥ - القاسم بن عبد الله بن محمد بن حماد بن محمد بن زغبوش.

من أهل تاورى إحدى حوائر مكناس، ذكره الإمام ابن غازى في روضه.

حاله: علامة نزيه مشارك، قال في الروض الهتون: ولى القضاء بجهات المغرب وبجهات غرناطة، ثم انقبض عن ذلك واقتصر على الفلاحة ببلدة تاورى، انتقل إليها سنة سبع وتسعين وخمسمائة، فخرج للقائه أهل تاورا أوفر ما كانوا عددا وثروة ومعهم السودان المسمون هنالك عبيد الحرمه، ورجال السودان يلعبون الثقاف بالحديد ويرقصون ونساؤهم يضربن آله اللعب ويغنين والمزامر يزمر عليهم بأبى قرون، وكانت هذه المناكر من عوائدهم في أفراحهم بتاورى، حتى مات رحمه الله(١). هد من خطه.

٥٤٦ قاسم أبو الخير بن محمد بن محمد بن قاسم بن أبى العافية الشهير
 بابن القاضى.

من بنى العافية المكناسيين.

حاله: حامل لواء العربية في زمانه، مرجوع إليه فيها، مفاوض في غوامضها، حافظ لأقوال أثمتها، لايجاري في ذلك ولا يباري، مع مشاركة في الحساب والفرائض، ومعرفة بعلوم القراءات، وكان له اتصال بمجلس أبي المحاسن الفاسي، وله فيه محبة صادقة، واعتقاد كبير، ظهر عليه أثر ذلك عيانا.

٥٤٥ – من مصادر ترجمته: الروض الهتون – ص ٨١.

<sup>(</sup>١) الروض الهتون - ص ٨١ - ٨٢.

٥٤٦ - من مصادر ترجمته: نشر المثاني في الموسوعة ٣/٣٠٣.

من ذلك أنه جاء إلى أبى المحاسن يوما أسير يستعينه فى الفداء، وكان كثيرا ما يفعل ذلك، فأرسل إلى صاحب له ممن كان يلازمه أن يبعث إليه دينارا، فذهب إليه الرسول فكأنه ثقل عليه فلم يعطه شيئا، فمر الرجل فى رجوعه للشيخ على المترجم وهو قريب المرسل إليه الممتنع من الإعطاء، فقال للرسول: أين كنت يا فلان؟ فقص له الأمر، فقال المترجم: أنا أعطى ذلك، فأخرج له دينارا، فذهب الرسول إلى الشيخ وأخبره بما وقع من الرجلين، فقال الشيخ: ونحن نمسك سيدى أبا القاسم ونترك الآخر، فكان الأمر كذلك، لازمه هذا، وانقطع الآخر عنه، ونفع الله بصحبة الشيخ صاحب الترجمة نفعا بينا، ومن جد وجد، وسر الله فى صدق الطلب.

وكان للمترجم شهرة فى تدريس النحو، وكان الكاتب البارع أبو فارس عبد العزيز الفشتالى تصدر لإقراء مقصورة المكودى بقصد شرحها، فكان إذا أشكل عليه شىء من جهة الإعراب لا يفاوض فيه إلا صاحب الترجمة لما تفرد به من مزيد الضبط والتحقيق، ومن فوائده ما ذكره فى فهرسته عما سمعه من شيخه يعقوب اليدرى هذا اللغز المنسوب لابن غازى فى القلم:

وميت قبر طعمه عند رأسه

يقوم فيمشى صامتا متكلما

فــلا هو حي يســـتــحق زيارة

ويأوى إلى الرسن الذى منه قوما ولا هو ميت فيرجو ترحما

إذا ذاق من ذاك الطعام تكلما

قال ومما سمعته من أبي العباس المنجور في بعض رجال الحديث يعظ نفسه:

أخذت بأعضادهم إذ نأوا فأصبحت تنهى ولا تنتهى

أما حجر الشحلة حتى متى

وتسمع قولا ولا تسمع تسن الحسديد ولا تقطع

وخلفك القــوم إذ ودعــوا

قال: وسمعت منه أن سيدنا شعبة بن الحجاج رئى في المنام فأنشأ يقول: لها ألف باب من لجين وجوهرا تبحر في جمع العلوم وأكثرا وعن عبدى القوام في الليل مسعرا وأكشف عن وجهى ليدنو فينظرا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا

حباني الإله في الجنان بقبة وقال لے الجبار یا شعبة الذی تمتع بقربي إنني عنك ذو رضا كفى مسعرا عزا بأن سيزورني وهذى فعالى بالذين تنسكوا

وقوله في الأبيات الأولى أيا حجر الشحذ، في القاموس: والشحذ بمعجــمتين بينهمــا مهملة من شحــذ السكين كمنع أي أحدها، وقــوله في الأبيات الأخر جـوهرا بالنصب على أنه مفعـول معه، ومـسعر في البـيت الثالث بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف على المدح، فهو بدل مقطوع ونص ابن هشام في باب العلم في توضيحه على أن البدل يقطع وبقية الأبيات ظاهرة.

وقال: وسمعت منه: هل الأفضل الحمد لله؟ وهو قول ميسمون الهروى أو الأفضل لا إله إلا الله؟ وهو قول ابن رشد فقال ميمون:

> أعد نظرا فيما كتبت ولاتكن وحظك تسليم العلوم لأهلها فأجابه ابن رشد:

بغير سهام للنضال مسارعا وحسبك منها أن تكون متابعا

> رويدك ما نبهت منى نائما أخلت ابن رشد كالذين عهدتهم ولو كنت سلمت العلوم لأهلها وإن ضمنا عند التناظر مجلس

فدونك فاسمعها إذا كنت سامعا ومن دونهم تلقى الهزبر المدافعا لما كنت فيما تدعيه منازعا سقيناك فيه السم لا شك ناقعا وذكر في فهرسته ما سمعه من شيخه يعقوب اليدرى ما خاطب به الجان ابن عبد المنان بطريق مكناسة وهو:

أكلتم السابح في لجهة ولم تفلته وا ذوات الجناح هذا وقد عرضتم للفنا فكيف لو خلدتم يا قباح

ودخل ابن عبد المنان هذا على أمير وقته فصبح بعد المساء فقال تزدرى بى فأنشأ يقول:

صبحته عند المساء فقال لى ماذا الكلام وظن ذاك مزاحا فأجبته ضياء وجهك غرنى حتى توهمت المساء صباحا

وأما شعبة المذكور في القضية التي سمعها من شيخه المنجور، فهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكى الأزدى مولاهم الحافظ أحد أئمة الإسلام الملقب أمير المؤمنين في الحديث، ولد بواسط ونشأ بالبصرة وسكنها.

ورأى الحسن، وابن سيرين، وروى عن جماعة كثيرة من أكابر التابعين، وروى عنه أيوب السختياني، وسعد بن إبراهيم، وابن إسحاق وهم من شيوخه، وسفيان الثورى، وجماعة من التابعين أيضا.

ولم يوجد في زمنه مثله. قال ابن مهدى: سفيان الثورى يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث.

وقال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق.

وقال النضر بن شميل ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة، ولما مات شعبة قال سفيان الثورى مات الحديث.

قال يحيى القطان: وشعبة أكبر من سفيان بعشر سنين، ومن ابن عيينة بعشرين سنة.

وأول من تكلم فى الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى القطان، ثم تبعه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وقال الحاكم: أبو عبد الله شعبة إمام الأثمة فى معرفة الحديث بالبصرة، رأى أنس بن مالك، وعمر بن أبى سلمة، وسمع من أربعمائة من التابعين.

وقال أبو زيد الهروى: ولد شعبة سنة اثنين وثمانين من الهجرة.

وقال يحيى القطان: سمعت شعبة يقول: كل من كتبت منه حديثا فأنا له عبد، وعنه كان قتادة يسألني عن الشعر، فأقول: أنشدك بيتا وتحدثني حديثا.

وقال الأصمعي: لم نر أحدا قط أعلم بالشعر من شعبة.

وقال عبد الرحمن بن مهدى: سمعت شعبة يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلة الرحم فهل أنتم منتهون.

وقال أبو قطن: سمعت شعبة يقول: ما شيء أخوف عندى أن يدخلني النار من الحديث.

مات شعبة فى أول سنة ستين ومائة هـ مختصرا من التهـذيب للحافظ الذهبى، هذب به تهـذيب الكمال للمـزى وسماه تـذهيب التهذيب والـكمال فى أسماء الرجال، للحافظ المقـدسى، وما ذكر عنه من أنه رأى أنسا ظاهر، لأن أنسا مات عـام اثنين أو ثلاث وتسـعين من الهـجرة، وكـانت ولادة شعـبة عـام اثنين وثمانين، فكان فى زمن وفاة أنس يناهز عشر سنين.

وأما مسعر المذكور في الشعر المتقدم مع شعبة، فهو مسعر بن كِدام أبو سلمة الهلالي الكوفي، أحد الأعلام.

أخذ عن عطاء، وسعيد بن أبي بردة، وقيس بن مسلم(١).

<sup>(</sup>۱) تحرف في المطبوع إلى: «قيس بن أبي مسلم» وصوابه من التقريب - ص ٣٩٣، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٢٣٧، والكاشف ٣/ ١٣٧.

وعنه القطان، ويحيى بن آدم.

قال القطان: ما رأيت مثله.

وقال شعبة: كنا نسميه المصحف من إتقانه، وكان من العباد القانتين.

توفى عام خمسة ومائة هـ من الكاشف(١) للذهبي.

وانجر الكلام إلى هذا من فوائد صاحب الترجمة.

ولما تخيل صاحب الترجمة من سلطان وقته زيدان بن السلطان أحمد المنصور الشريف مضرة، وخاف سطوته من خروج إخوته عليه إذ كان بويع بفور وفاة أبيه، جلس صاحب الترجمة بفاس، ولم يقدم عليه، ومقره حينئذ حضرة مراكش، حتى اتفق لزيدان القدوم لفاس فخافه صاحب الترجمة على نفسه من أجل تأخره عنه، فكان من صنع الله أن لم يلق منه بأسا، فألف صاحب الترجمة فهرسته المذكورة بقصد أن يطلعه عليها كما يفهم من تسميتها، إذ سماها تنوير الزمان، بقدوم مولانا زيدان، ولم يطره بالمدح والثناء كثيرا سوى ما أنشده من نحو ستة أبيات مفردة من كلام الأقدمين متمثلا بها رحم الله الجميع بمنه.

مشيخته: أخذ عن الشيخ أبى المحاسن الفاسى علمى الطاهر والباطن، ولازمه كثيرا، وحضر مجالسه، ودام على التردد إليه إلى أن نقله الله تعالى إليه.

وأخذ عن غيره كابن يحيى، والقِدومي، وجماعة من جلة صدور أعلام عصره.

مؤلفاته: منها فهرست المذكور اسمها، وتعليق على المرادى، وشرح على الألفية في مجلد، وحاشية على شرح الشريف على الآجرومية، وغير ذلك كما بالصفوة.

<sup>(</sup>١) الكاشف ٣/ ١٣٧.

ولادته: ولد سنة ستين من العاشرة كما في ابتهاج القلوب.

وفاته: توفى سنة اثنين وعشرين وألف.

٤٧ ٥ - قاسم بن رَحْمُون الزرهوني الأصل، الفاسي النشأة والوفاة.

حاله: ولى صالح زاهد ورع، عالى الهمة، ذاكر معمور الأوقات فيما يقرب إلى الله زلفى، لا تستفزه الدنيا وزحارفها، حسن الخلق متواضع محب فى الأولياء والصالحين، متفان فى محبة مولانا إدريس بانى فاس، شديد التعظيم له والإجلال.

حكى عنه صاحب تحفة الإخوان أنه سمعه يقول: والله ما مررت قط على مزارته إلا وأجد الشق الذى يلى قبره كأنه ميت من هيبته وجلاله هـ هكذا هكذا يكون التعظيم لآل بيت نبينا عليه وإلا فلا لا، وكان رحمه الله من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، مشتغل بما يعنيه، تارك ما لا يعنيه، ينهى عن الفضول وكثرة الكلام فيما لا يليق، شديد التحذير من ذلك، يحكى في التنفير منه حكايات عـديدة، يحض على الاتباع، وينهى عن الابتداع. شديد الخشية والمراقبة لله تعالى في سره وجهره، داع إلى الله بحاله ومقاله، لا يفتر لسانه من ذكر الله، كثير التواجد عند الذكر، وإذا تواجد لاح وظهر ما في السرائر على السظواهر، وكان له أتباع يحضهم على امتثال الأوامر وينهاهم عن المخالفة والعصيان، يجتمعون على الاشتغال بلا إله إلا الله، ويفترقون عليها في المقيل والمبيت، وقد أظهر الله على يديه كرامات وخوارق عـادات وتحدث الناس عنه مذلك.

وكان في أول أمره طرازا يتعاطى حرفة الحياكة تارة يباشر العمل بفسه وتارة بواسطة صناع، يستخدمهم وهو يدور لهم الجعاب، ولسانه في كلتا الحالتين رطب

٥٤٧ - من مصادر ترجمته: التقاط الدرر - ص ٣٧١، نشر المثاني في موسوعة أعلام المغرب ٢٠٧٠.

بذكر الله، ولم يزل ذلك دأبه حتى اجتباه مولاه وهداه، وأحبه واصطفاه، وبالأسرار والمعارف اللدنية حباه.

وكان الذى قدم من زرهون لفاس هو والده، وهم من الرحامنة النازلين بوادى السدر قرب مصمودة من عمالة زاوية وزان.

قال فى الروضة المقصودة: وهم ينتسبون للشرف الحسينى - بالمثناة التحتية بعد السين على وزن التصغير - من بنى الحسين السبط بن مولانا على بن أبى طالب كرم الله وجهه، ويزعمون أن قدومهم على تلك البلاد كان من جزيرة صقلية عند استيلاء الروم عليها أوائل المائة الخامسة هـ.

قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتانى فى السلوة بعد نقله ما ذكر: ورأيت فى بعض الرسوم تحليته بالشريف الحسنى بالتكبير ونحوه فى النشر على ما فى بعض نسخه وزاد بعده ما نصه: من أولاد ابن رحمون النازلين ببعض مداشر جبل زرهون وبواديه، وهم ينتسبون إلى الشرف، ولا أعلم من أى فريق من الحسنيين هم، وليسوا من أولاد ابن رحمون العلميين الذين هم من أولاد الإمام محمد بن إدريس بن إدريس. قال: وصاحب الترجمة يعنى سيدى قاسما المذكور لم يستمر له عقب لا من ذكر ولا من أنثى، ولا له قرابة كذلك، وبعضهم ينتسب إلى القرب منه والله أعلم بحقيقة ذلك هـ.

ونحو قوله وليـسوا من أولاد ابن رحمون العلميين قـوله في التقاط الدرر: وليس هو من أولاد ابن رحمون العلميين معترف هو وقرابته بذلك هـ.

والمشهور الآن عند كثير من الناس أنه منهم، ويوافقه ما في سلوك الطريق الوارية من أنه علمي حسني، والله أعلم بما في نفس الأمر من ذلك هـ كـلام شيخنا الكتاني.

قلت: وحيث صح اعترافه أي المترجم مع قـرابته بأنهم ليسوا من العلميين،

فلم يبق وجه للشك فى ذلك، لأن رب البيت أدرى بما فيه، والناس مصدقون فى أنسابهم، وما نسبه لبعض نسخ النشر فهو فى غير النسخة المطبوعة، والذى فى النسخة المطبوعة التى بأيدى الناس هو ما لفظه: وكان ينتسب للشرف ولا نسبة بينه وبين أولاد ابن رحمون الشرفاء العلميين، وقرابته الموجود دون اليوم معترفون لذلك هـ.

مشيخته: أخذ في أول بدايته عن سيدى الحاج الخياط الرقمى دفين الشرشور وصحبه نحوا من ستة عشر عاما، وعن سيدى محمد بن مولاى عبد الله الشريف المتوفى بوزان ليلة الخيميس ثانى عشرى محرم عام عشرين ومائة وألف، وكان وصول المترجم إليه على يد شيخه في بدايته الرقمى المذكور، ثم أخذ بعد وفاة سيدى محمد عن ولده مولاى التهامى المتوفى بوزان كذلك صبيحة يوم الاثنين مهل المحرم الحرام فاتح عام سبعة وعشرين ومائة وألف، ثم عن أخيه مولاى الطيب ولزمه إلى أن توفى في حياته، وكانت وفاة مولاى الطيب يوم الأحد ثامن عشر ربيع الثانى سنة إحدى وثمانين ومائة وألف بوزان.

وفاته: توفى يوم الاثنين سابع ذى الحجة متم عام تسعة وأربعين ومائة وألف، كما بمشهده الذى عند رأس ضريحه، وبالنشر وتحفة الإخوان والتقاط الدرر وسلوك الطريق الوارية والروضة المقصودة وغير ذلك، حسبما نبه عليه شيخنا أبو عبد الله الكتانى فى السلوة، والذى فى فهرسة الشيخ التودى لدى إيراده من لقى من صلحاء المغرب، أنه توفى زمن الوباء سنة خمس وخمسين ومائة وألف، وذلك إما سبق قلم منه رحمه الله أو تحريف من الناسخ بلا ريب، وكان مدفنه من غد يوم وفاته رحمه الله بداره الكائنة بأقصى درب مينة من حومة النجارين وضريحه من أشهر الأضرحة وأفخمها وأضخمها بهجة وزخرفا بالحضرة الفاسية، يتغالى الأغنياء والوجهاء فى شراء القبور به، والأعمال بالنيات، ولم يأل أصحابه بهدا فى الزيادة فى توسعتها والتحبيس عليها لإقامة الأوقات، وقراءة الأحزاب القرآنية، وتدريس العلم بها زمن الشتاء بين العشاءين، والوعظ بها كل بكرة

وعشى، وبها كتب محبسة، وإلى الآن يعمرها فقراء أشياخه السادات الأشراف أهل وازان رضى الله عن الجميع.

٤٨ ٥- قاسم البندوري أبو اليسر.

صاحب الضريح الشهير بعاصمتنا المكناسية.

حاله: عالم كبير، عارف جليل، مشهبور البركة، يقصد ضريحة ذوو العاهات والمصابون إلى الحين الحالى، فينفعهم المولى ويعاملهم بصالح نياتهم، حدثنى الأخ المولى عبد الحى الكتانى أنه حدثه ابن عمنا المسن البركة مولاى عمر ابن الطاهر بن عمر بن الشريف بن زين العابدين بن فخر الملوك مولاى إسماعيل، عن الشريف مولاى الحسن بن السلطان العادل مولاى سليمان بن محمد بن عبد الله بأنه عالم صالح لقى القاضى شمهروس الجنى، وأخذ عنه، وأنه أنشده للمترجم ملحونا لفظه: ركعتين قبل الفجر تغنى؛ كلها للشاب وللى شاب راسوا، كيف يحرث على مد بفرد؛ ورفد أميا فدراسوا.

ولم أقف على شيء زائد على هذا في ترجمته ولا على وفاته.

٤٩ - قاسم. دُعِي الدامي بن محمد فتحا المنصوري أصلا المكناسي نشأة ودارا وإقبارا.

أخبرنى أحد أولاده الشاب النابغة الفقيه الأديب الأنبه أبو العباس أحمد نائب قاضى وادى زم حينه، أنه كان يحدثهم بأنهم من أولاد الشيخ محمد بن منصور، دفين البسابس من الغرب.

حاله: فقيه نبيه، حافظ لكتاب الله مجود له، شجاع مقدام حسن السمت، كثير الصمت. له مهارة تامة في الحساب والتوقيت والتعديل والهندسة والهيئة،

٥٤٩ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في الموسوعة ٨/ ٢٨٩٧.

ناهيك أنه رفيق السلطان أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن هشام، إمام أئمة هذه الفنون، استخدمه السلطان المذكور في عداد الميقاتيين بشريف حضرته، ثم اصطفاه السلطان أبو على الحسن ووثق بكفاءته ومقدرته وإخلاصه، وكان يحبه ويجله، ويقدمه للمهمات، رأسه على محلة وجهت لمأمورية بسوس الأقصى، وأخرى بالريف، وأخرى بزيان بعد التسعين ومائتين وألف، وذلك لما جاء البطل الأشهر محمد بن حمو الزياني يستنجد بالجلالة الحسنية على البغاة المتمردين آيت شخمان، وبنى مجيلد واشقيرن الذين أغراهم على شق عصا الطاعة والتجاهر بالعصيان بوبكر مهاوش وشن الغارات على الزياني المذكور وقبيله، فأجابوه لذلك لما لهم فيه من الاعتقاد ولما بينهم وبين المذكور من العداوة الموروثة عن آبائهم منذ فعلوا فعلتهم الشنيعة بالسلطان الأعدل أبى الربيع سليمان آتى الترجمة.

وكان إذ ذاك حمو والد محمد الزيانى المذكور من أنصار السلطان الذين بالغوا فى الدفاع عنه حتى مات عدد عديد من قبيله فى سبيل نصرة السلطان وتخليصه، فصادف من الجلالة الحسنية قبولا لرغبته، وأعد له جيشا عظيما وعسكرا جرارا، وزوده من الذخائر الحربية ومن العدة والعدد ما فيه مقنع، وإرغام لأنوف أهل الزيغ الذين كانوا يقولون نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فمن أشد منا قوة. وانتدب المترجم رئيسا على تلك الجنود بصفته مهندسا، وإلى نظره سائر أعمال من بها من الطبحية والمدافع والمهاريس التى وجهت مع تلك المحال، فعسكرت المحال بخنيفرة، وكانت قرية صغيرة إذ ذاك بزيان، ففر ملاكها عنها لما رأوا ما لا قبل لهم به من الجنود المجندة، وكان ذلك أول فتح ثم تسعرت نيران الحروب على قنن تلك الجبال، وما زالت القوة السلطانية بتلك القوة البربرية حتى أرضختها وللطاعة أدخلتها وعم النفوذ فى سهلها وصياصى الجبال.

وقد عشرت على كناشة بها حساب صوائر ذلك الجيش الموجه لزيان وفيها مؤنة كل فرقة من فرق (الجيش) (والعسكر) على حدة، وذلك على اختلاف المراتب والقواد مع تحويل قيمة الدرهم إلى الريال بحسب القيمة ارتفاعا وانحطاطا، وأول حساب بهذه الكناشة التي قد انتزعت منها بعض صفحاتها مؤرخ بحادى عشر ذى القعدة عام ١٢٩٨، وفيها بيان حساب ما قبضه أغوات العسكر السعيد بزيان بعد التسراد، على يد القائد محمد بن حم الزياني المذكور تاريخه شعبان عام ١٣٠٧، وفيها بيان القائمة التي وجهت لمولاي عبد الحفيظ في ٧ ذى الحجة عام ١٣٠٥، قد كتبت بقلم الرصاص، وهذا مثال(١) من تلك الكناشة يدلك على دقة النظام المالي والعسكري الذي كان يومئذ:

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع: قد ألمنا بأمثلة ذات أهمية كبرى من هذا النوع الحسابي وما ضاهاه في تأليفنا (نظام الدولة العلوية العلية داخل القصر وخارجه) وهو مجلد ضخم سيمثل للطبع قريبا بحول الله. ولو تتبعنا ما احتوت عليه المكتبة المزيدانية من الوثائق والمواد الراجعة لذلك لجاء في مجلدات وإن ساعدت الظروف تتبعت واستقصيت.

| «مؤنسة الحلة السعيدة بزيان عن شهسر صفسر الحبير عام ١٢٩٩ |         |                                             |                          |                                   |                                               |                                               |                                               |                                                             |                                                             |                                               |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| آواق                                                    | مي. رڏل | ئ<br>ئ:                                     | ş 5                      | 13                                | 5 — ¢                                         | 3                                             | 1:1-                                          | 20                                                          |                                                             | القائد مبارك                                  |
| oco                                                     | 0000    | 00264<br>00084<br>0060<br>00066<br>00019 :/ | 000                      | 000<br>000<br>000<br>000          | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 001<br>001<br>001<br>001<br>001<br>000<br>000 | 004<br>002<br>002<br>002<br>002<br>001<br>001 | 0003<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>0000<br>000 | 010<br>043<br>013<br>000<br>010<br>010<br>003<br>010<br>014 |                                               |
| 065                                                     | 0545    | 00138<br>00102<br>01455 :/                  | 705                      | 001                               | 000<br>000<br>000<br>001                      | 001<br>001<br>001                             |                                               |                                                             | ِ تاري                                                      | الحسري<br>المجاطي                             |
| 000<br>4 068                                            | 103     | 00227<br>.2760<br>5 80                      | 015<br>012<br>005<br>044 | 100<br>1001<br>000<br>003<br>ريال | 002<br>002<br>001<br>007                      | 006<br>006<br>001<br>019<br>828               | 024<br>020<br>002<br>070                      | 0160<br>0110<br>0045<br>0425                                | 020<br>025<br>023<br>003<br>075                             | ج احمد الموسني<br>جعمدالزروالي<br>ابن الفايدة |

والريال قد يكون بحسب ٨٠ كما هنا، وقد يكون ٩٠ ومجموع الريال قد ينحط في الشهر كله إلى ١٣٧٧، وقد يصل إلى ١٥٨٤، فإذا تمت ستة أشهر جمع ما تحصل فيه على حدة، وقد اجتمع من الريال في الشهور الست التي أولها ١١ جمادي الأولى عام ١٢٩٩، وآخرها ١٠ ذي القعدة منه ٨٤٦٧، وفي الست التي تليها أولها أولها أولها ١١ ذي القعدة وآخرها ١٠ جمادي الأولى عام ١٣٠٠: ٨٠٥٨

هذا وقد كان السلطان المولى حسن آخى بينه وبيسن محمد وحم المذكور، وأخذ عليهما عهودا ومواثيق خصوصا، وعلى قواد الجيش وأغوات العسكر، وإخوان محمد المذكور عموما، على أن يكونوا في الرعاية للصالح العام أعوانا، وذلك في وجهته لتافيلالت إذ كان مروره قدس الله روحه على المترجم بزيان أعواما نحو الأربعين، ولد فيها الأولاد وشبوا بل شابوا حتى صار يعرف هو وأهله هناك بالشناقطة، وولده اليوم يدعى بالزياني وبه يعرف.

مؤلفاته: أخبرنى ولده المذكور أنه كتب حاشية على حط النقاب على وجوه أعمال الحساب لابن البنا، وشرحا على المقنع، وأنه أقرأه إياه بذلك الشرح، وتوليفا فى القوانين المبسوطة، وأبحاثا فى إقليدس، وفى الغريثمو، واستخرج حصة لعرض خنيفرة وزيان، وأنه كان محتفظا على مخاطبات ومكاتيب وظهائر سلطانية من حوادث ذلك الجبل البربرى ووقائع زيان وحروبها مع اشقرن وآيت شخمان وغير ذلك، كان يعدها لتحرير تاريخ ولكن لما اشتد الأمر وضاق المتسع باحتلال خنيفرة وذلك سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف ١٣٣٢ ألقى ذلك فى اليم بكل أسى وأسف، ورجع لمسقط رأسه ومعهد أنسه مكناسة الزيتون.

مشيخته: أخذ عن القائد الجيلانى بن حم البخارى، والأستاذ إدريس بن اليزيد، والمعطى بن العناية السفيانى، والطيب بن اليمنى بو عشرين وغيرهم. كذا أخيرنى ولده المذكور فيما كتب به إلى ذلك أنه تلقاه من والده المترجم.

ولادته: ولد بمكناسة الزيتون في حدود الخمسين ومائتين وألف ١٢٥٠.

وفاته: توفى ببلده مكناس فى جمادى الثانية عام خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف، وأقبر بالروضة المجاورة لضريح الشيخ محمد بن عيسى، هذا ما يتعلق بترجمته مما تلقيته عن ولده المذكور وغيره ممن خالطه وعرف حق المعرفة أو رافقه فى الأسفار.

• ٥ ٥ - قاسم بن الفقيه الاستاذ عبد القادر الحسنوى.

نسبة إلى قبيلة بني حسن الشهيرة، النشواني.

حاله: فقيه معدل، حيسوبى ميقاتى منجم، خير دين فاضل، زكى ذكى ألمعى مهذب، لا يعرف لهوا ولا لعبا، ولم يحفظ عنه ما يخدش فى مروءته من نعومة أظفاره إلى كهولته، أخبرنى من وثقت بخبره من أهل العدل من شيوخه الذين لهم به تمام الاتصال ولهم على أحواله تمام الاطلاع، أنه عاشره من صباه إلى أن بلغ أشده ولم يرقط منه ما يعاب عليه ولا ما يشان به، شاب نشأ فى عبادة الله، وقد كان رحمه الله مدررا يعلم الصبيان، وتخرج على يده عدة من حملة القرآن، وكان ذا سمت حسن وأدب كامل وحياء، مفرد زمانه فى العلوم الفلكية وما له بها تعلق، خالعا لباس الدعوى خامل إلى العزلة أميل.

مشيخته: أخذ عن والدته وكانت من الصالحات القانتات تحفظ رواية البصرى حفظا متقنا، وعن سيدى إدريس بن عبد الهادى وعليه جمع القرآن، وعن السيد الجيلانى الرحالى، والسيد أحمد العرايشى المترجمين فيما سبق، وعن صاحبنا العدل الميقاتى السيد العلمى بن أحمد بن رحال البخارى.

الآخذون عنه: منهم ابن عمنا مولاى أحمد بن محمد بن المأمون المترجم آنفا.

وفاته: توفى صبيحة يوم السبت سادس عشرى جمادى الثانية عام اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف بمكناس، وبموته رحمه الله ماتت المهارة والإتقان فى العلوم المذكورة بالعاصمة المكناسية.

<sup>.</sup> ٥٥ - من مصادر ترجمته: إتحاف المطالع في موسوعة أعلام المغرب ٨/ ٢٩٣٧.

## ١ ٥٥- أبو القاسم ابن الأبرش.

ذكره ابن الأبار فى التكملة، فى ترجمة إبراهيم بن يوسف بن آدهم بن عبد الله بن باديس بن القائد القائدى الوهرانى فى صحيفة مائة وست وثمانين، وكان إبراهيم هذا أخذ عن المترجم بمكناسة، وكانت وفاة إبراهيم المذكور فى صفر سنة خمس وخمسمائة، ولم أقف على زائد على هذا فى ترجمته.

## ٥٥٢ أبو القاسم بن حبيب الحريشي المكناسي.

حاله: فقيه علامة، مشارك نفاع، مفت حجة، مرجوع إليه.

ذكره ابن غازى فى الروض الهتون وقال: أدركته بالسن فقط، وكان عبد الله العبدوسى يثنى عليه فى مجلسه، تبعه صاحب تكميل الديباج، وذكر السجلمانى فى شرح العمل فى الصفقة كلاما نقله عن ابن غازى عن شيخ شيوخه أبى القاسم المترجم، ولم أقف له على وفاة.

## ٥٥٣- أبو القاسم بن درى الشاوى الأصل المكناسي الدار.

مولى السلطان أبي الملوك الجد الأعظم مولانا إسماعيل.

حاله: آخر القراء والأساتذة المحققين بالعاصمة المكناسية، علامة جليل، أستاذ مقرئ، عارف كبير، نقاد حافظ لافظ مجيد، له مهارة كاملة، وقدم راسخ، ومعرفة زائدة بعلوم القراءات السبع وغيرها، شهد له بذلك القادة الأعيان من أئمة ذلك الفن المشار إليهم بالعلم والعمل ومتانة الدين.

حلاه شيخه البركة المحصل الماهر المتسع المشاركة السيد محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بصرى شيخ الإقراء في زمانه بما لفظه: الطالب النجيب، الحافظ المتقن المجود الأريب، الضارب في فن القراءة بسهم نافذ مصيب. هد.

٥٥٢ - من مصادر ترجمته: الروض الهتون - ص١٢١.

جد في الطلب، واجتهد وهجر البطالة والرقاد، حتى صار المشار له في زمانه بالبنان، واتسع في المعلومات مجاله مع ضبط وإتقان، وإخلاص نية في السر والإعلان، لا يعرف لهوا ولا لعبا، ولا يدرى للكسل مذاقا، معمور الأوقات بالفحص والتنقير عن غوامض العلوم، حتى فتحت له النجابة بابها، وأدخلته العناية الربانية حجابها، وقالت له المعالى هيت لك، وكانت له رحمه الله لدى سيده السلطان المذكور مكنة مكينة، واعتبار ورفعة شأن، شأنه مع أمثاله الأفاضل السراة من أهل العلم والدين، انتصب على عهده رحمه الله للإقراء والإفادة، فكان حامل لواء القراء في زمانه.

مشيخته: أخذ عن أبى عبد الله بصرى المذكور وختم عليه سبع ختمات من القرآن العظيم، جمع فى الأولى بين روايتى نافع وابن كثير، وفى الثانية والثالثة رواية أبى عمرو بن العلاء، وجمع فى الباقى بين الأئمة السبعة، وقف فى الآخرة من الختمات السبع بأوائل الروم، كل ذلك بطريق التيسير للدانى وملخصه (١) حرز الأمانى.

وأجازه مرتين بما لفظه في الأولى بعد الحمد والصلاة:

وبعد: فيقول عبد ربه، وأسير ذنبه، المشفق على نفسه من سوء كسبه، خويدم كتاب الله العظيم، وعبيد آل المصطفى الكريم، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البصرى المكناسى، وقاه الله شع نفسه، وجعل خير أيامه يوم حلول رمسه، إن الأستاذ الحافظ، المجيد اللافظ، أبا القاسم بن درا، مولى مولانا الإمام، ملاذ الأنام وناصر الإسلام، ذى الحسب المنيف، والنسب الغنى عن التعريف، مولانا إسماعيل بن الشريف، أدام الله وجوده، وظفر جيوشه وجنوده، قرأ على جميع القرآن، المنزل على المختار من ولد عدنان، سبع ختمات جمع فى الأولى بين إمام القرآن، المنزل على المختار من ولد عدنان، سبع ختمات جمع فى الأولى بين إمام

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى: «ومخلصه».

المدينة نافع وعبد الله بن كثير، وأضاف إلى الإمامين في اثنتين بعدها أبا عمرو بن العلاء، وجمع في الباقي بين الأئمة السبعة المشهورين، غير أن الآخر وقف بأوائل الروم، وكل ذلك بطريق التيسير للداني، وملخصه حرز الأماني، ولما طلب مني أن أجيزه وجهته نحو شيخنا شيخ الطريقة، والحائز لها على الحقيقة، فأجازه بما هو مسطر أعلاه، وأمرني بأن أجيزه بما قرأه على وحلاه، فكتبت هذه الأسطر امتثال أمره، ورجاء مغفرة خالقي وستره، بدخولي في زمرة خدمة كتابه، الساعين رحمته عند فسيح بابه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله هـ.

ولفظ الثانية: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين.

وبعد: فيقول عبد ربه، وأسير ذنبه، المشفق على نفسه من سوء كسبه، خويدم كتاب الله العزيز وأهله، المعتمد على كرمه وجوده وفضله، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البصرى المكناسى، وقاه الله شح نفسه، وجعل خير أيامه يوم حلوله برمسه، إن الطالب النجيب، الحافظ المتقن المجود الأريب، الضارب فى فن القراءة بسهم نافذ مصيب، أبا القاسم الشاوى شهر بابن درا، رفع الله بالعلم النافع قدره، وأجرى على منهج التوفيق والتسديد أمره، كنت أجزته فيما سلف بنحو الثمان سنين فى القراءة السبعة، ولم يكن إذ ذاك منتصبا للإقراء، ولا مكلفا بحمل أعباء القراء، ولم يزل من ذلك الوقت إلى الآن مجدا فى الاجتهاد، هاجرا للبطالة والرقاد، حتى صار بحمد الله من الفن المذكور عملو الوطاب، وعاد بلح طلبه إلى الإرطاب، واتسع فى الأحكام مجاله، وصدق فى ذلك فعله ومقاله، وانتصب للتعليم، حسبما به اليوم كفيل زعيم.

والآن طلب منى أن أشهد له بذلك فى كتاب، ليرتفع عنه فيما ذكر تخالج الظنون وخطرات الارتياب، وليكون بيده حجة ساطعة إلى يوم الحساب، فأجبته إلى ما سأل، وأسعفته فيهما رغب وأمل، وكتبت أحرفى هذه شاهدا له بالضبط والإتقان، والمهارة فى الحرز ومورد الظمآن، والمعرفة بالأحكام خصوصا تخفيف الهمز لحمزة وهشام، وأنه من المنتصبين لتبليغ الرواية، المشتغلين بالحفظ والدراية، البالغين فى تحمل هذا العبء أقصى الغاية، وقد انتفع به من أهل السبع جمع كثير، وجم غفير. جعل الله ذلك منا ومنه خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز بالنعيم المقيم، إنه ولى كل خير، وهو على كل شىء قدير، وفى سادس جمادى الأولى من التاسعة عشرة للمائة والألف هه.

ومن مشايخ المترجم أيضا: أبو عبد الله محمد الهوارى، وأبو العلاء إدريس المنجرة، وأبو عبد الله محمد الخبزى التادلى، والشيخ مبارك الشرادى الزرارى، وأبو عبد الله محمد الصواف الفيلالى، والسيد الراضى السوسى، وأبو على الحسن أزكار السوسى، وسيدى سعيد بن ميمون الدغمى، وأبو الحسن على بن مبارك المصباحى العجلى، والحافظ سيدى أحمد بن مبارك الفيلالى، وسيدى أحمد ابن المتقى الفيلالى اللمطى، ولقى العارف بالله سيدى أحمد الحبيب الفيلالى وعرض عليه مسائل فى هذا العلم سؤالا ومذاكرة.

مؤلفاته: منها حرز الأمانى شرح الجعبرى شرحا عجيبا متقنا فى مجلدات، بأمر من سيدى أحمد بن مبارك لما ورد عليه لمكناس، عام خمسة وثلاثين ومائة وألف، وأقام ضيفا لديه بداره أياما، وقفت على الأول والثانى من هذا الشرح بخزانة البحاث الرحالة المولى عبد الحى الكتانى، فإذا هو شرح ممتع جمع فأوعى، وبرهن على اقتدار المؤلف وطول باعه فى الفنون، تاريخ انتهاء كتابة الجزء الأول سادس عشر شعبان عام ثمانية وعشرين ومائة وألف؛ ومن تآليفه العديمة المثال فى بابها شرح الهمز والكنز والحرز وتقييد على ابن برى وغير ذلك.

شعره: من ذلك ما أنشده لنفسه أول شرحه المذكور:

فصالت وجالت تجمع الحمد للشكر فلم يبق وفد زارها عرض الفقر وسرت قلوب الواصلين بلا هجر وأسماؤها فحر أضاء بلا ستر فأصبحت الوراد تغرف من بحر ولا فيها محتاج يعاين للغير ومن بها فضلا على كل من يقرى

طلائع نشر الحرز قامت بمغرب تعامل كل الناس بالبذل والعطا فقرت عيون الطالبين لنيلها رموز لها كالورد أصبح راويا وأنهلها كنز المعانى بوبله فلم يبق ظمآن على وجه أرضنا فرحماك يا ربى على على علمائنا

نثره: من ذلك قوله في الشرح المذكور عند تعرضه لذكر لقائه سيدى أحمد ابن مبارك السجلماسي ولفظه: فعرضت عليه تقييد ابن برى الذى وضعناه، ومثله من شرح الهمز والكنز والحرز على ما وصفناه، وقرأت عليه تقاييد أخر كانت عندنا، ذكرنا فيها من مسائل الفن جهدنا فاستحسن أعزه الله ما سردناه، وأعجبه أكرمه الله ما كتبناه وقيدناه، فدعا لنا بخير ما أردناه، والحمد لله، ثم أمرني أيده الله بشرح كنز المعاني وحل كلمه الصعبة المباني، فاعتذرت له بما أنا أهله من التقصير، وسطوات الجهل والعجز والتحصير، وخاطبه لسان حالي بقول القائل:

ما أنت أول سار غسره قسر ورائد خدعته خضرة الدمن

فرأيت هنالك مهامه تحار فيها القطا، وشوامخ تكل عند اقتحامها الخطا، ثم وقفت أتأمل الخوف عند فجئتها، لكن قدمت الرجاء عند رؤيتها، فقال لى اشرع فيه بلا توان، وتوكل على الله المستعان، ثم مسح يده المباركة على صدرى، ودعا لى بصلاح أمرى فعند (كذا) ذلك على الاحتفال بمودته، وعلمت أن العلم يزداد

بنفقته، وأنه بمصافاة الأبرار، تظهر طوالع الأسرار، ثم أفحمني عن ذلك كثرة العوارض والأهوال، وكثر المماطلة وتبدل الأحوال، ومقاساة الشدائد والفتن، وكثرة الهواجس والمحن، وليس فضل الله بممتنع، وخيره سبحانه ليس بمنقطع هـ.

وفاته: توفى عام خمسين ومائة وألف رحمه الله.

4-00 أبو القاسم قاضى الحضرة المكناسية وابن قاضيها سعيد بن أبى
 القاسم العميرى - بفتح العين نسبة لبنى عمير، فرقة من تادلا الجابرى
 التادلى.

حاله: آخر أدباء وقضاة العدل بمكناس، ذو سمت حسن، وسكينة وتؤدة ووقار، علامة علم الأعلام، حجة الله على الأنام، ركن التحقيق المستلم، الجامع بين اللسان والقلم، صدر صدور المشايخ، ومن له في الفنون العقلية والنقلية القدم الراسخ، الناظم الناثر، واضح المفاخر، كثير المآثر، قاضي قضاة العصر، الطائر الصيت في كل مصر، محبوب الأنام نافذ الأحكام، ذو الفهم الثاقب، والإدراك الصائب، حسن الأخلاق، طيب الأعراق، جامع أشتات الفضائل والفواضل، ونخبة سراة الأعلام الأماثل.

ولد بفاس القرويين، ثم انتقل به والده لمكناسة الزيتون، على الطائر الميمون، فنشأ بها كما قال عن نفسه في فهرسته: في عزة أهل ورفاهية احترام، ودعة جلالة وظل إعظام وإكرام، فلم يكن من فضل الله عليه باللاهي، وإن ألهاه سن الحداثة ببعض الملاهي، إذ لم يكن له راحة إلا في المكتب، وما مسيء من أعتب، وما زالت الأبوة الكريمة تلحظه بعين الاستصلاح، وتقابله برعايتها العميمة رغبة في الإجابة لداعي الفلاح، حتى تيسرت له الأسباب، وانفتحت الأبواب في وجهه لطلب العلوم الشرعية بابا بعد باب، ومهر واتسعت في الفنون عارضته، وعلت كعبه وعظمت مكانته، فولاه السلطان المولى عبد الله بن الإمام الأعظم مولانا إسماعيل خطة القضاء بمكناس.

ثم رحل لأداء فريضة الحج وزيارة خير الأنام عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف فى رفقـة والدة موليـه السلطان المذكور السـيدة خناتة بنت بكار المعـافرية الســابقة الترجمة، وحفيدها سيدى محمد بن السلطان المولى عبد الله، والعلامة السيد الشرقى الإسحاقي وغيرهم من الأعلام ووجهاء الأعيان، وقد أخذ في هذه الرحلة عن علماء تلك الديار المشرفة، قال الوزير السيد الشرقى المذكور في رحلته المؤلفة في وجهته هاته ما نصه: غريبة، في يومي إقامتنا ببسكرة تحاكم لدى صاحبنا الفقيه القاضى النبيه، الأديب الوجيه، السيد بلقاسم ابن الفقيه العلامة سيدى سعيد بن بلقاسم العميري، رجلان من أعراب هذه الناحية من أولاد قسوم، في فرس أراد المشتـرى منهمــا الرجوع على بائعهـا بالثمن إذ هلكت بعــي<u>ب ق</u>ديم أقــدم من أم<u>لــ</u> التبايع، وأحضر بينة، فأمره الفقيه القاضي المذكور بتزكية بعض شهود البينة، فجاء بهذا الشيخ بو الضياف مزكيا لبعض شهود البينة، فقال له القاضى أتعرف هذا الرجل الشاهد؟ وسماه له فقال: نعم نعرفه رجلا جيدا من خيار قومه ما عندنا ما نقول فيه أغار معنا على العرب كم وكم مرة ما رأينا فيه عيبـًا، فانظر هذه الجهالة زكاه من حيث جرحه، وهكذا حالة هؤلاء الأعراب في العراقة في الجهل هـ.

ثم عزل المترجم بعد، ثم ولاه بمكناس أيضا المولى على بن السلطان الأعظم مولانا إسماعيل لما خلع العبيد مولاى عبد الله وبايعوه، وكانت توليته إياه يوم الجمعة مهل جمادى الثانية عام سبعة - بتقديم السين على الموحدة وأربعين ومائة وألف، بعد عزله للقاضى السيد البوعنانى المترجم فيما مر، بسبب تأخيره ذكر الصلطان فى خطبته عسى أن ينال بذلك منزلة من السلطان وتقربا، فعامله بنقيض مقصوده، وجعل جائزته الحرمان، وتعجيل العزل له من خطة القضاء.

ثم لما خلع مولاى على وأعيدت البيعة لمولاى عبد الله عزل المترجم عن

القضاء، وولى مكانه البوعنانى المذكور، وذلك فى صفر عام تسعة وأربعين ومائة وألف، ثم فى أواخر جمادى الثانية من السنة المذكورة ولاه قضاء مكناسة سيدى محمد المدعو ولد عريبة وعزل البوعنانى، ثم عزل المترجم وولى مكانه سيدى محمد البيجرى، ثم عزل البيجرى، وولى مكانه السيد عبد الوهاب بن الشيخ.

قال المترجم في فهرسته:

ومن الخطأ الصراح، ما كان باح واستراح، من الأشنوعة التي كان استحدثها أولاد بو عنان، وتهافتوا فيها تهافت الذبان، واستهجنها عليهم الملائكة والإنس والجان، وذلك أنه لما عزلت عن خطة القضاء عام تسعة وأربعين بادروا إلى حشر من غلبوا عليه من سقط العدول وحمولهم على وضع إشكالهم على وثيقة سطروها، على قدر شهواتهم وحبهم الرياسة، وتظاهروا على تلك الضلالة، بمن كنت عزلته لكونه ظاهر الجرحة ساقط العدالة:

تمنى بأوباش فــــوح مــدائن وذاك لعـــمــرى ضلة وجنون كخلة عـمرو إذ تمنى مراده بجــيش مــراد والجنون فـنون

ثم لم يكتفوا بذلك حتى أفتوا بقتلى، وقتل من كان عونا لى على القيام بأحكام الشريعة من حملة العلم، ولما شاع ذلك الخبر وأجمعوا على رفع ذلك لمن كانت بيده إذ ذاك الأحكام السلطانية، وأخذوا فيه بالجد سرا وعلانية، حضر لدى من حضنى على أن أعد لهم ما استطعت من قوة، ثم ذكر ما كتبه فى بطلان تلك النازلة التى تولى كبرها من ولى الأحكام الشرعية بمكناسة وفاس، وبين حرمة المؤمن وعرضه، وكفر من استحل ما حرم الله بعد علمه بتحريمه، وإلغاء شهادة الشاهد وحكم القاضى على عدوهما، ثم ذكر أن الله كفاه شرهم، ورد فى نحورهم كيدهم ومكرهم.

وفى يوم الخميس حادى عشر رجب عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف قبض السلطان مولاى عبد الله على المترجم بدعوى أنه مع غيره من العلماء كسيدى أحمد الشداوى، وأبى العباس أحمد بن الحسن بن رحال المعدانى، وأبى العباس أحمد بن عبد الله المليتى وفضحهم على رءوس الأشهاد، وقال لهم: كيف تزوجون أخى المستضىء بنسائى وهن لم يخرجن من عصمتى بوجه من الوجوه الشرعية؟ ثم عفا عنهم، وقد كان المترجم احترم بحرم سيدى سعيد المُشَنْزائى قبل مجىء السلطان، فأخرجه العبيد فى الأمان، وتكلفوا له بأنه لا يرى من السلطان مجىء السلطان.

مشيخته: أخذ عن والده جملة وافرة من التفسير، وصحيح الإمام البخارى، وشفاء عياض، والشمائل، والربع من صحيح مسلم، وجملة من كبرى الشيخ السنوسى، ومن مختصره، ومن شامل بهرام، ومختصر ابن عرفة، ومن مختصر خليل، والألفية لابن مالك، وشرح الكعبية لابن هشام، ومن شرح المقصور والممدود لابن مالك، وجملة من لامية الأفعال، وسلم الأخضرى، ولامية الزقاق، وشرحها لميارة وغير ذلك.

وأخذ عن العلامة المحقق النحوى البركة السيد البهلول البوعـصامى المتقدم الترجـمة فى المحـمدين قرأ عليـه الألفيـة لابن مالك، وصـدرا من شرح المرادى عليها، والسلم المرونق وانتفع به نفعا كبيرا.

والعلامة أبى العباس أحمد بن أحمد الشدادى قرأ عليه المختصر الخليلى من أوله إلى آخرة وأعاده عليه ثانية إلا أنه لم يتيسر له ختمه.

وأبى العباس الولالي قرأ عليه منظومته في علم الكلام.

وعن أبى على بن رحال قرأ عليه المختصر الخليلى وقيد عليه تقاييد جليلة، لا يكاد يعثر عليها إلا بمطالعة المطولات الحفيلة.

وسيدى محمد بن أحمد المسناوى، حضر عليه مجلسا واحدًا من صحيح البخارى بجامع الشرفاء من فاس.

وأبى الحسن على التدغى صاحب اختصار الحلية قرأ عليه جملة من السلم. وأبى محمد عبد القادر ابن شقرون، قرأ عليه الألفية والآجرومية وعليه كانت بداية قراءته.

وأخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ سيدى المعطى بن الصالح صاحب اللخيرة، وذلك عام أربعة ومائة وألف، واستجاز آخر أمره العلامة سيدى عبد الكبير السرغيني من فاس فأجازه كتابة بالصحيح والمرشد المعين، وقال له: لا رواية لي بغير ما ذكر.

كما استجاز الإمام المحدث المسند أبا العباس أحمد بن عبد الله الغربى الرباطى فأجازه آخر ستة وستين ومائة وألف في مروياته عامة عن شيوخه بالحجاز ومصر وغيرهم، وقد أورد نصها في فهرسته، وعن غير هؤلاء ممن هو مذكور في فهرسته من أهل المشرق والمغرب.

وقد ذكر أنه كان أول أمره لا يكثرت بالرواية قال: حتى فاتنى كثير من الأشياخ بالمغرب ومن لقيت بالمشرق، فلم يجزنى أحد منهم، ولقد ندمت على ذلك، ومع ذلك فلم أحرم في الجملة من الاتصال هد.

الآخذون عنه: أخذ عنه من لايعد كثرة من نقاد الأعلام بمكناس وفاس وغيرهما، فمن الآخذين عنه: العلامة السيد الطيب ابن يوسف، والفقيه سيدى على بن.... وأجازهما عامة حسبما ذلك بفهرسته، وأجاز بفهرسته المذكورة العلامة أبا محمد المكى الناصرى بعد استدعائه الإجازة بها منه وستأتى نصوص إجازته لهما في نثره.

مؤلفاته: منها شرحه على نظم العمل الفاسى، وفهرسته فى جزء وسط، ومؤلف سماه التنبيه والإعلام، بفضل العلم والأعلام، والورد الندى فى ترتيب ما

تضمنه شرح التسميط المحمدى، اختصر فيه مصنف الحافظ محمد بن على بن محمد بن على المسرة الذى شرح به محمد بن على المسورة الذى شرح به قصيدة الشيخ البركة عبد الله بن يحيى الشقراطسى التوزرى، قال طالعته: وكنت وقفت عليه حين قفلت من الحجاز، وكان لى على طرابلس الغرب المجاز، ولم أكن رأيته قبل ذلك، ولا طرق سمعى خبره في تلك المسالك، فاغتبطت به وضممته ضم البخيل، وقلت ليت شعرى هل إلى تحصيله من سبيل؟ وإذا هو بيد من لم يسمح ولو بعاريته لاستنساخه بعد الوصول إلى الأوطان، إذ لم يمكنى نسخه على الكمال مدة الإقامة ببلده والاستيطان، وحين أعياً داؤه، ونضب عنى ماؤه، شمرت عن ساعد الجد، لدى العزم الشباة والحد، وأخذت في اختصار من شرح أبيات القصيدة، وقلت ما فات الرامي شيء إذا رمى فأصاب مصيده، إذ السيرة من جل المقصود، وأجل هاتيك القصود، وجعلت منه مقدمة وخاتمة هما بعون الله لبنة التمام، وواسطة ذلك النظام.

أما المقدمة فتعرف بها كمالات سيدنا ومولانا محمد على في كل الفضائل وتقديمه، وأن الله تعالى حين سواه، وأيده بالنور المبين وقواه، خصه بمزايا لم يخص بها سواه.

وأما الخاتمة فقد تضمنت أحاديث الشفاعة والحوض، وما خصه الله به على من ذلك يوم العرض، وقدمه به على أهل السماء والأرض لعل الله تعالى أن يجعلنى ممن يحظى بشفاعته يوم القيامة، ولا يذم ببطالته لياليه وأيامه، وأتيت فى هذا الموضوع بكلام الأصل على حاله إلا ما غيرت فيه من ترتيب المنتشر، ونظم ذلك السلك المنتشر، وسميته بـ (الورد الندى، في ترتيب ما تضمنه شرح التسميط المحمدى).

ثم جعلت له تراجم هي لأصنافه عنوان، وعلى تحسين أوصافه أعوان، فقد

كان مؤخرا فيه ما حقه التقديم، مقدما ما تأخيره ربما لبس على الناظر الحادث بالقديم، لأنه كان مقيدا بتتبع أبيات النظم بذلك القصص، مقتطفا من أجل ذلك ما تأتى له من الحصص، ولست في عهدة من تصحيف فيه، فإنى لست بمعطيه حقه من المقابلة ولا موفيه، لضيق نطاق السفر عن مثل هذا، فلا تقل كان ماذا، ولا لماذا، وبما توخيناه من الترتيب ونخلنا من مهيل ذلك الكثيب، تنتظم إن شاء الله فرائد الفوائد، وتتقيد أوابد الشوارد. ه.

ومع اعتذاره بالسفر فقد رتب أبوابه، وفصل فصوله واختصره، فجاء فى مجلد ضخم من القالب الكبير، وقد جمع إلى السيرة شرح ألفاظها وضبط غريب اللغة وأسماء الأماكن وتعريفها، وأخبار الفتوحات الإسلامية، وفتح المغرب والأندلس، وكان فراغه منه أواخر شعبان من عام أربعة وأربعين ومائة وألف، وهو موجود لدينا وله غير ذلك.

شعره: من ذلك قوله مخاطبا لوالده عام تسعة وعشرين ومائة وألف وقد مرض مرضا أشفى منه على الموت:

حياتك منتهى الآمال عندى أيجمل أن أراك رهين حال ولم أصبر وأنت اليوم حى صغرت عن التحمل إن مثلى وكيف ولى أخيات وقلبى ملأت صدورهم بثا غداة وكم أرغمت فى أنوف قوم

فلیت الموت یقتلنی فیداء وآمل لا عیدمیتکیم بقیاء فکیف إذا اتخیدت ثبوی ثراء وحییقک لا یبطیق له عناء تقیسم فییک بینهم سیواء فعادت فی مآقیهم مساء یرونی فی عییونهم قیداء

وما قصرت فی التأدیب حتی وانی وإن بکیتك ملء عینی ولکن أعیین ناحت علیكم فیخیفض إن لی ربا رءوف وتفدی بالعیدا من كل باس وقوله وقد ألم به مرض:

أمسولای هذا الداء عسز دواؤه الیك رفعت الأمر فیه براءة فسلا تقطعن عسوائدك التی بأسمائك الحسنی تشفعت فی الذی وإن كنت قد قصرت فیما أمرتنی فسلا تأخسذنی بالذی أنا أهله وعامل ولكن بالذی أنت أهله وأنت الذی یرجسو نداك بفاقة وكن لی من بعد الوفاة وقبلها

رفعت لديك للعليا لواء فهل كان البكاء لنا غناء بدمع أحسن الإغضا قضاء عطوف سوف يمنحكم شفاء يسىء وإن هم قصروا كفاء

على وقد أودى بعبدك ماؤه من الحول لما أن تعدى عداؤه تعودت من إحسانها ما أشاؤه تطاول من داء لديك شفاؤه فحاشاك ربى أن يطول رجاؤه وإن ساء منى عمده وخطاؤه فعبدك هذا حاله ولجاؤه إليك عسسى ينجو بذاك نداؤه فما خاب داع يهتديه دعاؤه

وقوله ما دحا للشريف العلامة مولاى محمد بن حين المقدسى لما قدم من المشرق، على مولانا الجد الأعظم السلطان مولانا إسماعيل يستمطر نداه، وذاك عام ثلاثين ومائة وألف:

تاقت لمرآك منذ اليـوم أشــواق

يا طلعة ولها بالغرب إشراق

كانت مقاصرا ملاك لها فلكا حيا محياك عناء آمل ضمنت طيف من الشعر قد زار العلا شغفا هي السيادة إلا أنها كرمت وهي المجادة إلا أنها بلغت لو نال بدر الدجي ما نال من شرف من حبه في ضمير القلب سكنه ياليت شعرى لو يدرى مودة من وهر الوفي إذا جربت خلته

لكنما الأفق أحساء وآماق لها النجاح عداك الذم أوراق يقضيك حقاله وخد وأعناق أخلاقها ووسمت من قبل أعراق بالخافقين له بالفضل إخفاق ما أدراك البدر بعد التم إمحاق وقربه لا تزال النفس تشتاق أتى به الحب لا عسر وإملاق له على سنة عهد وميشاق

به النعل زلت في الضلالة والخف على العرب السادات ويحك لا تهف وتنكر نقصا للأنام به عرف مناطقهم لكن قلوبهم غلف مناطقهم لا تشتهى صفعه الكف جهارا وفحل السوء ليس له وقف يكل عن التعبير عن حاله الوصف لها فيهم (كذا) بين المنع والصرف منابر لا تنفك يصحبها الزحف

أغرتك نفس يا ابن غرسية الذى تفضل عجما كنت لا كنت منهم تقول بجهل ما تحاول فيهم رئيسهم الأسقف لا در دره نصاراهم لا يعرفون بغيرة محبوسهم يرضى تزوج بنته فهل فوق هذا العار عار لمبتكى وكم إمرة كانت عليهم لحرأة مستى رفعت أقدامهم لخطابة

وقوله رادا على ابن غرسية الرسالة التي فضل فيها العجم على العرب:

متى عرفوا للخيل حال ولادة فحسبك منها في الفخار نبينا وحسبى من نصرى لـهم ما أطيـقه

متى بسطوا فيهم بساط كرامة وتلك فعال ليس ينكرها لمن ومالك عن قوم إذا ما ذكرتهم ترى الفخر في تلك المطارف والعلا وذاك لعمرى في الحقيقة حال من من العرب الألى عليهم تقصفت تشن عليهم غارة بعد غارة وقادت سبايا حاسرات تقدمت وما يرحوا حتى أمالوا عروشها وصارت ثلاثا مسلما ومجدلا عساكر تحمي جارها ونجارها

وقوله مجيبًا لواسطة عقد الأئمة الأعلام أبي العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتي، عن معاتبة له على تأخيره الجواب عن مسائل علمية كان سأله عنها ورام معرفة الحكم الشرعى فيها:

> هذا وحقك يا ابن عبد القادر في القلب أشياء تحسول وربما

يميز أعوجيها منهم الطرف فأصبح يثنى عن مكارمهم ضيف زرته ببغى قومك العجم السخف ذكرت نعيما ناله ذلك الصنف بتلك الحشايا زادها زينة سقف يروقك منهن التممايل والردف حروب تحاكيها الزلازل والخسف فنال مناه فيهم الرمح والسيف إليهم بخيل في أعنتها الحتف ودق بقاياها الهزائم والزحف قتيلا ومعطى جزية وبه خوف مآثرهم لا تستقل بها الصحف له نسب فيهم يصوغ له عرف من القول إن كان ابن غـرسية يجف

لجواب شعرك ما أنا بالقادر هاجت إذا ناولت مـا بالخـاطر

بتيفة ما مثلها للحاجر يصف والوداد وودك اليوم غامري عـ ذر وإن لم يبد فالمجد عاذري حالا وما أمهلتني لدفاتري لما استــوى لـك باطن بظـواهر لرضاك منعطف بوجه سافر بسواد عینی فی طروس محاجری بقريضكم بأسنة وبواتر عطلت من حلى المداد مسحسابري تركت لينا من كيابر عن كيابر تلك المعـــالى أوائل لأواخـــر

وكتب إليه الفقيه الكاتب السيد عمر الحراق في أمر وذكر في الكتاب الحنظل

في ضيطه ما استندوا لكتاب لا يكتفى فيه بدون (الرقاب)

احترز بالنبت من الحنضل بمعنى الظل لأنه غير مشال.

وقوله متشوقًا للأهل والوطن، ومعتذرًا عن مفارقة ذلك المسكن وذلك لما خرج لنواحى الريف، وخيم منها بمعقل عاصم وماء بارد وظل وريف، واستقرت به الدار، وبداله في الاعتـذار، فرارا مما تأجج من نيـران الفتن واضطراب الأحوال وضاق بسبب ذلك المتسع بعد وفاة مولانا الجد الأعظم السلطان المولى إسماعيل:

إيه لقــد حـركت منى لوعــة وعتبتني والعتب يحلو عندما هب أنني قصرت في حق على إذ لم أجد نصا يعين حكمها إنى لأرجو أن تكون مسامحي وأزل جعلت فداك عتسك إنني إن كان لا يرضيك إلا كتبها ولذاك أيسر من عتاب كامن إن لاح منى فى هواك توقيف وثنيت عطفي عن طلاب فضيلة وتحسيستي تنهي لكم ما خلفت

وكتبه بضاد غير مشالة فكتب إليه:

الحنظل النبت شكا معسرا

يقسول ما الذنب الذي جئته

ولا تعذلي فالإذن صما عن العذل توالت به الآمال في الزمن المحل جفاك فإن المرء عنك لفي شعل وحل بقرب الريف فردا بلا أهل مخافة قول أن يصير إلى فعل بسوء وأنف الحر يأنف من جهل كذا فارقت أوطانها الناس من قبل توصل بالهجر إن صب إلى الوصل وحقك ترجو أن تعاهد بالصقل قـرارا وقد قـرت بهـا العـين للأجل جنيت جناها من لـدن طلعت نخلي حداثقها تجلو على الحدق النجل دواعي الجـوى بعد العلو إلى السـفل يسهل من أمريه ما ليس بالسهل فؤادا دعاه الشوق بالجد والهزل فلله ما قد حل بالفرع والأصل ولله أرجو ما تعودت من فضل عبيدك واجمع ما تشتت من شمل

دعيني فوصل الغيد ليس من العدل وكيف بمن ولى عن الوطن الذي وظنی به أنه عف خیر وإن یکن بمكناسية الزيتون خلف أهله حمى جانبا منها عداه وجانبا فخليتها كي لا تسام حقادتي وقلت ولم أملك سوابق رحلتي وإن عيز بي هجرانها فلريما وتصدية السيف المهند لم تزل والإفلو خيرت ما اخترت غيرها كأنبى لم أرشف لما لها ولم أكن أمكناسـة الزيتـون يا خـيـر بلدة وما القول فيمن حال حال وصاله إذا لاح نحو الغرب برق هوت به وإن هبست الأرواح رق وراق من وإن غنت الـورقـاء بالأيـك روعت هل الحزن إلا يوم فارقت صبية ولله أشكو اليــوم مـــا حل بيـننا فيارب فرج كربتي واكفني أذى

ومن على عبد بعزك إن من وحاشاك ربى أن تخيب راجيا أيا ملجأ المضطريا غوث من دعا أغشنى أغشنى يا مغيث فإننى وأنت إلى المستضعفين دريئة

یعز بغیر الله صدار إلی الذل الیک التسجا بالجزء منه وبالکل ویا ناصرا من لا له ناصرا مثلی و اللی و حال الکل یغنی عن السؤل فاحسن خلاصی بالنبی وبالرسل

وقوله من قطعة مجيبا قاضى غمارة، وواحد تلك العمارة. الفقيه الذكى الألمعى النزيه السيد أحمد المدعو أبو سلام الحميدى، عن أبيات كان ودعه بها، وكان من أعبان من لقيه بتلك الدومة

حنين طال بعسدكم حنين لل في القلب مسا فتسر الأنين تناهي أمسره وبه يهسون ود أمسين وحقك لا أخسون ولا أمسين عليه من الوفساء به أمسين وتحسمل كلهسا أيا تكون غسواشيه وقد لزمت مئسون فساحمد بالجواب به فطين فساحمد بالجواب به فطين يشين يساء به ومن شين يشين بيت شابه لبن حقين على خير وحاسدكم حزين

وكان من أعيان من لقيه بتلك الوجهة: أبا العــباس لـو يجـدي فــؤادي ولكن للنوى أمـــر إلـــه ســـأرعى ودكم مــا دمت حـــيــا وعهدكم متى ضاعت عهود تعـــين على النوائب إن ألمت وتلقى الضيف بالبشري وتقري ومهما اعتاص في علم سؤال نقى عىرضى من كل سىوء وتلك مكارم لاقىعب مىاء فــــــآمل أن تعـــــود لنا قــــريبـــــا

وتؤتى خسير مسا ترجسو وتحظى ودونك من صنيع الفكر نظم

بما تىرضى وأنت به قىلىمىلىن تقرر لحسن موقعع عيون

فلما وصلت أبيات الجواب. للحميدى المجاب. كتب له قصيدة أخرى يقول فها:

وإن غاب عنا العلم من صدور الد ولا عجب إن قيل أنت تفوقه تسل عن الهم المبرج بالحشا وإن جاء عباس من الخطب هائل وإن لفكم جسور من الدهر برهة

فقد حازه من بعده ولد صدر فإن ضياء الشمس يسبقه الفجر فرب عسير كان في طيه يسر ففي أثره الضحاك يعقبه بشر فلا بد بعد اللف أن يحصل النشر

فأجابه أبو القاسم بقصيدة يقول فيها: نزعت إلى حسس بنظم تظاهرا قسواف تجلت للخسيل ووزنه وجسربها ذيل الكمال جسريرها تباهى رهيرا فى مزينة وإليها فلو نافست بدع البديع ولامست ولو نالها والى الكتيبة ما بدا ولو وصلت يوما لمنطق واصل إلى أن قال:

به ساحران للنهى الطرس والسطر وحسن من حسانها النظم والنشر فعاظ سجول الموصلى ذلك الجر عصر وليلياته ما بدا فجر حرير الحريرى ما جرى لهما ذكر بها للوا الإنشاء طى ولا نشر تكلف نطق الراء من فمه الشغر

وإن قصرت بي عن جوابك همة

فمنك وقيت الهم يلتمس العذر

فكيف ولى قلب تقسم فانثنى لكناسة شطر وعندكم شطر وقوله متوسلا بأسماء الله الحسني، ومحصيا لها نظما سنيا أسني:

أكفى مئونة الصباح والمسا وخـــ من إلـه الالتــجاء سحيق لا إليه إلا السليه بك ومن شهاتة الأعهادي عليه والأيام فينا دول تعـــاظم الأمـــر ولا مظاهر فحد بما أملت فيك من منى قسنسى أذى السولاة والمسوالسي لا تسلمني ما بقيت لمخوف طوبي لمحستم بحسرزك الحسريز ويا عفو يا حفيظ يا عليم فالعبد منه في حماك يا لطيف من کل ما کاد به الزمان من بك عـاذ من بنى حـام وسـام بالامستناع قبلت ربي المانع القابض الباسط للمنافع وخلصن عبدك من كل حرج

رب بأسهائك أدعوك عسى يا خــــــر من نيط به الرجـــاء كن لى لا على يا الله أعسوذ من عسداء كل عساد يا أول سيواك لا يعيول یا آخسسر یا باطن یا ظاهر ويا غنى بك صيرت ذا غنى يا صــــد يا قــادر يا وال يا مـومن يا مالك الخلق الرءوف بك استاجرت يا معز يا عزيز ظنی جــمـیل بعــلاك یا حـلیم من استشاط غضبا بما يخيف إن جار أنت الجاريا رحمن حاشاك ربى بهضيمة يسام إن قـــبل إنى لغــريب ضــائع ف\_\_\_إنه الع\_\_دل الجليل النافع يا حي يا قسيموم عسجل بالفرج

عظیم یا خبیسر یا شکور ما واحد وللعبوب ساترا يا مسالك أنت لها غفسار على بالتواب سيموا على صغرهم صغارا آذاهم بعض ولاة الأمــــــر وأنت فيسما بيننا نعم الحكم يا محص أنت لى وكيل وشهيد أنت الذي تنصف سافلا من عال يسخى مسساءة لنا بين الملا یا مـحــی یا حــسیب یا ممیت یا مستکبر رحیم مساجد بفضلك اجمع شملنا يا جامع حقا والإكرام فأنت خير وال يا واسع أنت الـودود والمجــــيب قدوس یا بصیر یا سلمیع وامنن على بنى باقستسراب وبين من رمياهم ببسيني ما اعتقباه الليل والنهار

یا نور کل شیء یا صیبور كن لذنوبي يا غيفور غيافرا وكلم الثقلت الأوزار ویا علے من یا وہاب يا بر وارحم صبية صغارا لك رفيعت أميرهم وأميرى أخرجني من بينهم لما احتكم ویا قوی یا متین یا مجید أشكو إليك يا ولى يا مستعسال عــز على يا مـــذل من عـــلا یا مےن یا کے بیر یا مےنیث يا خــالـق يا بارئ يا واجــد لك العلى يا خــافض يا رافع رد علينا نعهما يا ذا الجللال یا مبدئ ویا معید یا رقیب قـــدرت یا مـــقـــتــدر بـدیع ففك أسرى من يد اغتراب يا مقسط يا حق واحكم بيني قهرت بالعزة يا قهار

مسهيمن موخر مقدم والباقى بعد خلقه والوارث والباقى بعد خلقه والوارث يكون إلا مساله تختار رشيد يا مصور حكيم يا هادى واهدنى إلى دار السلام إحسا تعلق سنى أسنى يا رب واختم لى بخير عمل على النبى لبنة التمام

لحكمة فعلك يا منتقم أنت الحميد الضار بل والباعث وليس في الإمكان يا جبار رزاق يا فستاح يا كريم منك السلامة سألت يا سلام أحصيت أسماءك وهي الحسني أرجسو به بلوغ كل أمل ثم الصلاة مسكة الختام والآل والصحب هداة قادة

لیهنا عیبون فیك لی فتقر بی وتحسمد اسادی بها وتأویی وطال بعسادی منهم وتغسربی

تباعدت یا مکناسه فتقربی فترعی بمرعاك الشهی مطیتی فقد طال ما بینی وبین أحبتی

وتمتع بمناكح وعسقسار فسيسمسا جناه تدرك الأوتار زفرات مصدور لها آثار لورود أمسر ما له إصدار بالعلم منذ رخص له أسعار لا تله غسيرك أربع وعسقار فسالدهر لا يبقى على حى ولا ثارت لفقدك يا أبا الحسن الرضا أسفا عليك لما بدا وتلهفا ألقيت نفسك فى مها وقد هوت

وقوله يرثى أخاه العلامة أبا الحسن على السالف الترجمة:

تزهو سهجة علمك الأمصار ترتاده الأسماع والأبصار إحصاءها الأفوه والأسطار حتى قضيت وما انقضت أوطار في غير شيء كانت الأسفار وتراجعت من صفوفها الأكدار ش\_قت لها الأطواق والأزرار يرعى الذي تختار ما يختار وعداك منها الجهر والإسرار وتباعد التقريب والإيشار ما هكذا تتكافأ الأحرار تتطاول الأشباء والأنظار عارا عليك ورب قاتل عار شهدت بصادق وعدها الآثار أفلا يقال لن يحب عسشار منوا ولو قبيلوا بدت أعسذار ما كان لا البينات والإقرار يسمو بشهرته لذاك منار: حلت عليك) بمن قستلت النار

ضبعت عمرك في الفضول ألم تكن ما كان خصك حسن كنت عجلس وترى محاسنك التي لم تحتمل غ\_\_\_ تك بالمألوف بارق\_ة المني ولطالما قطعتك عنا غييية فإذا تراءتك العلوم استرجعت لله ما حملته في شقة راعيت ذمة من خدمت ولم يكن نظرت ليك الآميال شيزرا منهم قصرت لديهم عنك كل شفاعة ولكم شفعت وما انتفعت بشافع أولى فـــأولى أن يقــال وللعـلى إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن إن يقــتلوك أخى فــتلك شـهـادة هب أنهم عسدوا لمثلك زلة ما ضرهم فيما أتوا لو أنهم لكن مقالة حاسديه أوجبت بشر مساشره بقول لم يزل (شلت يمينك إن قتلت لمسلما

غابت بواكى ميت في غربة وكذلك الدنيا متى ما أقبلت لو شــاء ربى لم يكن شيء ولا ولرب مسسرور بمصرعه الذي إن يشتفي أنى له بالأمن من والله يفعل ما يشاء في ملكه وهو المؤمل أن يصير أخى إلى، وهو الذي يرجى لكل عظيهـــهــة وهو الذي رفعت إلىه ضراعتى وهو الذي عم الورى إحمسانه وهو الذي ما زلت أرجو فضله وهو الذي أن جيئته ألفيته وبه ندافع ما نخاف من الأذى ويه العناية في المطالب كلها

وجفاه من يغشاه والزوار ولت لها الإقىال والإدبار شهمت العدا لما بدا الإضرار من قبله حكمت به الأقدار تلك المصارع أم له أنظار بالحق وهو الفاعل المختسار جنات عدن تحتها الأنهار ومن استــجـار به فنعم الحـار في غيفي ذنبي إنه غيفيار ما غاضه الإلحاح والإكشار لا نال ما أهوى وما أخسسار ما دون ما أملته أسستار، لا ما تحاوله لنا الأنصار ما صرحت أولا به الأشعار

نثره: من ذلك ما كتبه تقريظا لشرح صاحبه أبى مدين الفاسى على مؤلف ابن فارس فى السيرة النبوية (١) بعد الحمدلة:

«طالعت هذا المصنف، المقرط المشنف، واستقريت مسائله إلا ما شذ، وسبرت وسائله فإذا هو في معناه فذ، بيانه سحر، وتبيانه شذور نضار يتلألأ منه

<sup>(</sup>١) في هامش المطبوع: مسودته من ذخائر المكتبة الزيدانية، عليها تقاريظ جلة علماء ذلك العصر بخطوطهم.

نحر وسحر، توشح بصحاح الأنقال، وترشح لحمل أعباء تلك الأنقال، فامتازت رموز مشروحه، وتمايزت كنوز صروحه ومزجه به فازدادا طويا، وذلك لا محالة شاهدا باتساع عارضة الواضع، وعائد عليه بحسن الذكرى في معارضة تلك المواضع، وقد بين الصبح لذى عين، ما قرت به العين:

ونفرح بالمولود من آل برمك ولا سيما كان من ولد الفضل

فلا يستغرب أحد استحداثه، في سن الحداثة، ولا ميراثه، في هذه الوراثة، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وعلى حد السواء حال من ركب فيه إليه كحال من مشى، والله يرقيه مراقى سلفه الصالح، ويقيه حسد من يرى المفاسد في المصالح، آمين» هـ صح من خطه مباشرة.

ولما توفى أبوه نشأ بينه وبين أخيه أبى العباس أحمد المترجم فى الأحمدين شحناء نالت من كل منهما فكتب المترجم إليه:

«ألا إن لله تعالى ألطاف موطأة الأكناف، كفيلة بالائتلاف بلا خلاف، تقوض أوتاد الفتن، وتحسم شأفة هاتيك الإحن، وحينئذ فحظ أخيك، منك حظ من عاوده الشباب، بعد أن هرم وشاب، فهل لك فى الحسنى، والسبق إلى ما هو أسنى، تميل إليك الأهواء، وتغتبط بك الآراء، ولو لم يكن فيه، الأسد فيه، وقد أسمع المكروه غير مرة، وتجرع من سخف القول حلوه ومره. لكان كافيا أن تطوى عنه تلك الشقة. وأن يغلق إذا لم تكن مما فات كل ما عليه حقه، إلى ما خص به من بنى جسه، مما لو فصل لقيل يقرئك السلام مادح نفسه.

على أنى إن صدعت بالحق فلى أسوة حسنة فى النبى الصالح يوسف بن يعقوب بن إبراهيم فى قوله اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم، وما ظنك بمن تراه أعاديه فى نحورها شجى يغص به منهم الظاعن والمقيم، وفى داخل

عيونها قذى معوجا لا يكاد يستقيم، فرأيك فى الرجوع إلى التناصف موفق إن شاء الله، ومتعين يصلح به المرء دينه ودنياه، عدولا عن أحدوثة نزع إليها البين وشيعها. والرحم كما علمت تدعو على من قطعها، ثم إنك وإن خاطبتك الخطط الإمامية، واختصت بإيثارك الحظوة الهمامية، لا جرم أن الله أراد دون عمرو خارجة، فغير لائق أن تنافس فى داخلة أو خارجة، لكن المباهاة بما يخوله الإنسان بطر. والإعجاب به معرضة لانتباه القضاء والقدر، وإلا فكيف أحسده الاستنان بذلك المضمار، وقد علمت أنه معصم لم يكن الله ليدعه بغير سوار.

مع أنى عبد الله ضربت لا محالة فى ذلك بسهم على أنف من يأباه ورغم، ومن الجارى على السنة العامة، وأمثالهم السائرة المطردة العامة، قولهم من أخذ بالإصبع فقد أخذ بكل اليد، وما خالف قط فى هذا أحد، هذا ولم يجدنى فى رتبة فأقامنى منها، ولا فى خطة فعزلنى عنها، ففيم الرجم بالغيب، والغضب من لا شىء غاية العيب بلا ريب.

فتلاف قبل التلف أوامرك، ولا تخذل بعد المصيبة بالسلف ناصرك، فأخوك أخوك لا تغرك الأصحاب، وابن أبيك لا تجد سواه لمواطن صعبة المسالك ضيقة الرحاب، فبعد النوم الانتباه، وبعد السكر الصحو الرافع للاشتباه، فشد عليه يد الضنين، واحرص عليه حرص اللثيم على تحصيل العين:

بع بين الناس في إنى خلف عمن تبييع واتخيذني لك درعيا قلصت عنه الدروع وارم بي كل عيدو إنني السهم السريع

فمثلك من دعى إلى مكرمة فأجاب، وكشف ظلمة هذا الليل المنجاب، وبقاؤك على هذه الحال، القائدة لحوادث شديدة المحال، والاستماع لكثرة القيل والقال، شأن ضعفة العقول من النساء والرجال، مما يفسد السريرة، ويطمس

البصيرة؛ وفيه مع النساء والرجال، مما يفسد السريرة، ويطمس البصيرة، وفيه مع ذلك على كلنا أو جلنا مطعن غير خفى، ومغمز لا يرضاه مؤمن تقى، وبالجملة ما أرى لى ولك مثلا إلا قول شاعر بنى زبيد:

أريد حياته ويريد قيلى عنديرك من خليك من مراد وانظر ما أوصى به عبد الملك بنيه، الفائزين بشرف الخلافة دون سائر ذويه: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور المشهد فصلاح ذات البين طول بقائكم ودماركم بتقاطع وتهدد فلمثل هذا البين ألف بينكم بتعاطف وتراحم وتود حتى تلين جلودكم وقلوبكم لسود منكم وغير مسود إن القداح إذا جمعن فرامها بالكسر ذو حتى وبطش أيد عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد

ثم كتابى هذا وإن كان جهم المحيا لا يهمك أمره، فقد حسنت طويته وانطلق بعد بشره، وغير جميل أن يرى مضيع الحقوق، مقابلا بره بعقوق، وربنا سبحانه هو المسئول في جبر هذا الصدع، واستصلاح ما في هذه الأرجام من الفرع، بقوته وحوله، ومنته وطوله. والسلام».

قال: فاستمر على حاله يتكاشح ويتكاشر، ويعبس فى وجه الرحم الموصولة ولا يتباشر، فلما زال ما بينهما قال:

ثم إن الله تعالى ألف بينى وبينه. وأقر بالألفة عينى وعينه، إلى أن صار إلى رحمة الله تعالى والقلوب سليمة من المخائف، وشتان ما بين الآمن من تلك القطيعة والخائف، وكانت وفاته رحمه الله بعد وفاة أخى سيدى على بنحو الشهر.

وفراق الأحباب من أعظم مصائب الدهر، فعظم بفقدهما المصاب، وتجرع سائر ذويهما من ذلك الحادث العلقم والصاب، إلا أن المصيبة كانت بسيدى على أشد، فإنه رحمه الله بلغ منه الامتحان الأشد، انقطع لبعض الملوك، وانتهج لخدمته سيباق المسلوك، وذلك بعد أن كان يعد في عمار مساجد الله بتدريس العلم، وعمن حلاه سبحانه بزينة القبول فيه ورونق الجمع بين بهجة الحفظ وجودة الفهم، ثم جرى عليه قدر أدى إلى قتله، وأفضى إلى حطه عن مراتب مثله، فتنفست الصعداء. وسوت الوحشة منه بين القرباء والبعداء.» ثم ذكر مرثيته الرائية السابقة.

ومن نثره أيضا قوله في إجازته للسيد الطيب بن يوسف ولفظه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده، وعلى آله وأصحابه، وأشياعه وأحزابه، حملة الشريعة من بعده، وبعد فإن أبهى ما اتسم به الإنسان، وتحلى بتعاطيه القلم واللسان، هذا العلم الذى رفع الله به من أوتيه درجات، وجعل مدار الحق عليه فصار إكسير النجاة.

وإن الفقيه النبيه الألمعى الذكى، السيد الطيب بن يوسف ممن كان توخى المثول بين يدى، وأخذ لهذا العهد من جملة من أخذ على، ثم تاقت نفسه الأبية. وهمته السنية. لطلب الإجازة، لينخرط بذلك في سلك من استجاز شيخه فأجازه، فأسعفته وأنا معترف بالتقصير، عارف بفضل الطويل على القصير، ولم يعذرني بكوني لست في هذا الأمر من هذا القبيل، ولا ممن يجرى سلوك قارعة هذا السبيل، ولما لم تنظر عين رضاه منى هذا الخلل، قلت مكره أخاك لا بطل.

فقد أجزته فى جمع مقروآتى ومروياتى ومسموعاتى من الشيوخ، الذين كان لهم تقدم فى علوم الشريعة ورسوخ، إجازة تامة، مطلقة عامة، على الشرط المقرر. والقانون المحرر، وقد عاينت منه قابلية حصلت له شروط الطلب وأسبابه وجودة قريحة، ونباهة نبهت على فضله صحيحة صريحة، فسلك سبيل من سعد

بعلمه، وتصدى لإصلاح فاسد ثلمه، وتمسك بشريف تلك الأذيال، وفاز بأزهى وأبهى مما احتوت عليه أيدى الإقبال، وأخذ بأثر صالحى الأمة. وصلة فى تبليغ دين الله القويم عن جملة الأئمة. والله سبحانه يلهمنا وإياه لتلك المراشد، ويمدنا جميعا بالتوفيق الراشد هـ.

وقوله في إجازة له أخرى لفظها: الحمد لله المنفرد بالعظمة والكبرياء والجلالة التي أعشت أشعة صمديتها مرآة بصائر الخواص من الأولياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقتعد بعزته القعساء حقا ذورة الكمال والعلياء، والسلام على سيدنا محمد المقتعد بعزته القعساء حقا ذورة الكمال والعلياء، والمبتعث للفوز إكسيرا وللسعادة كيمياء، وعلى الآل والأصحاب ومن انبسط به بسيط تلك الأفنية والرحاب، حير هذه الأمة، ومصابيح دياجيها المدلهمة، حتى لو لم يختم الله على النبوة لكان كثير منهم أنبياء، والرضا عن كل من هو لهم تابع، وعقد على عروة هذا الدين المحمدى الوثقى عقد الأصابع، فلهم المنة العظمى بما تناقلوه من أنواره إلى يوم الختم والانتهاء، وبعد فإن هذا الفقيه الجليل القدر، الحسن الذكر، الأجل الأفخم الأوحد الصدر. سيدى على بن ... (١) له ذكاء ثاقب واعتناء أعرب في مباديه عن العواقب، كان عمن توخى قبل هذه الأزمنة المثول بين يدى، وتصدى فيمن في سالفها للقراءة بمجلس الدرس لدى.

ولهذا العهد تاقت إلى طلب الإجازة له نفس أبيه، لم تزل على تحصيل حاصل الأمانى حريصة بهمة سنية، فكنت فيمن ألح عليه فيه، وأشار إليه بكلتا يديه وفيه، واستدعى ذلك بما قدم أعلاه، ورقم من ذلك النسيج المحبر فى أولاه، وجنى على غراسة أزاهر حديقته، ونظم من نثر بدائعه جواهر حقيقته، فجر على بنى جنسه ذيل الإعجاب، وكشف جلباب الإحسان عن خفى مفاخره فانجاب.

وكيف وقد عكف منذ أيام طوال، وواظب على طلب العلم مدا أزمان خوال، حتى امتطى للمعارف غاربها وسنانها. وأيقظ لاقتناء الفضائل جفونا كان

الكسل عن نيل المرام أنامها، فانثنى وهو حميد الوصف، كريم المساعى بما تصعد إليه على شفا ذلك الجرف.

فليكن لى بذمامه عرفان، ولزمام مواخاته ومصافاته طرفان، وبحسب ذلك تعين على من عين التوفية بالجواب، والحر لو دعى إلى طعنة لأجاب، وإلا فما أنا وذاك، وما كان أحقه أن يقال له فى حق نفسى لقد أبعدت مرماك، فقد استسمنت غير سمين، واستمسكت بعرى حبل غير متين، وآويت منه إلى ركن غير حصين.

ولما لم يعفنى مما طلب، وكلفنى فوق الطاقة بما غلب. وعاينت حسن ظنه وجميله، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وأنى لى بعبور ذلك المجاز، وأنا لست بأهل لأن أجاز، على الحقيقة لا المجاز. تمثلت بقول القائل:

ولست بأهل أن أُجاز وإنما قضى الوقت يرقى الدون مرقى الأكابر

وقلت إسعافا لمراده الذى لا يخالف، قد أجزته ولكن على الشرط المألوف المتعارف، إجازة تامة، مطلقة عامة، فى كل ما سمعه منى وفى غيره من مسموع ومقروء ومروى مما سمعته وقرأته ورويته عن مشايخى، الذين كان وقف عليهم الاختيار، وقضى بتقدمهم وتقديمهم التمحيص والاختبار، والله يجعلنا وإياه ممن سعد بعلمه، ووسعه من الله سبحانه دائرة حلمه، ويختم على الجميع بالحسنى، ويجعل مآبنا ومثابنا المقر الأسنى.

ولادته: كانت ولادته كما قال هو عن نفسه في فهرسته بفاس القرويين في يوم الخميس لخمس بقين من شهر شعبان سنة ثلاث ومائة وألف.

وفاته: توفى بمكناس يوم الجمعة تاسع عشرى جمادى الثانية، عمام ثمانية وسبعين ومائة وألف، ودفن بضريح أبى العباس أحمد بن خضر، عن خمس وسبعين سنة رحم الله الجميع بمنه.







فهرم الموضوعات والنراجم وما في طيها من المباحث





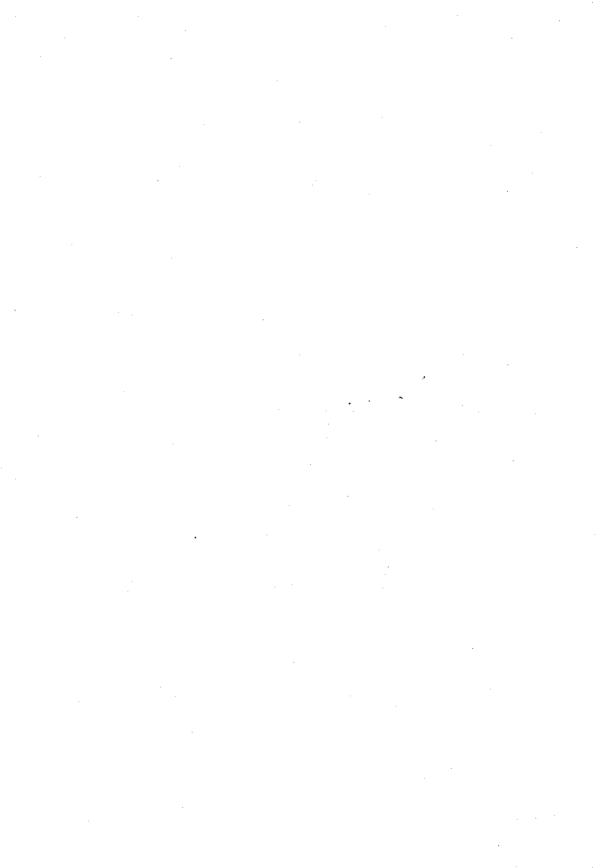

| الجزء والصفحة |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 0/1           | مقدمة هذه الطبعة                                               |
| 10/1          | تصدير تواريخ المغرب                                            |
| 70/1          | مقدمة المؤلف                                                   |
| ٣١/١          | المقدمة في علم التاريخ ومبادئه                                 |
|               | المطلب الأول في مكناسة والقبيلة المؤسسة لها والبعد بينها وبين  |
| ٤٤/١          | فاس وغير ذلك من الفوائد                                        |
|               | فصل: وفيه الكلام على تازجا وقصر فرعون وخيبر وجبل زرهون         |
|               | والزاوية الإدريسية والفروق التي بين هذه المسميات وغير          |
| 01/1          | ذلك من الفوائد والاستطرادات كتعريف المجوسية والنصرانية         |
|               | فصل: وفيــه الكلام على تاورا وأبى العمائر والعيــون التي خارجه |
| VV / 1        | وعين تاكما                                                     |
| ۸۱/۱          | فصل: وفيه الكلام على قرية الأندلس وتلاجدوت                     |
| •             | فصل: وفيه الكلام على تاورا وحوائرها وفواكهما وسكانها           |
| ۸٣/١          | وبساتينها                                                      |
| ,,,,,         |                                                                |
|               | فصل: وفيه الكلام على البربر وجبل درن وذى القرنين والدفاع       |
| ۸٩/١          | عن البربر مما رموا به وذكر بعض مفاخرهم وما ورد في              |
| 73/1          | فضل إفريقية                                                    |
| />            | فصل: وفيه الكلام على ورزيغة والروم على اختلافهم وبحث في        |
| 1.0/1         | الأسد والفهد والنمر                                            |
| / .           | فصل: وفيه الكلام على قصر ترزجين وتاجرارت وبرج ليلة وسوق        |
| 114/1         | الغبار وقبور الشهداء وبحث يتعلق بمهدى الموحدين                 |
|               | فصل: وفيه الكلام على جامع مكناس الأكبر بأبوابه وذخائره         |
|               | التوقبتية وصفوفه وصومعته وخزائنه ومجلس القراء                  |

|              | الأسبوعي وبحث في الوطاسيين والتعريف بالصاعبقة ثم               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | الكلام على مساجــد مكناس والمعد منها للخطبة وصوامـعها          |
| 144/1        | وسقاياتها                                                      |
|              | فصل: في حمـاماتها ودورها ودكاكيـنها وحرماتها وأرحـاء مائها     |
| 144/1        | وأفرانها وعدد سكانها                                           |
|              | فصل: في بناء قصبة مكناسة ومدرستيها وزاويتها وما شيده أو        |
|              | أسسنُّه أو جدده الملوك العلويون بها إلى الآن من قصبات          |
|              | وأبواب وقناطر وأضرحة ومساجد وقصـور وأجنة وبساتين               |
|              | ومدارس ومكاتب وغـير ذلك من الآثار ثم ذكـر أبوابها من           |
| 1 { 7 } 1    | عهد ابن غازی إلى الآن                                          |
| YV E / 1     | المطلب الثاني: في وصفها شعرا ونثرا بأقلام المتقدمين والمتأخرين |
| ۳۱ · /۱      | المطلب الثالث: في تراجم السلاطين والأمراء والأعيان والعلماء    |
|              | (حرف الألف)                                                    |
|              | رقم الترجمة                                                    |
| ۳۱۰/۱        | ۱ - إبراهيم بن يحيى بن أبي حفاظ.                               |
| ۳۱۰/۱        | ۲ - إبراهيم بن موسى المصمودى.                                  |
| ۳۱۱/۱        | ٣- إبراهيم بن عبد الكريم.                                      |
| ۳۱۱/۱        | ٤- إبراهيم بن أبي الفضل الحجري.                                |
| <b>T17/1</b> | ٥- إبراهيم بن عبد القادر الزرهوني.                             |
| T17/1        | ٦- إبراهيم بن عبد العزيز الخياطي.                              |
| ٣١٣/١        | ٧- إبراهيم بن-القائد الطبيب.                                   |
| <b>717/1</b> | ٨- مولاي أحمد الذهبي السلطان.                                  |

|                | رقم                                         |
|----------------|---------------------------------------------|
| الجزء والصفحة  | رحم<br>الترجمة                              |
| ٣٤٤/١          | علائقه السياسة                              |
| <b>٣٤٦/١</b>   | ٩ – أحمد بن محمد بن حماد بن محمد بن زغبوش.  |
| TE7/1          | ١٠- أحمد بن عبد القادر زغبوش.               |
| 25/1           | ١١- أحمد بن عميرة المخزومي.                 |
| T0T/1          | ۱۲- أحمد بن على الزرهوني.                   |
| T08/1          | ١٣- أحمد بن محمد البكرى.                    |
| ٣٥٤/١          | ١٤ - أحمد الشبلي.                           |
| T00/1          | ١٥- أحمد بن عبد الرحمن اليَفَرْنِي.         |
| T00/1          | ١٦- أحمد بن العربي الغُمَاري.               |
| <b>7</b> 07/1  | ١٧ - أحمد بن عاشر .                         |
| ۲٦٣/١          | ١٨ - أحمد بن عبد المنان.                    |
| <b>٣</b> ٦٦/1  | ١٩ - أحمد بن سعيد الحباك.                   |
| 1/12           | ٢٠ - أحمد بن سعيد المكناسي يكني أبا العباس. |
| 1/ 124         | ٢١ - أحمد بن محمد الحباك المكناسي.          |
| 779/1          | ۲۲- أحمد بن محمد بن غازى.                   |
| <b>*v</b> ·/1  | ٢٣- أحمد الشبيه .                           |
| <b>TV1/1</b>   | ٢٤- أحمد بن بن ميمون المسطاسي.              |
| <b>**</b>      | ٢٥ - أحمد بن أحمد بن أبي العافية.           |
| <b>TVY / 1</b> | ٢٦- أحمد بن على المنجور.                    |
| TV0/1          | ٢٧- أحمد بن عمر الحارثي السفياني.           |
| 1/577          | ٢٨- أحمد بن إبراهيم الجنّان.                |
| TV9/1          | ٢٩- أحمد بن سعيد المِجْلَدِي.               |
|                |                                             |
|                | 707                                         |
|                |                                             |

| الجزء والصفحة     | رقم<br>الترجمة                       |
|-------------------|--------------------------------------|
| ۳۸۰/۱             | ٣٠- أحمد الغماز .                    |
| ۳۸۰/۱             | ٣١- أحمد بن عمر الحصيني.             |
| <b>TA1/1</b>      | ٣٢– أحمد الزناتي الشهير بابن القاضي. |
| ۳۸٤/۱             | ٣٣- أحمد بن بلعيد بن خضراء.          |
| ۳۸٤ / ۱           | ٣٤- أحمد بن عبد القادر التاستاوتي.   |
| <b>44.</b> /1     | ٣٥- أحمد الخضر زغبوش.                |
| mar/1             | ٣٦- أحمد بن محمد بصرى.               |
| mar/1             | ٣٧ - أحمد بن ناجي القاضي.            |
| T98/1             | ٣٨ - أحمد بن محمد العربي الغماري.    |
| 40/1              | ٣٩ - أحمد بن يعقوب الوَلاّلي.        |
| 497/1             | ٤٠ - أحمد بن أبي يَعْزَى.            |
| ٣٩٦ /١            | ٤١ – أحمد الصيقال                    |
| ٣٩٦/١             | ٤٢ – أحمد الشدادي.                   |
| <b>447/1</b>      | ٤٣- أحمد بن عزو.                     |
| <b>79</b> 1       | ٤٤- أحمد الحزميري.                   |
| <b>44</b> × 1     | ٤٥- أحمد بن سعيد السوسى.             |
| <b>44</b> /1      | ٤٦- أحمد بن مومو .                   |
| <b>44</b> \ \ \ \ | ٤٧- أحمد بن مسطار.                   |
| <b>44</b> \ / 1   | 10 9. 5 0                            |
| <b>maa/1</b>      |                                      |
| <b>٣٩٩/١</b>      | ٥٠ أحمد بن عبد القادر.               |
| 499/1             | ٥١ - أحمد بن مغيث.                   |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                           |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>499/1</b>  | ٥٢- أحمد بن سعيد العميري.                |
| ٤٠٠/١         | ٥٣- أحمد بن عبد الرحمن المجاصى.          |
| ٤٠٠/١         | ٥٤- أحمد بن عبد الملك البوعصامي.         |
| £ · 1 /1      | ٥٥- أحمد بن على العلوى.                  |
| ٤٠١/١         | ٥٦- أحمد بن أحمد الحكمي.                 |
| 2.0/1         | ٥٧ - أحمد العمراني.                      |
| ٤٠٥/١         | ٥٨ - أحمد المكناسي.                      |
| 8.0/1         | ٥٩ - أحمد بن عبد المالك العلوى.          |
| 8.9/1         | ٦٠ - أحمد بن عثمان المكناسي.             |
| £1V/1         | ٦١ - أحمد بن على العلوى.                 |
| ٤١٧/١         | ٦٢ - أحمد بن عزوز.                       |
| £1V/1         | ٦٣ - أحمد بن محمد المزيان.               |
| 19/1          | ٦٤ - أحمد بن الطيب بصرى.                 |
| 819/1         | ٦٥ - أحمد بن على السوسي.                 |
| ٤٢ · /١       | ٦٦ - أحمد بن عبد الله بن محمد الناصري.   |
| £ Y - /1      | ٦٧ - أحمد بن عبد الله الناصري المقرئ.    |
| ٤٢١/١ٍ        | ٦٨ - أحمد بن محمد الجبلي.                |
| ٤٣٢/١         | ٦٩ - أحمد بن على الحسيني العلوي.         |
| 272/1         | ٧٠ - أحمد بن مبارك.                      |
| £7.7/1        | ٧١ - أحمد بن الطاهر بادو.                |
| 1/773         | ٧٢ - أحمد بن عمر بن العربي.              |
| ۱/ ۳۰۶        | ٧٣ - أحمد بن موسى، وفيها من الاستطرادات: |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱ / ۲۳۰       | إسقاطه وزارة الجامعيين وسبب ذلك.                              |
| {٣٦/١         | وزارته وصدارته العظمى.                                        |
| £٣٨/1         | بعث السفارات لأوروبا .                                        |
| ££A/1         | بعت السعارات وروب .<br>ثورة الرحمانة بزعامة مبارك بن سليمان . |
| ٤٥٤/١         | عبقريته السياسية .                                            |
| ٤٥٤/١         |                                                               |
| 107/1         | أمانته .                                                      |
|               | متخلفه وما وقع فيه.                                           |
| ٤٥٨/١         | بعث السفارات لأوروبا ونتائج ذلك.                              |
| ٤٦٥/١         | ثورة أب <i>ي ح</i> مارة.                                      |
| ٤٨٠/١         | ثورة الريسولي.                                                |
| ٤٨٢ /١        | مقتل موشان واحتلال وجدة.                                      |
| ٤٨٧/١         | احتلال الدار البيضاء.                                         |
| 011/1         | البيعة الحفيظية.                                              |
| 077/1         | ٧٤ - أحمد بن عبد القادر العرائشي.                             |
| 071/1         | ٧٥ – أحمد بن سودة القاضي.                                     |
| 08 1/1        | ٧٦ - أحمد بن إدريس الخطابي.                                   |
| 080/1         | ٧٧ - أحمد بن الفاطمي الإدريسي.                                |
| 081/1         | ۷۸ – أحمد بن محمد بن عزوز .                                   |
| ٥٣٦/١         | ٧٩ - أحمد بن مبارك بن عبد الله السجلماسي.                     |
| 041/1         | ۸۰ - أحمد بن رحال البخاري.                                    |
| ٥٣٨/١         | ٨١ - أحمد بن محمد بن المأمون.                                 |
| ٥٣٨/١         | ٨٢ - أحمد الطُّهَاري.                                         |

| 7-: all l (   | رقم<br>الترجمة                            |
|---------------|-------------------------------------------|
| الجزء والصفحة |                                           |
| 049/1         | ۸۳ – أحمد بن القائد محمد الشاذلي.         |
| 044/1         | ٨٤ - أحمد بن العالم القادرى.              |
| 08./1         | ٨٥ - أحمد بن الصديق التواتي.              |
| 0 2 1 / 1     | ٨٦ - أحمد بن العربي الأمراني.             |
| 11/4          | ٨٧- إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل.      |
|               | بحث في أول من ضرب السكة قبل الإسلام وبعده |
| 19/4          | وأول من ضرب السكة المركنة                 |
| YV /Y         | ٨٨ – إدريس المعروف بإدريس الأنور.         |
| ٣٠/٢          | ٨٩ – إدريس بن السلطان سليمان.             |
| ٣٢ /٢         | ٩٠ – إدريس بن التهامي أجانا.              |
| ٣٥/٢          | ٩١ – إدريس بن الطيب منون.                 |
| 7\17          | ۹۲ – إدريس بن الطيب بوعشرين.              |
| ٣٨/٢          | ٩٣ - إدريس بن أحمد بن مسامح.              |
| ٣٩/٢          | ٩٤- إدريس بن أحمد الخطابي.                |
| <b>44/</b> 4  | ٩٥- إدريس بن أحمد البخارى.                |
| ٣٩/٢          | ٩٦- إدريس بن المكى البخارى.               |
| ٤ · /٢        | ٩٧- إدريس بن حفيد برادة.                  |
| ٤١/٢          | ٩٨ – إدريس بن القائد محمد الفيضي.         |
| ٤١/٢          | ٩٩- إدريس بن اليزيد المقرئ.               |
| ٤٢/٢          | ١٠٠- إدريس بن إدريس الوزير الأديب.        |
| 07/7          | ۱۰۱ - إدريس بن بوعزة الميسورى.            |
| ٥٣/٢          | ۱۰۲ – إدريس الأمراني .                    |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                       |
|---------------|--------------------------------------|
| ٦٢ /٢         | ١٠٣ - الأمين العطار.                 |
| ۲/۳۶          | ١٠٤- إسماعيل الحسنى السلطان.         |
| ۹ · /۲        | وفي الترجمة استطراد في تاريخ المهدية |
| 91/7          | والعرايش                             |
| 91/٢          | وأصيلة                               |
| 97/7          | وطنجة                                |
| 90/4          | ١٠٥- أيويس المفتى.                   |
|               | (حرف الباء)                          |
| 9 / / ۲       | ١٠٦- بوسلهام بن المؤذن الخلطي.       |
| 91/1          | ۱۰۷ – بوعزة بن العربي الفشار.        |
| 1 /1          | ۱۰۸ – بلقاسم بصری.                   |
| 1 · 1 / ٢     | ١٠٩– بوبكر المراكشي المفتى.          |
|               | (حرف التاء)                          |
| 1 . 17 / 1    | ۱۱۰ – التهامي بن عبد العزيز المري.   |
| 1. 7 / 7      | ١١١- التهامي الغياثي.                |
| 1. 7 / 7      | ١١٢- التهامي الحمادي المطيري.        |
| 117/7         | ۱۱۳ – التهامي بن المهدى المزوار.     |
| 187 /7        | ١١٤ - التهامي بن الطيب أمغار.        |
| 188/2         | ١١٥ - التهامي أجانا.                 |
| 144/1         | ۱۱۲ - التهامي البوري.                |
| 145/1         | ١١٧_ التهامي بن الحداد.              |

## (حرف الجيم)

|           | ر حرف الميارا                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 140/1     | ۱۱۸ - الجيلاني بن الهاشمي.                          |
| 140/1     | ۱۱۹ - الجيلاني بن حم البخاري.                       |
| ۱۳۸/۲     | ١٢٠ - الجيلاني المدعو القصعة البخاري.               |
| 144/1     | ۱۲۱ – الجيلاني بن عزوز الرحالي.                     |
| 181/4     | ١٢٢ - الجيلاني بن الباشا حَمُّ بن الجيلاني البخاري. |
|           | (حرف الحاء)                                         |
| 1.80/4    | ۱۲۳ - السلطان مولای الحسن.                          |
|           | وفي ترجمته من المباحث والتراجم:                     |
| 104/4     | بيعته وحوادث سنة ١٢٩٠                               |
| 7\ 751    | كيف كان تأهبه للحركة                                |
| 170/1     | قضية ابن المدنى بنيس                                |
| 144/4     | ثورة المولى سليمان الكبير                           |
| 112/4     | حوادث سنة ۱۲۹۱ وثورة دباغى فاس                      |
| 100/4     | ثورة بوعزى الهبرى                                   |
| ١٨٨/٢     | حوادث سنة ١٢٩٣                                      |
| 191/4     | واقعة غياثة وخروج السلطان لتازا ووجدة               |
| 194/4     | القبض على ابن البشير                                |
| Y ·, · /Y | حوادث سنة ١٢٩٤                                      |
| 7 . 9 /7  | عمل المولد النبوى                                   |
| 718/7     | حوادث سنة ١٢٩٥                                      |
| 777 /T    | حوادث سنة ١٢٩٦                                      |

| الجزء والصفحة   | ر <b>قم</b><br>الترجمة                         |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 740/1           | حوادث سنة ١٢٩٧                                 |
| 777/7           | حوادث سنة ١٢٩٨                                 |
| 757/7           | حوادث سنة ۱۲۹۹ وحركة موسى الأولى               |
| Y09/Y           | حوادث سنة ١٣٠٠ ونصيحته الدينية                 |
| YVA /Y          | حوادث سنة ۱۳۰۱ ومسألة ماء وادى فاس             |
| ۲۸۳/۲           | حوادث سنة ١٣٠٢                                 |
| 718/7           | حوادث سنة ١٣٠٣ وحركة سوس الثانية               |
| 791/7           | حوادث سنة ٤ ١٣٠٤                               |
| 747/7           | حوادث سنة ١٣٠٥ وحركة بني مجيلد                 |
| Y 9 A /Y        | واقعة آيت شخمان                                |
| W · Y /Y        | حكم البغاة المحاربين                           |
| W·0/Y           | حوادث ١٣٠٦ و١٣٠٧ وحركة الريف وتطوان وطنجة      |
| <b>W·</b> A / Y | حوادث ۱۳۰۸                                     |
| T11/T .         | حركة تافيلالت                                  |
| 77 77           | عدد الحركات الحسنية                            |
| 77 } 77         | علائقة السياسية والسفارة الزبيدية للدول الأربع |
|                 | الكلام على بقية علائقه السياسية:               |
| TVA /Y          | مع فرنسا                                       |
| <b>44 · /4</b>  | مع إسبانيا                                     |
| ٤١٨/٢           | مع إيطاليا                                     |
| 271/7           | مع إنجلترا:                                    |
| 2/373           | مع ألمانيا:                                    |

| الجزء والصفحة | نرجمة                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| £ 7 V / Y     | مع الدولة العثمانية                                      |
| 27 / 173      | مع البرتقال                                              |
| ۲/ ۳۳٤        | مع أمريكا والبلجيك                                       |
| ٤٣٤/٢         | مع البابا                                                |
| 240/4         | ذيل في وثائق تتعلق بقضايا مع نواب تلك الدول              |
| <b>EV9/Y</b>  | مؤتمر مدريد ووفقه                                        |
| 0.7/٢         | ضربه السكة الحسنية                                       |
| 044/4         | اهتمامه بالمعادن وخوضه فيها                              |
|               | سعيه لإدخال الفنون العصرية للمملكة المغربية وإرساله وفود |
| 0 2 7 / 7     | الطلبة للديار الأوربية                                   |
|               | قيامه بصيانة حصون الثغور المغربية وجلب ما تحتاج إليه من  |
|               | المقومات الحربية واستخدام المتخرجين في الهندسة من البعثة |
| 089/4         | المغربية                                                 |
|               | الكلام على بقية استعداداته الحربية وذكر قوته العسكرية    |
|               | واهتمامه بالاطلاع على المخترعات العمصرية وما كان على     |
| 079/7         | عهده بالعدائر والهوائر السلطانية                         |
| ۲/ ٤٨٥        | استعداده البحرى                                          |
|               | ضبط أوقىاته وتقسيم أيامـه وترتيب نظام مملكته وذكـر رجال  |
| 09./٢         | دولته                                                    |
| 7/1/1         | كيفية ترتيب الملاقاة                                     |
| 7-7/٢         | كيفية تعمير المشور                                       |
| 7 / ٧ . ٢     | الهيئة الرسمية وما تتألف منه                             |
| 7 \ A · F     | قواد الجيش العامل                                        |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة .                                 |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 7. 1/4        | قواد الحناطي البرانيين<br>قواد الحناطي البرانيين |
| ۲۰۸/۲         | قواد الحناطى الداخليين                           |
| 711/٢         | ركوب السلطان للألعاب الرياضية على الخيل بنفسه    |
| 717/7         | اللباس الرسمى                                    |
| 717/7         |                                                  |
| 717/7         | كيفية ورود سفراء الدول على السلطان               |
| 7/317         | كيفية دخول ممثلي الدول من السفر                  |
| 718/4         | كيفية ملاقاة الأجانب مع السلطان                  |
| 718/7         | كيفية تقديم هديته للسلطان                        |
| 710/7         | زيارة السلطان للأولياء                           |
| 710/          | رياره السلطان من بلد إلى أخرى                    |
| 717/٢         | كيفية نصب الافراك ومراكز المستخدمين والجيوش      |
| 711/          | كيفية خروج السلطان يوم السفر                     |
| 7/٧/٢         | كيفية نهوض السلطان من المحلة                     |
| 7\ \ \ \ \ \  | كيفية مسير السلطان في السفر                      |
| 7\115         | كيفية دخول السلطان للمحلة                        |
| 7\115         | ي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 7/9/7         | كيفية تموين المحلة                               |
| ٦٢ - /٢       | ي ي حص<br>كيفية تفريق المؤنة اليومية على المحلة  |
| ۲۲ · /۲       | كيفية وصول الجناب السلطانى إلى المحل المقصود     |
| 777/          | العادة في الولائم السلطانية                      |
| 7/77          | كيفية العقيقة                                    |
| 7777          | ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          |

|               | رقم .                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | الترجمة                                                |
| 7/77          | العادة في الجنائز                                      |
| 7/77          | بيان تموين الدار العالية بمكناس مياومة ومشاهرة ومسانهة |
| 7/77          | مشيخته                                                 |
| 7/ 175        | بناءاته                                                |
| 7/17          | ما خلفه من الأولاد                                     |
| 771/7         | الشريفات من نسائه                                      |
| 77177         | الحرائر منهن                                           |
| 771/7         | المطلقات منهن                                          |
| 7/175         | وفاته                                                  |
| 9/4           | ١٢٤ - الحسن بن عثمان الوَنْشَرِيسي.                    |
| ۱٠/٣          | ١٢٥- الحسن بن عطية.                                    |
| ۱۲/۳          | ١٢٦ - الحسن بن محمد السهلى الشهير بآمكراز.             |
| ۱۳/۳          | ١٢٧ – الحسن بن أحمد بن حرزوز.                          |
| 10/4          | ١٢٨ - حسن بن أحمد المكناسي.                            |
| 10/4          | ١٢٩– الحسن بن رحال.                                    |
| ۱٧/٣          | ۱۳۰ - حمادی بن عبد الواحد الحمادی.                     |
| 19/4          | ١٣١- الحسن بن مبارك السوسى.                            |
| ۲۰/۳          | ١٣٢ - الحارث بن المفضل الحسناوى.                       |
| ۰۲۰/۳         | ۱۳۳- الحسن بن المهدى العلوى.                           |
| ۲۲ /۳         | ١٣٤- الحسين بن الحسن العلوى.                           |
|               | (حرف الخاء)                                            |
| ۲۳ /۳         | ١٣٥ - الخياط الزرهوني.                                 |
| 70 /T         | ١٣٦- الخياط الخياطي.                                   |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                        |
|---------------|---------------------------------------|
| ۲0/۳          | ۱۳۷ – خناثة بنت بكار .*               |
| ٣٤ /٣         | ۱۳۸ – خلیل الخالدی.                   |
|               | (حرف الدال)                           |
| ٣٩ /٣         | ١٣٩ - الدبيز: المجذوب.                |
|               | (حرف الراء)                           |
| ٤١/٣          | ١٤٠- رشيد بن الشريف السلطان.          |
| ov /r         | استيلاؤه على الزاوية الدلائية         |
| V             | علائقه السياسية                       |
| A - /T        | بناءاته وآثاره                        |
| A1 /          | ۱٤۱ – راشد بن منصة الأوربي.           |
| AT /T         | ١٤٢ – رحمة بنت الجنان.                |
| AT /T         | ١٤٣ – روان أبو الروائن.               |
|               | (حرف الزاي)                           |
| ۸٥ /٣         | ١٤٤ – زيدان السلطان السعدى.           |
| ۸۸ /۳         | ١٤٥ - زين العابدين بن المولى إسماعيل. |
| 91/4          | ١٤٦ - زكرياء الفران.                  |
| 90/4          | ١٤٧ ـ زيدان بن المولى إسماعيل.        |
|               | (حرف الطاء)                           |
| 99/4          | ١٤٨ - الطيب بن الشاذلي الدلائي.       |
| ١٠٠/٣         | ١٤٩ - الطيب بن عبد الرحمن ابن القاضي. |
| 1 - 1 /٣      | ١٥٠ - الطيب بن محمد بصرى القاضي.      |
| 1 - 1 /٣      | ١٥١ - الطيب بصرى المكناسي.            |
| 1 · ٢ /٣      | ١٥٢ - الطيب بن على القادري.           |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                              |
|---------------|---------------------------------------------|
| 1 . 2 / 4     | ١٥٣ - الطيب بن إبراهيم بسير.                |
| 111/4         | ١٥٤ - الطيب بن أحمد غازى.                   |
| 118/4         | ١٥٥ - الطيب البيجري.                        |
| 118/4         | ١٥٦ – الطيب الزكاري.                        |
| 118/4         | ١٥٧ - الطيب الفيلالي.                       |
| 110/4         | ١٥٨ - الطيب بن عبد الرحمن كدران.            |
| 110/4         | ١٥٩ - الطيب الحناش.                         |
| 110/4         | ١٦٠ - الطيب بن عبد السلام الواسترى.         |
| ۱۱۸/۳         | ١٦١ - الطيب بن عبد الرحمن زغبوش.            |
| 119/5         | ١٦٢ - الطيب بن محمد فتحا بن بصرى.           |
| 17/٣          | ١٦٣ - الطيب بن اليماني بن أحمد بوعشرين.     |
| 178/5         | ١٦٤ - الطيب بن إدريس بن الفضيل.             |
| 178/5         | ١٦٥ - الطالب بن عبد الواحد البوعناني.       |
| ٣/ ٢٦١        | ١٦٦ - الطاهر بن عثمان المكناسي.             |
| ٣/ ٢٦١        | ١٦٧ - الطاهر بن محمد بن المكي.              |
| 177/4         | ١٦٨ - الطاهر بن الحاج الهادى بن العناية.    |
| 184/4         | ١٦٩ - الطاهر بن الهادى بن أحمد المجذوب.     |
| 187/4         | ١٧٠ - الطيب بن العناية بَنُّونَة.           |
| 188/4         | ١٧١ - الطيب بن عبد الله الإسماعيلي.         |
|               | (حرف الكاف)                                 |
| 184/4         | ۱۷۲ - الكمال بن أبي زيد.                    |
| 181/4         | ١٧٣ - الكامل بن عبد الله بن الطاهر بن محمد. |

## (حرف الميم)

|             | <b>,</b>                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 100/4       | ١٧ - مبارك بن سالم الشيظمي.                                |
| 107/4       | ١٧ - مبارك بن عبد الله الفيضى.                             |
| 109/4       | ۱۷ - محمد بن الشريف العلوى السلطان.                        |
| 177/4       | الكلام في الإمامة والخلافة                                 |
| . 1 / 1 / 4 | ١٧١ - محمد بن عربية السلطان.                               |
| 149/4       | ١٧٠ - محمد بن عبد الله السلطان.                            |
| 149/4       | مولده وشيوخه وحجته                                         |
| 149/4       | صفته وحاله                                                 |
| 118/4       | خلافته بمراكش                                              |
| ۲/ ۱۸۱      | بيعته، وبعض حوادث أيامه                                    |
| 194/4       | حوادث سنة ١١٧٣                                             |
| 194/4       | حوادث سنة ١١٧٤                                             |
| 197/4       | حوادث سنة ١١٧٥                                             |
| 194/4       | حوادث سنة ١١٧٦                                             |
| ۲/ ۱۹۷      | حوادث سنة ١١٧٧                                             |
| ۲/ ۱۹۸      | حوادث سنة ۱۱۷۸                                             |
| 199/4       | حوادث سنة ١١٧٩                                             |
| ۲۰۰/۳       | حوادث سنة ۱۱۸۰                                             |
| ۲۰۰/۳       | حوادث سنة ١١٨١                                             |
| ۲۱۸/۳       | محبته للعلم واعتناؤه بأهله                                 |
|             | اختياراته المذهبية وما رأى من المصلحة حمل القضاة والمدرسين |
| ۲۲٤/۳       | عليه                                                       |
|             |                                                            |

|                | رقم                                |
|----------------|------------------------------------|
| الجزء والصفحة  | الترجمة                            |
| 707/T          | نصيحته للأمة                       |
| ٣/٣٢           | عطاياه وأحباسه                     |
| TV9 /T         | شعب الأدارسة                       |
| T 9 T / T      | التراتيب والمداخيل المالية في عهده |
| ۲۹۸/۳          | اهتمامه بالأساطيل البحرية          |
| T17/T          | علائقه السياسية مع فرنسا           |
| <b>۳</b> ۲۳ /۳ | مع السويد                          |
| ۳۳۲ /۳         | مع الدغرك                          |
| ٣٣٩ /٣         | ص<br>مع البرتغال                   |
| <b>454/4</b>   | مع الدولة العثمانية                |
| <b>77./</b> 7  | مع إسبانيا                         |
| ۳۷۲ /۳         | مع مالطة                           |
| ۳۷٦/۳          | مع نابولي                          |
| ۳۸۲ /۳         | فتوحاته                            |
| <b>TAY /T</b>  | آثاره                              |
| ٣٨٦/٣          | سككه                               |
| ٣٨٩ /٣         | قضاته                              |
| <b>441/4</b>   | وزراؤه                             |
| <b>791/7</b>   | كتابه                              |
| <b>797/</b>    | شعراؤه                             |
| ٤٠١/٣          | سفراؤه                             |
| ٤٠٢/٣          | عماله                              |
| ٤٠٣/٣          | نقباؤه على الأشراف                 |
|                |                                    |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                         |
|---------------|----------------------------------------|
| ٤٠٦/٣         | نظاره                                  |
| ٤١٤/٣         | أو لاده                                |
| ٤١٣/٣         | مؤلفاته                                |
| ٤٢٠/٣         | وفاته                                  |
| ٤٢٣/٣         | ١٧٩ - محمد بن عبد الرحمن السلطان.      |
| ٤٣٦ /٣        | بعض ما قام به من الأعمال               |
| ۲۲۱/۳         | حرب تطوان                              |
| ٥٥٨/٣         | علائقه السياسية مع الدولة الإسبانية    |
| ٥٩٨/٣         | مع الدولة الفرنسية                     |
| 7/7/17        | مع الدولة الأمريكية                    |
| 710/5         | ذيول ذلك                               |
| ۳/ ۱۳۰        | حساب الموازنة والدفاتر المالية في عصره |
| 781/4         | ِ <b>آثا</b> ره                        |
| 707/4         | کیف کان نھوض رکابه                     |
| 707/4         | وزراؤه                                 |
| 707/4         | حاجبه وقائدو مشوره                     |
| 707/4         | كتابه                                  |
| 707/4         | سفراؤه ً                               |
| 704/4         | خلفاؤه                                 |
| ٦٥٨/٣         | نوابه بطنجة                            |
| ٦٥٨/٣         | قضاته                                  |
| ٦٥٨/٣         | نظاره                                  |
| 701/4         | محتسبوه                                |
|               |                                        |

| الجزء والصفحة | ر <b>قم</b><br>الترجمة                          |
|---------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۸/۳         | نقباؤه                                          |
| 709/4         | عماله                                           |
| 709/4         | قواده                                           |
| 709/4         | أمناؤه                                          |
| ۲٦٠/٣         | أولاده                                          |
| 777/4         | بعض ما قيل فيه من المديح                        |
| 770/4         | وفاته                                           |
| ۲٦٥ /٣        | ۱۸۰ – محمد بن عيسى الصدفي .                     |
| ٣/ ٢٢٢        | ۱۸۱ – محمد بن حماد زغبوش.                       |
| 77V /٣        | ۱۸۲ – محمد بن عبدون.                            |
| ۳/ ۱۲۸        | ١٨٣ - محمد بن أحمد بن أبي العافية.              |
| 779/٣         | ١٨٤ - محمد بن قاسم المالقي.                     |
| 779/٣         | ١٨٥ – محمد بن ورياش.                            |
| 77 /4         | ١٨٦- محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحداد.    |
| 7 / 1 / 7     | ١٨٧ - محمد بن أبي الفضل بن الصباغ.              |
| 778/4         | ١٨٨- محمد بن أحمد بن أبي عفيف.                  |
| ٣/ ٥٧٥        | ١٨٩- محمد بن أحمد الحسني.                       |
| ٣/ ٥٧٦        | ١٩٠ محمد بن موسى العبدوسي.                      |
| 7\7\          | ١٩١- محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني.           |
| ۳/ ۸۷۶        | ١٩٢ – محمد بن سعيد المكلاتي.                    |
| ۳/ ۸۷۶        | ١٩٣ - محمد المكناسي.                            |
| ۳/ ۸۷۶        | ١٩٤ - محمد بن أبي غالب بن أحمد عرف بابن السكاك. |
| ٦٨٠ /٣        | ١٩٥- محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليفرني.        |

| الجزء والصفحة  | رقم<br>الترجمة                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| ٦٨٠/٣          | ١٩٦- محمد بن يحيى بن جابر الغساني.                    |
| <b>ገለገ /</b> ۳ | ١٩٧- محمد بن أحمد التلمساني شهر بالحباك.              |
| ۲۸٦ /۳         | ١٩٨- محمد بن قاسم بن محمد القورى.                     |
| ٦٨٨ /٣         | ١٩٩ - محمد القطراني.                                  |
| ٦٨٩ /٣         | ۲۰۰ - محمد بن أبي البركات الحسني.                     |
| ٦٨٩ /٣         | ٢٠١ – محمد بن سعيد القيجميسي.                         |
| ٦٨٩ /٣         | ۲۰۲ – محمد بن عیسی بن حرزوز.                          |
| ٦٨٩ /٣         | ٢٠٣ – محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج.              |
| ٦٩٠/٣          | ۲۰۶- محمّد بن على بن أبى رمانة.                       |
| 791/4          | ٢٠٥ - محمد بن عبد الله بن محمد اليفرني.               |
| ٧/٤            | ٢٠٦- محمد بن أحمد بن غازى العثماني.                   |
| 4 · / ٤        | ٢٠٧ - محمد فتحا بن عيسى الفَهْدى السفياني.            |
| 3/17           | ۲۰۸- محمد بن مخلوف الضريسي المكناسي.                  |
| 41/8           | ٢٠٩- محمد بن قاسم الكتاني الحسني.                     |
| 3\ 77          | ۲۱۰ محمد بن أبي القاسم بن أبي العافية.                |
| T & / &        | ٢١١- محمّد بن محمد بن غازى الملقب غازى.               |
| ٣٥/٤           | ٢١٢- محمد بن حسين العبدلي السهلي شهر بأبي الرُّوايَن. |
| ٣٩/٤           | ٢١٣ - محمد بن قاسم بن أبى العافية الشهير بابن القاضى. |
| ٣٩/٤           | ٢١٤- محمد بن محمد بن أبي العافية الشهير بابن القاضي.  |
| ٤٠/٤           | ٢١٥- محمد بن عبد الرحمن بن بصرى المعروف بسيدى بصرى.   |
| ٤٦/٤           | ٢١٦- محمد بن فتحا بن أبي المحاسن.                     |
| ٤٧/٤           | ٢١٧- محمد فتحا بن محمد المدعو العشير.                 |
| ٤٧/٤           | ٢١٨ - محمد الوقاد المكناسي.                           |

| الجزء والصفحة      | رقم<br>الترجمة                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٨/٤               | ٢١٩- محمد بن أحمد التلمساني يعرف بابن الوقاد.               |
| ٥٠/٤               | ۲۲- محمد بن قاسم الأنصارى الشهير بابن قاسم.                 |
| ٥١/٤               | ۲۲۱ – محمد بن محمد الغمارى.                                 |
| 01/8               | ۲۲۲- محمد بن مبارك الزعرى.                                  |
| ٥٢/٤               | ٢٢٣- محمد السبع بن عبد الرحمن المجذوب.                      |
| ٥٣/٤               | ٢٢٤ - محمد بن أبى القاسم بن أبى العافية الشهير بابن القاضى. |
| 07/8               | ٢٢٥– محمد بن أحمد بن عزون.                                  |
| ٥٣/٤               | ٢٢٦- محمد بن أحمد بن عزوز.                                  |
| ٥٤/٤               | ٢٢٧- محمد بن أحمد الصباغ البوعقيلي.                         |
| 00/8               | ٢٢٨ - محمد فتحا بن أحمد بن يوسف الفاسي.                     |
| 07/8               | ٢٢٩ - محمد العرائشي .                                       |
| ٥٧/٤               | ۲۳۰ – محمد الغمارى.                                         |
| ٥٩/٤               | ۲۳۱- محمد بن يحيى بن جابر الغساني.                          |
| ٦٠/٤               | ۲۳۲ – محمد بن الحسن المجاصى.                                |
| ٦٩/٤               | ۲۳۳ - محمد بن أحمد المزطاري.                                |
| ٧ <sub>.</sub> ٠/٤ | ٢٣٤ - محمد بن محمد العناية.                                 |
| ٧٠/٤               | ٢٣٥ - محمد بن عمر السجلماسي.                                |
| ٧١/٤               | ٢٣٦ - محمد البصرى.                                          |
| ٧١/٤               | ٢٣٧ - محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بصرى المقرئ.               |
| ٧٦/٤               | ۲۳۸- محمد بن محمد القيسى.                                   |
| ٧٧ / ٤             | ٢٣٩ - محمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني.                    |
| ٧٨/٤               | ۲٤٠ - محمد بن المولى إسماعيل.                               |
| 1.4/8              | ۲٤۱ - محمد بن أبي القاسم عليلش.                             |

|               | ·                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                     |
| ۱٠٤/٤         | -<br>۲٤۲ – محمد بن أبي مدين السوسي.                |
| ۱۰٧/٤         | ۲٤٣ - محمد بن عبد الرحمن الشاوى المعزاوى.          |
| 110/8         | ۲٤٤ - محمد بن محمد العكارى.                        |
| 111/8         | ۲٤٥ - محمد بن العربي الغماري.                      |
| 111/8         | ٢٤٦ – محمد الحاج ابن عبد القادر التستاوتي.         |
| 111/8         | ۲٤٧ - محمد بن محمد بن عبد الرحمن بصرى.             |
| 119/8         | ۲٤۸ – محمد بن العياشي الوزير                       |
| 171/2         | ٢٤٩ - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي. |
| 179/8         | ۲۵۰ – محمد المكناسي.                               |
| 18. /8        | ٢٥١ - محمد بن أحمد اليحمدى الوزير .                |
| 184/8         | ٢٥٢ - محمد حنوش أبوشكال.                           |
| 184/8         | ٢٥٣ – محمد بن على العَفَّانِي.                     |
| 188/8         | ٢٥٤ - محمد البوعصامي الأديب.                       |
| 187/8         | ۲۵۵ – محمد بن مصالة الفازازي.                      |
| 187/8         | ٢٥٦ - محمد الطيب سكيرج.                            |
| 108/8         | ٢٥٧ - محمد البوعصامي الفقير .                      |
| 100/8         | ٢٥٨ - محمد البهلول البوعصامي.                      |
| 17 · /8       | ۲۵۹ - محمد بن عبد السلام البيجرى.                  |
| 174/8         | ۲۲۰ – محمد بن الحسن الجنوى.                        |
| 179/8         | ٢٦١ - محمد بن محمد بن عبد السلام البيجرى.          |
| 144/8         | ٢٦٢ - محمد بن عبد الواحد بن الشيخ الأموى.          |
| 14 / 1        | ۲٦٣ - محمد بن الحسن الوكيلي.                       |
| 177/8         | ۲٦٤ – محمد بن محمد بصرى.                           |

| الجزء والصفحة                           | رقم<br>الترجمة                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 191/8                                   | ۲٦٥ – محمد بن الطيب بصرى .                     |
| 197/8                                   | ٢٦٦ - محمد بن عثمان السفير.                    |
| 7 · 1 / {                               | ٢٦٧ - محمد بن قاسم بن حَلاَّم.                 |
| 7.7/8                                   | ۲٦٨- محمد بن عبد القادر الزرهوني.              |
| Y · 0 / E                               | ۲۲۹ – محمد بن العربي الزموري.                  |
| Y . 0 / E                               | . ۲۷ – محمد بن عبد الرحمن بن هنو اليازغي.      |
| ۲ . ۹ / ٤                               | ٢٧١ – محمد بن أحمد بن الكبير العوفي.           |
| 718/8                                   | نسب آل ابن سودة                                |
| 110/8                                   | ٢٧٢ - محمد بن الكبير العوفي.                   |
| 710/8                                   | ٢٧٣- محمد الرهوني المدعو بركشة.                |
| 77./8                                   | ٢٧٤ - محمد بن عبد الوهاب أجانا.                |
| 77./8                                   | ٢٧٥ - محمد بن عمر الصنهاجي.                    |
| 77./8                                   | ۲۷٦ - محمد بن حمادى الصنهاجي.                  |
| 77./8                                   | ۲۷۷ - محمد السلاوي الوزير.                     |
| 771/8                                   | ۲۷۸ - محمد الزرهوني الكاتب.                    |
| 771/8                                   | ٢٧٩ - محمد بن الطاهر بن محمد البوسلامي الوزير. |
| 174/5                                   | . ۲۸ – محمد بن منصور الفويسي.                  |
| 3/ 477                                  | ٢٨١ - محمد بن الطيب الشريف الحسني العلوي.      |
| 3/ 277                                  | ٢٨٢ - محمد بن إدريس الوزير.                    |
| 441/8                                   | ۲۸۳ - محمد بن على بن حرزهم.                    |
| YAY / E                                 | ٢٨٤ - محمد بن عبد الله الأمراني.               |
| 4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | ٢٨٥ - محمد بن العربي الصنهاجي.                 |
| Y10/8                                   | ٢٨٦- محمد بن الهادي غريط.                      |

| - 4             |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة   | رقم<br>الترجمة                                    |
| Y9./E           | ۲۸۷ - محمد بن عبد السلام بن عبود.                 |
| 447/8           | ٢٨٨ - محمد بن محمد بن عبد الله غريط الوزير.       |
| 3/18            | ٢٨٩ - محمد أمزاج.                                 |
| 3/ 997          | ۲۹۰ – محمد بن هاشم العلوى.                        |
| ٣٠٠/٤           | ۲۹۱ - محمد بن محمد التهامي.                       |
| ۲۰۲/٤           | ۲۹۲ - محمد بن الهادي بن عبود.                     |
| ٣٠٣/٤           | ۲۹۳ – محمد العياشي.                               |
| ٣٠٤/٤           | ٢٩٤ - محمد بن المجذوب بن عزوز.                    |
| W·0/8           | ۲۹۵ - محمد بن محمد المصمودي.                      |
| 3/5.7           | ٢٩٦ - محمد بن الهادى الشريف الحسنى العلوى.        |
| 3/17            | ٢٩٧- محمد بن محمد بن العناية بن فقيرة.            |
| T-V/8           | ۲۹۸ – محمد بن محمد بن محمد بن فقيرة.              |
| W·V/8           | <b>799</b> - محمد الأمراني.                       |
| <b>4.</b> × / ξ | ۳۰۰ – محمد الزهني .                               |
| r. 9/8          | ٣٠١ - محمد الأمراني البيصارة.                     |
| 4.4/5           | ٣٠٢ - محمد بن على النيار.                         |
| 4. 9/8          | ٣٠٣ - محمد بن محمد بن الجيلاني السقاط.            |
| 411/8           | ۳۰۶ - محمد بن عبد الله الغريسي.                   |
| 414/8           | ٣٠٥ - محمد الخرزة .                               |
| 3/ 717          | ٣٠٦ - محمد بن عبد الله بن محمد العلوى الإسماعيلي. |
| 414/8           | ۳۰۷ - محمد بن المعطى المسطاري.                    |
| 414/8           | ۳۰۸ – محمد بن إدريس الواسترى.                     |
| T1V/E           | ٣٠٩ – محمد بن الخليفة التونسي المعروف بالرقاع.    |

|               | •                                   |
|---------------|-------------------------------------|
| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                      |
| 771/8         | ۳۱۰ - محمد بن العربي المنوني.       |
| TTT / E       | ٣١١ - محمد بن أحمد السوسي.          |
| TTT / E       | ٣١٢ – محمد بن محمد المنوني.         |
| WY E / E      | ۳۱۳ – محمد بن زیدان.                |
| T70/E         | ٣١٤ - محمد السوسي أبو عبد الله.     |
| mr.1/8        | ٣١٥ - محمد الريفي أبو عبد الله.     |
| 47V / E       | ٣١٦ - محمد بن الهادى فَرْمُوجٍ.     |
| 47V/E         | ٣١٧ - محمد بن المهدى المنوني.       |
| 479/5         | ٣١٨ - محمد بن عمر العلوى المدغرى.   |
| 479/5         | ٣١٩ - محمد بن محمد بن هاشم العلوى.  |
| TT 1 / E      | ٣٢٠ - محمد القصرى العبدرى.          |
| TT7 / E       | ٣٢١ - محمد بن عبد الواحد الشبيهي.   |
| 240 /5        | ٣٢٢ - محمد بن محمد الأمراني.        |
| 787/8         | ٢٢٣ - محمد بن العباس.               |
| 788/8         | ٣٢٤ - محمد بن أحمد حلام.            |
| 720/2         | ٣٢٥ – محمد منصور المُشَنْزَائي.     |
| TEV / E       | ٣٢٦ - محمد بن على بن الكبير العلوى. |
| TEA/E         | ٣٢٧ - محمد بن عبد السلام الطاهري.   |
| TE9/E         | ۳۲۸ - محمد بن حمدوش.                |
| 789/8         | ٣٢٩ - محمد بن إدريس البوعناني.      |
| To · / E      | ۳۳۰ - محمد الرجراجي.                |
| To · / E      | ۳۳۱ - محمد بن محمد بن العربي.       |
| T01/1         | ٣٣٢ - محمد بن عبد الله الوزاني.     |
|               |                                     |

| الجزء والصفحة |       | رقم<br>الترجمة                     |
|---------------|-------|------------------------------------|
| T01/8         |       | ٣٣٣ - محمد بن أحمد الوزاني.        |
| ٣٥٢/٤         |       | ٣٣٤ - محمد اليزناسني.              |
| ۳٥٢/٤         |       | ۳۳۵ – محمد غازی .                  |
| ۲٥٢/٤         | , · · | ٣٣٦ – محمد القباب.                 |
| ۲٥٢/٤         |       | ۳۳۷ – محمد بن عزوز                 |
| 407/8         |       | ٣٣٨ - محمد الغماري.                |
| 407/8         |       | ٣٣٩ - محمد الإسحاقي.               |
| 407/8         |       | ۳٤٠ - محمد دادوش.                  |
| 407/8         | •     | ٣٤١ - محمد الزرهوني.               |
| 404/8         | :     | ٣٤٢ - محمد الزولاتي.               |
| 404/8         |       | ٣٤٣ - محمد الجرارى.                |
| 404/8         |       | ٣٤٤ - محمد اقلال.                  |
| ۲۵۳/٤         |       | ٣٤٥ – محمد المطاعي.                |
| 404/8         |       | ٣٤٦ - محمد البوعصامي.              |
| 404/8         |       | ٣٤٧ - محمد بن محمد البوعصامي.      |
| 404/8         |       | ٣٤٨ - محمد مخلوف.                  |
| 404/8         |       | ٣٤٩ – مالك بن العناية الغرباوي.    |
| 405/5         |       | ٣٥٠ - المختار بن الحاج الأجراوي.   |
| <b>٣</b> ٥٦/٤ |       | ٣٥١ - المختار بن عبد الله الصدر.   |
| 401/8         |       | ٣٥٢ - المكى بن أبى القاسم العميرى. |
| 409/8         |       | ٣٥٣ - المكى بن المحتار الحناش.     |
| 411/8         |       | ٣٥٤ - المكي بن أحمد السوسي.        |
| 3/154         |       | ۳۵۵ – المكى أبو زكرى.              |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                          |
|---------------|-----------------------------------------|
| 411/8         | ٣٥٦ – منانة مزوارة.                     |
| 477/5         | ٣٥٧ - المصطفى بن محمد الكبير العلوى.    |
| 478/8         | ٣٥٨ – المعطى بن العناية الغربوي.        |
| 478/8         | ۳۵۹ – المعطى الشاوى.                    |
| ٣٦٦ / ٤       | ۳۲۰ - المعطى بن محمد بن الهادى بن عبود. |
| ۳٦٧ / ٤       | ٣٦١ – مغيث زغبوش.                       |
| <b>۳</b> ٦٨/٤ | ٣٦٢ – المفضل الفلوسي الزرهوني.          |
| 779/8         | ٣٦٣ – المفضل بصرى.                      |
| ٣٦٩/٤         | ٣٦٤ – المُفضل بن عزوز.                  |
| ۳۸ ۰ / ٤      | ٣٦٥ – المفضل السوسي.                    |
| ۳۸0/٤         | ٣٦٦ – المستضىء السلطان.                 |
| ٤٠٠/٤         | ٣٦٧ – مَسْلَمَة السِلطان.               |
| £ · V / £     | ٣٦٨ - مسعود الطليطي الموقت الأندلسي.    |
| £ · A / £     | ٣٦٩ – مسعود بن جلون.                    |
| ٤ - ٩ / ٤     | ۳۷۰ – مسعود البریشی.                    |
| ٤ - ٩ / ٤     | ۳۷۱ - المهدى الزريهني.                  |
| ٤ - ٩ / ٤     | ٣٧٢ - المهدى بن عبد المالك العلوى.      |
| ٤١٠/٤         | ٣٧٣ - المهدى الكحاك.                    |
| ٤١١/٤         | ٣٧٤ - المهدى بن الطيب بصرى.             |
| ٤١١/٤         | ٣٧٥ - المهدى بن الطالب بن محمد فتحا.    |
| ٤١٨/٤         | ٣٧٦ - المهدى بن على الإسماعيلي.         |
| ٤٢٠/٤         | ۳۷۷ - المهدى بن فضول بصرى.              |
| ٤٢ · /٤       | ۳۷۸ - موسى بن محمد بن معطى العبدوسى.    |

|                         | رقم<br>الترجمة                       |
|-------------------------|--------------------------------------|
| الجزء والصفحة           | الترجمة                              |
| £ 7 7 / £ .             | ٣٧٩ - موسى العزاف.                   |
| ٤٢٢/٤                   | ۳۸۰ – موسی بن الحجاج.                |
| ٤٣٢/٤                   | ۳۸۱ – موسی بن علی الزرهونی.          |
| ٤٣٣/٤                   | ۳۸۲ – موسى بن أحمد بن مبارك الوزير . |
| ٤٣٦/٤                   | ٣٨٣ - الموهوب بن الإدريس الشبيهي.    |
| ٤٣٦/٤                   | ٣٨٤ – المؤذن الكاتب.                 |
|                         | (حرف الصاد)                          |
| £ <b>٣</b> 9/£          | ٣٨٥ - صالح الحكمي.                   |
| £ £ £ / £               | ٣٨٦ - صالح الحلموني.                 |
| <b>£</b> £0/£           | ٣٨٧ - صالح بن يوسف البخاري.          |
| <b>£</b> £0/£           | ٣٨٨ - الصديق البخارى الأجراوى.       |
|                         | (حرف العين)                          |
| <b>£</b> £ <b>9</b> / £ | ٣٨٩ (أ) - المولى عبد الله السلطان.   |
| ٥٣٢/٤                   | بحث اجتماعي                          |
| 0 8 4 / 8               | خلفاؤه                               |
| 0 8 4 / 8               | حجابه                                |
| 0 8 7 / 8               | أطباؤه                               |
| 0 8 7 / 8               | عماله                                |
| 0 8 0 / 8               | قضاته                                |
| 0 2 0 / 2               | محتسبوه                              |
| 0 2 0 / 2               | نظاره                                |
| 087/8                   | آثاره                                |
| 0 2 7 / 2               | ما خلفه من الأولاد                   |

| * 10 .10      | رقم<br>الترجمة                                  |
|---------------|-------------------------------------------------|
| الجزء والصفحة |                                                 |
| 0 27 / 2      | وفاته                                           |
| 0 EV / E      | بعض ما قيل فيه من المديح                        |
| 0 8 9 / 8     | علائقه السياسية                                 |
| 004./8        | ٣٨٩ (ب) - عبد الله بن عمر الحضرمي.              |
| 004/8         | . ٣٩ - عبد الله بن حماد زغبوش.                  |
| 009/8         | ٣٩١ - عبد الله التادلي.                         |
| ٥٦٠/٤         | ٣٩٢ - عبد الله بن أبي مدين الحاجب.              |
| 074/8         | ٣٩٣ - عبد الله بن الحسن اللخمى عرف بابن الأصفر. |
| ٥٦٣/٤         | ٣٩٤ - عبد الله بن حمد.                          |
| ٥٦٦/٤         | ٣٩٥ - عبد الله بن العريف.                       |
| ٥٦٧/٤         | ٣٩٦ - عبد الله بن محمد بن معطى العبدوسي.        |
| 079/8         | ٣٩٧ – عبد الله بن محمد اليَفَرْني.              |
| 079/8         | ٣٩٨ - عبد الله الخياط.                          |
| 0 7 / 8       | ٣٩٩ - عبد الله بن إبراهيم بن الجندوز.           |
| ٥٧٣/٤         | ٤٠٠ - عبد الله بن أحمد، ابن القاضي.             |
| ٥٧٣/٤         | ٤٠١ – عبد الله مولى الرئيس ابن حكم.             |
| 0 1 2 / 2     | ٤٠٢ – عبد الله بن على المعروف بالحجام الصبيحي.  |
| 040/8         | ٤٠٣ – عبد الله الجزار.                          |
| ٥٧٧ / ٤       | ٤٠٤ - عبد الله بن محمد الحاج الدلائي.           |
| ٥٧٩/٤         | ٤٠٥ - عبد الله القصرى.                          |
| ٥٨٠/٤         | ٤٠٦ – عبد الله بن محمد الخياط.                  |
| ٥٨٢ / ٤       | ٤٠٧ - عبد الله بن العرفاوي.                     |
| ٥٨٣/٤         | ٨٠ ٤ - عبيد المظلوم.                            |
|               | ·                                               |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                        |
|---------------|---------------------------------------|
| ٥٨٣/٤         | ٤٠٩ - عبد الحق بن سعيد المكناسي.      |
| ٥٨٤/٤         | ٤١٠ - عبد الحق الزرهوني.              |
| ٥٨٥/٤         | ٤١١ - عبد الحق السحيمي.               |
| V/0           | ٤١٢ - عبد الرحمن بن هشام.             |
| V/0           | ولادته وحاله                          |
| 1 · 9 /0      | اهتمامه بأمور الدين                   |
| 189/0         | اعتناؤه بنشر العلم                    |
| 122/0         | تبرعاته وأوقافه                       |
| 107/0         | استعداده البحرى                       |
| ۱۸ · /٥       | علائقه السياسية                       |
| YV1/0         | خلفاؤه ووزرائه                        |
| YV1/0         | كتابه                                 |
| YYY /o        | قضاته                                 |
| ٥/ ۳۷۲ ، ۲۷۳  | قواد مشوره وقواد المسخرين وعماله      |
| YVV / 0       | أمناؤه – محتسبوه – نظاره              |
| YAY /0        | بناءاته وآثاره                        |
| 719/0         | نساؤه الحرائر والشريفات               |
| <b>79.</b> /0 | ما خلفه من البنين والبنات             |
| 797/0         | بعض ما قيل فيه من المديح              |
| TT 1 /0       | وفاته                                 |
| TTY /0        | ٤١٣ – عبد الرحمن الكَاوَاني.          |
| TTT /0        | ٤١٤ - عبد الرحمن بن أحمد القَرْمُوني. |
| TT 8 /0       | ٤١٥ - عبد الرحمن المجذوب.             |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۳٦/٥         | ٤١٦ – عبد الرحمن بن أحمد الوقاد.                            |
| <b>77</b> V/0 | ٤١٧ - عبد الرحمن بن قاسم آعراب.                             |
| <b>44</b> / 0 | ٤١٨ – عبد الرحمن بن أحمد بن عزون.                           |
| TTA/0         | ٤١٩ - عبد الرحمن بن أحمد المحجوب.                           |
| ٣٤ · /٥       | ٤٢٠ - عبد الرحمن بن الحسن اليازغي.                          |
| TET/0         | ٤٢١ – عبد الرحمن كدران.                                     |
| TET/0         | ٤٢٢ - عبد الرحمن بن عبد القادر الشَّبِيهِيِّ.               |
| ٣٤٣/٥         | ٤٢٣ - عبد الرحمن بن محمد الفاسى الشاوى.                     |
| 481/0         | ٤٢٤- عبد الرحمن بن أحمد دادي الزرهوني.                      |
| 451/0         | ٤٢٥- عبد الرحمن بن محمد بصرى                                |
| <b>457/0</b>  | ٤٢٦- عبد الرحمن بن على بن زيدان.                            |
| T01/0         | ٤٢٧ - عبد الرحمن بن التهامي الإدريسي الزرهوني.              |
| ۳٥٢/٥         | ٤٢٨- عبد الرحمن القرشي.                                     |
| ۲٥٢/٥         | ٤٢٩- عبد الرحمن التاغي.                                     |
| T07/0         | ٤٣٠ عبد الرفيع بن مسعود بن عبود.                            |
| TOT/0         | ٤٣١- عبد الكريم بن محمد الحسنى العلوى.                      |
| <b>707/0</b>  | ٤٣٢ عبد الكريم الوزاني.                                     |
| <b>401/0</b>  | ٤٣٣ - عبد المالك السلطان بن السلطان إسماعيل.                |
| ٥/ ١٣٦٩       | اعتباره لمن يشار له بخير                                    |
| 41/0          | علائقه السياسية                                             |
| TVY /0        | ٤٣٤ - عبد الملك البوعصامي.                                  |
| ۳۷٣/٥         | ٤٣٥ – عبد الملك بن محمد الحسنى                              |
| ٣٧٣/٥         | ٤٣٦ - عبد المالك بن عبد السلام بن السلطان محمد بن عبد الله. |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| TV1/0         | ٤٣٧ - عبد المالك بن السلطان عبد الرحمن.             |
| TV9/0         | ٤٣٨ – عبد النبي الشاوي.                             |
| TV9/0         | ٤٣٩ – عبد العزيز الملزوزي.                          |
| ٣٨٠/٥         | ٤٤٠ - عبد العزيز بن محمد اليفرني.                   |
| ۳۸ · /٥       | ٤٤١ - عبد العزيز بن أبي العافية الشهير بابن القاضي. |
| ۳۸٠/٥ .       | ٤٤٢ - عبد العزيز المكناسي المدني.                   |
| TA1/0         | ٤٤٣ - عبد القادر الجوطى الحسنى.                     |
| TAY /0        | ٤٤٤ – عبد القادر المدغرى المعروف بابن شقرون.        |
| <b>444/0</b>  | ٤٤٥ - عبد القادر الجيلاني.                          |
| 498/0         | ٤٤٦ – عبد القادر الشاوى.                            |
| 490/0         | ٤٤٧ - عبد القادر بن محمد بن عبد المالك العلوى.      |
| T9V/0         | ٤٤٨ – عبد القادر بن الحران الحسنى.                  |
| <b>44/0</b>   | ٤٤٩ - عبد القادر بن عبد الرحمن الفاسى.              |
| <b>499/0</b>  | ٠ ٤٥ – عبد القادر العلمي.                           |
| ٤٠٤/٥         | أزجاله                                              |
| ٤١٨/٥         | ١٥١ - عبد القادر بن عبد الله، سقط.                  |
| 119/0         | ٤٥٢ - عبد القادر بن عبد الرحمن بن زيدان.            |
| ٤٢ · /٥       | ٤٥٣ – عبد القادر بن على الحسنى العلوى.              |
| ٥/ ٢١١        | ٤٥٤ - عبد القادر بن المعطى بن العناية               |
| 277/0         | ٥٥٥ - عبد السلام ابن الشاذلي الدلائي.               |
| 6/473         | ٤٥٦ – عبد السلام بن محمد الدلائى المسناوى.          |
| £ Y £ / 0     | ٤٥٧ - عبد السلام البيجري.                           |
| £70/0         | ٤٥٨ – عبد السلام بن أبي يعزى.                       |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                          |
|---------------|-----------------------------------------|
| £ 7 9 / 0     | ٤٥٩ - عبد السلام الرامي الزرهوني.       |
| ٤٢٩/٥         | ٤٦٠ – عبد السلام بن الحاج محمد بن عمرو. |
| ٤٣ · /٥       | ٤٦١ - عبد السلام بن محمد التازي.        |
| ٤٣٨/٥         | ٤٦٢ – عبد السلام بن فتحا الأَمْرَاني.   |
| £ £ 7 / 0     | ٤٦٣ - عبد السلام المحب الإسماعيلي.      |
| ٤٦١/٥         | ٤٦٤- عبد الهادي بن عبد المالك العلوي.   |
| ٤٦٢ /٥        | ٤٦٥ - عبد الهادي الفيلالي.              |
| ٤٦٢ /٥        | ٤٦٦– عبد الواحد بن على الكتاني.         |
| ٥/ ٣٢ ع       | ٤٦٧ عبد الواحد بن على منون.             |
| ٤٦٣/٥         | ٤٦٨ عبد الواحد بن عبد الرحمن الشبيهي.   |
| ٤٦٤/٥         | ٤٦٩- عبد الواحد الدربالي.               |
| ٤٦٤ /٥        | ٤٧٠ عبد الواحد بن حمادي العلوي.         |
| ٤٦٤/٥         | ٤٧١- عبد الواحد بن محمد ابن فقيرة.      |
| £7V/0         | ٤٧٢ عبد الوهاب بن محمد بن الشيخ.        |
| ٤٦٨/٥         | ٤٧٣ - عبد الوهاب العرائشي.              |
| ٤٦٩/٥         | ٤٧٤ - عبد الوهاب بن أحمد بن عمران.      |
| ٤٧ · /٥       | ٤٧٥ - عبد الوهاب بن أحمد أُدَرَّاق.     |
| ٤٧٨/٥         | ٤٧٦ - عبد الوهاب أجانا.                 |
| ٤٧٩/٥         | ٤٧٧ - العباس بن محمد بن كيران.          |
| ٤٨٣/٥         | ٤٧٨ - العباس بن السلطان عبد الرحمن.     |
| <b>٤</b> 90/0 | ٤٧٩ - العباس بن الهادى فرموج.           |
| ٤٩٨/٥         | ٤٨٠ - عثمان بن عبد الواحد اللمطي.       |
| 899/0         | ٤٨١ – العربي بن محمد بصري.              |
| •             |                                         |

| الجزء والصفحة | رقم<br>الترجمة                             |
|---------------|--------------------------------------------|
| 0 · · /0      | ٤٨٢ – العربي بن مسعود بصري.                |
| 0 · · /0      | ٤٨٣ - العربي بن على القسمطيني.             |
| 0.7/0         | ٤٨٤ - العربي بن أبي فارس ابن ولد عريبة.    |
| 0 · Y /0      | ٤٨٥ - العربي بن عامر.                      |
| 0.7/0         | ٤٨٦ - العربي بن الطاهر بصري.               |
| 0.4/0         | ٤٨٧ - العربي بن السائح العمري              |
| 017/0         | ٤٨٨ – العربي بادو .                        |
| 018/0         | ٤٨٩ - العربي بن على بن فارس العلوي.        |
| 017/0         | ٩٠ - العربي العلمي الموساوي.               |
| 010/0         | ٤٩١ – العربي بن شَمْسِي.                   |
| 011/0         | ٤٩٢ - على الأعرج بن إسماعيل.               |
| 070/0         | ۶۹۳ على بن حمود.                           |
| 0/770         | ٤٩٤ – على بن عيسى بن دافال.                |
| 0/770         | ٤٩٥- على بن مزاحم.                         |
| 077/0         | ٤٩٦- على بن عبد الرحمن اليفرني.            |
| 077/0         | ٤٩٧ على بن موسى الكتاني.                   |
| 071/0         | ٤٩٨- على بن محمد منون.                     |
| 079/0         | <b>. ٤٩٩ – على بن هارون</b>                |
| 079/0         | ٥٠٠ – على بن محمد بن عبد الرحمن الأقاوى.   |
| 041/0         | ٥٠١ - على بن محمد بن أبى الفضل بن العافية. |
| 041/0         | ٥٠٢ - على بن سعيد المكناسي.                |
| 047/0         | ۰ ۰ ۳ علی بن یشو .                         |
| 047/0         | ٥٠٤ – على الزرهوني الدشيش.                 |

| الجزء والصفحة | رقم<br>ِ الترجمة                       |
|---------------|----------------------------------------|
| 047/0         | ٥٠٥ على بن حبق.                        |
| ٥٣٣/٥         | ۰. ۳ می بن عمر .<br>۱. ۵۰ علی بن عمر . |
| ٥٣٣/٥         | ۰۵۰۷ على بن حماد زغبوش.                |
| ٥٣٣/٥         | ٥٠٨ على بن إبراهيم الخياط.             |
| 072/0         | ٥٠٩- على بن قاسم الوقاد.               |
| 070/0         | ۱۰- على الزرهوني.                      |
| 000/0         | ٥١١- على بن أحمد المكناسي.             |
| 000/0         | ٥١٢- على بن عمر ابن العربي.            |
| 077/0         | ۱۳ ۵- على بن حمدوش.                    |
| 007/0         | ٥١٤- على بن سعيد العميري.              |
| 007/0         | ٥١٥- على بن عبد الرحمن بن عبود.        |
| 000/0         | ٥١٦- على بن صانبة البخاري.             |
| 000/0         | ۱۷ ٥- على بن زيدان.                    |
| 001/0         | ۱۸ ۵- على بن صالح.                     |
| 009/0         | ٥١٩- على بن محمد المسفيوي.             |
| 071/0         | ٥٢٠- على بن الشاد الأمراني.            |
| 077/0         | ٥٢١ - عمر بن عثمان الونشريسي.          |
| ٥٦٣/٥         | ٥٢٢- عمر الحراق.                       |
| 07V/0         | ٥٢٣ – عمر الوقاش.                      |
| 0VT/0         | ٥٢٤ - عمر الخطاب.                      |
| 0 V È / 0     | ٥٢٥- عمر بن عبد العزيز الخطاب.         |
| ov £ /o       | ٥٢٦- عمر بن مبارك الحصيني.             |
| 070/0         | ٥٢٧- عمر الكوش.                        |

| رقم<br>الترجمة<br>٥٢٨- عمر بن ع<br>٥٣٥- عمر بن ا<br>٥٣٠- عمران بص |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٩- عمر بن ا<br>٥٣٠- عمران بص                                    |
| ۵۳۰ عمران به                                                      |
|                                                                   |
| 0٣١- عمران ا <del>ا</del>                                         |
|                                                                   |
| ٥٣٢ - عياد الس                                                    |
| ٥٣٣ – عائشة العُ                                                  |
| ٥٣٤ عيسي بن                                                       |
|                                                                   |
| ٥٣٥ غازي بن                                                       |
| ٥٣٦- الغازي ابر                                                   |
| ٥٣٧– الغزواني                                                     |
| ٥٣٨- الغالي الس                                                   |
|                                                                   |
| ٥٣٩- فتحون الب                                                    |
| ٥٤٠ فاطمة بند                                                     |
| ٥٤١- فرج الأند                                                    |
| ٥٤٢- الفاطمي ب                                                    |
| ٥٤٣ الفضيل بر                                                     |
| ٥٤٤- الفاطمي ب                                                    |
| <b>+1</b>                                                         |
| ٥٤٥- القاسم بن                                                    |
| ٥٤٦ قاسم بن                                                       |
| ٥٤٧ قاسم بن                                                       |
|                                                                   |

| الجزء والصفحة | رمم<br>الترجمة                   |
|---------------|----------------------------------|
| 111/0         | ٥٤٨- قاسم البندوري.              |
| 717/0         | ٥٤٩ - قاسم الدامي المكناسي.      |
| 0/175         | ٥٥٠- قاسم الحسنوي.               |
| 0\775         | ٥٥١- أبو القاسم ابن الأبرش.      |
| 0/775         | ٥٥٢- أبو القاسم بن حبيب الحريشي. |
| 0/775         | ٥٥٣- أبو القاسم بن درى الشاوى.   |
| 777/0         | ٥٥٤- أبو القاسم بن العميري.      |

٥٥٤- أبو القاسم بن العميرى.

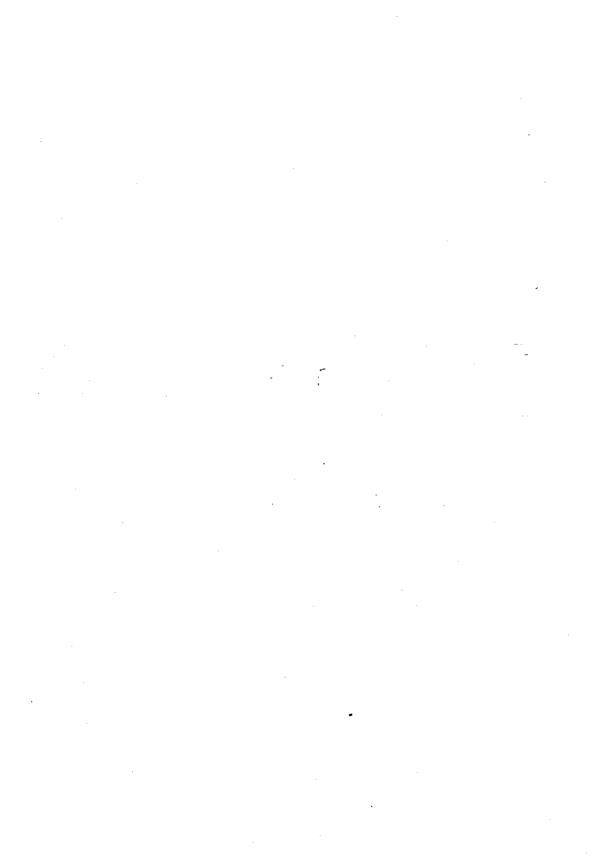





## فهرس مصادر الندفيق







- إتحاف المطالع لابن سودة في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.
- الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب، طبعة الخانجي، القاهرة ٢٠٠١م.
  - الاستبصار في عجائب الأمصار لمؤلف مجهول، بغداد.
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقبصى، دار الكتاب، الدار البيضاء ١٩٩٧م.
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة ١٩٧٠م.
- الإعلام بمن غبر لعبد الله الفاسى في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.
  - التقاط الدرر للقادري، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٨٢م.
    - بغية الوعاة للسيوطي، طبعة الخانجي، القاهرة ٢٠٠٤م.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير للذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٧م.
  - تاريخ ابن خلدون، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ٢٠٠٧م.
- التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٢٠٠٢م.
- تذكرة المحسنين لعبد الكبير الفاسى في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.

- تقريب التهذيب لابن حجر، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٦م.
- التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار، طبعة دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥م.
- توشيح الديباج وحلية الابتهاج للقرافي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ٢٠٠٤م.
- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس للمكناسي، الرباط ١٩٧٣م.
  - جمهرة أنساب العرب لابن حزم، دار المعارف بمصر ١٩٧١م.
- حسن القرى في أودية أم القرى لجار الله ابن فد، طبعة مكتبة الثقافة
   الدينية، القاهرة ٢٠٠١م.
  - حسن المحاضرة للسيوطي، الخانجي، القاهرة ٢٠٠٧م.
  - حياة الحيوان للدميري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - خلافة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر للمحبى، دار صادر، بيروت.
- درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضى المكناسى، طبعة مكتبة دار التراث، القاهرة ١٩٧٢م.
- دوحة الناشر لمحمد بن عسكر في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.
- الديباج المذهب لابن فرحون، طبعة مكتبة الشقافة الدينية، القاهرة ٢٠٠٢م.
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي، دار الثقافة، بيروت.
  - رحلة العبدى، الرباط، ١٩٦٨م.

- الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون لابن غازى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ٢٠٠٧م.
  - سكّ النصال لابن سودة في موسوعة أعلام المغرب.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن مخلوف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ٢٠٠٧م.
- شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفذ في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة ١٩٦٣م.
- صلة الصلة لابن الزبير، الرباط ١٩٣٧م، ومطبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ١٩٩٣م.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى، نشر مكتبة القدسى ١٣٥٣هـ.
  - طبقات الأمم لصاعد الأندلسي، دار المعارف بمصر.
    - الطبقات الكبرى للسبكي، القاهرة ١٩٦٤م.
  - عجائب المخلوقات للقزويني، مكتبة الأسرة، القاهرة ٢٠٠٦م.
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للغبريني، بيروت ١٩٦٩م.
  - القاموس المحيط للفيروزابادي، الدار العربية للكتاب ١٩٨٠م.
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي، دار الكتب الحديثة، القاهرة ١٩٧٢م.

- كتاب الطبقات الكبير لابن سعد، طبعة الخانجي، القاهرة ٢٠٠١م.
- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للتنبكتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ٤٠٠٤م.
  - لسان الميزان لابن حجر، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت ٢٠٠١م.
- لقط الفرائد للمكناسي في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.
  - مختصر تاريخ دمشق لابن منظور، دار الفكر بدمشق ١٩٨٤م.
    - المرقبة العليا للنباهي، بيروت.
  - المسالك والممالك للبكري، طبعة دار الكتاب العربي ١٩٩٢م.
    - معجم البلدان لياقوت، دار صادر، بيروت ١٩٧٧م.
      - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة.
- المقتضب من تحفة القادم لابن الأبار، دار الكتاب المصرى، القاهرة في المام.
  - مقدمة ابن خلدون، مكتبة الأسرة، القاهرة ٢٠٠٦م.
  - ملء العيبة لابن رشيد، الدار التونسية للنشر ١٩٨٢م.
  - نزهة المشتاق للإدريسي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
- نشر المثانى لأهل القرن الحادى والثانى للقادرى في موسوعة أعلام المغرب.
- نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي، المطبعة السورية الأمريكية بنيويورك ١٩٢٧م.

- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب للسان الدين بن الخطيب، دار الكاتب العربي، القاهرة.
  - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى، بيروت ١٩٦٨م.
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ٢٠٠٣م.
- الوافى بالوفيات للصفدى، تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية، بيروت ١٩٦٢ فما بعدها.
  - وصف إفريقيا لابن الوزان الزياتي، مكتبة الأسرة، القاهرة ٥٠٢م.
    - وفيات ابن قنفذ، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٨٣م.
- وفيات الونشريسي في موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦م.

\* \* \*